## الزُّرُّالِمِنْ بُولِمِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

لجَكُ لِالدِّن السِّيُوطَى ( ١٩٥٨ هـ ٥١١ هـ )

تخفت يق الد*كتوراع التك بنُ عبد*م البركي بالتعاون مع

مُرَرُهُجِرُلِبِحُوثِ والدّراتِ الْعَرَبِيرِ والإنبِلاَميّر الدُنُورِ عبدالسِّنِ حسِن عامنہ

الجزءانخامس

## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى القاهرة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مركزهجرلبجوثِ والدّراتِ العَربةِ والإنبِلَامية الدُنُورِ عبالسِّندِسِ عامنہ

مكتب : ٤ش ترعة الزمر - المهندسين ت : ٣٢٥٢٥٧٩ - ٣٢٥١٠٢٧ فاكس : ٣٢٥١٧٥٦

الزُّرُ الْمِلْتُنْ ثُولِيَّ اللَّهُ الْمُلْتُونِيُّ اللَّهُ الْمُلْتُونِيُّ اللَّهُ الْمُلْتُونِيُّ المُلِيَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْمُحْلِمُ اللْمُواللِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُواللِمُ اللللْمُ الللللِّهُ

## السالخ المنا

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِكُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن عَبْدِ الرحَمْنِ بِنِ زِيْدِ بِنِ أَسْلَمَ فَى قُولِه : ﴿ لَا خَيْرَ فِى صَحَيْدٍ مِن نَجُوطُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْج بَيْنَ النَّاسِ ﴾ : مَن جاء يُناجِيك في هذا ، فاقْبَلْ مُناجاته ، ومَن جاء يُناجِيك في غيرِ هذا ، فاقْطَعْ أنت ذلك عنه ، لا تُناجِيه (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مُقاتلِ بنِ حَيَّانَ : ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ﴾ . قال : المعروفُ القَرْضُ (٢) .

وأخرَج ("عبدُ بنُ حميد")، والترمذي ، وابنُ ماجه ، وابنُ أبى الدنيا في «الصمتِ»، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزُّهدِ»، وابنُ المنذرِ، وابنُ مَردُويه ، والبيهقي في «شعبِ الإيمانِ»، مِن طريقِ محمدِ ('' بنِ يزيدَ بنِ خُنيسِ قال : دَخَلْنا على سفيانَ الثَّوري نَعُودُه ومعنا سعيدُ بنُ حسانَ المَحْزومي ، فقال له سفيانُ : أعِدْ على الحديثَ الذي كنتَ حَدَّثْتَنيه عن أُمِّ صالح . فقال : حَدَّثَني قالت : أُمُّ صالح بنتُ صالح ، عن صفية بنتِ شيبة ، عن أُمِّ حبيبة زوجِ النبي عَلَيْ قالت :

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٠٦٥/٤ (٥٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٠٦٥/٤ (٥٩٦١).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: ﴿ بن عبد اللَّه ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ١٥.

قال رسولُ اللهِ ﷺ : «كلامُ ابنِ آدمَ كلّه عليه لا له ، إلا أمرًا بمعروف ، أو نَهْيًا عن منكر ، أو ذِكْرًا للّهِ عزَّ وجلَّ » . فقال محمدُ بنُ يزيدَ : ما أشَدَّ هذا الحديث ! فقال سفيانُ : وما شدةُ هذا الحديث ؟ إنَّمَا جاءَتْ به امرأةُ ، عن المرأةِ ، هذا في كتابِ اللهِ الذي أُرْسِل به نبيُكم ﷺ ، أمَا سَمِعتَ اللهَ يقولُ : ﴿ لَا حَيْرَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِلَّا حَيْرَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَدَقَةٍ بَرِي كُلُهُ وَيَعْمُ اللهَ يقولُ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللهَ يقولُ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَلْحِينِه ، أَوَما سَمِعتَ اللهَ يقولُ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَلْحِينِه ، أَوَما سَمِعتَ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَسْرِ فَ اللهَ يقولُ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَسْرِ فَ اللهَ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَصْرِ فَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَصْرِ فَ اللهَ اللهِ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَوْ اللهَ اللهَ يَوْلُ اللهَ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَصْرِ فَ اللهَ اللهِ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَصْرِ فَ اللهَ اللهِ اللهَ يقولُ : ﴿ وَالْمَصْرِ فَ اللهِ اللهِ وَاللهُ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَلُولُ السَمِعْتُ اللهُ الله

وأخرَج (أحمدُ، والبخاريُّ، و" مسلمٌ، "والترمذيُّ، وابنُ ماجه"، والبيهقيُّ، عن أبي شُريحِ الخُزاعيِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « مَن كان يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخرِ، فَلْيَقُلُ خيرًا أو ليَصْمُتْ » (أ).

وأخرَج البخاري ، والبيهقي ، عن سهل بن سعدٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَةٍ قال :

<sup>(</sup>۱) الترمذی (۲٤۱۲)، وابن ماجه (۳۹۷٤)، وابن أبی الدنیا (۱٤)، وعبد الله بن أحمد ص ۲۲، 77، وابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۶۲، 77 – والبیهقی (۱۵، ۵۹۵). ضعیف (ضعیف سنن الترمذی – ۲۶۲).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٦/ ٢٩١، ٢٩٥ ( ١٦٣٧، ١٦٣٧)، والبخاري (٢٠١٩)، (٢٤٧٦)، ومسلم (٤٨)، والبرمذي (٢٠١٩)، وابن ماجه (٣٦٧٥)، والبيهقي ٥/ ٦٨، وفي الشعب (٤٩١٢).

« مَن يَضْمَنْ لَي ما بِينَ لَحْيَيْهِ (١) وما بينَ رِجْلَيْه ، أَضْمَنْ له الجنةَ » (٢).

وأخرَج ("أحمدُ، و" البخاريُ في «الأدبِ»، "والترمذيُ وصحَّحه، وابنُ ماجه، وابنُ حبانَ، والحاكمُ"، والبيهقيُّ، عن (أ) أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أكْثرَ ما يُدْخِلُ الناسَ (") النارَ الأَجُوفانِ ؛ الفَمُ والفَرْمُ » (").

وأخرَج مسلمٌ ، والترمذيُ ، والنَّسائيُ ، وابنُ ماجه ، والبيهقيُ ، عن سفيانَ ابنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، مُرْنى بأمرِ أَعْتَصِمُ به فى الإسلامِ . قال : « قلْ : آمنتُ باللهِ ثم اسْتَقِمْ » . قلتُ : يارسولَ اللهِ ، ما أَخْوَفُ ما تَخافُ على ؟ قال : « هذا » . وأَخَذ رسولُ اللهِ عَيْدَ بطَرَفِ لسانِ نَفْسِه (٧) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي عَمْرِو الشَّيْبانيِّ قال : حدَّثني صاحبُ هذه الدارِ - يَعْنى عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ - قال : سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ : أيَّ العملِ أفضلُ ؟ يَعْنى عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ - قال : سألتُ : ثم ماذا يا رسولَ اللهِ؟ قال : « ثم برُّ قال : « ثم برُّ

<sup>(</sup>١) لحييه: جانبي الفك الأسفل.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٧٤)، والبيهقي ٨/ ٦٦، وفي الشعب (٩١٣).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «عن سهل بن سعد عن».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الإنسان».

<sup>(</sup>۲) أحمد 11/700 ( 1000 ( 1000 ( 1000 ) والبخاری (100 ) والترمذی (1000 ) وابن ماجه (1000 ) وابن حبان (1000 ) والحاکم 1000 والبنهقی (1000 ) وابن حبان (1000 ) والحاکم 1000 والبنهقی (1000 ) والبنه و المحاصن ابن ماجه 1000 ) والمحاصن ابن ماجه 1000 )

<sup>(</sup>۷) مسلم (۳۸)، والترمذي (۲٤۱۰)، والنسائي في الكبري ( ۱۱٤۸۹، ۱۱٤۹)، وابن ماجه (۲۹۷۷)، والبيهقي ( ۲۹۱۷، ۱۱۶۹).

الوالِدَيْن ». قلتُ: ثم ماذا يا رسولَ اللهِ ؟ قال: «أَنْ يَسْلَمَ الناسُ مِن لسانِك (١) ». قال: ثم سَكَت ، ولو اسْتَزَدْتُه لزَادني (١) .

وأخرَج الترمذيُّ ، والبيهقيُّ ، عن عُقْبةَ بنِ عامرِ قال : قلتُ : يا نبيَّ اللهِ ، ما النَّجاةُ ؟ قال : « المُلِكُ عليك لِسانَك ، ولْيَسَعْك بيتُك ، وابْكِ على خَطِيئَتِك » .

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه»، وابنُ أبي الدنيا في «الصمتِ»، والبيهقيُّ ، عن أسودَ بنِ أَصْرَمَ المُحَارِبيِّ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أَوْصِني . قال : « هل تَمْلِكُ لسانَك ؟ » . قلتُ : فما أَمْلِكُ إذا لم أَمْلِكُ لسانِي ! قال : « فهل تَمْلِكُ يدى ! قال : « فلا تَقُلْ بلسانِك إلا تَمْلُكُ يدى ! قال : « فلا تَقُلْ بلسانِك إلا معروفًا ، ولا تَبْسُطْ يَدَك إلا إلى خير » .

وأخرَج البيهقيُّ عن الحسنِ قال: بلَغنا أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «رحِم اللهُ عبدًا تكلَّم فغَنِم، أو سَكَت فسَلِم »(١).

وأخرَج البيهقيُّ عن أنسِ بنِ مالكِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ ثلاثَ مِرارِ: « رَحِم اللهُ امرءًا تكلُّم فغَيْم ، أو سَكَت فسَلِم » ( )

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «ويدك».

<sup>(</sup>٢) البيهقى (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٠٦) ، والبيهقي (٨٠٥) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ١٩٦١) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «أبي ».

<sup>(</sup>٥) البخاري ٥/ ٤٣٦، وابن أبي الدنيا (٥)، والبيهقي (٩٣١).

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٣٩٣٤).

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٤٩٣٨).

وأخرَج البيهقى عن ابنِ مسعودٍ ، أنه أتى على الصَّفَا فقال : يا لسانُ ، قُلْ خيرًا تَغْنَمْ ، أو اصْمُتْ تَسْلَمْ ، مِن قَبْلِ أَن تَنْدَمَ . قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، هذا شيءٌ تقولُه أو سَمِعْتَه ؟ قال : لا ، بل سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « إن أكْثَرَ خطايا ابنِ آدمَ في /لسانِه » (١)

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، والبيهقي ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : رأيتُ ابنَ عباسٍ آخذًا بثَمَرةِ لسانِه وهو يقول : يا لساناه ، قلْ خيرًا تغْنمْ ، أو اسكتْ عن شرِّ عباسٍ آخذًا بثَمرةِ لسانِك تقولُ كذا تَسْلَمْ ، قبلَ أن تندمَ . فقال له رجلٌ : مالى أراك آخذًا بثَمرةِ لسانِك تقولُ كذا وكذا ؟! قال : إنه بلَغنى أن العبدَ يومَ القيامةِ ليس هو على (٢) شيءٍ أحنقَ (٣) منه على لسانِه (٤) .

وأخرَج أبو يعلى ، والبيهقيّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن سرَّه أن يَسْلَمَ فلْيلْزم (٥٠) الصمتَ » .

وأخرَج البيهقيُّ عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لقِيَ أبا ذرِّ فقال : « يا أبا ذرِّ ، الا أدلُّك على خصلتينِ هما أخفُّ على الظهرِ وأثقلُ في الميزانِ مِن غيرِهما ؟ » . قال : بلى يا رسولَ اللَّهِ . قال : « عليك بحُسنِ الخُلقِ وطولِ الصمتِ ، والذي نفسُ محمدٍ بيدِه ما عَمِل الخلائقُ بمثلِهما » ( )

<sup>(</sup>١) البيهقي (٤٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) في م: «عن».

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ف ٢: ( أحتف ) . وأحنق : أغيظ . النهاية ١/ ٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ١٨٨، والبيهقي (٤٩٤٠).

<sup>(°)</sup> في ب ١: « فليدم » .

<sup>(</sup>٦) أبو يعلى (٣٦٠٧)، والبيهقي (٤٩٣٧). وقال محقق أبي يعلى: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧) البيهقى (٤٩٤١).

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي ذرِّ قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أوصِني. قال: «اللهِ عليك بتلاوةِ الوصيك بتقوى اللَّهِ فإنه أزينُ لأمرِك كلِّه ». قلتُ: زِدْني. قال: «عليك بتلاوةِ القرآنِ وذكرِ اللَّهِ، فإنه ذكرٌ لك في السماءِ، ونورٌ لك في الأرضِ ». قلتُ: زِدْني. قال: «عليك (بطولِ الصمتِ) ؛ فإنه مَطْردةٌ للشيطانِ، وعونٌ لك على أمرِ دينِك ». قلتُ: زِدْني. قال: «إياك وكثرةَ الضحكِ ؛ فإنه يُميتُ القلبَ ويَدْهبُ بنورِ الوجهِ ». قلتُ: زِدْني. قال: «قُلِ الحقَّ وإن (٢) كان مُرًا ». قلتُ: زِدْني. قال: «لا تَخَفْ في اللَّهِ لومةَ لائمٍ ». قلتُ: زِدْني. قال: «ليحجِزْك عن الناسِ ما تعلمُ مِن نفسِك ».

وأخرَج البيهقيُّ عن رَكْبِ المصريِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «طوبي لمن عَمِل بعلمِه، وأنفَق الفضلَ مِن مالِه، وأمسَك الفضلَ مِن قولِه» .

وأخرَج الترمذي ، والبيهقي ، عن أبي سعيد الخدري ، رفعه إلى النبي عَلَيْة ، قال : « إذا أصبَح ابنُ آدمَ فإن كلَّ شيءٍ مِن الجسدِ يكفِّرُ اللسانَ (٥٠) ، يقول : نشُدُك اللَّه فينا ، فإنك إنِ استقمْتَ استقَمْنا ، وإن اعوجَجْتَ اعوجَجْنا » (١٠) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ( ) والبيهقيُّ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن أبيه ، أن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ۲: « بالصمت ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢، م: (لو).

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٩/٤، وفي الشعب (٤٩٤٢). وقال ابن عدى: هذا حديث منكر من هذا الطريق. الكامل ٧/ ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٤/ ١٨٢، وفي الشعب (٤٩٤٤). ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٦٤٢).

<sup>(</sup>٥) يكفر اللسان: يتذلل ويتواضع له. تحفة الأحوذي ٣٨٨/٣

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٩٤٥)، والترمذي (٢٤٠٧). حسن (صحيح سنن الترمذي - ١٩٦٢).

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م: « والنسائي » .

عمرَ بنَ الخطابِ اطَّلَع على أبي بكرٍ وهو يَمدُّ لسانَه ، قال : ما تصنعُ يا خليفةَ رسولِ اللَّهِ ؟ قال : إن هذا الذي أوردَنيَ المواردَ ، إن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « ليس شيءٌ من الجسدِ إلا يشكو ذِرْبَ (١) اللسانِ على حِدَتِه » (٢) .

وأخرَج البيهقي عن أبي مُحيفة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « أَيُّ الأَعمالِ أَحبُ إلى اللَّهِ ؟ » . قال: فسكَتوا فلم يُجِبْه أحدٌ . قال: « هو حفظُ اللسانِ » (") .

وأخرَج البيهقيُّ عن عمرانَ بنِ حصينِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مقامُ الرَّحِلِ بالصمتِ أفضلُ مِن عبادةِ ستينَ سنةً » (أ) .

وأخرَج ( أحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، وابنُ ماجه ، والحاكم ، و البيهةيُ ، عن معاذِ بنِ جبلِ قال : كنا مع النبيِّ عَلَيْهُ في غزوةِ تبوكَ ، فأصاب الناسَ ريخ فتقطَّعوا ، فضربْتُ ببصرى ، فإذا أنا قريبُ الناسِ مِن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، فدنوتُ منه فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أخيرُنى بعملٍ يقربُنى ، أو قال : يدخِلنى الجنة ويباعدُنى مِن النارِ . قال : «لقد سألتَ عن عظيم ، وإنه ليسيرٌ على من يسره اللَّهُ عليه ؛ تعبدُ اللَّه ولا تشركُ به سألتَ عن عظيم ، وإنه ليسيرٌ على من يسره اللَّهُ عليه ؛ تعبدُ اللَّه ولا تشركُ به شيئًا ، وتقيمُ الصلاةَ المكتوبة ، وتؤتى الزكاةَ المفروضة ، وتحجُ البيتَ ، وتصومُ رمضانَ ، وإن شئتَ أنبأتُك بأبوابِ الخيرِ » . قلتُ : أجلْ ، يا رسولَ اللَّهِ . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ذنوب » . والذرب: فساد اللسان وسوء لفظه . غريب الخطابي ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ١١٢، والبيهقي (٤٩٤٧). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٤٩٥٣).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب ١: «أقرب».

(الصومُ مُجنَّةٌ ، والصدقةُ تكفِّرُ الخطيئة ، وقيامُ العبدِ في جوفِ الليلِ يبتغي به وجه اللَّهِ ». ثم قرأ الآية : ( ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ السجدة : ١٦] . ثم قال : ( إن شئتَ أَنْبأْتُك برأسِ الأمرِ وعمودِه وذِروةِ سَنامِه » . قلتُ : أجلُ ، يا رسولَ اللَّهِ . قال : ( أما رأسُ الأمرِ فالإسلامُ ، وأما عمودُه فالصلاةُ ، وأما ذِروةُ سَنامِه فالجهادُ ، وإن شئتَ أنبأتك بأملكِ الناسِ مِن فالصلاةُ ، وأما ذِروةُ سَنامِه فالجهادُ ، وإن شئتَ أنبأتك بأملكِ الناسِ مِن ذلك كلِّه » . قلتُ : ما هو يا رسولَ اللَّهِ ؟ فأشار بإصبَعِه إلى فِيه ، فقلتُ : وإن لنتُواخذُ بكلِّ ما نتكلَّمُ به . فقال : ( ثكِلتْك أمّك يا معاذُ ، وهل يَكُبُ الناسَ على مناخرِهم في جهنمَ إلا حصائدُ ألسنتِهم ، وهل تتكلَّمُ إلا ما عليك أو لك ؟ » .

(أوأخرَج البيهقيُّ في «الشعبِ» عن مكحولِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال في هذا الحديثِ (٢) لمعاذِ: «إنك (١٤) ما كنتَ ساكتًا ، فإذا تكلَّمتَ فلك أو عليك » (١٥) عليك » .

وأخرَج البيهقيُّ عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ قال: إن مَن قبلكم كانوا يعُدُّون فضولَ الكلامِ ما عدًا كتابَ اللَّهِ، أو أمرٌ بمعروفٍ، أو نهْيٌ عن

<sup>(</sup>۱) أحمد ۳۲۷/۳۷، ۳۸۷ (۲۲۰۱٦، ۲۲۰۱۸)، والترمذی (۲۲۱۲)، وابن ماجه (۳۹۷۳)، والجاکم ۲/۲۱۲، ۱۲۲۵، والبیهقی (۹۵۸). صحیح (صحیح سنن ابن ماجه - ۳۲۰۹).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ١، ف ١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص : « تخير » ، ومكانه بياض في ف ١ ، وفي وف ٢: « تخبر » . والمثبت موافق لمصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٤٩٦٢).

منكر (۱) ، وأن تنطِق في معيشتِك التي لا بدَّ لك منها . أتذكرون أن عليكم حافظين ، كرامًا كاتبين ، عن اليمين وعن الشمالِ قعيدٌ ، ما يلفِظُ مِن قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ ؟ أما يستحى أحدُكم لو نُشِرت صحيفتُه التي أملي صَدْرَ نهارِه وليس فيها شيءٌ من أمرِ آخرتِه ! (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن أنسِ بنِ مالكِ قال : لا يتَّقى اللَّهَ عبدٌ حتى يخزُنَ مِن لسانِه (٣) .

وأخرَج أحمدُ عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يستقيمَ لسانُه ، ولا يدخُلُ الجنةَ حتى يأمنَ جارُه بوائقَه » ( ) .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهد» ، والحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأُصولِ» ، عن أبي الدرداءِ قال : ما في المؤمن بَضعةٌ أحبُّ إلى اللَّهِ مِن لسانِه ، به يُدخِلُه الجنة ، وما في الكافرِ بَضعةٌ أبغضُ إلى اللَّهِ مِن لسانِه ، به يُدخِلُه الجنة ، وما في الكافرِ بَضعةٌ أبغضُ إلى اللَّهِ مِن لسانِه ، به يُدخِلُه النارَ (٥) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : لا تَنْطِقْ فيما لا يَعنيك ، واخرُنْ لسانَك كما تخرُنُ دَراهِمَك .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م: «منكرا».

<sup>(</sup>٢) البيهقى (٥٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٧/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٤٣/٢٠ (١٣٠٤٨). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أحمد ص ١٣٩، والحكيم الترمذي ١٠٢/٣.

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، عن سلمانَ الفارسيِّ قال : وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، عن سلمانَ الفارسيِّ قال : ٢٢٢/٢ أكثرُ الناسِ ذنوبًا (اليومَ القيامةِ أَ كثرُهم كلامًا/ في معصيةِ اللَّهِ .

وأخرَج أحمدُ عن ابنِ مسعودِ قال : أكثرُ الناسِ خطايا (٢) أكثرُهم خوضًا في الباطل (١) .

وأخرَج أحمدُ عن ابنِ مسعودِ قال : والذي لا إلهَ غيرُه ما على الأرضِ شيءٌ أحوجُ إلى طولِ سَجنِ مِن لسانٍ (٥) .

## قُولُه تعالى: ﴿ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ .

أخرَج ابنُ عدىٌ عن عائشةَ رضِى اللَّهُ عنها قالت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا يصلُحُ الكذبُ إلا في ثلاثِ ؛ الرجلُ يُرضِى امرأتَه ، وفي الحربِ ، وفي صلح بينَ الناسِ » (١)

وأخرَج البيهقى عن النوَّاسِ بنِ سَمعانَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إن الكذبَ لا يصلُح إلا في ثلاثِ ؛ الحربُ فإنها خَدْعةٌ ، والرجلُ يُرضِي امرأتَه ، والرجلُ يُرضِي امرأتَه ، والرجلُ يصلِحُ بينَ اثنين » (٧) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٣٣١/١٣ ، ٣٣٢، وأحمد ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ذنوبًا » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) أحمد ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) ابن عدى ١/ ٥٤، ٧/ ٢٧٠٠.

<sup>(</sup>٧) البيهقي (١١٠٩٧).

يصلُحُ الكذبُ إلا في ثلاثٍ ؛ الرجلُ يكذِبُ لامرأتِه لتَرْضى عنه ، أو إصلاحٌ بينَ الناسِ ، أو يكذِبُ في الحربِ »(١) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةً ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « ما مِن عملِ ابنِ آدمَ شيءٌ أفضلَ مِن الصدقةِ ، وصلاح ذاتِ البَيْنِ ، وخلقِ حسنِ » (٢) .

وأخرَج البيهقيُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أفضلُ الصدقةِ صلامُ ذاتِ البَيْن » ( ) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي أيوبَ قال: قال لي رسولُ اللَّهِ ﷺ: « يا أبا أيوبَ ، ألا أُخيرُك بما يُعظِمُ اللَّهُ به الأجرَ ويمحو به الذنوبَ ؟ تمشى في إصلاحِ الناسِ إذا تباغَضوا وتفاسَدوا(أ) ، فإنها صدقةٌ يحبُّ اللَّهُ موضعَها »(٥) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارى ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذى ، والنسائى ، والبيهقى ، عن أمِّ كلثوم بنتِ عقبة ، أنها سمِعتَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « ليس الكذَّابُ بالذى يُصلِحُ بينَ الناسِ فيَنْمِي خيرًا أو يقولُ خيرًا » . وقالت : لم أسمعُه يُرخِّصُ في شيء مما يقولُه الناسُ إلا في ثلاثٍ ؛ في الحربِ ، والإصلاحِ بينَ الناسِ ، وحديثِ الرجلِ امرأتَه ، وحديثِ المرأةِ زوجَها (٢) .

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۱۱۰۹۸).

<sup>(</sup>٢) البيهقي (١١٠٩١).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (١١٠٩٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب ١: (تحاسدوا).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (١١٠٩٣). وقال: تفرد به الوازع عن أبي سلمة.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲٤٣/٤٥، ۲٤٩ (۲۷۲۷۳، ۲۷۲۷۸)، والبخاری (۲۹۹۲)، ومسلم (۲۲۰۵)، وأبو داود (۲۹۲۰)، والترمذی (۱۹۳۸)، والنسائی فی الکبری (۸۲٤۲)، (۹۱۲۳)، والبیهقی ۱۰ر ۱۹۷، وفی الشعب ( ۱۱۰۹۵، ۱۱۰۹۱).

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ وصحَّحه ، والبيهقيُ ، عن أبى الدرداءِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «ألا أُخبرُكم بأفضلَ من درجةِ الصيامِ والصلاةِ والصدقةِ ؟ » . قالوا : بلى . قال : « إصلاحُ ذاتِ البينِ » . قال : « وفسادُ ذاتِ البينِ هي الحالقةُ » ( ) .

وأخرَج البيهقيُ عن أبى أيوبَ ، أن النبيَّ عَلَيْهِ قال له: «يا أبا أيوبَ ، ألا أدلُك على صدقةٍ يَرْضى اللَّهُ ورسولُه مَوْضِعَها؟». قال: بلى . قال: «تصلِحُ بينَ الناسِ إذا تفاسدوا ، وتقرِّبُ بينهم إذا تباعدوا » .

وأخرَج البزارُ عن أنسٍ ، أن النبيَّ ﷺ قال لأبي أيوبَ : « ألا أدلُّك على تجارةٍ ؟ » . قال : بلي . قال : « تسعى في صلحٍ بينَ الناسِ إذا تفاسَدوا ، وتقرِّبُ بينهم إذا تباعَدوا » (") .

[١٢٦] وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ حبيبِ بنِ أبى ثابتِ قال : كنتُ جالسًا مع محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ ، فأتاه رجلٌ ، فقال له القومُ : أين كنتَ ؟ فقال : أصلَحتُ بين قومٍ . فقال محمدُ بنُ كعبٍ : أصبتَ ، لك مثلُ أجرِ المجاهدين . ثم قرأ : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَلُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ لك مثلُ أجرِ المجاهدين . ثم قرأ : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَلُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ

<sup>(</sup>۱) أحمد ٥٠٠/٤٥ (٢٧٥٠٨)، وأبو داود (٩١٩٤)، والترمذي (٢٥٠٩)، والبيهقي (١١٠٨٨). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٤١٠٦).

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۱۱۰۹٤).

<sup>(</sup>٣) البزار - ٢٠٦٠ - كشف) . وقال الهيثمي : وفيه عبد الرحمن بن عبد اللَّه العمرى ، وهو متروك . مجمع الزوائد ٨/ ٧٩، ٨٠.

بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴿ (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مقاتلِ بنِ حيانَ فى قولِه : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ : تصدَّق أو أقرَض أو أصلَح بينَ الناسِ (٢) .

وأخرَج أبو نصرِ السِّجْزِيُّ في « الإبانةِ » عن أنسِ قال : جاء أعرابيُّ إلى النبيُّ عَلَيْهِ ، فقال له رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « إن اللَّهَ أَنزَل عليَّ في القرآنِ يا أعرابيُّ : ﴿ لَا خَيْرَ فِي صَحَيْدٍ مِن نَجُولُهُمْ ﴾ - إلى قولِه : ﴿ فَسَوَّفَ نُوْتِيهِ \* أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ - إلى قولِه : ﴿ فَسَوِّفَ نُوْتِيهِ \* أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ - يا أعرابيُّ ، الأجرُ العظيمُ الجنةُ » . قال الأعرابيُّ : الحمدُ للَّهِ الذي هدانا للإسلامِ .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عمرَ قال: دعانى معاويةُ فقال: بايعُ لابنِ أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عمرَ قال: دعانى معاويةُ فقال: بايعُ لابنِ أخيك. فقلتُ: يا معاويةُ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّدِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾. فأسكته عنى ('').

وأخوج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وُلِهِ عِمَا تَوَلَّى ﴾ : من آلهةِ الباطل (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن مالكِ قال : كان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يقولُ : سَنَّ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ١٠٦٥/٤ (٥٩٦٢).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ١٠٦٥/٤ (٥٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ . وهي قراءة أبي عمرو وحمزة . ينظر الحجة ص ٢١١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٠٦٦/٤ (٥٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٤٨٤، وابن أبي حاتم ١٠٦٦/٤ (٩٦٨).

رسولُ اللهِ ﷺ وولاةُ الأمرِ مِن بعدِه سننًا ، الأخذُ بها تصديقٌ لكتابِ اللهِ ، واستكمالٌ لطاعةِ اللهِ ، وقوَّةٌ على دينِ اللهِ ، ليس لأحدِ تغييرُها ولا تبديلُها ولا النظرُ فيما خالفها ، مَن اقتدى بها مهتدِ ، ومن استنصر بها منصورٌ ، ومن خالفها اتَّبَع غيرَ سبيلِ المؤمنينَ ، وولاه اللهُ ما تولى ، وصلاه جهنم وساءتْ مصيرًا (۱).

وأخرَج الترمذي ، والبيهقي في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللّهِ عَلَيْ : « لا يجمعُ اللّهُ هذه الأمةَ على الضلالةِ أبدًا ، ويدُ اللّهِ على الجماعةِ ، فمن شذّ ، شذّ في النار »(٢) .

وأخرَج الترمذي، والبيهقي، عن ابنِ عباسٍ، أن النبي ﷺ قال: « لا يجمعُ اللَّهُ أُمَّتى – أو قال: هذه الأمة – على الضلالةِ أبدًا، ويدُ اللَّهِ على الجماعةِ» (٢).

قُولُه تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا ﴾ الآية.

أخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « المسندِ » ، وابنُ المنذِ ، وابنُ أبي حاتم ، والضياءُ في « المختارةِ » ، عن أُبيِّ بنِ كعب : ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا ﴿ إِنْ نَتُكُ ﴾ . قال : مع كلِّ صنم جِنْيَّةً ﴿ ، .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٠٦٧/٤ (٥٩٦٩).

 <sup>(</sup>۲) الترمذی (۲۱۹۷) ، والبیهقی (۲۰۱). وقال الألبانی: صحیح دون قوله: «ومن شذ ...».
 (ضعیف سنن الترمذی – ۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢١٦٦)، والبيهقي (٢٠٢). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ١٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٥٤/٣٥ (٢١٢٣١)، وابن أبي حاتم ١٠٦٧/٤ (٩٧٠)، والضياء (١١٥٧). وقال محقق المسند: إسناده حسن.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ يَ إِلا ٓ إِنَاثُا﴾ . قال : /اللَّاتَ والعزَّى ومناةَ ، كلُّها ٢٢٣/٢ مؤنثُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدى : ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَائُا﴾ . يقولُ : يسمُّونهم إناثًا ؛ لاةَ ومناتَ وعُزَّى (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْكُنا﴾. قال: موتَى (٢).

"وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ في الآيةِ قال : الإناثُ كلَّ شيءٍ ميتٍ ليس فيه روحٌ ؛ مثلُ الحشبةِ اليابسةِ ، ومثلُ الحجرِ اليابسِ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ إِلَّا ۚ إِنْكُا ﴾ . قال : ميتًا لا روحَ فيه (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ قال : كان لكلِّ حيِّ مِن أحياءِ العربِ صنمٌ يعبدونَها ، يسمُّونها : أُنثى بنى فلانِ ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَا إِنكُا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٧/ ٤٨٧، وابن أبي حاتم ١٠٦٧/٤ (٥٩٧١).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ٢.

والأثر عند ابن جرير ٧/ ٤٨٧، وابن أبي حاتم ١٠٦٧/٤ (٩٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) سعید بن منصور ( ٦٨٨ – تفسیر )، وابن جریر ٧/ ٤٨٨.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَا المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَا اللّهِ ، وإنما نعبدُهم ليقرِّبونا إلى اللّهِ زُلْفى . قال : اتخذوا أربابًا وصوَّروهنَّ صُوَرَ الجوارى ، فحلَّوا وقلّوا : هؤلاء يُشبِهن بناتِ اللَّهِ الذى نعبدُه . يَعْنون الملائكةَ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الكلبيِّ ، أن ابنَ عباسٍ كان يقرَأُ هذا الحرفَ : (إن يدعون من دونِه إلا أُنثا<sup>(٢)</sup> وإن يَدْعون إلا شيطانًا مريدًا). قال : مع كلِّ صنم شيطانة (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِلَّا ۚ إِنَكُ ﴾ . قال : إلا أوثانًا ( ) .

وأخرَج أبو عبيدٍ في « فضائلِ القرآنِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » ، عن عائشةَ ، أنها كانت تقرأُ : (إن يدْعون من دونِه إلا أوثانًا ) . ولفظُ ابنِ جريرٍ : كان في مصحفِ عائشة (أن ) : (إن يدْعون من دونِه إلا أوثانًا ) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٢٠٦٧/٤، ١٠٦٨ (٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ب ١، ف ٢، م : «أنثى » ، وفي ف ١: «إناثا » . والمثبت من ابن جرير ٧/ ٤٨٩ . وينظر البحر المحيط ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: «شيطان».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٩٨٤.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «أنها كانت تقرأ».

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد ص ١٧٠، وابن جرير ٧/ ٤٨٩، وابن أبي حاتم ١٠٦٧/٤ (٩٧٣) . والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

وأخرَج الخطيبُ في « تاريخِه » ( ) عن عائشةَ قالت : قرَأ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِن يَدْعُونَ مِن دُونِه إِلا أُنثي ( ) » .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنَ مَقَاتَلِ بِنِ حَيَانَ: ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَّا ﴾ . يعنى : إبليسَ (٣) .

وأخرَج عن سفيانَ : ﴿وَإِن يَلْعُونَ إِلَّا شَيْطَدْنَا﴾ . قال : ليس مِن صنم إلا فيه شيطانٌ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ مَرِيدًا ﴾ . قال : تمرَّد على معاصى اللَّهِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلِ بنِ حيانَ: ﴿وَقَالَكَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ ﴾ . قال : هذا قولُ إبليسَ ، ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ . يقولُ : مِن كلِّ ألفٍ تسعُمائةٍ وتسعةٌ وتسعون (٦) إلى النارِ ، وواحدٌ إلى الجنةِ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ لَأَ تَحِذَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ . قال : يتخذونها مِن دونِه ، ويكونون مِن حِزْبي (^) .

<sup>(</sup>۱) بعده فی ب ۱: «وابن عساکر».

<sup>(</sup>۲) فی ب ۱: «أنثا».

والأثر عند الخطيب ٢/ ٢٠٢. والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٠٦٨/٤ (٥٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٤/١٠٦٨ (٥٩٧٦).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٩٩١، وابن أبي حاتم ٤/٨٤ (٩٧٧).

<sup>(</sup>٦) في ف ٢، م: «تسعين».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٦٨، ١٠٦٩ ( ٥٩٨٨، ٥٩٨١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «حزني»، وفي ص: «حربي».والأثر عند ابن أبي حاتم ١٠٦٨/٤ (٩٧٩٥).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ : ﴿نَصِيبُ اللَّهُ مُؤْوضًا ﴾ . قال : معلومًا (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ لَأَ يَحِدُذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَهُوطَ اللهِ عَن عَبَادِكَ نَصِيبًا مَهُوطَ اللهِ عَن كُلِّ أَلْفِ تسعُمائةِ وتسعةٌ وتسعون (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن عكرمةَ فى قولِه: ﴿ وَلاَّ ضِلْنَهُمْ وَلاَ مُنِينَّنَهُمْ وَلَاَ مُنِينَةُمْ فَلِيُبَقِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِهِ . قال (٢): دينٌ شرَعه لهم إبليش؛ كهيئةِ البحائرِ (١) والسوائبِ (٥).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَلَكِبَرِّكُ نُ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ . قال : التبتيكُ (١) في البحيرةِ والسائبةِ ؛ كانوا يُبتُّكون آذانَها لطواغيتِهم (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ . قال : اللهُ لَقُلْمِ أَنْ الأنعام .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن السدىِّ في الآيةِ قال: أمَّا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/ ٤٩١، ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: (تسعين).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «ليقطعن آذان الأنعام قال».

<sup>(</sup>٤) البحائر : واحدة البحيرة ، وهي الناقة كانت في الجاهلية إذا ولدت خمسة أبطن شقوا أذنها ، وأعفوها أن ينتفع بها ، ولم يمنعوها من مرعى ولا ماء . اللسان (ب ح ر) .

 <sup>(</sup>٥) السوائب: واحدة السائبة ، وهي الناقة في الجاهلية كانت تسيب لنذر ونحوه ، فلا ينتفع بظهرها ولا تركب ، ولا تمنع من كلاً ولا ماء . اللسان (س ى ب) .

والأثر عند ابن جرير ٧/ ٤٩٣، ٤٩٤، وابن أبي حاتم ١٠٦٩/٤ (٩٨٢).

<sup>(</sup>٦) في ف ١: « التبكيت » ، وفي م : « التبتك » . والتبتيك هو التقطيع .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ١/ ١٧٣، وابن جرير ٧/ ٩٩٣.

﴿ فَلَيُهَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ . فيشقُّونها فيجعَلونها بحيرة (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كرِه الإخصاءَ وقال : فيه نزَلت : ﴿ وَلَا مُن َبُّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ عَبَاسٍ ، أَنه كرِه الإخصاءَ وقال : فيه نزَلت : ﴿ وَلَا مُن َبُّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ عَبَاسٍ ، أَنه كرِه الإخصاءَ وقال : فيه نزَلت : ﴿ وَلَا مُن َبُّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ عَبَاسٍ ، أَنه كَرِه الإخصاءَ وقال : فيه نزَلت : ﴿ وَلَا مُن َاللَّهُ عَبِّرُكَ مَا مُنافِعُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنه كرِه الإخصاءَ وقال : فيه نزَلت : ﴿ وَلَا مُنْ بَهُمْ اللَّهِ فَلَكُ عَبِرُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللَّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ أَبَى شَيبَةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إخصاءُ البهائمِ مُثْلَةٌ . ثم قرأً : ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ .

وأخرَج (آدمُ، و عبدُ بنُ حميدِ، ( والبيهقى في «سنيه » ، من طرقِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَلَا مُنَ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خُلْقَ اللَّهِ ﴾ . قال : هو الخصاءُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرَ قال : نهي رسولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/ ٤٩٣، وابن أبي حاتم ١٠٦٩/٤ (٩٨٣).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٧/ ٩٤٤، وابن أبي حاتم ١٠٦٩/٤ (٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٨٤٤٤) ، وابن أبي شيبة ١٢/ ٢٢٦، وابن جرير ٧/ ٩٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢١/ ٢٢٧، وابن جرير ٧/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٦) آدم (ص ٢٩٢- تفسير مجاهد)، والبيهقي ١٠/٢٤، ٢٥.

عن خِصاءِ الخيلِ والبهائمِ . قال ابنُ عمرَ : فيه نماءُ الخلقِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن صَبْرِ الرُّوحِ (٢) ، وإخصاءِ البهائم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، ( والبيهقيُ ) ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عمرَ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ كان ينهَى عن إخصاءِ البهائم ، ويقولُ : هل النماءُ إلا في الذكورِ ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن شُبَيلٍ ، أنه سمِع شهرَ بنَ حوشبِ قرَأ هذه الآيةَ : ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الخِصاءُ منه . فأمرْتُ أبا التياح فسأل الحسنَ عن خِصَاء الغنم ، قال : لا بأسَ به (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ . قال : هو الخِصاءُ (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، والبيهقيُّ، عن ابنِ عمرَ، أنه كان يكرَهُ الخِصاءَ، ويقولُ: هو نماءُ خلقِ اللَّهِ (^^).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۲/ ۲۲۰، ۲۲۲، والبيهقي ۱/ ۲٤.

<sup>(</sup>٢) صبر الروح: هو أن يمسك شيء من ذات الروح حيا ثم يرمي بشيء حتى يموت. النهاية ٣/ ٨.

<sup>(</sup>٣) البيهقي ١٠ / ٢٤. وقال البيهقي : قال العباس - هو ابن محمد الدوري - لم يروه خلق إلا عبيد الله ، وهو يستغرب عنه .

<sup>. (</sup>٤ – ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ٢ ، م .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢١/ ٢٢٧، والبيهقي ١٠/ ٢٤. وقال البيهقي : وروايات عاصم – هو ابن عبيد الله – فيها ضعف .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/٣/١، وفي المصنف (٨٤٤٨)، وابن جرير ٧/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ١٧٣/، وفي المصنف (٨٤٤٥)، وابن جرير ٧/ ٤٩٥، ٤٩٦.

<sup>(</sup>٨) البيهقي ١٠/ ٢٤.

275/7

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ ، أنه كَرِه الخصاءَ ، قال : فيه نزَلت : ﴿ وَلَا مُن َهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن عروةً ، أنه خصَي بغلًا له (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن/ طاوسٍ ، أنه خصَى جملًا له .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أنه سُئل عن خصاءِ الفحولِ فقال : لا بأسَ ، لو تُركت الفحولُ لأَكَل بعضُها بعضًا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ قال : لا بأسَ بإخصاءِ الدوابِّ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبي سعيدٍ ( عبدِ اللَّهِ بنِ بُسرٍ ( ) قال : أمَرنا عموُ بنُ عبدِ العريزِ بخصاءِ الخيلِ ، ونهانا عنه عبدُ الملكِ بنُ مروانَ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ ، أنه سُئل عن إخصاءِ الفحلِ ، فلم يَرَ به عندَ عِضاضِه وسوءِ خُلُقِه بأسًا (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طرقِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا مُن َبُّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴿ . قال : دينَ اللَّهِ (٦) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲ / ۲۲۷، وابن جرير ٧/ ٩٩٪.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۲۲۸/۱۲.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب ١، ف ٢: ( بن ١ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «بشر». والمثبت من تهذيب الكمال ١٤/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٧/ ٤٩٧، وابن أبي حاتم ١٠٦٩/٤ (٥٩٨٥).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : دينَ اللَّهِ ، وهو قولُه : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِٱللَّهِ ﴾ . لِخَلْقِٱللَّهِ ﴿ الروم : ٣٠] . يقولُ : لدينِ اللَّهِ ﴿ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ ، عن إبراهيمَ : ﴿ فَلَيُعَبِّرُكَ خَلْقَ ﴾ . قال : دينَ اللَّهِ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ (٣) خَلْقَ ٱللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وآدمُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى ، عن مجاهدِ : ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ . قال : دينَ اللَّهِ . ثم قرأ : ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ ( أَ)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾. قال: الوَشْمُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ قال: لعنَ اللَّهُ الواشماتِ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۷/ ۰۰۰.

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور (۹۸۹ - تفسیر)، وابن جریر ۷/ ۷۹۷، ۹۹۸، ۵۰۰، والبیهقی ۱۰/ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٦٩١ – تفسير).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١/ ١٧٣، وفي المصنف (٥٤٤٥)، وآدم (ص ٢٩٣ - تفسير مجاهد)، وابن جرير ٧/ ٤٩٨، ٤٩٩، والبيهقي ١٠/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر . النهاية ٥/ ١٨٩. والأثر عند ابن جرير ٧/ ٥٠١، وابن أبي حاتم ١٠٧٠/٤ (٩٨٦) .

والمستوشماتِ (١) والمتنمِّصاتِ (٢) والمتفلِّجاتِ (٣) للحُسنِ المغيِّراتِ خلقَ اللَّهِ (١).

وأخرَج أحمدُ عن أبي ريحانة قال: نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن عشرةٍ ؛ عن الوشْرِ (٥) ، والوشْمِ ، والنَّتْفِ ، وعن مُكامعة (١) الرجلِ الرجلِ بغيرِ شعارٍ ، و (١) مُكامعةِ المرأةِ المرأة بغيرِ شِعارٍ ، وأن يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثوبِه حريرًا مثلَ الأعلامِ ، وأن يجعلَ على مَنكِيه مثلَ الأعاجمِ ، وعن النَّهْبَي (٨) ، وعن رُكوبِ النمورِ ، ولُبُوسِ الخاتَم إلا لذى سلطانِ (٩) .

وأخرَج أحمدُ عن عائشةَ قالت: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يلعنُ القاشرةُ (١٠) والمقشورةَ ، والواشمةَ والمستوشِمةَ ، والواصِلةَ ، والمتصلةُ (١١).

وأخرَج أحمدُ، ومسلمٌ، عن جابرٍ قال: زَجَرِ النبيُّ ﷺ أَن تَصِلَ المرأةُ

<sup>(</sup>١) في ب ١: « المتوشمات » .

<sup>(</sup>٢) والنمص: نتف شعر الوجه. النهاية ٥/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. النهاية ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٠١، ٥٠٢.

<sup>(</sup>٥) الوشْر: هو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها . اللسان ( و ش ر ) .

<sup>(</sup>٦) المكامعة: هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، لا حاجز بينهما. النهاية ٤/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: ( عن ) .

<sup>(</sup>٨) النهبي : بمعنى النهب ، وهي الغارة والسلب . النهاية ٥/ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٩) أحمد ١/٢٨ ٤٤١/٢٨). وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>١٠) القاشرة : التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغُمرة – طلاء يتخذ من الزعفران أو الكركم – ليصفو لونها . النهاية ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>١١) فى ف ١، ف ٢: « المستوصلة » . والواصلة : التى تصل شعرها بشعر آخر زور ، والمتصلة : التى تأمر من يفعل بها ذلك . النهاية ٥/ ١٩٢.

والأثر عند أحمد ٢٢٦/٤٣ (٢٦١٢٨) وقال محققوه : صحيح دون قولها : كان رسول الله ﷺ يلعن القاشرة والمقشورة . وهذا إسناده ضعيف .

برأسِها شيئًا (١).

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن عائشةَ ، أن جاريةً مِن الأنصارِ تزوَّجت ، وأنها مَرِضت فتمعَّط (٢) شعرُها ، فأرادوا أن يَصلوها ، فسألوا النبيُّ عَلِيْتُهُ ، فقال : « لعَن اللَّهُ الواصلةَ والمستوصلةَ »(٢) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالت : أتت النبيّ عَلَيْةٍ امرأةٌ فقالت : يا رسولَ اللّهِ ، إن لي ابنةً عروسًا وإنه أصابتها حَصْبةٌ فتمرَّقَ (١) شعرُها ، أفأصِلُه ؟ فقال رسولُ اللّهِ عَلَيْةٍ : «لعن اللّهُ الواصلةَ والمستوصلة ) (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَا عُرَبِّهُمْ فَلَكُغَيِّرُونَ صِبغةً (١) اللَّهِ فَلَيُغَيِّرُونَ صِبغةً (١) اللَّهِ وَلُونَ اللَّهِ (٧) .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا﴾.

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٠/٢٢ (١٤١٥٥)، ومسلم (٢١٢٦).

<sup>(</sup>٢) تمعط: تناثر. النهاية ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>۳) أحمد ۲۱۱/۱۱، ۳٤٥، ۳۲/۸۳، ۱۱۸ (۲۶۸۰۰، ۲۶۸۰۰، ۲۰۹۹-۹، ۲۰۹۹)، والبخاری (۹۳۶)، ومسلم (۲۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « تمزق » . والمثبت من مصادر التخريج . وتمرَّق شعره : إذا انتثر وتساقط من مرض أو غيره . النهاية ٤/ ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) أحمد ۲۱ (۳۱۱ ع ۲۸۶ (۲۸۶ ) ۲۹۸ (۲۲۸۰ ) ۱۹۶۲ ، ۲۹۹۲ (۲۲۹۷ ) ۲۲۹۷ ) والبخاری (۲۱۲۷ ) (۲۱۲۰ ) والبخاری (۲۱۲۷ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «صنعة».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي حاتم ۱۰۷۰/٤ (۹۸۷).

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ مسعودٍ قال: إن أصدقَ الحديثِ كلامُ اللَّهِ (١). اللَّهِ .

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن ابن مسعودٍ قال : كلُّ ما هو آتٍ قريبٌ ، ألا إن البعيدَ ما ليس بآتٍ ، ألا لا يعجَلُ اللَّهُ لعجلةِ أحدٍ ، ولا يَجِدُّ لأمر الناسِ ، ما شاء اللَّهُ لا ما شاء الناسُ ، يريدُ اللَّهُ أمرًا ويريدُ الناسُ أمرًا ، ما شاء اللَّهُ كان ولو كره الناسُ ، لا مُقرِّبَ لما باعد اللَّهُ ، ولا مباعِدَ لما قرَّب اللَّهُ ، ولا يكونُ شيءٌ إلا بإذنِ اللَّهِ ، أصدقُ الحديثِ كتابُ اللَّهِ ، وأحسنُ الهدي هديُ محمدٍ عِيْكِيةٍ ، وشرُّ الأمور محدثاتُها ، وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ ، وخيرُ ما أَلْقِي في القلبِ اليقينُ ، وخيرُ الغِني غني النفسِ ، وخيرُ العلم ما نفَع ، وخيرُ الهدى ما اتُّبع ، وما قلُّ وكفي خَيرٌ مما كثر وألهَى ، وإنما يصيرُ أحدُكم إلى موضع أربعةِ (٢) أذْرع ، ألا لا تُتِلُوا الناسَ ولا تُسئموهم ، فإن لكلِّ نفسِ نشاطًا وإقبالًا ، وإن لها سآمةً وإدبارًا ، ألا وشر "الرَّوايا روايا" الكذب ؛ الكذب يقودُ إلى الفجورِ ، وإن الفجورَ يقودُ إلى النارِ ، ألا وعليكم بالصدقِ ؛ فإن الصدقَ يقودُ إلى البرِّ ، وإن البرَّ يقودُ إلى الجنةِ ، واعتبِروا في ذلك ، أيُّهما ( ) الفئتان ( ) التقتا ، يُقالُ للصادقِ: صدَق وبرٌّ ، ويقالُ للكاذبِ : كذَب وفجر ، وقد سمِعنا نبيَّكم ﷺ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٠٢٢/٣ (٥٧٣٨). بلفظ: ﴿ إِنْ أَحْسَنِ القَصْصِ هَذَا القرآنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م: «أربع».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ومصدر التخريج: « الرؤيا رؤيا ». والروايا: جمع روية، وهي ما يُروِّى الإنسان في نفسه من القول والفعل: أي يزور ويفكر، وقيل جمع راوية للرجل الكثير الرواية. النهاية ٢/ ٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، وفي مصدر التخريج: (أنهما).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب ١، ف ٢: « الفتيان » .

يقولُ: «لا يزالُ العبدُ يَصدقُ حتى يُكتبَ صدّيقًا، ولا يزالُ يَكذبُ حتى يُكتبَ كذًّا رًا » . ألا وإن الكذب لا يصلُحُ في جدٍّ ولا هزل ، ولا أن يعِدَ الرجلُ منكم صبيَّه ثم لا يُنجزَ له ، ألا ولا تسألوا أهلَ الكتابِ عن شيءٍ ؛ فإنهم قد طال عليهم الأمدُ فقسَت قلوبُهم ، وابتدَعوا في دينِهم ، فإن كنتُم لا محالةَ سائليهم فما وافق(') كتابَكم فخذوه ، وما خالَفه فأمسِكوا عنه واسكُتوا ، ألا وإن أصفرَ(') البيوتِ البيتُ الذي ليس فيه مِن كتابِ اللَّهِ شيءٌ ، ألا وإن البيتَ الذي ليس فيه مِن كتاب اللَّهِ خَربٌ كخراب البيتِ الذي لا عامرَ له ، ألا وإن الشيطانَ يخرُمُج مِن البيتِ الذي يَسمعُ سورةَ « البقرةِ » تُقرأُ فيه (").

وأخرَج البيهقيُّ في « الدلائل » ، ( والديلميُّ ، وابنُ عساكر " ، عن عقبةَ بن ٢٢٥/٢ عامر قال: خرَجْنا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ في غزوةِ تبوكَ ،/ فأشرَف رسولُ اللَّهِ عَيْنَةٌ ، فلما كان منها على ليلةٍ ، فلم يستيقِظْ حتى كانت الشمسُ قِيدَ رمح ، قال : « أَلَم أَقُلْ لَكَ يَا بِلالُ : اكْلاُّنا الفَجِرَ ( ) . فقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَب بي النوم ، فذهب بي الذي ذهب بك . فانتقل رسولُ اللَّهِ ﷺ من ذلك المنزلِ غير بعيدٍ ، ثم صلَّى ، ثم هذَبَ (١٠) بقيةَ يومِه وليلتِه ، فأصْبح بتبوكَ ، فحمِد اللَّهَ وأثنى

<sup>(</sup>١) في ص، ف ٢: « وافوا».

<sup>(</sup>۲) فى ص، ب ،، ومصدر التخريج: «أصغر». وأصفر البيوت: أخلاها، والصَّفْر، والصَّفْر، والصُّفْر: الشيء الخالي. اللسان (ص ف ر).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٤٧٨٦). والمرفوع منه أخرجه البخاري (٦٠٩٤، ٢٠٦٦، ٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ٢، م: (الليلة).

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «هدر». والمثبت من ابن عساكر، وهذب: أسرع. ينظر اللسان (هـ ذ ب).

عليه بما هو أهلُه ، ثم قال : [ ١٢٦ ظ ] ﴿ أما بعدُ ، فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ اللَّهِ ، وأوثقَ العُرَى كلمةُ التقوى ، وخيرَ المِلَل ملةُ إبراهيمَ ، وخيرَ السُّنَنِ سنةُ محمدٍ عِيْكِيَّةٍ ، وأشرفَ الحديثِ ذكرُ اللَّهِ ، وأحسنَ القصص هذا القرآنُ ، وحيرَ الأمورِ عوازمُها، وشرَّ الأمور محدّثاتُها، وأحسنَ الهدي هدى الأنبياءِ، وأشرف الموتِ قتلُ الشهداءِ، وأعمَى العمَى الضلالةُ بعدَ الهُدى، وخيرَ العلم ما نفّع، وخيرَ الهَدي ما اتُّبع، وشرَّ العمَى عمَى القلبِ، واليدَ العليا خيرٌ مِن اليدِ السفلَى ، وما قلَّ وكفَى خيرٌ مما كثُر وألهَى ، وشرَّ المعذرةِ حينَ يحضُرُ الموتُ ، وشرَّ الندامةِ يومَ القيامةِ ، ومِن الناس مَن لا يأتي الصلاةَ إلا دَبْرًا(١) ، ومنهم من لا يذكرُ اللَّهَ إلا هَجْرًا، وأعظمَ الخطايا اللسانُ الكذوبُ، وخيرَ الغني غني النفس، وخيرَ الزادِ التَّقوي، ورأسَ الحكمةِ مخافةُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، وخيرَ ما وقَر في القلوبِ اليقينُ ، والارتيابَ من الكفرِ ، والنياحةَ مِن عمل الجاهليةِ ، والغُلولَ مِن مُجثَّى (٢) جهنمَ ، والكنزَكيُّ مِن النارِ ، والشُّعْرَ مِن مزاميرِ إبليسَ ، والخمرَ جِمَاعُ الإِثْم، والنساءَ حِبالَةُ الشيطانِ، والشبابَ شعبةٌ مِن الجنونِ، وشرَّ المكاسبِ كسبُ الربا، وشرَّ المآكلِ مالُ اليتيم، والسعيدَ من وُعِظ بغيرِه، والشقيُّ من شَقِي في بطنِ أمِّه ، وإنما يصيرُ أحدُكم إلى موضع أربعة (٢) أذرع ، والأمرَ بآخرِه ، ومِلاكَ العمل خواتُمه ، وشرَّ الرَّوايا روايا الكذب ، وكلُّ ما هو آتٍ قريبٌ ، وسِبابَ المؤمن (١) فسوقٌ ، وقتالَ المؤمنِ كفرٌ ، وأكلَ لحمِه من

<sup>(</sup>١) في ب ١: (وترًا).

 <sup>(</sup>۲) فى م: (جثاء)، وفى مصدر التخريج: (حثاء). وجثى: جمع مجثوة، وهو الشيء المجموع.
 النهاية ۱/ ۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م: «أربع».

<sup>(</sup>٤) في ف ١: (المسلم).

معصيةِ اللَّهِ ، وحرمةَ مالِه كحرمةِ دمِه ، ومَن يتألَّ على اللَّهِ يُكذِبُه ، ومَن يغفِرْ يُغفِرْ له ، ومَن أَلَّهُ ، ومن يصبرُ يُغفِرْ له ، ومَن أَلَّهُ ، ومن يصبرُ على الرَّزِيَّةِ يعوِّضْه اللَّهُ ، ومن يبتغِ أَلَّا الشَّمعةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ به ، ومن يصبر يصبرُ على الرَّزِيَّةِ يعوِّضْه اللَّهُ ، ومن يبتغِ أَلَّهُ اللَّهُ ، اللهم أغفِرْ لى ولأمتى ، أللهم أغفِرْ لى ولأمتى ، أللهم أغفِرْ لى ولأمتى ، أللهم أغفِرْ لى ولأمتى ، ومن يعصِ اللَّه يُعذِّبُه اللَّهُ ، اللهم الله ولكم » ألى ولأمتى ، أللهم الله ولكم » ألى ولكم المؤلى ا

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، ( وابنُ عساكر ) ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يقولُ في خطبيّه : أصدقُ الحديثِ كلامُ اللَّهِ . فذكر مثلَه سواءً .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ الآية .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الميهودُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ قال : قالتِ العربُ : لا نُبعثُ ولا نُحاسَبُ . وقالتِ اليهودُ والنصارى : ﴿ لَن يَدَخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة : ١١] . وقالوا : ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة : ١٠] . فأنزَل اللهُ : ﴿ لَيْ مَانِيّ مُن يَعْمَلُ سُوءً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ٢، م: «يغضب يغضب ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب ١، ف ١، ف ٢، م، والدلائل: «يتبع».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ب ١، م.

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٥/ ٢٤١، ٢٤٢، وابن عساكر ٥١/ ٢٤٠، والديلمي ٢/ ٥١٣، وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب وفيه نكارة، وفي إسناده ضعف. البداية والنهاية ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٩٥، ٢٩٦، وابن عساكر ٣٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن منصور ( ٦٩٢ - تفسير )، وابن جرير ٧/ ١٠٢، وابن أبي حاتم ١٠٧٠/٤ (٥٩٠).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مسروقِ قال : احتجَّ المسلمون وأهلُ الكتابِ ، فقال المسلمون : نحن أهدَى منكم . وقال أهلُ الكتابِ : نحن أهدَى منكم . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا آمَانِيّ آهْلِ الكتابِ : نحن أهدَى منكم . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا آمَانِيّ آهْلِ الكتابِ : نحن أهدَى منكم . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا آمَانِيّ آهْلِ اللَّهُ عَلَى مِنَ الْكَتَابِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مسروقِ قال : تفاخَر النصارى وأهلُ الإسلامِ ، فقال هؤلاء : نحنُ أفضلُ منكم . وقال هؤلاء : نحنُ أفضلُ منكم . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ (\*\*) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً قال : ذُكِر لنا أن المسلمين وأهلَ الكتابِ افتخروا ؛ فقال أهلُ الكتابِ : نبيّنا قبلَ نبيّكم ، وكتائبنا قبلَ كتابِكم ، ونحنُ أولى باللَّهِ منكم ، وقال المسلمون : نحنُ أولى باللَّهِ منكم ، ونبيّنا خاتمُ النبيّين ، وكتائبنا يقضِى على الكُتبِ التي كانت قبلَه . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَمَنْ آَمُلُنَ فِينًا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن ناوَأهم مِن أهلِ اللَّهُ حجةَ المسلمين على مَن ناوَأهم مِن أهلِ الأديانِ . الأديانِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ( فانفلج ) ، وفي ص، ف ٢: ( فأفلج ) ، وفي ب ١: ( فأفلح ) . وفلج : ظفر وفاز وغلب . ينظر اللسان (ف ل ج).

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور ( ۱۹۳ – تفسیر )، وابن جریر ۷/ ۵۰۸.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٧٠٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٢، ٧٣٠ (٠٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٠٨.

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن السدىِّ قال: التقى ناسٌ مِن المسلمين واليهودِ والنصارى، فقالتِ اليهودُ للمسلمين: نحن حيرٌ منكم ؛ ديننا قبلَ دينِكم، وكتابُنا قبلَ كتابِكم، ونبيَّنا قبلَ نبيِّكم، ونحنُ على دينِ إبراهيم، ولن يدخُلَ الجنةَ إلا من كان يهوديًّا. وقالتِ النصارى مثلَ ذلك. فقال المسلمون: كتابُنا بعدَ كتابِكم، ونبيَّنا بعدَ نبيِّكم، وديننا بعدَ دينِكم، وقد أُمِرتُم أن تتبِّعونا وتتركوا أمرَكم، فنحنُ خيرٌ منكم؛ نحن على دينِ إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ، ولن يدخلَ الجنةَ إلا مَن كان على دينِنا. فردَّ اللَّهُ عليهم قولَهم، فقال: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِتَى أَسَلَمُ وَجَهِمُ لِللَهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ وَينِفًا \* (١) وَحَمَنُ أَسَلَمَ وَجَهِمُ لِللَهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (١)

وأخورج ابن جريرٍ ، من طريق عُبيدِ بنِ سليمانَ ، عن الضحاكِ قال : تخاصَم أهلُ الأديانِ ، فقال أهلُ التوراةِ : كتابُنا أوَّلُ كتابٍ وخيرُها ، ونبيَّنا خيرُ الأنبياءِ . وقال أهلُ الإسلامِ : لا دينَ إلا دينُ (٢) وقال أهلُ الإسلامِ ، لا دينَ إلا دينُ الا دينُ (٢ الإسلامِ ، وكتابُنا نسَخ كلَّ كتابٍ ، ونبيَّنا خاتمُ /النبيِّين ، وأُمِرْنا أن نَعملَ بكتابِنا ونُؤمنَ بكتابِكم . فقضَى اللَّهُ بينَهم ، فقال : ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ اللهِ وَهُو كُمِّينُ أَهْلِ الأديانِ ؛ فضَّل أهلَ الفضلِ ، فقال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِحَنَّ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُو مُحَيِّينُ اللهِ وَهُو مُحَيِّينًا .

(١) ابن جرير ٧/ ٥٠٨، ٥٠٩، وابن أبي حاتم ١٠٧٠/٤ (٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٥٠٩.

وأخرَج ابنُ جرير ()، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ جويبرِ ، عن الضحاكِ قال : افتخر أهلُ الأديانِ فقالتِ اليهودُ : كتابُنا خيرُ الكتبِ وأكرمُها على اللَّهِ ، ونبيّنا أكرَمُ الأنبياءِ على اللَّهِ ، موسى ؛ خلا به وكلَّمه نَجيًّا ، ودينُنا خيرُ الأديانِ . وقالتِ النصارى : عيسى خاتمُ النبيّين ، آناه اللَّهُ التوراةَ والإنجيلَ ، ولو أدركه محمدٌ اتبعه ، ودينُنا خيرُ الدينِ . وقالتِ المجوسُ وكفارُ العربِ : دينُنا أقدمُ الأديانِ وخيرُها . وقال المسلمون : محمدٌ رسولُ اللَّهِ خاتمُ الأنبياءِ وسيدُ الأنبياءِ () والقرآنُ آخرُ ما نزل من عندِ اللَّهِ مِن الكتبِ ، وهو أمينٌ () على كلِّ كتابٍ ، والإسلامُ خيرُ الأديانِ . فخير اللَّهُ بينَهم ، فقال : ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا آمَانِيّ مُوعَلَلُ اليهودَ والنصارى والمجوسَ وكفارَ العربِ ، ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾ . ثم والمجوسَ وكفارَ العربِ ، ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾ . ثم وأَخَهُ لِلّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾ . ثم وضَّل الإسلامَ على كلِّ دينٍ ، فقال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنَ أَسْلَمَ وَلَا يَجْهَهُ لِلّهِ وَالنَّا وَلَا الْمِدُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَالِيَةُ اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريق العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال أهلُ التوراةِ : كتابُنا حيرُ الكتبِ ، أُنزِل قبلَ كتابِكم ، ونبيّنا حيرُ الأنبياءِ . وقال أهلُ الإنجيلِ مثلَ ذلك . وقال أهلُ الإسلامِ : كتابُنا نسَخ كلَّ كتابٍ ، ونبيّنا خاتمُ النبيّين ، وأُمِرْتم وأُمِرنا أن نؤمنَ بكتابِكم ونعملَ بكتابِنا . فقضَى اللَّهُ بينَهم فقال : ﴿لَيْسَ وَأُمِرنا أَن نؤمنَ بكتابِكم ونعملَ بكتابِنا . فقضَى اللَّهُ بينَهم فقال : ﴿لَيْسَ إِلَمَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِيِّ آهَلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُرزَ بِهِ عَلَى . وحيرٌ بين

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وابن أبي حاتم».

<sup>(</sup>٢) في م: « الرسل ».

<sup>(</sup>٣) في م: ( أمير ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ١١٥.

أهلِ الأديانِ فقال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ ﴾ الآية (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى صالحٍ قال : جلَس أناسٌ مِن أهلِ التوراةِ وأهلِ الإنجيلِ وأهلِ الإيمانِ ، فقال هؤلاء : نحنُ أفضلُ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلا آمَانِيّ نحنُ أفضلُ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلا آمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِيّ أَمَانِيّ مَن يَعْمَلُ سُوّءً اللَّهُ أهلُ " ألاّ يمانِ فأنزَل " : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِ حَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى ﴾ (") .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ ﴾ . قال : قريشٌ وكعبُ بنُ الأشرفِ (''

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ قال: إن الإيمانَ ليس بالتَّحلِّي (٥) ولا بالتَّمنِّي ، إن (١) الإيمانَ ما وقر في القلبِ وصدَّقه العملُ (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قالتِ اليهودُ والنصارى: لا يدخلُ الجنةَ غيرُنا. وقالت قريشٌ: لا نُبعَثُ. فأنزَل اللَّهُ: ﴿لَيْسَ وَالنصارى: لا يدخلُ الجنةَ غيرُنا. وقالت قريشٌ: لا نُبعَثُ. فأنزَل اللَّهُ: ﴿لَيْسَ وَالسوءُ الشركُ (٨).

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۷/ ۱۰.۰

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « الأديان فقال ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٥١٠، وابن أبي حاتم ١٠٧٣/٤ (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) في م: « بالتخلي » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وابن أبي شيبة في الموضع الأول: (إنما».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲۱/۱۲، ۱۳/۵۰۳.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم ١٠٧١/٤ (٥٩٩١) مختصرًا.

## قُولُه تعالى : ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجُرَزُ بِهِۦ﴾ .

أخرَج أحمدُ، (والعَدَنيُ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والحكيمُ الترمذيُ ، (وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ حبانَ ، وابنُ ، وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ حمالِ اليومِ والليلةِ » ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » ، والضياءُ في «المختارةِ » ، عن أبي بكر الصديقِ ، أنه قال : يا رسولَ اللّهِ ، كيف الصلاحُ بعدَ هذه الآيةِ : ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا آمَانِي آهَلِ اللّهِ اللّهِ ، كيف الصلاحُ بعدَ هذه الآيةِ : ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا آمَانِي آهَلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَن يَعْمَلُ شُوّءً المُجَرِّ بِهِ عَلَى . فكلُّ سوءِ جُزِينا به ؟ فقال النبيُ عَلَيْهُ : «غفر اللّهُ لك يا أبا بكرٍ ، ألستَ تمرَضُ ؟ ألستَ تنصَبُ ؟ ألستَ تحرَنُ ؟ ألستَ تصيبُك اللّهُ واعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وأخرَج أحمدُ ، والبزارُ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ مَردُويه ، "والخطيبُ في « المتفقِ والمفترقِ » " ، عن ابنِ عمرَ قال : سمِعتُ أبا بكرٍ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من يعمَلْ سوءًا يُجْزَ به في الدنيا » (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م، وفي الأصل: «والفريابي»، وفي ص، ف ٢: «والعربي».

<sup>(</sup>۲ – ۲) في الأصل : « وابن جرير وأبو داود وابن المنذر » ، وفي ص ، ف ۲ : « وابن جرير وابن المنذر وأبو داود » ، وفي ب ١ ، ف ١ : « وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى » ، وفي م : « وابن جرير وأبو يعلى وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٣) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية ٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٢٩/١ – ٢٣٢ ( ٦٨ – ٧١) ، وهناد (٤٢٩) ، والحكيم الترمذي ٢/ ١٦، ١٧، وأبو يعلى ( ٨٨، ٩٩ – ١٠١) ، وابن جرير ٢١/٧٥ – ٥٢٣، وابن حبان ( ٢٩١٠، ٢٩٢٦) ، وابن السنى (٣٩٢) ، والحاكم ٣/ ٧٤، والبيهقى (٩٨٠٥) ، والضياء ( ٣٩، ٧٠) . وقال محققو المسند : حديث صحيح بطرقه وشواهده ، وهذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، وفي ص، ف ٢: « والخطيب في المتفق والمفترق وابن جرير ».

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢٠٣١ ( ٢٣) ، والبزار (٢١) ، وابن جرير ٧/ ٢١٥، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٣٠٠ والخطيب (٦٥٠) . وضعفه الدارقطني كما سيأتي . وقال محققو المسند : حديث صحيح بطرقه وشواهده ، وهذا إسناد ضعيف .

وأخرَج ابنُ سعد ()، (أوالحكيمُ الترمذيُ )، والبزارُ، وابنُ المنذرِ، والحكيمُ ، والبزارُ، وابنُ المنذرِ، والحاكمُ ، عن ابنِ عمرَ، أنه مرَّ بعبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ وهو مصلوبٌ فقال : رحمك اللَّهُ أبا خُبَيْبٍ ، سمِعتُ أباك الزبيرَ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن يعملُ سوءًا يُجْزَ به في الدنيا » ()

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي بكرِ الصديقِ قال : كنتُ عندَ النبيِّ عَلَيْ فَنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ وَلاَ يَحِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ يا أَبا بكرٍ ، ألا أُقرِئُك مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ يا أَبا بكرٍ ، ألا أُقرِئُك آيةً نزَلت علي ؟ ﴾ . قلتُ : بلي يا رسولَ اللَّهِ . فأقرأنيها ، فلا أعلمُ إلا أني وجدتُ انقصامًا في ظهري حتى تَمطأتُ ' لها . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ مالك يا أَبا بكرٍ ﴾ . قلتُ : بأبي وأمي يا رسولَ اللَّهِ ، وأثينا لم يعملِ السوءَ ؟ وإنّا لمَجْزِيُّون ( ) بكلِّ سوءٍ عمِلناه ( ) ؟! فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ أَمَا أَنت وأصحابُك يا أَبا بكرٍ المؤمنون ، فتُجْزَون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوُا اللَّهَ ليس لكم ذنوبٌ ، وأما الآخرون فيُجمَعُ لهم ذلك حتى يُجْزَونَ ( ) به يومَ القيامةِ ﴾ ( )

<sup>(</sup>١) في م: «سعيد».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « والترمذي وابن جرير والخطيب في المتفق والمفترق والحكيم الترمذي » ، وفي ص ، م : « والترمذي الحكيم » .

<sup>(</sup>٣) الحكيم الترمذى ٢/ ١٦، والبزار (٩٦٢) ، والحاكم ٣/ ٥٥٢، ٥٥٣. وعند الحاكم: سمعت أبا بكر الصديق. وقبل فيه: عن ابن عمر عن عمر. قال الدارقطنى: كلها ضعاف. وقال: وليس فيه شىء يثبت ٢٢٤/١، ٢٢٥، ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «تمطيت ».

<sup>(</sup>٥) في ب ١: « لمجزون».

<sup>(</sup>٦) في ب ١: «قلناه».

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ: والفعل إذا كان حالًا أو مؤولًا بحال وجب رفعه. شرح ابن عقيل ٢ / ٣٤٨، ٣٤٩. (٧) عبد بن حميد (٧) ، والترمذي (٣٠٣٩) . ضعيف الإسناد (ضعيف سنن الترمذي - ٥٨١) ، وينظر الضعيفة (٢٩٢٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عائشةَ ، عن أبى بكرٍ قال : لما نزَلت : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُرِّزَ بِهِ عَلَى اللهِ ، كلَّ ما نَعملُ نؤاخذُ به ؟ فقال : « يا أبا بكرٍ ، أليس يُصيبُك كذا وكذا ؟ فهو كفارةٌ » (١)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وهنادٌ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، وابنُ مردُويَه ، عن مسروقٍ قال : قال أبو بكرٍ : يا رسولَ اللَّهِ ، ما أشدَّ هذه الآيةَ : ﴿ مَن / يَعْمَلُ سُوّءًا يُجِّزَ بِهِ عَهِ ! فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « المصائبُ والأمراضُ ٢٢٧/٢ والأحزانُ في الدنيا جزاءٌ » (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، والبخاريُّ في « تاريخِه » ، وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، بسند صحيحٍ ، عن عائشةَ ، أن رجلًا تلا هذه الآية : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ ، قال : إنا لنُجْزَى بكلِّ ما عمِلْناه (٣) ! هلكُنا إذن . فبلَغ ذلك رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قال : « نعم ، يُجْزَى به المؤمنُ في الدنيا ؛ في في خسيه ، في جسيه (٥) ، فيما يُؤْذِيه » (١) .

وأخرَج أبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٧/ ٥٢٠، ٥٢١.

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور ( ۷۰۰ - تفسیر) ، وهناد (٤٣٤) ، وابن جریر ۷/ ۵۲۱، وأبو نعیم ۸/ ۱۱۸، ۱۹ صبید بن منصور وهناد عن مسلم بن صبیح ، عن أبی بکر، لم یذکر مسروقا . وضعفه الألبانی فی السلسلة الضعیفة (۲۹۲۶) .

<sup>(</sup>٣) في ص : « قلنا » . وفي ف ١: «عملنا » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب ١: «مصيبة».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ١: «وماله».

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور ( ٦٩٩ - تفسير )، وأحمد ٢٤٣٦٨ (٢٤٣٦٨)، والبخارى ٨/ ٣٧١، وأبو يعلى ( ٢٤٣٦٨)، وقال محققو المسند: على ( ٩٨٠٧، ٩٨٠٧). وقال محققو المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.

عائشة قالت: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنى لأعلمُ أشدَّ آيةٍ فى القرآنِ. قال: «ما هى يا عائشةُ ؟ ». قلتُ: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءُ المُجَرِّز بِهِ ﴿ . فقال: «هو ما يصيبُ العبدَ المؤمنَ (١) مِن السوءِ ، حتى (النَّكبةِ يُنكَبُها) يا عائشةُ ، من نُوقِش هلك ، ومِن حُوسِب عُذِّب ». قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أليس اللَّهُ يقولُ : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ؟ [الانشقاق: ٨] . قال : « ذاك العرضُ يا عائشةُ ، من نُوقِش الحسابَ عُذِّب ».

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن عائشةَ قالت : سُئِل رسولُ اللَّهِ ﷺ عن هذه الآية : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُرَزُ بِهِ عَهِ . قال : ﴿ إِن المؤمنَ يُؤْجَرُ فَي كُلِّ شَيءٍ حتى فَي الفَيْظِ (\*) عندَ الموتِ ﴾ (\*)

وأخرَج أحمدُ عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا كثرت ذنوبُ العبدِ ولم يكنْ له ما يكفِّرُها ابتلاه اللَّهُ بالحزنِ ليكفِّرُها »(١).

وأخرَج ابنُ راهُويَه في « مسندِه » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، والحاكمُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «البكية يبكيها».

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٠٩٣)، وابن جرير ٧/ ٥٢٣، ٢٥، وابن أبي حاتم ١٠٧٢/٤ (٩٩٦)، والبيهقى (٩٨١٠). قال الألباني : ضعيف الإسناد، لكن شطره : « من حوسب عذب ... » إلخ . صحيح . ينظر (ضعيف سنن أبي داود - ٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، م: « الغط». والفيظ: الموت. يقال: فاظت نفسه. أي: خرجت روحه. أما الغَطُّ فهو العصر الشديد. ينظر التاج (غ ط ط، ف ي ظ).

<sup>(</sup>٥) ابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۳۷۲/۲.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢٤/ ١٣٣، ١٣٤ (٢٥٢٣٦). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

وصحَّحه ، عن أبى المُهلَّبِ قال : ('رحلتُ إلى' عائشةَ في هذه الآيةِ : ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ عَ . قالت : هو ما يصيبُكم في الدنيا('').

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبة ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُ في « سننِه » ، عن أبي هريرة قال : لمَّا نزَلت : ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءُ المُجِّزَ بِهِ عِنْ شَقَّ ذلك على المسلمين ، وبلَغت منهم ما شاء اللَّهُ ، فشكوا ذلك إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ فقال : « سدِّدوا وقارِبوا ، فإن في كلِّ ما أصاب المسلمَ كفارةً ، حتى الشوكة يُشاكُها والنَّكْبة يُنكَبُها » . وفي لفظ عندَ ابنِ مردويه : بَكَثِنا وحزِنَّا وقلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، ما أبقَتْ هذه الآيةُ مِن شيءٍ ! قال : « أمّا والذي نفسي بيدِه ، إنها لكما نزَلت ، ولكن أبشِروا وقارِبوا وسدِّدوا ، إنه لا يُصيبُ أحدًا منكم مصيبةٌ في الدنيا إلا كفَّر اللَّهُ بها خطيئته ، وسدِّدوا ، إنه لا يُصيبُ أحدًا منكم مصيبةٌ في الدنيا إلا كفَّر اللَّهُ بها خطيئته ،

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن أبى هريرة ، وأبى سعيدٍ ، أنهما سَمِعا رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : «ما يصيبُ المؤمنَ مِن وَصَبِ ولا نَصَبِ ولا نَصَبِ ولا نَصَبِ ولا نَصَبِ ولا سَقم ولا حَزنِ حتى الهمٌ يُهَمُّه إلا كفَّر اللَّهُ به من سيئاتِه » (١٠) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل، ص، ب ۱، ف ۲: «دخلت إلى ». وعند ابن جرير: «دخلت على ». والمثبت موافق لما في المطالب والمستدرك.

<sup>(</sup>٢) ابن راهویه - كما في المطالب العالية (٣٩٣٣) - وابن جرير ٧/ ١٦،٥، والحاكم ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>۳) سعید بن منصور ( ۱۹۶ - تفسیر)، وابن أبی شیبة ۳/ ۲۲۹، ۲۳۰، ومسلم (۲۰۷۱)، والترمذی (۳۰۸، وابن مردویه - کما فی والترمذی (۳۰۸، ۷۲۰)، وابن جریر ۷/ ۲۰، وابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۷۲، ۳۷۳ و البیهقی ۳/ ۳۷۳.

<sup>(</sup>٤) ابن أبی شیبة ۳/ ۲۳۰، وأحمد ۳۹۷/۱۳ ۱/۷۱، ۱۷/ ۱۶، ۵۵ (۸۰۲۷)، (۲۸۲۶)، (۲۸۲۶)، (۲۰۷۷)، والبخاری ( ۵۲۲۰)، ومسلم (۲۵۷۳).

وأخرَج أحمدُ ، ومسدَّدٌ ، وابنُ أبى الدنيا في «الكفاراتِ » ، وأبو يعلى ، وأخرَج أحمدُ ، ومسدَّدٌ ، وابنُ أبى الدنيا في «الكفاراتِ » ، والجاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ ، عن أبى سعيدِ قال : قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، أرأيتَ هذه الأمراضَ التي تُصيبُنا ما لنا بها ؟ قال : « كفاراتٌ » . قال أُبَيُّ : وإن قلَّت ؟ قال : « وإنْ شوكةً فما فوقها » (۱) .

وأخرَج ابنُ راهُويَه في «مسندِه» عن محمدِ بنِ المُنْتَشِرِ قال : قال رجلٌ لعمرَ بنِ الحُطابِ : إني لأعرف (١) أشدَّ آية في كتابِ اللَّهِ . فأهوى عمرُ فضربه بالدِّرةِ ، وقال : ما لك نقَبْتَ عنها (٦ حتى عَلِمتَها) ! فانْصرَف حتى إذا (١) كان الغدُ ، قال له عُمرُ : الآية التي ذكرْتَ بالأمسِ ؟ فقال : ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءُ اللَّهُ عَمرُ : لَبِثْنا حينَ سُوّءُ اللَّهُ عَمْدُ : لَبِثْنا حينَ نزلت ما ينفعُنا طعامٌ ولا شرابٌ حتى أنزلَ اللَّهُ بعدَ ذلك ورخص ؛ قال : ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ مُثَمّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ السَاء : ١١٠ ] .

وأخرَج الطيالسيُّ ، وأحمدُ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والبيهقيُّ ، عن أميةَ بنتِ عبدِ اللَّهِ قالت : سألتُ عائشةَ عن هذه الآيةِ : ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجُزَ بِهِ عَلَى اللَّهِ قالت : سألتُ عائشةَ عن هذه الآيةِ :

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۷٦/۱۷ – ۲۷۸ (۱۱۸۳)، ومسدد - كما في المطالب العالية (۹۹۱) - وابن أبي المدنيا (۱)، وأبو يعلى (۹۹۰)، وابن حبان (۲۹۲۸)، والطبراني (٤٤٥)، والحاكم ۴۰۸/۶، والبيهقي (۹۹۷۱). وقال محققو المسند: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في م: « لا أعرف ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن راهویه - كما في المطالب العالية (٣٩٣٨).

فقالت: لقد سألتنى عن شيء ما سألنى عنه أحدٌ بعدَ أن سألتُ عنه رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ سألتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فقال: «يا عائشةُ ، هذه معاتبةُ اللَّهِ العبدَ بما يُصيبُه مِن الحمَّى والحزنِ والنَّكْبةِ ، حتى البضاعةِ يضعُها في كُمِّه فيفقدُها فيفزعُ لها فيجدُها تحت ضِبْنِه ، حتى إن العبدَ ليخرُجُ مِن ذنوبِه كما يخرُجُ التِّبرُ الأحمرُ مِن الكِيرِ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى الدنيا، وابنُ جريرٍ، والبيهقى، عن (الربيع بنِ زيادً قال: قلتُ لأُبيّ بنِ كعبٍ: آيةٌ في كتابِ اللّهِ قد أحزَنتني. قال: ما هي ؟ قلتُ: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوّءًا يُجْرَز بِهِ عَهُ. قال: ما كنتُ أُراك إلا أفقَه مما أرى ، إن المؤمنَ لا تُصيبُه مصيبةٌ ؛ عثرةُ قدمٍ ، ولا اختلامُ عرقٍ ، ولا نجَبُهُ ولا نجَبُهُ أَن مَلهُ إلا بذنبٍ ، وما يعفو اللّهُ عنه أكثرُ ، حتى اللّه غةُ والنفحةُ والنفحةُ .

وأخرَج هنادٌ ، وأبو نعيمٍ « في الحليةِ » ، عن إبراهيمَ بنِ مرَّةَ قال : جاء رجلٌ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «مبايعة». وينظر ما تقدم في ١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ، والبيهقي : « زياد بن الربيع » ، وهو خطأ . ينظر التاريخ الكبير ٣/ ٢٦٨، وتهذيب الكمال ٩/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) فى النسخ : « نحبة » . ونجبةُ النَّملةِ : قرصُها . ويروى أيضا بالخاء المعجمة . ينظر التاج ( ن ج ب ، ن ن خ ب ) .

<sup>(°)</sup> فى الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢: «النفخة». والمثبت موافق لما عند ابن جرير. والنفح: الضرب والرمى، وفى الحديث أنه أبطل النفح، أراد به نفح الدابة برجلها وهو رفسها. النهاية ٥/ ٨٩.

والأثر عند ابن أبي الدنيا في الكفارات (١٠٠)، وابن جرير ٧/ ١٦٥، والبيهقي (٩٨١٤).

إلى أُبِيِّ فقال: يا أبا المنذرِ، آيةٌ في كتابِ اللَّهِ قد غمَّنني. قال: أَيُّ آيةٍ ؟ قال: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزَ بِهِ ﴾. قال: ذاك العبدُ المؤمنُ، ما أصابَتْه مِن نَكْبةٍ ؟ مصيبةٍ ، فيصبرُ فيلْقَى اللَّه عزَّ وجلَّ ولا ذنبَ له (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءِ بنِ أبى رباحٍ قال : لما نزَلت : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿مَن يَعْمَلْ سُوَءًا يُجُنَّ بِهِ ، وهو السوءُ ، ﴿وَلَا يَجِدُ لَلَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَا وَلَا يَجِدُ لَلَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيا يَعِيدُ لَلَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيا يَعْمِدُ . إلا أن يتوبَ قبلَ موتِه فيتوبَ اللَّهُ عليه (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، والحكيمُ الترمذيُ ، والبيهقيُ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُرَزُ بِهِ ، قال : إنما ذاك لمن أراد اللَّهُ هَوانَه ، فأما من أراد اللَّهُ كرامتَه فإنه يتجاوزُ عن سيئاتِه في أصحابِ الجنةِ ، وعدَ الصدقِ الذي كانوا يوعَدون (١٠) .

<sup>(</sup>١) هناد (٣٩٧)، وأبو نعيم ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۷/ ۲۵.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ١٨ ٥.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور ( ٦٩٨ - تفسير )، وابن أبي شيبة ١/٢٤، وهناد (٤٣٠)، والبيهقي (٩٨١٢).

وأخرَج البيهقيُّ عن أنسِ قال: أتَى رسولُ اللَّهِ ﷺ شجرةً فهزَّها حتى تساقطَ من ورقِها ما شاء اللَّهُ أن يتساقطَ ، ثم قال: « الأوجاعُ والمصيباتُ أسرَعُ في ذنوبِ بنى آدمَ منِّى في هذه الشجرةِ » (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لا يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ والمؤمنةِ في نفسِه وفي ولدِه ومالِه ، حتى يَلْقَى اللَّهَ وما عليه من خطيئةٍ » (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن السائبِ بنِ خَلَّادٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « ما من شيءٍ يصيبُ المؤمنَ حتى الشوكةِ تصيبُه ، إلا كتَب اللَّهُ له بها حسنةً ، وحطَّ عنه بها خطيئةً » (٣) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن عائشةَ قالت : قال النبيُ عَلَيْهُ : « ما من مصيبةِ تصيبُ المسلمَ إلا كفَّر اللَّهُ بها عنه حتى الشوكةِ يُشاكُها » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، والحكيمُ الترمذيُ ، عن عائشة قالت : قال رسولُ الله عليه : « لا يصيبُ المؤمنَ شوكةٌ فما فوقها ، إلا رفعه الله بها درجة وحطً عنه بها خطيئة » (٥) .

وأخرَج أحمدُ عن عائشةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ طرَقه وجعٌ ، فجعَل يشتكِي

<sup>(</sup>١) البيهةي (٩٨٦٤).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۳/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٧/ ٩٤، ٩٥ (١٦٥٦٠). وقال محققوه: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف رشدين.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٢١/٤١ (٢٤٥٧٣)، والبخاري (٦٤٠)، ومسلم (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٢٩، وأحمد ١٣٩/٤، ١٣٩/ ٢٧٤، ٣٩٣ (٢٤١١٤، ٢٦٢٠٨، ٢٦٢٠٨)، ومسلم (٢٤١١٤)، والحكيم الترمذي ٢/ ١٨.

ويتقلَّبُ على فراشِه ، فقالت عائشة : لو صنَع هذا بعضُنا لوَجَدتَ عليه ! فقال النبيُّ عَلَيْهِ : « إن الصالحين يُشدَّدُ عليهم ، وإنه لا يصيبُ مؤمنًا نَكْبةٌ من شوكة فما فوقَ ذلك ، إلا مُحطَّت (ابه عنه (محطيئة ، ورُفِع له بها درجة ") .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما يصيبُ المؤمنَ من نَصَبِ ولا وَصَبِ ولا همٌ ولا حزنِ ولا أذًى ولا غمٌ ، حتى الشوكةِ يُشاكُها إلا كفَّر اللَّهُ من خطاياه » (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، وهنادٌ ، معًا في « الزهدِ » في أبي بكرِ الصديقِ قال : إن المسلمَ لَيُؤجَرُ في كلِّ شيءٍ حتى في النَّكْبةِ ، وانقطاعِ شِسْعِه ، والبضاعةِ تكونُ في كُمِّه فيفقدُها فيفزعُ لها فيجدُها في ضِبْنِه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعدِ بنِ أبى وقاصٍ قال: قلت: يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّ الناسِ أَشدُّ بلاءً؟ قال: « النبيون ، ثم الأمثلُ مِن الناسِ ، فما يزالُ بالعبدِ البلاءُ حتى يَلْقَى اللَّهُ وما عليه من خطيئة » (٧)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وأحمدُ ، والبيهقيُّ ، عن معاويةً : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ١: «بها عنه»، وفي ف ٢: «عنه بها».

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٥/١٥٢، ١٥٨، ٣٤/٩، ١٠ (٢٥٢٦٤، ٢٥٨٠٤). وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۳) أحمد ۱۱/۱۱، ۱۱۱۵، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۸۳، ۳۳۱ ( ۱۱۰۰۷، ۱۱۱۱، ۱۱۱۸۸) ( ۱۱۱۸۸، ۱۱۲۸) والترمذي (۹۶۳).

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «معًا».

<sup>(</sup>٦) أحمد ص ١٠٩، وهناد (٤٢٢).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٣.

عَيْكِيَ يقولُ: « ما من شيءٍ يصيبُ المؤمنَ في جسدِه يؤذيه ، إلا كفَّر اللَّهُ به عنه من سيئاتِه » . (١)

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا، والبيهقى، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « صداعُ المؤمنِ أو شوكةٌ يُشاكُها أو شيءٌ يؤذيه، يرفعُه اللَّهُ بها يومَ القيامةِ درجةً ويكفِّرُ بها عنه ذنوبَه » (٢).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقيُّ ، عن بُرَيدةَ الأسلميِّ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : « ما أصاب رجلًا من المسلمين نَكْبَةٌ فما فوقَها – حتى ذكر الشوكة – إلا لإحدى خَصلتين ؛ إلا ليغفرَ اللَّهُ له (٢) من الذنوبِ ذنبًا لم يكنْ ليُغفرَ (١) له إلا بمثلِ ذلك ، أو يبلغَ به من الكرامةِ كرامةً لم يكنْ يبلُغُها (٥) إلا بمثلِ ذلك » (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، والبيهقيُ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إن الوجعَ لا يُكتَبُ (٧) به الأجرُ ، إنما الأجرُ في العملِ ، ولكن يكفِّرُ اللَّهُ به الخطايا (٨) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، والبيهقيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ إياسِ بنِ أبي فاطمةَ ، عن أبيه ، عن جدُّه ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْلَةً قال : « أَيُّكُم يحبُّ أَن يصِحَّ فلا يسقَمَ ؟ » .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٠، ٢٣١، وأحمد ٢٨/٢٨، (١٦٨٩٩)، والبيهقي (٩٨٧٤). وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا في الكفارات (١٨٠)، والبيهقي (٩٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ١، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «الله».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ليبلغها».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الدنيا في الكفارات (٢٥٠)، والبيهقي (٩٨٥٤).

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «الله».

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٢، والبيهقي (٩٨٤٨).

قالوا: كلَّنا يارسولَ اللَّهِ. قال: « أتحبون أن تكونوا كالحَميرِ الضالَّةِ - وفي لفظِ: الصَّيَّالةِ - ألا تحبُّون أن تكونوا أصحابَ بلاءٍ وأصحابَ كفاراتٍ ؟ والذي نفسى بيدِه إن اللَّهَ ليَبتلِي المؤمنَ ، وما يبتلِيه إلا لكرامتِه عليه ، وإن العبدَ لَتكونُ له الدرجةُ في الجنةِ لا يبلغُها بشيءٍ مِن عملِه ، حتى يبتلِيّه بالبلاءِ ليبلغَ به تلك الدرجةَ » (١).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى ، عن محمدِ بنِ خالدِ السُلَمِي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، وكانت له صحبة ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : «إذا سبَقَتْ للعبدِ من اللَّهِ منزلةٌ لم يبلُغُها بعملِه ، ابتلاه اللَّهُ في جسدِه أو في مالِه أو في ولدِه ، ثم صَبَّره حتى يُبلِغَه المنزلة التي سبَقَتْ له من اللَّهِ » " .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إن الرجلَ لتكونُ له المنزلةُ عندَ اللَّهِ فما يبلُغُها بعملٍ، فما يزالُ يَبتليه (٢) بما يكرهُ حتى يُبلِغَه ذلك » (١).

وأخرَج البيهقيّ ، من طريقِ أحمدَ بنِ أبي الحَوَارِيِّ قال : سمِعتُ أبا سليمانَ يقولُ : مرَّ موسى عليه السلامُ على رجلٍ في مُتَعبَّد له ، ثم مرَّ به بعدَ ذلك وقد مزَّقتِ السباعُ لحمَه ؛ فرأسٌ مُلقًى ، وفَخِذٌ مُلقًى ، وكَبِدٌ مُلقًى ، فقال موسى : مزَّقتِ السباعُ لحمَه ؛ فرأسٌ مُلقًى ، وفَخِذٌ مُلقًى ، وكَبِدٌ مُلقًى ، فقال موسى : يا ربِّ ، عبدُك/ كان يُطيعُك فابتَليتَه بهذا ؟ فأوحَى اللَّهُ إليه : يا موسى ، إنه ٢٢٩/٢

(١) ابن سعد ٧/ ٥٠، ٥٠، والبيهقي (٩٨٥٦). ضعيف (ضعيف الجامع - ١٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٩/٣٧ (٢٣٣٨)، وابن أبي الدنيا في الكفارات (٣٩)، والبيهقي (٩٨٥٢). وقال محققو المسند: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «الله».

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٩٨٥٥).

سألنى درجةً لم يَبلُغْها بعملِه ، فابتليتُه بهذا لأُبلِغَه بذلك (١) الدرجة (٢).

وأخرَج البيهقى عن عائشة : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « ما ضرَب من مؤمنِ عِرقٌ إلّا حطَّ اللَّهُ به عنه خطيئةً ، وكتَب له به حسنةً ، ورفَع له به درجةً » (").

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « إن اللَّهَ ليتلِيُّةِ يقولُ : « إن اللَّهَ ليبتلِي عبدَه بالسقم حتى يكفِّرَ كلَّ ذنبِ » ( أ ) .

وأخرَج البيهقيُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن صُدِع في سبيلِ اللَّهِ ثم احتسَب ، غفَر اللَّهُ له ما كان قبلَ ذلك من ذنبِ » (°).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا، والبيهقى، عن يزيدَ بنِ أبى حبيبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا يزالُ الصداعُ والمليلةُ (٢) بالمرءِ المسلمِ حتى يدعَه مثلَ الفضةِ البيضاءِ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا، والبيهقي، عن عامر أخى الخضرِ قال: إنى لبأرضِ محاربِ إذا راياتٌ وألويةٌ، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تلك » .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٩٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٩٨٦٠). قال أبو حاتم: هذا إسناد مضطرب، وعمران هو أبو يحيى الطويل، كوفى، ليس بالقوى، يكتب حديثه. العلل ١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٩٨٦٣).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٩٨٩٩) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٥٦٥٦) .

<sup>(</sup>٦) المليلة: حرارة يجدها الرجل وهي حمَّى في العظم. اللسان (م ل ل).

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٩٩٠٠).

رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَجِعَتُ (۱) فَجلَستُ إليه، وهو في ظلِّ شَجرةٍ قد بُسط له كساءٌ، وحوله أصحابُه، فذكروا الأسقامَ فقال: «إن العبدَ المؤمنَ إذا أصابه سقمٌ ثم عافاه اللَّهُ كان كفارةً لما مضى من ذنوبِه، وموعظةً له فيما يستقبلُ من عمره (۲)، وإن المنافق إذا مرض وعُوفي كان كالبعيرِ عقله أهله ثم أطلقوه ، لا يدرى فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه ». فقال رجلٌ: يا رسولَ اللَّه، ما الأسقامُ ؟ قال: «أو مَا سقِمتَ قطُّ ؟ ». قال: لا. قال: «فقمُ عنّا فلستَ منّا » .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي أمامةً ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : «ما من عبدٍ يُصرَعُ صرعةً من مرضٍ إلّا بعَثه (١٠) منه طاهرًا » (٥) .

وأخوَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى ، عن أبى أمامة قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْدٍ « إن العبدَ إذا مرض أوحى اللَّهُ إلى ملائكتِه : يا ملائكتى ، إذا قيَّدتُ عبدى بقيدٍ من قيودى ، فإن أقبِضْه أغفِرْ له ، وإن أُعافِه فجسَدُه مغفورٌ لا ذنبَ له » . وقال رسولُ اللَّهِ عَيْدٍ : « إن اللَّه ليجرِّبُ أحدَكم بالبلاءِ ، وهو أعلمُ ، كما يجرِّبُ أحدُكم ذهبَه بالنارِ ؛ فمنهم من يخرُجُ كالذهبِ الإبريزِ ، فذلك الذي يشكُ بعض من السيئاتِ ، ومنهم من يخرُجُ كالذهبِ دونَ ذلك ، فذلك الذي يشكُ بعض من السيئاتِ ، ومنهم من يخرُجُ كالذهبِ دونَ ذلك ، فذلك الذي يشكُ بعض

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أثره».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا في الكفارات (١٩٦)، والبيهقي (٩٩١٦).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «اللَّه».

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٩٩٢٢).

الشكِّ ، ومنهم من يخرُجُ كالذهبِ الأسودِ ، فذلك الذي قد افتتن »(١).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا، والبيهقى، من طريقِ بشيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى أبى أيوبَ الأنصاري، عن أبيه، عن جدِّه قال: عاد رسولُ اللَّهِ ﷺ رجلًا من الأنصارِ، فأكبّ عليه فسأله، فقال: يا نبى اللَّهِ ما غمِضتُ منذُ سبعِ ليالٍ ولا أحدَ يَحضُرُنى. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَى أخيى، اصبرُ ، أَى أخيى، اصبرُ تخرِجُ من ذنوبِك كما دخلتَ فيها». فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ساعاتُ الأمراض يُذهِبْنَ ساعاتِ الخطايا».

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى ، عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ساعاتُ الأذى يُذهِبْنَ ساعاتِ الخطايا » ( ) .

وأخرَج البيهقيُّ عن الحكمِ بنِ عُتيبةً ، رفَعه ، قال : « إذا كثُرتْ ذنوبُ العبدِ ولم يَكُنْ له من العملِ ما يُكفِّرُ ذنوبَه ، ابتلاه اللَّهُ بالهمِّ يكفِّرُ به ذنوبَه » (°) .

وأخرَج ابنُ عديٍّ ، والبيهقيُّ وضعَّفه ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِن اللَّهَ ليبتلي عبدَه بالبلاءِ والهمِّ حتى يترُكَه من ذنبِه كالفضةِ المصفاةِ » (٦) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا في الكفارات (٢٥) ، والبيهقي ( ٩٩٢٣، ٩٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ٢: «عن».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا في الكفارات (٣٤)، والبيهقي (٩٩٢٥). ضعيف جدًّا (ضعيف الجامع - ٣٢٠٨)..

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٩٩٢٦) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٩٩٢٧).

<sup>(</sup>٦) ابن عدى ١/ ١٧٤، والبيهقى (٩٩٢٧ – مكرر).

وأخرَج البيهقى عن المسيَّبِ بنِ رافعٍ ، أن أبا بكرِ الصديقَ قال : إن المرءَ المسلمَ يمشى فى الناسِ وما عليه خطيئةٌ . قيل : ولِمَ ذاك (١) يا أبا بكرٍ ؟ قال : بالمصائبِ والحجرِ والشوكةِ والشِّسْعِ يَنقطِعُ (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن أبي الدرداءِ: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «إن الصداعَ والمليلة لا يزالُ بالمؤمنِ ، وإن ذنبَه مثلُ أحدٍ ، فما يترُكُه وعليه من ذلك مثقالُ حبةٍ من حردلِ »(").

وأخرَج أحمدُ عن خالدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القسريِّ، عن جدِّه يزيدَ بنِ أسدٍ، أنه سمِع النبيَّ ﷺ يقولُ: «المريضُ تحاتُّ خطاياه كما يتحاتُّ ورقُ الشجرِ» (١٠).

( وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي الدرداءِ قال : ما يَسرُني بليلةِ أمرَضُها مُمْرُ النَّعم .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عياضِ بنِ غُطيفِ (١) قال : دخلنا على أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ نعودُه ، فإذا وجهه مما يلي الجدارَ وامرأتُه قاعدةٌ عندَ رأسِه ، قلتُ : كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت : بات بأجرٍ . فأقبَل علينا بوجهِه فقال : إني لم أَبِتْ بأجرٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ١، م: « ذلك » .

<sup>(</sup>٢) البيهقى (٩٩٧٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥٨/٣٦ (٢١٧٢٨). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢١٥/٢٧ (١٦٦٥٤). وقال محققوه: حسن.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «غضيف». وينظر الجرح والتعديل ٦/ ٢٠٨٠.

ومَن ابتلاه اللَّهُ ببلاءٍ في جسدِه فهو له حِطَّةٌ (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن سلمانَ قال: إن المؤمنَ يصيبُه اللَّهُ بالبلاءِ ثم يُعافيه (أفيكونُ كفارةً لسيئاتِه ومستعتبًا فيما بقى، وإن الفاجرَ يصيبُه اللَّهُ بالبلاءِ ثم يعافيه فيكونُ كالبعيرِ عقَله أهلُه ، لا يدرى لما عقَلوه، ثم أرسَلوه، فلا يدرى لما أرسَلوه (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عمارٍ ، أنه كان عندَه أعرابيٌّ فذكروا الوجعَ ، فقال عمارٌ : ما اشتكيتَ قطُّ ؟ قال : لا . فقال عمارٌ : لستَ منا ؛ ما مِن عبدٍ يُبتلَى إلا حُطَّ عنه خطاياه كما تَحُطُّ الشجرةُ ورقَها ، وإن الكافرَ يُبتلَى ، فمثلُه البعيرُ عُقِل ، فلم يدرِ لما عُقِل ، وأُطلِق فلم يدرِ لما أُطلِق (\*).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ،/ مثلَه (١) .

77./7

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۳/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٢-٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٣٢.

وجاء بعده في ب ١، ف ١: « وأخرج البيهقي عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: إني لأعلم أشد آية في القرآن قول الله عز وجل: ﴿ من يعمل سوءًا يجز به ﴾ . فقال رسول الله على وجل: ﴿ من يعمل سوءًا يجز به ﴾ . فقال رسول الله على عمله في الدنيا ﴾ . فذكر المرض وأشياء أخرى حتى ذكر النكبة آخر ذلك . وقد تقدم في ص ٤٠.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٥١٨، وابن أبي حاتم ١٠٧١/٤ (٩٩١). وينظر ما تقدم في ص ٤٤.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٧/ ١٩.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُ ا يُجَّزَ بِهِ ِ ﴾ . قال : الكافرُ . [١٢٧ظ] ثم قرأ : ﴿ وَهَلَ ثُخَرِي ٓ لِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ (١) . قولُه تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلفَكِلِحَتِ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مسروقٍ قال : لما نزَلت : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِيّ آهَلِ ٱلْكِتَابِ : نحنُ وأنتم سواءٌ . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ . ففلَجوا عليهم (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن السدىِّ في قولِه : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ السَّكِ اللهِ عَلَى مِنَ السَّكِ اللهِ عَلَى أَن يَقْبَلَ الإيمانَ إلا الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ . قال : أَبَى أَن يَقْبَلَ الإيمانَ إلا بالعملِ الصالح (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن ابنَ عمرَ لقِيه، فسأله عن هذه الآيةِ: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ؞ قال: الفرائضِ (١٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ . قال : قد

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/٧١٥، وابن أبي حاتم ١٠٧٢/٤ (٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٧/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٠٧٢/٤ (٩٩٩٥).

يعملُ اليهوديُّ والنصرانيُّ والمشركُ الخيرَ فلا ينفعُهم إلا ثوابُه في الدنيا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ . قال : إنما يتقبلُ اللَّهُ من العملِ (١) ما كان فى الإيمانِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ قال : النقيرُ هي النُّكتةُ التي تكونُ في ظهرِ النواةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الكلبيِّ قال : القِطْميرُ القِشْرةُ التي تكونُ على (٢) النواةِ ، والفَتيلُ التي (٣) تكونُ في (ف) بطنِها ، والنقيرُ النقطةُ البيضاءُ التي في (ف) وسَطِ النواةِ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: قال أهلُ الإسلامِ: لا دينَ إلا الإسلامُ؛ كتابُنا نسَخ كلَّ كتابٍ، ونبيُّنا خاتمُ النبيِّين، ودينُنا خيرُ الأديانِ. فقال اللَّهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسَلَمَ وَجُهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾ (١) قولُه تعالى: ﴿وَاَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ عَالَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِيْنَا فِي إِللهِ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي إِللّهِ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ إِلْمُ إِلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لِللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ إ

<sup>(</sup>١) بعده في ب ١: « الصالح».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليها»، وفي ب ١: «على ظهر».

<sup>(</sup>٣) في م: «الذي».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ف ٢، وفي م : «يكون» .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ٢: (هي ).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١٠٧٣/٤ (٦٠٠٤).

أَخْرَجِ الحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ السَّمَ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ السَّمِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُّ في « السنةِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : إن اللَّه اصطفَى إبراهيمَ بالخُلَّةِ ، واصطفَى موسى بالكلامِ ، واصطفَى محمدًا بالرؤيةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، وابنُ الضَّريسِ ، عن معاذِ بنِ جبلِ ، أنه لما قدِم اليمنَ (٢) صلَّى بهم الصبحَ فقرأ : ﴿ وَٱتَّغَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ . فقال رجلٌ مِن القوم : لقد قرَّت عينُ أمِّ إبراهيمَ

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن مُجندُبٍ ، أنه سمِع النبيَّ ﷺ يقولُ قبلَ أن يُتوفَّى : ﴿ إِن اللَّهَ اتَخَذَني خليلًا كما اتَخَذَ إبراهيمَ خليلًا ﴾ .

وأخرَج الطبراني، وابنُ عساكرَ، عن ابنِ مسعودِ قال: أقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إن اللَّه اتخذ إبراهيمَ خليلًا (٢) ، وإن صاحبَكم خليلُ اللَّهِ ، وإن محمدًا سيدُ بني آدمَ يومَ القيامةِ » . ثم قرأ : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٤٦٩. ضعيف (ضعيف الجامع - ١٥٥٤). وينظر السلسلة الضعيفة (٣٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٢/ ٢٤. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « النبي ﷺ ».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٤، والبخاري (٤٠٩١).

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٧) بعده في ف ٢: « وأخرج الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس قال: إن الله اتخذ إبراهيم خليلًا».

مِّعَمُودًا ﴾

وأخرَج الطبرانيُّ عن سمُرةَ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « إن الأنبياءَ يومَ القيامةِ كلُّ اثنين منهم حليلان دونَ سائرِهم » . قال : « فخليلي منهم يومَئذٍ خليلُ اللَّهِ إبراهيمُ » (٢) .

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن في الجنةِ قصرًا مِن دُرَّةٍ لا صدْعَ فيه ولا وهْنَ ، أعدَّه اللَّهُ لِخليلِه إبراهيمَ عليه السلامُ نُؤُلًا » (") .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسِ قال: أتعجبون أن تكون الخُلَّةُ لإبراهيمَ ، والكلامُ لموسى ، والرؤيةُ لمحمدِ ﷺ !

وأخرَج الترمذي ، وابن مَودُويه ، عن ابنِ عباسٍ قال : جلس ناسٌ مِن أصحابِ النبي ﷺ ينتظرُونه ، فخرَج حتى إذا دنا منهم سمِعهم يتذاكرون ، فسمِع حديثهم وإذا بعضُهم يقولُ : إنَّ اللَّهَ اتَّخَذ مِن خلقِه خليلًا ، فإبراهيمُ خليلُه . وقال آخرُ : ما ذا بأعجبَ مِن أن كلَّم اللَّهُ موسى تكليمًا . وقال آخرُ : فعيسى روحُ اللَّهِ وكلمتُه . وقال آخرُ : آدمُ اصطفاه اللَّه . فخرَج عليهم فسلَّم فقال : «قد سمعتُ كلامَكم وعَجبَكم أنّ إبراهيمَ خليلُ اللَّه ، وهو كذلك ، وموسى كليمُه ، وعيسى روحُه أنّ إبراهيمَ خليلُ اللَّه ، وهو كذلك ، وموسى كليمُه ، وعيسى روحُه

<sup>(</sup>١) الطبراني (١٠٢٥٦). وقال الهيثمي: فيه يحيى الحماني وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٨/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٧٠٥٢). وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم. مجمع الزوائد ١/٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) البزار ( ٢٣٤٦، ٢٣٤٧ - كشف)، والطبراني في الأوسط ( ٦٥٤٣، ٨١١٤).

<sup>(</sup>٤) الحاكم ١/ ٦٥، ٢/ ٢٦٩.

وكلمتُه، وآدمُ اصطفاه اللَّه، ('وهو'' كذلك، ألا وإنى حبيبُ اللَّه، ولا فخرَ، وأنا أوَّلُ مَن يحرِّكُ حِلَقَ فخرَ، وأنا أوَّلُ مَن يحرِّكُ حِلَقَ الجنةِ فيفتحُها اللَّهُ فيمُدْخِلُنيها ومعى فقراءُ المؤمنين، ولا فخرَ، وأنا أكرمُ الأُولين والآخرين يومَ القيامةِ، ولا فخرَ» .

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ في « الموفَّقِيَّاتِ » قال : أو حَى اللَّهُ إلى إبراهيمَ : أتدرى لمَ اتخذتُك خليلًا ؟ قال : لا يا ربِّ . قال : لأنى اطلَعتُ على قلبِك فو بحدتُك تحبُّ أن تُرْزاً ولا تَرْزاً " .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ أَبزَى قال: دَخَل إبراهيمُ عليه السلامُ منزلَه فجاءه ملكُ الموتِ في صورةِ شابٌ لا يعرِفُه ، فقال له إبراهيمُ : بإذنِ مَن دخلتَ ؟ قال : بإذنِ ربِّ المنزلِ . فعرَفه إبراهيمُ ، فقال له ملكُ الموتِ : إن ربَّك اتخذ مِن عبادِه خليلًا . قال إبراهيمُ : ومَنْ ذلك ؟ قال : وما تصنعُ به ؟ قال : أكونُ خادمًا له حتى أموت . قال : فإنه أنت . قال : وبأي شيءِ اتخذني خليلًا ؟ قال : بأنك " تحبُّ أن تُعطِي ولا تأخذ .

وأخرَج البيهقيُّ في « الشعبِ » عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قال : قال رسولُ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م: «ربه».

 <sup>(</sup>۲) الترمذی (۳۲۱۶)، وابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۳۷۰/۲. ضعیف (ضعیف سنن الترمذی - ۷٤۲).

<sup>(</sup>٣) رزَّأه ماله يرزَّؤه رُزْءًا : أصاب منه ، أي من ماله . التاج (رزأ) .

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ب١٠.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ٢، م: «نحن».

<sup>(</sup>٦) في ب ١: « فإنك ، .

اللَّهِ عَلَيْتُهُ: « يا جبريلُ ، لم اتخذ اللَّهُ إبراهيمَ خليلًا ؟ » /قال: لإطعامِه الطعامَ يا ٢٣١/٢ محمدُ (١) .

وأخرَج الديلميُّ بسندِ واهِ عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ عَيَلِيَّةٍ قال للعباسِ : «يا عمِّ ، ' هل تدرى ' لمَ اتخذ اللهُ إبراهيمَ خليلًا ؟ هبَط إليه جبريلُ فقال : أيُّها الخليلُ ، هل تدرى بما استوجبتَ الخُلَّة ؟ فقال : لا أدرى يا جبريلُ . قال : لأنك تعطِي ولا تأخذُ » ' .

وأخرَج الحافظُ أبو القاسمِ حمزةُ بنُ يوسفَ السهميُّ في « فضائلِ العباسِ » عن واثلةَ بنِ الأسقعِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إن اللهَ اصطفى من ولدِ إبراهيمَ إسماعيلَ ، من ولدِ آدمَ (إبراهيمَ إسماعيلَ ، واصطفى من ولدِ إبراهيمَ إسماعيلَ ، ثم اصطفى من ولدِ أن أسماعيلَ نزارًا أن ، ثم اصطفى من ولدِ أن نزارٍ مُضَرَ ، ثم اصطفى من مضرَ كنانة ، ثم اصطفى من كنانة قريشًا ، ثم اصطفى من قريشٍ بنى ما مصلفى من بنى عبدِ المطلبِ ، ثم اصطفانى من بنى عبدِ المطلب ، ثم اصطفانى من بنى عبدِ المطلب » .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ»، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» وضعَّفه، وابنُ عساكرَ، والديلميُّ، عن أبي هريرةَ قال: قال

<sup>(</sup>١) البيهقي (٩٦١٦).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «أتدرى».

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٨٤٢٦).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ٢: ١ نزار ١٠.

رسولُ اللهِ ﷺ: « اتخذ اللهُ إبراهيمَ خليلًا ، وموسى نجيًّا ، واتخذنى حبيبًا ، ثم قال : وعزَّتى لأوثِرَنَّ حبيبى على خليلى ونجيِّى » (١)

وأخرَج البيهقي في « الأسماءِ والصفاتِ » عن عليّ بنِ أبي طالبِ قال: أوّلُ مَن يُكْسَى يومَ القيامةِ إبراهيمُ ؛ قُبُطِيَتين ، والنبي عَلَيْقٍ حُلَّةً حِبَرةً (٢) ، وهو عن يمينِ العرش (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآ أَهِ ۗ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءِ ﴾ الآية . قال : كان أهلُ الجاهليةِ لا يُورِّثُون المولودَ حتى يكبَرَ ولا يُورِّثُون المرأة ، فلما كان الإسلامُ قال : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلنِسَاءُ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ ﴾ في أولِ السورةِ في يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ ﴾ في أولِ السورةِ في الفرائض ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال: كان لا يرِثُ إلا الرجلُ الذي قد بلَغ أن يقومَ في المالِ ويعملَ فيه ، لا يرِثُ الصغيرُ ولا المرأةُ شيئًا ، فلما نزلت المواريثُ في سورةِ «النساءِ» شقَّ ذلك على الناسِ ، وقالوا: أيرِثُ الصغيرُ الذي لا يقومُ في المالِ ، والمرأةُ التي هي كذلك ، فيرثان كما يرثُ

<sup>(</sup>١) البيهقي (١٤٩٤)، والديلمي (١٧٢١).

 <sup>(</sup>٢) الحبير من البرود: ما كان مَؤشِيًا مخطَّطًا، يقال: بردُ حبيرٍ، وبردُ حِبَرةٍ، بوزن عنبة - على الوصف والإضافة - وهو بردُ يمانٍ، والجمع حِبَر وحِبَراتُ. النهاية ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٣١، والحاكم ٢/ ٣٠٨.

الرجلُ ؟ فرجَوْا أن يأتى فى ذلك حَدَثُ من السماءِ ، فانتظَروا ، فلما رأوا أنه لا يأتى حدثُ قالوا : لئن تم هذا إنه لواجبٌ ما منه () بد . ثم قالوا : سلُوا . فسألُوا النبى ﷺ ، فأنزَل الله : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى اللّهِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَنَى عَلَيْكُمُ فِي اللّهَ يَعْدَبُ فَي اللّهِ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَنَى عَلَيْكُمُ فِي اللّهِ يَعْدَبُ فَى أُولِ السورةِ ، ﴿ فِي يَتَنَمَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَعْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴿ وَكَان الولِي إذا كانت المرأةُ لَوْنَ مَا كُنِبَ لَهُنَ \* وَرَعْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴿ وَكَان الولِي إذا كانت المرأةُ ذاتَ جمالٍ ذاتَ جمالٍ ومالٍ رغِب فيها ونكَحها ، واستأثر بها ، وإذا لم تكنْ ذاتَ جمالٍ ومالٍ أنكَحها ولم يَنْكِحُها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في الآيةِ قال : كان أهلُ الجاهليةِ لا يُورِّثُون النساءَ ولا الصبيانَ شيئًا ، كانوا يقولون : لا يغزون ولا يغنمون خيرًا . ففرّض اللهُ لهن الميراثَ حقًّا واجبًا (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن إبراهيمَ في الآيةِ قال : كانوا إذا كانت الجاريةُ يتيمةً دميمةً (أ) لم يُعْطُوها ميراثَها وحبَسُوها من التزويجِ حتى تموتَ فيرثوها ، فأنزَل اللهُ هذا (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : كانت اليتيمةُ تكونُ في حَجرِ الرجلِ ، فيرغبُ أن يَنكِحها ، ولا يعطِيَها مالَها ؛ رجاءَ أن تموتَ فيرِثَها ، وإن

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ٢، م: «عنه».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۷/ ۵۳۲، ۵۳۳.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ف ١: ( ذميمة ) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٣٣٥.

مات لها حميمٌ ، لم تُعْطَ من الميراثِ شيئًا ، وكان ذلك في الجاهليةِ ، فبيَّن اللهُ لهم ذلك ، وكانوا لا يُورِّتُون الصغيرَ والضعيفَ شيئًا ، فأمَر اللهُ أن يُعْطَى نصيبَه من الميراثِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدى في الآيةِ قال: كان جابرُ بنُ عبدِ اللهِ له ابنةُ عمِّ عمياءُ ، وكانت دميمةً وكانت قد وَرِثت من أبيها مالًا ، فكان جابرٌ يرغبُ عن نكاحِها ، ولا يُنكِحُها ، رهبة أن يَذهبَ الزوجُ بمالِها ، فسأل النبي عليه عن ذلك ، وكان ناسٌ في حجورِهم جوارى أيضًا مثلُ ذلك ، فأنزَل اللهُ فيهم هذا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، من طريقِ السدى ، عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ أَبِي مَالكِ فَى قولِه : ﴿ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ مِنْ الْمِسَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن عَن وَلَى يرغبُ عن حسنِها لم يتزوّجُها ، ولم يترُكُ أحدًا يتزوّجُها ، ﴿ وَٱللَّهُ مَنْهُ عَنِينَ مِنَ الْمِلْدَانِ ﴾ . قال : كانوا لا يُورِّدُون إلا الأكبرَ فالأكبرَ فالأكبرَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ جبيرِ فى قولِه : ﴿ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِى الْمِورَةِ مِن المواريثِ ، الْكِتَكِ فِى يَتَكَمَى اللِّسَاءِ ﴾ . قال : ما يُتلَى عليكم فى أولِ السورةِ مِن المواريثِ ، وكانوا لا يُورِّتُون امرأةً ولا صبيًا حتى يحتلمَ (١) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: ( ذميمة ١٠ .

<sup>(</sup>٣) فى م : « جوارٍ » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٨، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٨.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، والنسائى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، والنسائى ، وابنُ قُلِ النسكَ قُلُو المنذرِ ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن عائشة فى قولِه : ﴿ وَيَرْغَبُونَ أَن تَنكِكُوهُ فَنَ ﴾ . قالت : هو الله يُفتِيكُم فِيهِنَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِكُوهُ فَنَ ﴾ . قالت : هو الرجلُ تكونُ عندَه اليتيمة ، هو وليُها ووارثُها ، قد شَرِكَتْه فى مالِه حتى فى العِدْقِ ، فيرغبُ أن يَنكِكُها ، ويكرهُ أن يزوِّجها رجلًا فيشرَكَه ( فى مالِه ) بما العِذْقِ ، فيرغبُ أن يَنكِحَها ، ويكرهُ أن يزوِّجها رجلًا فيشرَكه ( فى مالِه ) بما شركته ، فيعضُلُها ، فنزَلت هذه الآيةُ ( ) .

وأخرَج البخاريُّ، ومسلمٌ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، / عن عائشة ٢٣٢/٢ قالت: ثم إنّ الناسَ استفتوا رسولَ اللهِ ﷺ بعد (٢) هذه الآيةِ فيهن، فأنزَل اللهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي النِّسَاءِ فَي النِّسَاءِ فَي النَّسَاءِ إلا بالقسطِ ؛ من أجل رغبتِهم عنهن (١) وغبوا في مالِها وجمالِها من يتامى النساء إلا بالقسطِ ؛ من أجل رغبتِهم عنهن (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب ١: «فيما له».

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/٧٥، ٣٥٨، والبخاري (٤٧٤، ٤٦٠٠، ١٢٨، ١٣١٥)، ومسلم (٣٠١)، وابن جرير ٧/ ٥٣١، والبيهقي ٧/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ٢: ( في ) .

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١: «أحدهم ».

<sup>(</sup>٥) عند ابن جرير: ( من ) .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۰۷۶)، ومسلم (۳۰۱۸)، وابن جریر ۲/ ۳۵۹، ۳۲۰، ۷/ ۵۳۸، ۳۵۰، ۳۵۰، وابن أبی حاتم ۳/ ۸۰۸، ۱۰۷۲، ۱۰۷۷ ( ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان الرجلُ في الجاهليةِ تكونُ عندَه اليتيمةُ فيُلقِي عليها ثوبَه ، فإذا فعل ذلك لم يقدِرْ أحدٌ أن يتزوَّجها أبدًا ، فإن كانت جميلةً وهَوِيَها ، تزوَّجها وأكل مالَها ، وإن كانت دميمةُ (١) منعها الرجالَ أبدًا حتى تموتَ ، فإذا ماتت وَرِثها ، فحرَّم اللهُ ذلك ، ونهَى عنه ، وكانوا لا يُورِّثون الصغارَ ولا البناتِ ، وذلك قولُه : ﴿لَا تُوتُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَكُلُ ذَى سهمٍ سهمَه ، صغيرًا كان أو كبيرًا (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في الآيةِ قال : كانت اليتيمةُ تكونُ في حَجرِ الرجلِ فيها دمامة (٢) ، فيرغبُ عنها أن يَنكِحُها ، ولا يُنكِحُها رغبةً في مالِها (١) .

وأخرَج القاضى إسماعيلُ فى « أحكامِ القرآنِ » عن عبدِ الملكِ بنِ محمدِ بنِ حزمٍ ، أن عمرة بنتَ حزمٍ كانت تحتَ سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، فقُتِل عنها بأُحدٍ ، وكان له منها ابنةٌ ، فأتت النبي عَلَيْ تطلُبُ ميراثَ ابنتِها ، ففيها نزَلت : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءَ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ عونٍ ، عن الحسنِ ، وابنِ سيرينَ في هذه الآيةِ ؛ قال أحدُهما : ترغبون فيهن .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً، وابنُ جريرٍ، عن الحسنِ في قولِه:

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢: « ذميمة » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٧/ ٤٣، ١٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ١، ف ١: « ذمامة ».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١/٤٧١، وابن جرير ٧/ ٥٣٥.

[١٢٨]: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾. قال: ترغبون عنهن (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن عَبيدةً: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ﴾. قال: ترغبون عنهن (٢)

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِنِ آمْرَأَهُ ۚ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ الآيات .

أخوَج الطيالسى، والترمذى وحسّنه، وابنُ المنذرِ، والطبرانى، والبيهقى في «سننِه»، عن ابنِ عباسٍ قال: خشِيت سودة أن يطلِّقها رسولُ اللهِ ﷺ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، لا تُطلِّقنى واجعلْ يومى لعائشة . ففعَل ، ونزَلت هذه الآية : ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا الآية . قال ابنُ عباسٍ: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزٌ ".

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأبو داود ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ ، عن عائشة قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ لا يفضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في مُكثِه عندَنا ، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يطوفُ علينا ، فيدنو من كلِّ امرأةٍ مِن غيرِ مسيسٍ ، حتى يبلُغَ إلى من هو يومُها ، فيبيتَ عندَها ، ولقد قالت سودةُ بنتُ زمعةَ حين أسنَّت وفَرِقَتْ (أ) أن يُفارقَها رسولُ اللهِ عَلَيْ : يا رسولَ اللهِ ، يومى هو لعائشةَ . فقيل ذلك رسولُ اللهِ عَلَيْ . قالت عائشةُ : (ففي ذلك أنزَل اللهُ ) : ﴿ وَإِنِ آمُرَاهُ كُونَتُ مِنْ بَعَلِها اللهِ عَلَيْهِ . قالت عائشةُ : (ففي ذلك أنزَل اللهُ )

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧، وابن جرير ٧/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (٢٨٠٥)، والترمذي (٣٠٤٠)، والطبراني (١١٧٤٦)، والبيهقي ٧/ ٢٩٧. صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٩٧). وينظر الإرواء (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) الفَرَق : الخوف والفزع . النهاية ٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « فأنزل الله في ذلك » .

نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ الآية (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عائشة : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ . قالت : الرجلُ تكونُ عندَه المرأةُ ليس بمستكثير (٢) منها ، يريدُ أن يفارقَها ، فتقولُ : أجعلُك من شأني في حلِّ . فنزَلت هذه الآيةُ (٣) .

وأخرَج ابنُ ماجه عن عائشةَ قالت: نزَلت هذه الآيةُ: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ في رجلٍ كانت تحتَه امرأةٌ قد طالت صحبتُها وولَدت منه أولادًا، فأراد أن يستبدِلَ بها، فراضته على أن يقيمَ عندَها ولا يَقسِمَ " لها (٥).

وأخرَج مالكُ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن رافعِ بنِ خديجٍ ، أنه كانت تحته امرأةٌ قد خلا من سنّها (١) ، فتزوَّج عليها شابَّةٌ فآثرها عليها ، فأبَت الأولى أن تَقَرَّ فطلَّقها تطليقةً ، حتى إذا بقى من أجلِها يسيرٌ قال : إن شعْتِ راجعتُكِ وصبَرُتِ على الأثرةِ ، وإن شئتِ تركتُكِ . قالت : بل راجِعنى . فراجَعَها ، فلم تصبِرْ على الأثرةِ ، فطلَّقها أخرى (١) وآثر عليها الشابة ، فذلك الصلحُ الذي بلَغنا أنَّ اللهَ أنزَل فيه : ﴿ وَإِن

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۸/ ۵۳، ۱٦۹، وأبو داود (۲۱۳۵)، والحاكم ۲/ ۱۸۹، والبيهقي ۷/ ۷۲، ۷۰. حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود - ۱۸۹۸).

<sup>(</sup>٢) في م: «مستكثرًا».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/٢٠٢، ٢٠٢، والبخاري ( ٢٠٦، ٢٠١٥)، وابن جرير ٧/٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يقم»، وفي ص، ف ٢: «يقيم».

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (١٩٧٤). حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ١٦٠٦).

<sup>(</sup>٦) أي: كبرت ومضى معظم عمرها. النهاية ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٧) في ب ١، ف ١: «الأخرى».

أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ الآية (١).

وأخرَج الشافعي ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبة ، والبيهقي ، عن سعيدِ ابنِ المسيَّبِ ، أن ابنة محمدِ بنِ مسلمة كانت عندَ رافعِ بنِ حَديجٍ ، فكرِه منها أمرًا ؛ إما كبَرًا أو غيرَه ، فأراد طلاقها ، فقالت : لا تطلِّقني واقْسِمْ لي ما بدا لك . فاصطلَحا على صلحٍ ، فجرَتِ السنةُ بذلك ، ونزَل القرآنُ : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عمرَ ، أنَّ رجلًا سأله عن آيةٍ ، فكَرِهَ ذلك وضرَبَه بالدِّرَةِ ، فسأله آخرُ عن هذه الآية : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾ . فقال : عن مثلِ هذا فسَلُوا ( ) . ثم قال : هذه المرأةُ تكونُ عندَ الرجلِ قد خلا من سنّها ، فيتزوَّجُ المرأةَ الثانيةَ يلتمسُ ولدَها ، فما اصطلَحا عليه من شيءٍ فهو جائزٌ ( ) .

وأخرَج الطيالسيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، وابنُ راهُويه ، وعبدُ بنُ / حميدٍ ، وابنُ ٢٣٣/٢ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ ، عن عليِّ بنِ أبي طالبِ ، أنه سُئل عن هذه الآيةِ ، فقال : هو الرَجلُ عندَه امرأتان ، فتكونُ إحداهما قد عَجَزَتْ ، أو تكونُ دميمةً (٥) ، فيريدُ فراقَها فتصالحُه على أن يكونَ عندَها ليلةً وعندَ الأُخرى لياليَ ولا

<sup>(</sup>١) مالك ٢/ ٥٤٨، ٩٤٥، وعبد الرزاق ١/ ١٧٥، وابن جرير ٧/ ٥٥٧، والحاكم ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>۲) الشافعی ۲/ ۵۳، ۵۶ ( ۸۰، ۸۷ – شفاء العی)، وسعید بن منصور (۷۰۱ – تفسیر)، وابن أبی شیبة ۶/ ۲۰۲، والبیهقی ۷/ ۷۰، ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ١: « فاسألوا » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٥٠.

<sup>(°)</sup> في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، والمطالب العالية: « ذميمة ». والمثبت موافق لما عند ابن جرير والبيهقي .

يفارقَها ، فما طابت به نفسُها فلا بأسَ به ، فإن رجَعت سوَّى بينَهما (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في الآية قال : هي المرأةُ تكونُ عندَ الرجلِ حتى تكبَرَ ، فيريدُ أن يتزوَّجَ عليها ، فيتصالحان بينَهما صلحًا على أن لها يومًا ، ولهذه يومان أو ثلاثةُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : تلك المرأةُ تكونُ عندَ الرجلِ لا يرى منها كثيرًا مما يحبُّ ، وله امرأةٌ غيرُها أحبُ إليه منها ، فيؤثرُها عليها ، فأمّر اللهُ إذا كان ذلك أن يقولَ لها : يا هذه ، إن شئتِ أن تقيمى على ما ترين من الأثرةِ فأُواسيتك وأُنفقَ عليكِ - فأقيمي ، وإن كرهتِ حلَّيتُ سبيلكِ . فإن هي رضِيتُ أن تقيمَ بعدَ أن يُخيِّرها فلا جناحَ عليه ، وهو قولُه : هو الفراقِ خيرُه على أَنَّ تخييرَ الزوجِ لها بينَ الإقامةِ والفراقِ خيرٌ مِن تمادى الزوج على أَثَرةِ غيرِها عليها ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال: هو الرجلُ تكونُ تحتَه المرأةُ الكبيرةُ ، فيَنكِحُ عليها المرأة الشابةَ ، ويكرهُ أن يفارقَ أمَّ ولدِه ، فيُصالحُها على عطيةٍ من مالِه ونفسِه ، فيَطيبُ له ذلك الصلحُ (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في الآيةِ قال : نزَلت في أبي السنابلِ بنِ

<sup>(</sup>۱) الطيالسي - كما في تفسير ابن كثير ۳۸۰/۲ - وابن أبي شيبة ٢٠٣٤، ٢٠٤، وابن راهويه -كما في المطالب العالية (٣٩٤٠) - وابن جرير ٧/ ٤٤٥، ٥٥٠، والبيهقي ٧/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٧/ ٥٥٠، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٥٦.

بَعْكَكِ <sup>(۱)</sup>.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدِّيِّ في الآيةِ قال : نزَلت في رسولِ اللهِ ﷺ وفي سودةَ بنتِ زَمعةَ (٢) .

وأخرَج أبو داودَ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ » (٣) .

وأخرَج الحاكمُ عن كثيرِ بنِ عبدِ اللهِ (') ، عن أبيه ، عن جدِّه : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا ، والمسلمون على شروطِهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا » ( • ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَأُحْضِرَتِ اللَّهِ مُنْ مُ وَأُحْضِرَتِ اللَّهَ مُنْ السَّلَمُ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمُ عَلَّى السَّلَمُ عَلَّى السَّلْمُ عَلَّى السَّلْمُ عَلَّى السَّلْمُ عَلَّى السَّلْمُ عَلَّى السَّلَمُ عَلَّى السَّلْمُ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّى السَلَّالِمُ عَلَّى السَّلْمُ عَلَّى السَّلَّ عَلَّ عَلَّى السَّل

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ . قال : هواه فى الشيءِ يحرِصُ عليه . وفى قولِه : ﴿ وَلَن تَسَّ تَطِيعُوٓا أَن تَعَّدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ . قال : فى الحبِّ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۷/۷۵۵، ۵۵۸.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ٧/ ٥٦٣، ٥٦٤.

<sup>(</sup>۳) أبو داود (۲۱۷۸)، وابن ماجه (۲۰۱۸)، والحاكم ۲/۹۹، والبيهقى ۷/۳۲۲. ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: «بن عوف ». وهو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. ينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٤/ ١٠١. قال الذهبي: واهِ.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/٧٥ مختصراً.

والجماع . وفى قولِه : ﴿ فَكَلَا تَعِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ ﴾ . قال : لا هى أيّه ولا هى ذاتُ زوج (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ أبى مليكة قال : نزَلت هذه الآية : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَن عَالِشَة ؟ يعنى أن النبيّ ﷺ كان يحبُّها أكثرَ مِن غيرِها (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، عن عائشة قالت : كان النبيُ ﷺ يَقْسِمُ بِينَ نسائِه فيَعدِلُ ، ثم يقولُ : « اللهمُ هذا قَسْمى فيما أملِكُ ، فلا تَلُمْنى فيما تملِكُ ولا أملِكُ » " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يومَ القيامةِ وأحدُ شِقَيْه ساقطٌ » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ قال :

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٧/ ٥٦٤، ٥٦٩، ٥٧٣، ٥٧٤، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٢، ١٠٨٣ ( ٢٠٥١، ٢٠٥١) ١٠٨٢، ٢٠٨١

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٣، وابن جرير ٧/ ٢٧٠، وابن أبي حاتم ١٠٨٣/٤ (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة ٤/ ٣٨٦، ٣٨٧، وأحمد ٤٦/٤٢ (٢٥١١١)، وأبو داود (٢١٣٤)، والترمذى

<sup>(</sup>۱۱٤٠)، والنسائي (٣٩٥٣)، وابن ماجه (١٩٧١). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٨، وأحمد ١٠/١٣، ٢٣٧/١٤، ٢١/٧٩٦ (٢٩٣٦)، (٨٥٦٨،

۹۰، ۱۰)، وأبو داود (۲۱۳۳)، والترمذي (۱۱٤۱)، والنسائي (۲ ۹۹۹)، وابن ماجه (۱۹۶۹)، وابن ماجه (۱۹۹۹)، وابن جرير ۷/ ۷۳۳. صحيح صن ابن ماجه – ۱۹۰۳).

كانوا يستحبُّون أن يسوُّوا بينَ الضرائرِ حتى في الطَّيبِ، يتَطَيَّبُ لهذه كما يتطيبُ لهذه (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن جابرِ بنِ زيدِ قال : كانت لي امرأتان ، فلقد كنتُ أعدِلُ بينَهما حتى أعُدَّ القُبَلَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن محمدِ بنِ سيرينَ في الذي له امرأتان: يُكرَهُ أن يتوضأَ في بيتِ إحداهما دونَ الأخرى (١)

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن إبراهيمَ قال: إن كانوا ليسوُّون بينَ الضرائرِ حتى تبقَى (٢٠) الفضلةُ مما لا يكالُ من السَّويقِ والطعامِ ، فيَقسِمونه كفَّا كفَّا إذا كان مما لا يستطاعُ كيلُه (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عنِ ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَلَن تَسْـ تَطِيعُوَا أَن تَعْـ لِـ لُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَـــَآءِ﴾ . قال : في الجماعِ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، والبيهقيُّ ، عن عَبيدةً في قولِه : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱللِّسَلَمِ ﴾ . قال : في الحبِّ ( والجماع ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ " ٱلنِّسَــَاءِ﴾ . قال : فى الحبِّ " ، ﴿ فَكَلَا تَعِيــُلُواْ كُلُ ٱلْمَيْـــِلِ ﴾ . قال : فى

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>۲) في ب ۱: « يتقي».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٣، والبيهقي ٧/ ٢٩٨.

(الغِشيانِ ، ﴿ فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةً ﴾ لا أَيُّم ولا ذاتُ زوج (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَلَن تَصْلِعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَاءِ ﴾ . قال : يعنى فى الحبِّ ' ، ﴿ فَكَلَ تَمِيلُواْ كُلُ الْمَيْلُواْ وَكُلُ تَمِيلُواْ كُلُ الْمِساءَةُ ' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السديِّ في الآيةِ : يقولُ : لا تمِلْ عليها ؛ فلا تُنفقُ عليها ولا تَقسِمُ لها يومًا (٥٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في الآيةِ : يقولُ : إن أحببْتَ واحدةً وأبغضْتَ واحدةً ، فاعدِلْ بينَهما .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ﴾ . قال : لا مطلَّقةً ولا ذاتَ بعلِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ كَالْمُعَلَقَةِ ﴾ . قال : كالمسجونةِ (٧) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: (تعمدوا).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٧١، ٥٧٢، والبيهقي ٧/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٦) ابن أبى شيبة ٢٣٣/، ٢٣٤، وابن جرير ٧/ ٧٧٥، ٧٤ه، وابن أبى حاتم ١٠٨٤/٤(٦٠٦٤).

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ١/ ١٧٦، وابن جرير ٧/ ٧٤٥.

وأخرَج / عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ٢٣٤/٢ ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا﴾ . قال : الطلاقُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا ﴾ . قال : مستحمَدًا إليهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عليٌّ ، مثلَه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً في قولِه: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾. قال: حفيظًا (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ﴾. قال: قادرٌ واللهِ ربُّنا على ذلك، أن يُهلِكَ مِن خلقِه ما شاء، ﴿ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ﴾ من بعدِهم (١).

قُولُه تَعَالَى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ ﴾ الآية . قال : أمر اللهُ المؤمنين أن يقولوا بالحقّ ولو على أنفسِهم أو آبائِهم أو أبنائِهم ، لا يُحابُوا غنيًّا لغناه ، ولا يرحموا مسكينًا لمسكنتِه . وفى قولِه : ﴿ فَلَا تَتَبِعُوا ٱلْمُوكَةَ ﴾ . قال : فتذروا الحقّ يرحموا مسكينًا لمسكنتِه . وفى قولِه : ﴿ فَلَا تَتَبِعُوا ٱلْمُوكَةَ ﴾ . قال : فتذروا الحقّ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٧/ ٥٧٩، ٥٨٠، وابن أبي حاتم ١٠٨٥/٤ (٢٠٧١).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٨٨٥.

فتجوروا ، ﴿ وَإِن تَلْوُرُا ﴾ . يعني : ألسنتَكم بالشهادةِ ، ﴿ أَوْ تُعُرِضُوا ﴾ عنها (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ فى « الزهدِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو نعيمٍ فى « الحليةِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَبِي حاتمٍ ، وأبو نعيمٍ فى « الحليةِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَكُونُوا قَوْرَمِينَ بِاللَّهِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ » الآية . قال : الرجلان يَجْلِسان (٢) عندَ القاضى ، فيكونُ لَيُّ القاضى وإعراضُه لأحدِ الرجلين على الآخرِ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريج ، عن مولَى لابنِ عباسٍ قال : لما قدِم النبي عَلَيْ المدينة كانت « البقرةُ » أولَ سورةٍ نزَلت ، ثم أردفَها سورةَ « النساءِ » . قال : فكان الرجلُ " يكونُ عندَه الشهادةُ قِبلَ ابنِه () أو ذوى رحِمِه ، فيَلوى بها لسانَه أو يكْتُمُها ؛ مما يرى من عسرتِه حتى يوسِرَ فيقضى ، فنزَلت : ﴿ كُونُوا فَوَرَمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَآءَ لِلّهِ » . حتى () : ﴿ إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدىِّ في الآيةِ قال : نزَلت في النبيِّ ﷺ ، اختصم الله رجلان ؛ غنيٌّ وفقيرٌ ، فكان ضَلْعُه (٧) مع الفقيرِ ، يرى أن الفقيرَ لا يظلمُ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٧/ ٥٩٠، ٩٠٠، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٨ ( ١٠٨٧ ( ٦٠٧٧، ٦٠٩٠)، والبيهقي ١/ ١٠٨٨.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م، وابن أبى حاتم: «يقعدان». والمثبت موافق لبقية مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٧/ ٢٢٨، وابن جرير ٧/ ٥٨٩، وابن أبي حاتم ١٠٨٩/٤ (٦٠٩٨)، وأبو نعيم ١/ ٣٢٤. (٤) في الأصل: «الرجل لان»، وفي ف ١: «الرجلان».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ٢: «ابنة عمه»، وفي ب ١، ف ١: «ابن عمه»، وفي م: «ابنه أو عمه».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ٢، م: «يعني».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «خلقه»، وفي ص، ب ١، ف ٢: «خلفه»، وفي ف ١: «خلعه»، وفي م:
 «حلفه». والمثبت من مصدر التخريج. وضلعه: ميله. النهاية ٣/ ٩٦.

الغنيُّ ، فأبَى اللهُ إلا أن يقومَ بالقسطِ في الغنيِّ والفقيرِ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في الآيةِ قال : هذا في الشهادةِ ، فأقمِ الشهادة يابنَ آدمَ ولو على نفسِك ، أو الوالدين والأقربين ، أو على ذى قرابتك ، أو أشرافِ قومِك ، فإنما الشهادةُ للهِ وليست للناسِ ، وإن الله تعالى رَضِى بالعدلِ لنفسِه والإقساطِ ، والعدلُ ميزانُ اللهِ في الأرضِ ، به يردُّ اللهُ من الشديدِ على الضعيفِ ، ومن الكاذبِ على الصادقِ ، ومن المبطلِ على المحقِّ ، وبالعدلِ يصدِّقُ الصادقَ ، ويكذِّبُ الكاذب ، ويَرُدُّ المعتدى ويوبِّخُه ، المحقِّ ، وبالعدلِ يصدِّقُ الصادق ، ويكذِّبُ الكاذب ، ويَرُدُّ المعتدى ويوبِّخُه ، تعالى ربُّنا وتبارك ، وبالعدلِ يصلُحُ الناسُ ، يابنَ آدمَ ﴿ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا وَلَى بَعْنيًّا مَوْ فَقِيرِكم ، ولا يمنعُك ( عني غنيًّا أَوْ فَقِيرًا ولا فقرُ فقيرٍ أن تشهدَ عليه بما تعلمُ ، فإنَّ ذلك من الحقِّ . قال : وذُكِر لنا أن نبى ولا فقرُ فقيرٍ أن تشهدَ عليه بما تعلمُ ، فإنَّ ذلك من الحقِّ . قال : وذُكِر لنا أن نبى اللهِ موسى عليه السلامُ قال : يا ربِّ ، أيَّ شيءٍ وضعتَ في الأرضِ أقلُ ؟ قال : ولعدلُ أقلُ ما وضعتُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِن تَلُوَّهُ أَوْ تُعُرِضُوا ﴾ . يقولُ : تَلوى لسانَك بغيرِ الحقِّ ، وهي اللجلجةُ ؛ فلا تقيمُ الشهادةَ على وجهِها ، والإعراضُ التركُ (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٧/ ٥٨٥، ٨٦٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «الصادق على الكاذب». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يمنعكم ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٨٧، ٨٨٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٩٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ قال : ﴿ تَلُورُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وأخرَج آدمُ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِن تَلْوُرُا ﴾ . يقولُ : تكتموها (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ ﴾ الآية .

أخرَج الثعلبيّ عن ابنِ عباسٍ ، أن عبدَ اللهِ بنَ سلامٍ ، وأسدًا وأُسَيدًا ابنى كعبٍ ، وثعلبةً بنَ قيسٍ ، وسلامًا – ابنَ أختِ عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ – وسلمةَ ابنَ أخيه ، ويامينَ بنَ يامينَ ، أتوا رسولَ اللهِ عَلَيْ فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، إنا نؤمنُ بك وبكتابِك وموسى والتوراةِ وعزيرٍ ، ونكفُرُ بما سواه من الكتبِ والرسلِ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « بل آمِنوا باللهِ ورسولِه محمدٍ ، وكتابِه القرآنِ ، وبكلِّ كتابٍ كان قبله » . فقالوا : لا نفعلُ . فنزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهُم اللّهِ يَاللّهِ مَن الكَتْبِ اللّهِ يَن اللهِ يَاللهِ ورسولِه على رَسُولِهِ عَلَى اللهِ يَاللهِ عَلَى اللهِ يَاللهِ ورسولِه على اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَنَى بَذَلْكُ أَهُلَ الكتابِ ، [٢٨ اط] كان اللهُ قد أَخَذ ميثاقَهم في التوراةِ والإنجيلِ ، وأقرُوا على أنفسِهم أن يؤمنوا بمحمد على الله ، فلما بعَث الله رسولَه دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد عليه والقرآنِ ، وذكرهم الذي أخذ عليهم من الميثاقِ ، فمنهم من صدَّق النبي عليه واتَّبعه ، ومنهم من كفر .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۷/ ۹۰.

<sup>(</sup>۲) آدم (ص ۲۹۵ - تفسير مجاهد)، والبيهقي ۱۰/۱۰۸.

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ، وابنُ جَريرٍ، عن قتادةً في الآيةِ قال: هم اليهودُ والنصارى، آمنت اليهودُ بالتوراةِ ثم كفَرت، وآمنت النصارى بالإنجيلِ ثم كفَرت.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ . قال : هؤلاء اليهودُ ، آمَنوا بالتوراةِ / ثم كفروا ، ٢٣٥/٢ ثم ذكر النصارى فقال : ﴿ ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ . يقولُ : آمَنوا بالإنجيلِ ثم كفروا به ، ثم ازدادوا كفرًا بمحمد عَلَيْ ، ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ . قال : طريق هدًى ، وقد كفروا بآياتِ الله (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في الآيةِ قال : هؤلاء المنافقون ، آمَنوا مَرَّتَين ، وكفروا مرَّتَين ، ثم ازدادوا كفرًا (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في الآيةِ قال : هم المنافقون .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عليٌ ، أنه قال فى المرتدِّ : إن كنتُ لَمستتيبَه ثلاثًا . ثم قرأ هذه الآيةَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفِّرًا﴾ ('') .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن فَضالةَ بن عبيدٍ ، أنه أُتي

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/ ٩٩، ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/ ١٧٦، ابن جرير ٧/ ٥٩٧.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٥٩٩، ٥٦٠، وابن أبي حاتم ١٠٩١/٤ (٦١١٠) واللفظ له.

برجلٍ مِن المسلمينِ قد فرَّ إلى العدوِّ ، فأقاله (') الإسلامَ فأسلَم ، ثم فرَّ الثانيةَ فأتى به فأقاله (') الإسلامَ ، ثم فرَّ الثالثةَ فأتى به ، فنزَع بهذه الآيةِ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ فَأَقَالُه (') كَفَرُواْ ﴿ . إِلَى قولِه : ﴿ سَكِيدِلاً ﴾ ثم ضرَب عُنقَه (').

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا ﴾ . قال : تَمُوا على كَفْرِهم حتى ماتوا (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ ، مثلَه ( ُ ) .

( قولُه تعالى: ﴿ أَيَبْنَغُونَ ﴾ الآية ".

أخرَج الحاكمُ في « التاريخِ » ، والديلميُّ ، وابنُ عساكرَ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إن اللهَ يقولُ كلَّ يومٍ : أنا ربُّكم العزيزُ ، فمَن أراد عِزَّ الدارينِ فليُطِع العزيزَ » (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَكَلَ لَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى \* يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن أبي وائلٍ قال: إن الرجلَ ليتكلَّمُ في المجلس بالكلمةِ مِن الكذبِ ليُضحكَ بها جلساءَه فيَسْخَطُ اللهُ عليهم جميعًا.

<sup>(</sup>١) أقاله : علَّمه القول ، ولقنه إياه . الوسيط (ق و ل) .

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٨/ ٧٠٧، وقال: في إسناد هذا الأثر ضعف.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٠٩١/٤ (٦١١٤).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/٧٩٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ٩.

<sup>(</sup>٦) الديلمي (٨١٠٥)، وابن عساكر ٧/١٢. وهو حديث موضوع، ينظر الموضوعات ١/٩١١، ١١٩/، ولسان الميزان ٣/ ٤٩.

<sup>\*</sup> من هنا خرم في المخطوط المشار إليها بالرمز ص وينتهي في ص ٨٦.

فَذُكِر ذَلَكَ لِإبراهِيمَ النَّحْعِيِّ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو وَائلٍ ، أُولِيسَ ذَلَكَ فَي كَتَابِ اللهِ: ﴿ فَكَ نَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ ﴾ (١) ؟

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ قال : أُنزِل في سورةِ « الأنعامِ » : ﴿ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ٦٨] . ثم نزَل التشديدُ في سورةِ « النساءِ » : ﴿ إِنَّكُو إِذًا مِثْلُهُمُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن السدىِّ في الآيةِ قال : كان المشركون إذا جالسوا<sup>(۲)</sup> المؤمنينَ وقَعوا في رسولِ اللهِ ﷺ والقرآنِ ، فشتَموه واستَهزءوا به ، فأمَر اللهُ ألّا يَقعُدوا معهم حتى يَخوضوا في حديثٍ غيره .

وأخرَج عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ﴾: مِن أَهلِ الله ينةِ ، والمشركين مِن أَهلِ مكة الذين خاضوا واستهزءوا بالقرآنِ ، ﴿فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾. قال: هم المنافقون، يَتربَّصون بالمؤمنين، ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ إن أصاب المسلمون مِن عدوِّهم غنيمةً قال المنافقون: ألم نكنْ قد كنا معكم ؟ فأعطُونا مِن الغنيمةِ مثلَ ما تأخذون، ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ ﴾ يُصيبونه مِن المسلمين قال المنافقون للكفارِ: ﴿ أَلَمَ نَسْتَحُوِذَ عَلَيْكُمْ ﴾: ألم نُبَيِّنْ لكم أنّا على ما أنتم عليه قد كنّا نُتَبِّطُهم عنكم (٣) ؟

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲/۳/۷.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب ۱: « أمير ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠٧/٧ موقوفا على ابن جريج.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السديِّ : ﴿ أَلَمَّ نَسْتَحُوِذٌ عَلَيْكُمُّ ﴾ . قال (١) : نَغلِبْ عليكم (٢) .

( قُولُه تعالى : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه (ئ) ، عن عليٌ ، أنَّه قيل له : أرأيتَ هذه الآيةَ : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ وهم يقاتلونا فيظهرون ويَقتلون ؟ فقال : ادنُه ادنُه . ثم قال : ﴿ فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَ يَوْمَ الْقِينَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى النّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى النّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى النّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى النّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ لِللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عليٍّ : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ . قال : في الآخرةِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَن يَجُعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ "، عن أبي مالكِ ، مثلَه " . .

<sup>(</sup>١) بعده في ف ٢: « ألم » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۷/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١: « والبيهقي في الشعب ».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ١٧٥، وابن جرير ٧/ ٢٠٩، ٦١٠، والحاكم ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٧/ ٦١٠.

<sup>.</sup> (٧) بعده في م: «عن ابن عباس: ﴿ ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا ﴾ قال: ذاك يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر». وهو تكرار.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٧/ ٦١٠.

( وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدى : ﴿ سَكِبِيلًا ﴾ . قال : مُحجَّة ( ) . قولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في الآيةِ قال : يُلْقَى على كلِّ مؤمنٍ ومنافقٍ نورٌ يَمشون به يومَ القيامةِ ، حتى إذا انتهَوا إلى الصراطِ طُفِئ نورُ المنافقين ، ومضى المؤمنون بنورِهم ، فتلك خَديعةُ اللهِ إياهم (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى في قولِه: ﴿ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ ﴾ . قال: يُعطِيهم يومَ القيامةِ نورًا يمشون فيه مع المسلمين كما كانوا معهم (٢) في الدنيا ، ثم يسلُبُهم ذلك النورَ فيطْفِئُه فيقومون في ظُلمتِهم (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ (٥) عن مجاهدٍ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ ، نحوَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مجريجٍ في الآيةِ قال : نزَلت في عبدِ اللهِ بنِ أبيٌّ وأبي عامر بن النعمانِ (١)

قُولُه تعالى : ﴿وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ .

أَخْرَج (ابنُ أبي الدنيا في «الصَّمْتِ»، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

والأثر عند ابن جرير ٧/ ٦١١.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ٧/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «معه»، وفي ف ٢: «نعلم».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٦١١/٧ .

<sup>(</sup>٥) في ب ١: ( جرير ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٧/ ٦١١، ٦١٢ مطولًا .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ٢.

حاتم، عن ابنِ عباسٍ، أنه كان يَكرهُ أن يقولَ الرجلُ: إنى كسلانُ. ويتأوَّلُ هذه الآيةَ (١).

قُولُه تعالى : ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

أَخْرَج أَبُو يعلى عن ابنِ مسعود قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من حسَّن الصلاةَ حيثُ يراه الناسُ وأساءها حيثُ يخلو، فتلك استهانةُ استهان بها ربَّه » (٢).

٢٣٦/٢ وأخرَج / عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ يُرَآ مُهُونَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللَّالَّاللَّالَا الللَّاللَّاللَّا اللللَّهُ اللللّل

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُ فى «شعبِ الإيمانِ » ، عن الحسنِ : ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . قال : إنما قلَّ لأنه كان لغير اللهِ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً: ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَم يَقْبَلُه ، وكلُّ ما

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا (٣٦٥)، وابن أبي حاتم ١٠٩٦/٤ (٦١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (١١٧). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) عند ابن جرير : « فإنه » .

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١، ف ٢: «ما».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٦) أبن أبي شيبة ١٣/ ٥٣٠، وابن جرير ٧/ ٦١٤، والبيهقي (٦٨٦٦).

ردَّ اللهُ قليلٌ ، وكلُّ ما قَبِل اللهُ كثيرٌ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عليٌ قال : لا يقِلُّ عملٌ مع تقوَى ، وكيف يَقِلُّ ما يُتَقَبَّلُ !

وأخرَج مسلمٌ، وأبو داودَ، والبيهقىُّ في «سنيه»، عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «تلك صلاةُ المنافقِ؛ يَجلِسُ يَرْقُبُ الشمسَ حتى إذا كانت بين قَرْنَيْ شيطانِ قام فنَقَر أربعًا، لا يذكُرُ اللهَ فيها إلا قليلًا» (٢).

## قُولُه تعالى : ﴿مُّذَبَّذَبِينَ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ مسعودٍ قال : مثلُ المؤمنِ والمنافقِ والكافرِ مثلُ ثلاثةِ نفرِ انتهوا إلى وادٍ ، فوقَع أحدُهم فعبر (") ، ثم وقَع أحدُهم حتى أتى على نصفِ الوادى ناداه الذى على شَفيرِ الوادى : وَيْلَك أين تذهبُ ؟ إلى الهلكةِ ! وصفِ الوادى ناداه الذى على شَفيرِ الوادى : وَيْلَك أين تذهبُ ؟ إلى الهلكةِ الرّجِعْ ، عودُك على (أ) بدئِك . وناداه الذى عبر : هلم النجاة . فجعل يَنظُرُ إلى هذا مرة وإلى هذا مرة . قال فجاءَه سَيلٌ فأغرقه ، فالذى عبر المؤمنُ ، والذى غرِق المنافِقُ ، مُذَبْذَبُ بينَ ذلك ، لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤلاءِ ، والذى مكث الكافرُ (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٧/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦٢٢)، وأبو داود (٤١٣)، والبيهقي ١/٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، ف ٢، م: «حتى أتى ».

<sup>(</sup>٤) في ف ١: ( إلى ) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ١٠٩٦/٤ (٦١٤٤).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة في الآية : ﴿ مُذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ اللهِ عَلَوْلَآءَ وَلَآ إِلَى هَكُولُآءً ﴾ . يقولُ : ليسوا بمؤمنين مخلِصين ولا مشركين مُصرِّحين بالشركِ . قال : وذُكِر لنا أن نبى اللهِ عَلَيْهِ كان يَضرِبُ مثلًا للمؤمنِ والمنافقِ والكافرِ ، كمثلِ رهطِ ثلاثةِ دفعوا إلى نهرِ فوقع المؤمنُ فقطع ، ثم وقع المنافقُ حتى إذا ( ) كاد يَصِلُ إلى المؤمنِ ناداه الكافرُ : أن هلم إلى ؛ فإنَّى أخشَى عليك . وناداه المؤمنُ : أن هلم إلى ؛ فإنَّ عندى ( وعندى . يُحصِى ) له ما عنده ، فما زال المنافِقُ يَتردَّدُ بينَهما حتى أتَى عليه الماءُ فغرَّقه ، وإن المنافِقَ ( ) لم يَزَلُ في شَكُ وشُبهةٍ حتى أتَى عليه الموتُ وهو كذلك ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ مُُذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ . قال : هم المنافقون ، ﴿ لَا إِلَىٰ هَتَوُلَآ ﴾ . يقولُ : لا إلى أصحابِ محمد ﷺ ، ﴿ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلآ ۚ ﴾ : اليهودِ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ زيدٍ : ﴿ مُّذَبَّدَ بِينَ الْإِسلامِ وَأَخْرَجَ ابنُ جريرِ عن ابنِ زيدٍ : ﴿ مُّذَبَّدَ بِينَ الْإِسلامِ وَالْكَفُرُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، والبخاريُّ في « تاريخِه » ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنافِقِ مثلُ الشاقِ اللهِ ﷺ : « مثلُ المنافِقِ مثلُ الشاقِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ف ٢، م: « وعندى يحض » ، وفي ب ١: « يحصى » .

<sup>(</sup>٣) في ف ٢: «الكافر».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٦١٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٦١٦، ٦١٧.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٧/٦١٧.

العائرةِ الله الغنمين ؛ تَعِيرُ إلى هذه مرةً ، وإلى هذه مرةً ، لا تدرى أيَّهما (٢) تَتْبُعُ » .

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ مثلَ المنافِقِ يومَ القيامةِ كالشاقِ بينَ الغَنمَيْن ، إنْ أتت هؤلاء نَطَحتُها ، وإنْ أتَتْ هؤلاءِ نطَحتُها » وأنْ أتَتُ هؤلاءِ نطَحتُها » (1)

قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُوا ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ، وَابنُ جَرِيرٍ، وَابنُ المَنذَرِ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِهُ: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَـٰكُوا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴾ . قال : إن للهِ السلطانَ على خلقِه، ولكنه يقولُ: ( عذرًا مبيئًا ) .

وأخرَج ( عبدُ الرزاقِ ) ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباس قال : كلُّ سلطانِ في القرآنِ فهو حجةٌ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) العائرة: المترددة بين قطيعين النهاية ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ٢، م: «أيها».

<sup>(</sup>٣) البخاري ٥/ ٣٣١، ومسلم (٢٧٨٤)، وابن جرير ١١٥/٧ واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٩/ ٩٩، ١٠/ ٢٠، ٣٨٨ ( ٥٠٧٩، ٥٧٩٠)، والبيهقي في الشعب (٨٤٣٧). وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وينظر أحمد (٤٨٧٢).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «عذابا مهينا».

والأثر عند ابن جرير ٧/ ٦١٨.

<sup>(</sup>٦ – ٦) سقط من: ف ٢. وبعده في الأصل: «وابن أبي شيبة وهناد»، وبعده في ب ١، ف ١: «وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد».

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ١/ ٣٩٩، وابن أبي حاتم ١٠٩٧/٤ (٦١٥١).

أخرَج الفريايي ، وابن أبي شيبة ، وهناد ، ( وعبد بن محميد ) ، وابن أبي الدنيا ( في «صِفةِ النارِ » ) ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، ( والطبراني ) ، عن ابن مسعود : ﴿ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ فِي الدّركِ الْأَسْفَلِ ﴾ . قال : في توابيت مِن حديدٍ مُقْفلةٍ عليهم . وفي لفظ : مبهمة عليهم . أي : مُغْلقة ( لا يُهْتَدَى ( الكانِ فتحِها ) .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى هريرةَ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ بيوتٌ مِن حديدٍ لها أبوابٌ تُطْبَقُ عليها ، فيوقَدُ من تحتِهم ومِن فوقِهم (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فِي ٱلدَّرْكِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ف ٢ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ف ٢ ، م : « في صفة النار » .

<sup>(</sup>٤) في م: « مقفلة ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ٢، م: «يهتدون».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٥٤/١٥، ١٥٤، وهناد (٢٢٣)، وابن أبي الدنيا (١٠٤)، وابن جرير ٧/ ٢٢٠، وابن أبي حاتم ١٠٩٨/٤ (٢١٥٣)، والطبراني (٩٠١٥).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١٠٩٨/٤ (٦١٥٤).

<sup>\*</sup> إلى هنا ينتهي الخرم في المخطوط ص والمشار إليه في ص٧٨ .

<sup>(</sup>٨) ترتج عليهم: تغلق عليهم. النهاية ٢/ ١٩٣.

<sup>(</sup>۹) ابن جریر ۷/ ۲۲۰.

ٱلْأَسْفَكِلِ ﴾ يعنى : في أسفلِ النارِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ كثيرٍ قالَ : سمِعتُ أن جهنمَ أدراكٌ (٢) ؛ منازلُ بعضُها فوقَ بعض (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ النارِ» عن أبى الأحوصِ قال: قال ابنُ مسعودٍ: أَيُّ أَهلِ النارِ أَشدُّ عذابًا؟ قال رجلٌ: المنافقون. قال: صدَقْتَ ، فهل تدرِى كيف يُعذَّبُون؟ قال: لا. قال (ئ): يُجعَلون فى تَوابيتَ مِن حديدٍ تُصْمَدُ عليهم ، ثم يُجعلون فى الدركِ الأسفلِ فى تنانير (ث) أضيقَ مِن زُجِّ على أقوامٍ بأعمالِهم آخرَ الأبدِ ().

قُولُه تعالى : ﴿وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ « الإخلاصِ » ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « الشُّعَبِ » ، عن معاذِ بنِ جبلِ ، أنه قال لرسولِ اللهِ عَلَيْتُ حينَ بعَثَه إلى اليمنِ : أوصِنى . قال : « أخلصْ دِينَك يكفِك القليلُ مِن العَملِ » .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۷/ ٦٢٠، ٦٢١، وابن أبي حاتم ١٠٩٨/٤ (٦١٥٥).

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص، ب ۱، ف ۱، ف ۲: «و».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٥) في ص: «تنابير».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «رج»، وفي ب١: «زبح». والرُّج: نصل السهم. التاج (زجج).

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ٢: «الآية».

والأثر عند ابن أبي الدنيا (١٠٠).

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم ١٠٩٩/٤ (٢١٦٢)، والحاكم ٤/ ٣٠٦، والبيهقي (٩٥٨). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢١٦٠).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى « الإخلاصِ » ، والبيهقى فى « الشُّعَبِ » ، عن ٢٣٧/٢ ثَوْبانَ : سمِعتُ رسولَ اللهِ / ﷺ يقولُ : « طوبَى للمُخلِصين ؛ أولئكَ مصابيحُ الهُدَى (١) ، تَنْجَلى عنهم كلُّ فتنةٍ ظَلْماءَ » (٢) .

وأخرَج البيهقى عن أبى فِرَاسٍ، رجلٍ مِن أسلمَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «سَلُونى عمّا شِئْتم». فنادَى رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، ما الإسلامُ؟ قال: «إقامُ الصلاةِ وإيتاءُ الزكاةِ». قال: فما الإيمانُ؟ قال: «الإحلاصُ». قال: فما اليَقينُ؟ قال: «التصديقُ بالقيامةِ»."

وأخرَج البزارُ بسند حسن عن أبى سعيد الخدريّ ، عن النبيّ ﷺ ، أنه قال في حجّة الودَاعِ : «نَضَّر اللهُ امراً سَمِع مقالَتِي فوَعاها ، فربَّ حامِلِ فقه ليس بفقيه ، ثلاث لا يُغِلُّ عليهنَّ قلبُ امريًّ مؤمنٍ ؛ إخلاصُ العملِ للهِ ، والمناصَحةُ لأئمةِ المسلمينَ ، ولُزومُ جماعتِهم ، فإنَّ دُعاءَهم يُحيطُ مِن ورائِهم » .

وأخرَج النسائى عن مُصْعبِ بنِ سعدٍ ، عن أبيه ، أنه ظنَّ أن له فضلًا على مَن دونَه مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْتُهُ ، فقال النبيُ عَلَيْتُهُ : « إنما يَنصُرُ اللهُ هذه الأمةَ بضَعيفِها ؛ بدَعْوتِهم ، وصلاتِهم ، وإخلاصِهم » .

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج: «الدجي».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٦٨٦١). وقال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة (٢٢٢٥)، وضعيف الجامع (٣٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٦٨٥٨). وقال المنذري: وهو مرسل. الترغيب ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ٢: « الإسلام».

<sup>(</sup>٥) البزار ( ١٤١، ١٤٢ - كشف). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٣١٧٨) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٧٧٩) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، والمروزيُّ فى زوائدِ «الزهدِ» ، وأبو الشيخِ بنُ حَيّانَ (١) ، عن مكحولٍ قال : بلَغنى أن النبيُّ ﷺ قال : «ما أخلَص عبدٌ للهِ أربعين صباحًا إلا ظهَرت ينابيعُ الحكمةِ من قلبِه على لسانِه »(٢) .

وأخرَج أحمدُ، والبيهقيُّ، عن أبي ذرِّ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «قد أفلَح من أخلَص قلبَه للإيمانِ، وجعَل قلبَه سليمًا، ولسانَه صادقًا، ونفسَه مطمئنةً، "وخَليقتَه مستقيمةً "، وأذنَه مستمعةً، وعينَه ناظرةً؛ فأما 'أالأذنُ فقِمَعٌ "، والعينُ مُقِرَّةٌ لما يُوعِي القلبُ، وقد أفلَح مَن جعَل قلبَه واعيًا » .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » عن زيدِ بنِ أرقمَ [١٢٩] قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « من قال : لا إلهَ إلا اللهُ مُخلِصًا دخَل الجنةَ » . قيلَ : يا رسولَ اللهِ ، وما إخلاصُها ؟ قال : « أن تَحْجِزَه عن الحَارِم » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، والحكيمُ الترمذيُ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي ثُمامَة قال : قال الحواريُّون لعيسي عليه السلامُ : يا رُوحَ اللهِ ، مَن

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ٢، م: «حبان».

 <sup>(</sup>۲) ابن أبى شيبة ۱۳ / ۲۳۱، والمروزى (۱۰۱٤). وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (۳۸).
 (۳ - ۳) سقط من: ص، ف ۲.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) الأذن قِمَع، والجمع أقماع، وهو مجاز، شبه آذانهم وكثرة ما يدخلها من المواعظ بالأقماع التي
تفرغ فيها الأشربة، ولا يبقى فيها شيء منها. التاج (ق م ع).

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٣٩/٣٥ (٢١٣١٠)، والبيهقى (١٠٨). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف، وينظر ضعيف الجامع (٤٠٧٥).

<sup>(</sup>٦) الحكيم الترمذي ١٦/٣، ٩١، ١٦/٣.١.

المخلِصُ للهِ ؟ قال: الذي يعملُ للهِ لا يُحبُّ أن يَحمَدَه (الناسُ عليه (٢).

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن أبي إدريسَ قال : ما تَ يَلُغُ عبدٌ حقيقةَ الإخلاصِ حتى لا يُحبَّ أن يَحمَدَه أ أحدٌ على شيءٍ مِن عملِ اللهِ عزَّ وجلَّ ( أ ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿مَّا يَفْعَـكُ ٱللَّهُ لِعَدَّبُ شَاكرًا ولا مُؤمنًا . لِعَذَالِكُمْ إِن شَكَرَّتُمْ ﴾ الآية . قال : إن اللهَ لا يُعذَّبُ شاكرًا ولا مُؤمنًا .

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ أَن يَدعُوَ أَحدٌ (٥) على أَلَجُهُرَ وَاللهُ وَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ . قال : لا يحبُّ اللهُ أَن يَدعُوَ أَحدٌ على على أَحدِ إلا أَن يكونَ مظلومًا ، فإنه رخَّص له أَن يدعوَ على مَن ظلمه ، وإن يصبرُ فهو خيرٌ له (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في الآيةِ قال : هو الرجلُ يَظلمُ الرجلَ ، فلا يَدْعُ عليه ، ولكن ليقُل : اللهم أعِنِّي عليه ، اللهم استخرِجُ لي حقِّي ، عليه وبينَ ما يريدُ . ونحوَ هذا (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في الآيةِ قال : عذَر اللهُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٩٥/١٥، وأحمد ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) في م: ( لا ، .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٢٣/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ب ١، ف ١، ف ٢.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٧/ ٦٢٥، وابن أبي حاتم ١١٠٠/٤ ( ٦١٦٧، ٦١٦٩).

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ٧/ ٦٢٦.

المظلوم - كما تسمَعون - أن يَدعوَ .

وأخرَج أبو داودَ عن عائشةَ ، أنها سُرق لها شيءٌ فجعَلت تدعو عليه ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: « لا تُسَبِّخِي (١) عنه بدعائِك » .

وأخرَج ("ابنُ أبى شيبةً ، والترمذيُّ ، عن عائشةً" ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « مَن دعًا على مَن ظلَمه فقد انتَصَر » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في الآيةِ قال : ( فَزَلتْ في رَجلٍ ضاف رجلًا بفَلاةٍ مِن الأرضِ فلم يَضِفْه ، فنزَلت : ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمْ ﴾ . ذَكر أنه لم يَضِفْه ، لا يزيدُ على ذلك (١) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ( ) عن مجاهدٍ قال : هو الرجلُ يَنزلُ بالرجلِ فلا يُحسِنُ ضيافتَه ، فيَخرُجُ مِن عندِه فيقولُ : أساء ضيافتِي ولم يُحسِنْ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السديِّ في الآيةِ : يقولُ : إن اللهَ لا يحبُّ الجهرَ بالسوءِ

<sup>(</sup>١) لا تسبخي : أي لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة . النهاية ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ١٤٩٧، ٤٩٠٩). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ٣٢١، ١٠٥٠).

<sup>(7-7)</sup> في الأصل، م: «الترمذي عنها»، وفي ص: «الترمذي عن»، وفي ف 7: «الترمذي عنه».

 <sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠ / ٣٤٧، ٣٤٨، والترمذي (٣٥٥٢). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٧١٠).
 (٥ - ٥) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ١٧٦، وابن جرير ٧/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب ١، ف ١: «والخطيب في المتفق والمفترق».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۷/ ۲۲۷.

مِن القولِ مِن أحدٍ مِن الخلقِ ، ولكن يقولُ : مَن ظُلِم فانتصَر بمثلِ ما ظُلِم فليس عليه جُناحٌ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال : كان أبى يَقرأ : ( لا يُحبُّ اللهُ الجهرَ بالسُّوءِ مِن القولِ إلَّا مَن ظَلَم) . قال ابنُ زيدٍ : يقولُ : مَن قام على ذلك النفاقِ فيُجْهَرُ (٢) له بالسوءِ حتى يَنزِعُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن إسماعيلَ : ﴿ لَا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوَةِ مِنَ الْقَوْلِ اللّهُ وَالتَّاخِيرِ ، والله : كان الضحاكُ بنُ مزاحم يقولُ : هذا في التقديم والتأخيرِ ، يقولُ اللهُ : (ما يَفعلُ اللهُ بعذابِكم إن شكرتم وآمنتم إلا مَن ظُلِم) . وكان يَقرؤُها كذلك ، ثم قال : ﴿ لَا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَةِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ . أي : على كلِّ حالٍ . كذلك ، ثم قال : ﴿ لَا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَةِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ . أي : على كلِّ حالٍ . قولُه تعالى : ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يَكُفُرُونَ ﴾ الآيات .

أخورج عبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في الآيةِ قال : أولئك أعداء اللهِ اليهودُ والنصارى ؛ آمَنَت اليهودُ بالتوراةِ وموسى ، وكفروا بالإنجيلِ وعيسى ، وآمَنَت النصارى بالإنجيلِ وعيسى ، وكفروا بالقرآنِ ومحمد على النصارى بالإنجيلِ وعيسى ، وكفروا بالقرآنِ ومحمد على النهودية والنصرانية ، وهما يِدْعتان ليستا مِن اللهِ ، وترَكوا الإسلامَ وهو دينُ اللهِ الذي بعَث به رُسُلَه (3).

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۷/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ٢، م: «فجهر».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ٢، م: «نزع».
 والأثر عند ابن جرير ٧/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٦٣٦، ٦٣٧.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى ، وابنِ جريجٍ ، نحوَه (۱) . قولُه تعالى : ﴿ يَسْتَلُكَ أَمْلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ الآيات .

/أخورَج ابنُ جريرٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال : جاء ناسٌ مِن اليهودِ إلى ٢٣٨/٢ رسولِ اللهِ ﷺ فقالوا : إن موسى جاء (٢) بالألواحِ مِن عندِ اللهِ ، (تَّ فَأْتِنا بالألواحِ مِن عندِ اللهِ ، قَالِينَا بالألواحِ مِن عندِ اللهِ تَعَلَّىٰ اللهُ اللهُ : ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْنِ أَن تُمَزِّلُ مَن عندِ اللهِ تَا مَنْ اللهُ عَلَى مَرْيَم اللهُ عَلَى مَرْيَم اللهُ عَلَيْم عَلَى مَرْيَم اللهُ عَظِيمًا ﴾ (١٠) عَلَيْهِمْ كَنْ مَرْيَم اللهُ عَظِيمًا ﴾ (١٠) عَلَيْهِمْ عَلَى مَرْيَم اللهُ عَظِيمًا ﴾ (١٠)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ في الآيةِ قال : إنَّ اليهودَ والنصارى قالوا لمحمد ﷺ : لن نُبايعَك على ما تدعُونا إليه حتى تأتينا بكتابٍ مِن عندِ اللهِ : من اللهِ إلى فلانِ أنك رسولُ اللهِ (°) . (أوإلى فلانِ أنك رسولُ اللهِ أَن فَانزَل اللهُ : ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ ﴾ الآية (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى في الآيةِ قال: قالت اليهودُ: إن كنتَ صادقًا أنك رسولُ اللهِ، فآتِنا كتابًا مكتوبًا من السماءِ كما جاء به موسى (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَن

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>۲) في م: « جاءنا ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ف ٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ١: ﴿ عَلَيْقُ ﴾.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ٢.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۷/ ۲٤۰.

تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِلنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . أى : كتابًا خاصةً . وفى قولِه : ﴿جَهْـرَةً ﴾ . أى : كتابًا خاصةً . وفى قولِه : ﴿جَهْـرَةً ﴾ . أى : عِيانًا (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ . قال : هو جَهْرَةً ﴾ . قال : إنهم إذا رأَوْه (أفقد رأَوه ) ، إنما قالوا جهرةً : أرِنا الله . قال : هو مُقدَّمٌ ومؤخَّرٌ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ جريرِ ' ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه قرَأ : ( فأخَذَتُهم الصَّعْقةُ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنْعِقَةُ ﴾ . قال : الموتُ ؛ أماتهم اللهُ قبلَ آجالِهم ، عقوبةً بقولِهم ، ما شاء اللهُ أن مُيتَهم ، ثم بعثهم .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَرَفَعُنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ ﴿ . قال : جبلٌ كانوا في أصلِه ، فرفَعه اللهُ فجعَله (٢) فوقَهم كأنه ظُلةٌ ، فقال : لتأخُذُنَّ أمرى أو لأرمِيَنَّكم به . فقالوا : نأخُذُه . فأمسَكه اللهُ عنهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً في قولِه:

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱/ ۱۸۸، ۷/ ۱۳۹، ۹٤۰.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ب ١، ف ٢: «الصاعقة».

والأثر عند سعيد بن منصور ( ٧٠٨ – تفسير )، وابن جرير ٢١/ ٤٢.٥.

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل.

﴿ وَقُلْنَا لَمُمُ اَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا ﴾ . قال : كنا نُحدَّثُ ( ) أنه بابّ من أبوابِ بيتِ المقدسِ ، ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي السَّبْتِ ﴾ . قال : أُمِر القومُ ألا يأكلوا الحيتانَ يومَ السبتِ ، ولا يَعرِضُوا ( ) لها ، وأُحِلَّت لهم ما خلا ذلك . وفي قولِه : ﴿ فَيَمَا نَقْضِهِم ﴾ . يقولُ : فبنقضِهم ميثاقهم ، ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾ . أي : لا تفقهُ ، ﴿ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا ﴾ . يقولُ : لمّا ترك القومُ أمرَ اللهِ ، وقتلوا رسلَه ( ) وكفروا بآياتِه ، ونقضوا الميثاق الذي عليهم ، طبَع اللهُ على قلوبِهم ، ولعنهم حينَ فعلوا ذلك ( ) .

وأخرَج البزارُ ( ) والبيهقي في ( الشعبِ ) وضعَّفه ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبيّ عَلَيْ قال : ( الطابَعُ مُعَلَّقُ بقائمةِ العرشِ ، فإذا انتُهِكت الحُرْمةُ ، وعُمِل بالمعاصى ، واحتُرِئَ على اللهِ ، بعَث اللهُ الطابَعَ فيطبَعُ ( ) على قلبِه ، فلا يَقبَلُ بعدَ ذلك شيئًا ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَكُمْ بُهْتَنَنَا عَظِيمًا ﴾ . قال : رَمَوْها بالزنى (^) .

<sup>(</sup>١) في ف ١: « نتحدث » .

<sup>(</sup>۲) فی ب ۱: « یتعرضوا» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ٢ ، م : «رسوله».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٢٢٩، ٧/ ٢٤٤، ٧٤٧.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ١، ف ١: «وابن مردويه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ٢، م: ( فطبع ).

<sup>(</sup>٧) البزار (٣٢٩٨ - كشف)، والبيهقى ( ٣٢١٧، ٢٢١٤). وقال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة ( ١٢٧٠).

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٧/ ٦٤٩، وابن أبي حاتم ١١٠٩/٤ (٦٢٣٠).

( وأخرَج البخاريُّ في « تاريخِه » ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن عليٌّ قال : قال ليَ النبيُّ ﷺ : « إن لك من عيسى مَثَلًا ؛ أَبغَضَتُه اليهودُ حتى بَهَتُوا أمَّه ، وأحبَّته النصارى حتى أنزَلوه المنزلَ الذي ليس له » ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ ﴾ الآية .

أخرَج (عبد بن حميد) ، والنسائي ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء ، خرَج إلى أصحابه وفى البيت اثنا عشرَ رجلًا من الحواريين ، فخرَج عليهم من عين البيتِ ورأسه يقطرُ ماء فقال : إن منكم من يكفُر بي (أثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي . ثم قال : أيُّكم فقال : إن منكم من يكفُر بي (ويكون معى في درجتي ؟ فقام شابٌ من أحدثِهم سنًا فقال له : اجلِس . ثم أعاد عليهم ، فقام الشابُ فقال : اجلِس . ثم أعاد عليهم ، فقام الشابُ فقال : اجلِس . ثم أعاد عليهم ، فقام الشابُ فقال : اجلِس . ثم أعاد عليهم ، فقام الشابُ فقال : اجلِس . ثم أعاد الشبّة فقال : أنا . فقال : وجاء الطلب من اليهود ، فأخذوا عيسى من روْزَنَة في البيتِ إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود ، فأخذوا الشبّة فقتَلوه ثم صلبوه ، فكفَر به بعضُهم (اثنتي عشرة مرة بعدَ أن آمن به ، وافترتوا ثلاث فرتو ، فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ، ثم صعِد إلى السماء . فهؤلاء اليعقوية ، وقالت فرقة : كان فينا ابنُ الله ما شاء ، ثم رفعه الله إليه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۲.

والأثر عند البخاري ٣/ ٢٨١، ٢٨٢، والحاكم ٣/ ١٢٣. وتعقبه الذهبي بقوله: الحكم - يعني ابن عبد الملك - وهاه ابن معين .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب ١، ف ١: «سعيد بن منصور».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بين)، وفي ب ١، ف ١، م: (غير).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ : ( اثني عشر ) . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم .

وهؤلاء النَّسطورية ، وقالت فرقة : كان فينا عبدُ اللهِ ورسولُه . وهؤلاء المسلمون ، فتظاهَرَتِ الكافرتان على المسلمةِ فقتلوها ، فلم يزلِ الإسلامُ طامِسًا حتى بعَث اللهُ محمدًا عَلَيْهِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ فَامَنَت طَآبِهَ أُم مِنْ بَغِت إِسْرَوَيلَ ﴾ . يعنى : اللهُ محمدًا عَلَيْهَ أَن اللهُ : ﴿ وَكَفَرَت طَآبِهَ أُم مِنْ بَغِت التي كفرت في زمنِ الطائفة التي آمنت في زمنِ عيسى ، ( ﴿ وَكَفَرَت طَآبِهَ أُم هُ : التي كفرت في زمنِ عيسى ، ﴿ وَكَفَرَت طَآبِهُ أُم اللهُ وَمَن عيسى ، ﴿ وَلَقُورَت في زمنِ عيسى ، إن الظاهارِ محمد على الكافرين . الكافرين .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ ﴾ الآية . قال : أولئك أعداءُ اللهِ اليهودُ ، افتَخروا (") بقتلِ عيسى ، وزعَموا أنهم قتلوه وصلبوه . وذُكِر لنا أنه قال لأصحابِه : أيُّكم يُقذَفُ عليه شَبهى فإنه مقتولٌ ؟ قال رجلٌ من أصحابِه : أنا يا نبيَّ اللهِ . فقُيل ذلك الرجلُ ومنع اللهُ نبيَّه ورفَعه إليه (أ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ شُرِّهُ لَمُمَّ ﴾ . قال : صلَبوا رجلًا غيرَ عيسى ، شبَّهوه بعيسى يحسَبونه إياه، ورفَع اللهُ إليه عيسى حيًا (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ / عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينُا﴾ . قال : يعنى : لم ٢٣٩/٢

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (١١٥٩١)، وابن أبي حاتم ١١١٠/٤ (٦٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) عند ابن جرير: (ابتهروا).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧/ ٦٥٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ١٥٨.

يَقْتُلُوا ظَنَّهم يقينًا (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في الآيةِ قال: ما قتَلُوا ظنَّهم يقينًا . وأخرَج ابنُ جريرِ مثلَه ، عن جويبرِ ، والسديِّ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ ثابتِ البُنَانيِّ ، عن أبي رافعِ قال : رُفِع عيسى ابنُ مريمَ وعليه مِدْرَعَةٌ (٢) وخُفَّا راعِ وخَذَّافةٌ (٣) يَخْذِفُ (٤) بها الطيرَ (٥) .

وأخرَج أحمدُ في ( الزهدِ ) ، وأبو نعيمٍ ، وابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ ثابتِ البُنَانِيِّ ، عن أبي العاليةِ قال : ما ترَك عيسى ابنُ مريمَ حينَ رُفِع إلا مِدْرَعةَ صوفِ ونُحفَّى راع وقدًّافةً يَقذفُ بها الطير (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن عبدِ الجبارِ بنِ عبيدِ اللهِ (٢) بنِ سَلْمانَ (٨) قال : أَقْبَل عيسى ابنُ مريمَ على أصحابِه ليلةَ رُفِع ، فقال لهم : لا تأكُلُوا بكتابِ اللهِ (٩) ،

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٧/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) المدرعة: ضرب من الثياب، ولا تكون إلا من الصوف خاصة. اللسان (د ر ع).

<sup>(</sup>٣) الحذافة والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير وغيرها مثل المقلاع. ينظر التاج (خ ذ ف).

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ٢: «يحذف»، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ١٢٢، وابن عساكر ٤٢١/٤٧.

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم ٢/ ٢٢١، وابن عساكر ٤٧/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ف ٢، م: «عبد الله».

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص ، ف ١، ف ٢، م ، ومصدر التخريج : « سليمان » . وينظر تهذيب الكمال ٣/ ٣٦.

<sup>(</sup>٩) بعده في م: «أجرا».

فإنَّكُم إِنْ لَم تَفْعَلُوا أَقْعَدَكُم اللهُ على منابرَ ؛ الحجرُ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها . قال عبدُ الجبارِ : وهي المقاعدُ التي ذكر اللهُ في القرآنِ : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِهِ ﴾ [القمر: ٥٥] . ورُفِع عليه السلامُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريد ، عن وهبِ بنِ منبهِ قال : إنَّ عيسى لما أَعْلَمه اللهُ أنه خارجٌ من الدنيا بجزع من الموتِ وشَقَّ عليه ، فدعا الحوارِيِّين فصنَع لهم طعامًا فقال : الحضُروني الليلة ، فإنَّ لي إليكم حاجة . فلما اجْتَمَعوا إليه من الليلةِ عَشَّاهم ، وقام يخدِمُهم أَ ، فلمًا فرَغُوا من الطعامِ أَخَذَ يغيسُ أيديَهم ، ويُوضِّئُهم بيدِه ، ويمسَحُ أيديَهم بثيابِه ، فتعاظمُوا ذلك وتكارَهوه أَ ، فقال : ألا من ردَّ عليَّ شيئًا الليلة ممَّا أصنعُ فليس منِّي ولا أنا منه . فأقرُّوه ، حتى إذا أَ فرَغ من ذلك قال : أمَّا ما صنعتُ بكم ألليلة ممَّا خدمتُكم ، فلا يتعظَّم بعضُكم على بعض ، وليبذُلْ بعضُكم نفسه لبعض كما بذَلتُ نفسي لكم ، وأما حاجتي التي المستقينة كم عليها ، فتدُّعُون لي الله وتجتهدون في الدعاءِ أنْ يؤخِّر أجلي . فلما أستَعَنْتُكم عليها ، فتدُّعُون لي الله وتجتهدوا أخذهم النومُ حتى لم يستطيعوا دعاءً ، فحمَّل يوقظُهم ويقولُ : سبحانَ اللهِ ، ما تصبِرون لي ليلةً واحدةً تُعِيتُوني فيها ؟ فجعَل يوقظُهم ويقولُ : سبحانَ اللهِ ، ما تصبِرون لي ليلةً واحدةً تُعِيتُوني فيها ؟ فحمَّل يوقظُهم ويقولُ : سبحانَ اللهِ ، ما تصبِرون لي ليلةً واحدةً تُعِيتُوني فيها ؟ وما نريدُ دعاءً إلا حِيل بيننا وبينَه . فقال : يُذهَبُ بالراعِي وتتفرَّقُ الغنمُ . وجعَل وما نريدُ دعاءً إلا حِيل بيننا وبينَه . فقال : يُذهبُ بالراعِي وتتفرَّقُ الغنمُ . وجعَل

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٤٦٩/٤٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «يحدثهم». والمثبت من ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « تكارموه » . والمثبت من ابن جرير .

<sup>(</sup>٤) سقط من: النسخ. والمثبت من ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ٢: «لكم».

يأتي بكلام نحو هذا يَنْعَي به نفسَه ، ثم قال : الحقُّ ، ليكفُرَنَّ بي أحدُكم قبلَ أنْ يصيحَ الديكُ ثلاثَ مراتٍ ، ولَيَبِيعَنِّي أحدُكم بدراهمَ يسيرةٍ ، وليَأْكُلَنَّ ثَمَني (١). فخرَجُوا وتفرَّقُوا، وكانت اليهودُ تَطْلُبُه، فأَخَذُوا شَمْعونَ أحدَ الحواريّين، (فقالوا: هذا من أصحابه. فجَحَد، وقال: ما أنا بصاحبِه. فتركوه، ثم أخَذه آخرون، فجَحَد "كذلك، ثم سمِع صوتَ ديكٍ فبكَى وأحزَنَه، فلما أصبَح أتَى أحدُ الحواريين ٢ إلى اليهودِ، فقال: ما تجعَلون لي إِنْ دلَنْتُكم على المسيح؟ فجعَلوا له ثلاثين درهمًا ، فأخَذها ، ودلُّهم عليه ، وكان شُبُّه عليهم قبلَ ذلك ، فأخذوه واسْتوثَقُوا منه ، ورَبَطُوه بالحبل ، فجعَلوا يقودُونه ويقولون: أنت (١) كنتَ تحيى الموتى، وتبرئُ المجنونَ، أفلا تُنْجِي (٥) نفسَك من هذا الحبل؟ ويَيْصُقُون عليه ويُلْقُون عليه الشوكَ ، حتى أتَوْا به الخشبةَ التي أرادوا أن يَصْلُبُوه عليها ، فرَفَعه اللهُ إليه ، وصلَبوا ما شُبِّه لهم ، فمكَث (١) سبعًا ، ثم إنَّ أُمَّه والمرأة التي كان يُداوِيها عيسى فأبْرَأُها اللهُ من الجنونِ جاءتا تَبْكِيان حيثُ المصلوبُ ، فجاءهما عيسى ، فقال علامَ تَبْكِيان ؟ قالتا : عليك . قال : إني قد رفَعني اللهُ إليه ، ولم يُصِبْني إلا خيرٌ ، وإنَّ هذا شيءٌ شُبِّه

<sup>(</sup>۱) في ف ۱: «سني».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ٢.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١: «إن».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢: «تنج»، وفي م: «تخلص». والمثبت موافق لتفسير ابن كثير ٢/ ٢، ١)، ونسختين من ابن جرير.

<sup>(</sup>٦) في ف ٢: «فمكثوا».

لهم، فأُمُرا (() الحواريِّين أن يَلْقَوْنى إلى مكانِ كذا وكذا. فلقُوه إلى ذلك المكانِ أحدَ عشرَ، وفُقِد (() الذي كان باعَه ودلَّ عليه اليهودَ، فسأَلَ عنه أصحابَه، فقالوا: إنه ندِم على ما صنَع فاخْتَنَق وقتَل نفسَه. قال: لو تابَ تابَ اللهُ عليه. ثم سأَلهم عن غلامٍ يتبَعُهم، يقالُ له: يُحنَّا. فقال: هو معكم، فانْطلِقُوا، فإنه سيصبحُ كلُّ إنسانِ منكم يحدِّثُ بلغةِ قومٍ (())، فليُنذرُهم (أ) ولْيَدْعُهم (°).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن وهبِ بنِ منبهِ قال: إنَّ عيسى عليه السلامُ كان سيًا عا، فمرَّ على امرأةٍ يَسْتَقى ، فقال: اسْقِينى من مائِكِ الذى مَن شرِب منه مات وأسْقيك (٢) من مائى الذى مِن شرِب منه حيى . قال: وصادَف امرأةً حكيمةً ، فقالت له: أما تَكْتَفِى بمائِك الذى مَن شربَ منه حيى ، عن مائى الذى من شرب منه حيى ، عن مائى الذى من شرب منه مات ؟ [٢٩١ه] قال: إنَّ ماءَك عاجلٌ ومائى آجلٌ (٢) . قالت: لعلَّك هذا الرجلُ الذى يقالُ له: عيسى ابنُ مريمَ ؟ قال: فإنِّى أنا هو ، وأنا أدُعوك إلى عبادةِ اللهِ ، وتَرْكِ ما تَعْبُدين مِن دونِ اللهِ عزَّ وجلَّ . قالت: فأُتنى على ما تقولُ ببرهانِ . قال: برهانُ ذلك أنْ تَرْجِعى إلى زوجِك فيُطلِّقكِ . قالت: إنَّ في هذا لآيةً بينةً ، ما في بني إسرائيلَ امرأةٌ أكرمُ على زوجِها مني ، قالت: إنَّ في هذا لآيةً بينةً ، ما في بني إسرائيلَ امرأةٌ أكرمُ على زوجِها مني ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: «فأمروا»، وفي ف ٢: «فأمر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م: «قعد».

<sup>(</sup>٣) سقط من: النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م: « فليتدبرهم ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٥١/٧ - ٦٥٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يسقيك».

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ٢: «عاجل».

ولَئن كان كما تقولُ إني لأَعْرِفُ أنَّك صادقٌ . قال : فرجَعَتْ إلى زوجِها ، وزوجُها شابٌّ غَيُورٌ ، فقال : ما بَطُؤَ بك ؟ قالت : مرَّ عليَّ رجلٌ . فأرادتْ أَن تُخبرَه عن عيسى ، فاحْتملَتْه الغَيْرةُ . فطلَّقها ، فقالت : لقد صدَقني صاحبي . فخرَجتْ تتبَعُ عيسى وقد آمنتْ به ، فأتى عيسى ومعه سبعةٌ وعشرون (من الحواريِّين في بيتٍ ، وأحاطوا بهم ، فدَخَلوا عليهم وقد صوَّرهم اللهُ على صورةِ عيسى ٢٠ ، فقالوا: قد سَحَـرْتمُونا، لَتُبْرِزُنَّ لنا عيسى أو لنَقْتُلنَّكم جميعًا. ٢٤٠/٢ فقال عيسى / لأصحابه: مَن يَشْترى منكم نفسَه بالجنة ؟ فقال رجلٌ مِن القوم : أنا . فأنحذوه فقتَلوه وصَلَبوه ، فمِن ثَمَّ شُبِّه لهم وظَنُّوا أنهم قد قتَلوا عيسى وصَلَبوه ، وظُنَّت النصاري مثلَ ذلك ، ورفَع اللَّهُ عيسي مِن يومِه ذلك ، فبلَغ المرأةَ أن عيسى قد قُتِل وصُلِب، فجاءت حتى بَنَت مسجدًا إلى أصل شجرتِه، فجعَلت تُصلِّي وتبكِي على عيسي ، فسمِعتْ صوتًا مِن فوقِها ، صوتَ عيسي ، لا تُنْكِرُه : أَيْ فلانةُ ، إنَّهم واللّهِ ما قتَلوني وما(٢) صلَبوني ، ولكن شُبِّه لهم ، وآيةُ ذلك أنَّ (٢) الحواريِّين يجتمِعون الليلةَ في بيتِك ، فيَفْتَرقون اثنتي عشْرةَ فرقةً ، كلُّ فرقة منهم تَدْعو قومًا إلى دين اللهِ ، ، فلما أمسوا اجتَمعوا في بيتها ، فقالت لهم : إنى سمِعتُ الليلةَ شيئًا أُحدِّثُكم به ، وعسى أن تُكَذِّبوني وهو الحقُّ ؛ سمِعتُ صوتَ عيسى وهو يقولُ : يا فلانةُ ، إنى واللَّهِ ما قُتِلْتُ ولا صُلِبتُ . وآيةُ ذلك أنكم تجتَمعون الليلةَ في بيتي ، فتَفْترِقون اثنتي عشْرةَ فرقةً . فقالوا : إن الذي سمِعْتِ كما سمِعْتِ ، فإن عيسى لم يُقْتَلْ ولم يُصْلَبْ ، إنما قُتل فلانٌ وصُلِب ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۲.

<sup>(</sup>۲) في ف ۱: «لا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « من ».

وما اجتَمعْنا في بيتِك إلّا لِما قال ، نريدُ أن نخرُجَ دُعاةً في الأَرض . فكان ممن توجَّة إلى الروم نَسْطورُ<sup>(١)</sup> وصاحبان له ، فأمَّا صاحِباه فخرَجا ، وأمَّا نَسْطورُ<sup>(١)</sup> فحبَسه حاجةٌ له ، فقال لهما : ارْفُقا ولا تَحْرِقا ولا تَستبطئاني في شيءٍ . فلما قدِما الكُوْرَةَ (٢) التي أرادا قَدِما في يوم عيدِهم ، قد بَرَزَ مَلِكُهم ، وبَرَز معه أهلُ مملكتِه ، فأتاه الرجلان ، فقاما بينَ يَديه ، فقالا له : اتَّق اللَّهَ ، فإنكم تعمَلون بمعاصى اللهِ، وتَنْتَهكون حُرَمَ اللهِ. مع ما شاء اللهُ أن يقولا. قال: فأُسِفَ الملكُ وهَمَّ بقَتْلِهما ، فقامَ إليه نفرٌ مِن أهل مملكتِه فقالوا : إن هذا يومٌ لا نُهَريقُ فيه الدماءَ وقد ظَفِرْتَ بصاحبَيْك ، فإن أحبَبْتَ أن تَحْبسَهما حتى يمضي عيدُنا ثم تَرى فيهما رأيَك فعلتَ . فأمَر بحبسِهما ، ثم ضُرب على أُذُيه بالنسيانِ لهما(' حتى قدِم نَسْطورُ ، فسأل عنهما فأُحْبر بشأنِهما وأنهما محبوسان في السجن، فدخَل عليهما فقال: ألم أَقُلْ لكما: ارْفُقا ولا تَحْرِقا ولا تستبطئاني في شيء ؟ هل تدريان ما مَثَلُكما ؟ مَثَلُكما مَثَلُ امرأةٍ لم تُصِبُ ولدًا حتى دَخَلت في السِّنِّ ، فأصابَت بعدَما دخَلت في السِّنِّ ولدًا ، فأحَبَّت أن تُعَجِّلَ شبابَه لتنتفِعَ به ، فحَمَلتْ على مَعِدتِه مالا تُطِيقُ فقَتَلَته . ثم قال لهما : والآنَ فلا تستبطئاني في شيءٍ. ثم خرَج فانطَلق حتى أتّى بابَ الملكِ، وكان إذا جلَس النَّاسُ وضَع سريرَه وجلَس (٤) الناسُ سُمُطًا (٥) بينَ يدَيه، وكانوا إذا

<sup>(</sup>۱) في ص: «نشطور»، وفي ف ٢: «مشطور».

<sup>(</sup>٢) الكورة : المدينة أو الصقع . القاموس المحيط (ك و ر) .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «فيهما».

<sup>(</sup>٤) في ف ١: «جعل».

<sup>(</sup>٥) السماط: الصف. الوسيط (س م ط).

ابْتُلُوا بحلالٍ أو حرام رَفَعوا إليه (١) ، فنظَر فيه ، ثم سأل عنه مَن يَلِيه في مجلِسِه ، وسأل الناسُ بعضُهم بعضًا حتى تنتهيَ المسألةُ إلى أقصَى المجلس، وجاء نَسْطورُ حتى جلّس في أقصى القوم ، فلما رَدُّوا على الملكِ جوابَ مَن أجابَه ، ورَدُّوا عليه جوابَ نَسْطِورَ ، فسمِع بشيءٍ عليه نورٌ ، وحَلا في مسامعِه ، فقال : من صاحب هذا القولِ ؟ فقيل : الرجلُ الذي في أقصى القوم . فقال : علَيَّ به . فقال : أنت القائلُ كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فما تقولُ في كذا وكذا؟ قال: كذا وكذا. فجعَل لا يسألُه عن شيءٍ إلا فسَّره له ، فقال : عندَك هذا العلمُ وأنت تجلسُ في آخرِ القوم! ضَعُوا له عندَ سَريري مجلسًا. ثم قال: إن أتاكَ ابني فلا تَقُمْ له عنه. ثم أُقبَل على نَسْطورَ وترَك الناسَ ، فلما عَرَف أن منزلتَه قد ثَبَتَت قال : لأَزَوِّرَنَّهُ (''). فقال: أَيُّها الملكُ، رجلٌ بعيدُ الدارِ، بعيدُ (" الضَّيْعةِ، فإن أَحْبَبْتَ أن تَقْضِيَ حاجتَك منى وتأذنَ لي فأنصرفَ إلى أهلى . فقال : يا نَسْطورُ ، ليس إلى ذلك سبيلٌ ؛ فإن أحببتَ أن تحمِلَ أهلَك ( الينا فلك المُواساةُ ، وإنْ أحببتَ أن تأخُذَ مِن بيتِ المالِ حاجتَك فتَبْعَثَ به إلى أهلِك ، فعلتَ. فسكَت نسطورُ ، ثم تَحَيَّنَ يومًا مات لهم فيه ميِّتٌ ، فقال : أيُّها الملكُ ، بلَغنى أن رجلين أتياك يعيبان دينك. قال: فذكرهما، فأرسَل إليهما فقال: يا نسطورُ ، أنت حَكَمٌ بيني وبينَهما ، ما قلتَ مِن شيءٍ (٥) رَضِيتُ . قال : نعم

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ٢، م: (له).

<sup>(</sup>٢) أى: لأُقومنه وأزيل اعوجاجه . التاج (ز و ر) . والمعنى أنه يريد أن يهدى الملك للحق والصواب .

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ١، ف ١، ف ٢: ﴿ صَالَّع ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ١: (ما).

أَيُّهَا الملكُ ، هذا ميِّتٌ قد مات في بني إسرائيلَ ، فمُرْهما حتى يدعُوَا ربُّهما فيُحييَه لهما ، ففي ذلك آيةٌ بينةٌ . قال : فأُتِي بالميتِ ، فوُضِع عندَه ، فقاما وتوضَّأا ، ودَعَوَا ربَّهِما ، فرَدَّ عليه رُوحَه ، وتَكلُّم ، فقال : أيُّها الملكُ ، إنَّ في هذه الآيةِ (١) بينةً ، ولكن مُرْهُما بغيرها(٢) ؛ اجْمَعْ أهلَ مملكتِك ، ثم قُلْ لآلهتِكَ ، فإن كانت تقدِرُ أَن تَضُرُّ هذين فليس أمرُهما بشيءٍ ، وإن كان هذان يَقْدِران أن يَضُرَّا آلهتك فأمْرُهما قَويٌّ . فجمَعَ (٣) الملكُ أهلَ مملكتِه ودخَل البيتَ الذي فيه الآلهةُ ، فخرَّ ساجدًا هو ومَن معه مِن أهل مملكتِه ، وخَرَّ نسطورُ ساجدًا وقال : اللهمَّ إني أسجدُ لك ، وأكيدُ هذه الآلهةَ أن تُعْبَدَ مِن دونِك . ثم رفَع الملكُ رأسَه فقال : إنَّ هذين يُريدان أن يُبَدِّلا دينكم ويَدْعُوا إلى إله غيركم، فافْقَعُوا أعينَهما أو جذِّموهما أو شُلُّوهما. فلم تَرُدُّ عليه الآلهةُ شيئًا، وقد كان نسطورُ أمَر صاحبَيْه أن يَحْمِلا معهما فأسًا، فقال: أيُّها (١٤) الملك، قُلْ لهذين أيَقْدِرَان أن يَضُرَّا آلهتَك . قال : أتَقْدِران على أن تَضُرًا آلهتَنا ؟ ( قالا : خَلِّ بينَنا وبينَها . فأَقْبَلا عليها ، فكَسراها ، فقال نسطورُ : أمَّا أنا فآمَنتُ بربِّ هذين . وقال الملك : وأنا آمنتُ بربِّ هذين. وقال جميعُ الناس: آمَنَّا بربِّ هذين. فقال نسطورُ لصاحبيه: هكذا الرُّفْقُ.

قُولُه تعالى: / ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞﴾ .

7 2 1 / 7

<sup>(</sup>١) في م : « لآية » .

<sup>(</sup>۲) في ص، ب ١، ف ٢: «بغيرهما».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ب ١، ف ٢: « ذلك ».

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

أَخْرَجَ ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ . قال : معنى ذلك ، أنه كذلك (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ ، أن يهوديًّا قال له : إنكم تزعُمون أن اللَّهَ كان عزيزًا حكيمًا ، فكيف هو اليوم ؟ قال ابنُ عباسٍ : إنه كان مِن (٢) نفسِه عزيزًا حكيمًا .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ ﴾ الآية .

أَخْوَجُ الفريابِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ لِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ قَبْلَ مَوْتِدِ ۗ ﴾ . قال : خرومُ عيسى ابنِ مريم () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طرقٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِۦ قَبَلَ مَوْتِهِ ۚ ﴾ . قال : قبلَ موتِ عيسى (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : يعنى أنه سيُدرِكُ أناسٌ مِن أهلِ الكتابِ حينَ يُبْعَثُ عِيسى ، سيُؤمنون به (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۹۳/۷.

<sup>(</sup>۲) في ف١: « في » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١١٢/٤ (٦٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٦٦٤/٧ ، وابن أبي حاتم ١١١٤/٤ (٦٢٥٤) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٦٦/٧ .

ٱلْكِنَابِ ﴾ . قال : اليهودُ خاصةً ، ﴿ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ـ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ ﴾ . قال : "قبلَ موتِ اليهوديِّ .

وأخرَج الطيالسيّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبِّلُ مَوْتِهِ ﴿ قَالَ أَن عَالَ اللَّهُ عَلَيْ مِن قُولِه عَلَيْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبِّلُ مَوْتِهِ مَن أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ عَلَي قُولُ عَبْلُ مُوتِهِ مَن أَوقِ بيتٍ ؟ قال : يتكلّمُ عَلَيْ مَن نَوقِ بيتٍ ؟ قال : يتكلّمُ به في الهُوكِ في أَن فقيل : أرأيتَ إن ضُرِب عنقُ أحدِهم ؟ قال : يتلَجْلَجُ ﴿ بها لسانُه ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : لو ضُرِبتْ عنقُه لم تخرُجْ نفسُه حتى (٧) . يُؤمنَ بعيسى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ " ، عن ابنِ عباسِ قال : لا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير //٦٦٧ ، وابن أبي حاتم ١١١٢/٤ ، ١١١٤ (٦٢٥٧ ، ٦٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « موته » .

٢٣٤/٤ النهاية ٢٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) الطيالسي - كما في تفسير ابن كثير ٢٠٥/٢ - وسعيد بن منصور (٧٠٩ - تفسير) ، وابن جرير ٦٦٨/٧ . وقال ابن كثير : فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٦٦٨/٧ .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : م .

يموتُ يهوديٌّ حتى يشهدَ أن عيسى عبدُ اللَّهِ ورسولُه ولو عُجِل عليه بالسلاحِ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَكُؤْمِنَنَ بِهِ عَلَى مِن فوقِ قَصْرٍ ما خَلَصَ إلى لَكُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ مَا خَلَصَ إلى الأَرضِ حتى يؤمنَ أن عيسى عبدُ اللَّهِ ورسولُه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : لا يموتُ يهوديٌّ حتى يؤمنَ بعيسى . قيل : وإن ضُرِب بالسيفِ ؟ قال : يتكلمُ به . قيل : وإن هوَى ؟ قال : يتكلمُ به وهو يهوى (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبى هاشم، وعروةً، قالاً: في مصحفِ أبيٌّ بنِ كعبِ: (وإن مِن أهْل الكتابِ إلا ليُؤْمِننَّ به قبلَ مَوْتِهم).

وأخرَج عبدُ بنُ حميد (1) وابنُ المنذرِ ، عن شهرِ بنِ حَوْشبٍ في قولِه : ﴿ وَإِن المنذرِ ، عن شهرِ بنِ حَوْشبٍ في قولِه : ﴿ وَإِن الْمَن الْمِل الْكِتَابِ اللّهِ مَوْتِوْتُ ﴾ . عن محمدِ بنِ على بنِ أبى طالب ، هو ابنُ الحنفيَّةِ ، قال : ليس مِن أهلِ الكتابِ أحدٌ إلا أتنه الملائكة يضرِبون وجهه ودُبُره ، ثم يقال : يا عدوَّ اللَّهِ ، إن عيسى رُوحُ اللَّهِ وكلمتُه ، كذَبتَ على اللَّهِ ، وزعمتَ أنَّه اللَّهُ ، إنَّ عيسى لم يمُتْ وإنه رُفِع إلى السماءِ ، وهو نازلٌ قبلَ أن تقومَ الساعةُ ، فلا يبقَى يهوديٌ ولا نصرانيٌ إلا آمَن به .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن شهرِ بنِ حوشبٍ قال : قال ليَ الحجامج : يا شهرُ ، آيةٌ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٦٦٨/٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/۹۲۷ .

<sup>(</sup>٣) في ص : « يهودي » .

والأثر عند ابن جرير ٦٦٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ف٢ : « وابن جرير » .

مِن كتابِ اللّهِ ما قرأتُها إلا اعترَض في نفسي منها شيءٌ ؛ قال اللّهُ : ﴿ وَإِن مِن الْمُسَارِي فَأَضِرِ بُ الْمَكِنَبِ إِلّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ عَبِّلَ مَوْتِهِ ﴿ وَإِنِي أُوتِي بِالأُسَارِي فَأَضِرِ بُ أَعناقَهم ولا أسمعُهم يقولون شيعًا ؟ فقلتُ : رُفِعت إليك على غيرِ وجهِها ، إن النصرانيَّ إذا حرَجتْ رُوحُه ضَرَبَته الملائكةُ مِن قُبُلِه ومن دُبُرِه وقالوا : أَى خبيثُ ، إن المسيح الذي زعمت أنه اللَّهُ ، أو ابنُ اللّهِ ، أو ثالثُ ثلاثةٍ ، عبدُ اللَّهِ ورُوحُه وكلمتُه . فيؤمنُ حينَ لا ينفعُه إيمانُه ، وإن اليهوديَّ إذا خرَجتْ نَفْسُه ضَرَبَتُه الملائكةُ مِن قُبُلِه ومن دُبُرِه وقالوا : أَى خبيثُ ، إن المسيح الذي زعمتَ أنك الملائكةُ مِن قُبُلِه ومن دُبُرِه وقالوا : أَى خبيثُ ، إن المسيح الذي زعمتَ أنك وعبينَ لا ينفعُه الإيمانُ . فإذا كان عندَ نزولِ عيسى آمَنت به أحياؤُهم كما آمَنت به موتاهم ، فقال : مِن أينَ أَخذتَها ؟ فقلتُ : مِن محمدِ بنِ عليّ . قال : لقد أَخذتَها مِن مَعْدِنِها . قال شهرٌ : وايمُ اللّهِ ، ما حدَّثنِيه إلا أُمُ سلمةً ، ولكن أحببُتُ أن أغيظه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ . قال إِذَا نزَل آمَنَت بِهِ الأَدِيانُ كُلُها ، ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ أنه قد بلَّغ رسالةَ ربه وأقرَّ على نفسِه بالعبودية (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَأَخْرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَتَلَّالُ لَمْ يَبْقَ يَهُودَيُّ فِي الأَرْضِ إِلاَ آمَن به ، فذلك حينَ لا ينفعُهم الإيمانُ (٢) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١٧٧/١ ، وابن جرير ٧/٥٦٦ ، ٦٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٦٦٦/٧ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى مالكِ : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَٰكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِـ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ ابنُ جريرٍ عن أبى مالكِ عند نزولِ عيسى ابنِ مريم ، لا يبقَى أحدٌ مِن أهلِ الكتاب إلا آمَن به (۱).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِ عيسى ، واللهِ إنه الآن حتى عندَ اللَّهِ ، ولكن إذا نزَل آمَنوا به أجمعون (٢٠).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ ، أن رجلًا سأله عن قولِه : ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِكَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبِّلُ مَوْتِهِ ﴿ . قال : قبلَ موتِ عيسى ، إن اللَّه رَفَع إليه عيسى وهو باعثُه قبلَ يوم القيامةِ مَقامًا يؤمنُ به البَرُّ والفاجرُ (").

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدِ ، / والبخاريُ ، ' ومسلمٌ ' ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « والذى نفسى بيدِه ليُوشِكَنَّ أن ينزلَ فيكم ابنُ مريمَ حكمًا عدْلًا ، فيكسِرَ الصليبَ ، ويقْتُلَ الخِنْزيرَ ، ويضعَ الجزيةَ ، ويَفيضَ المالُ حتى لا يَقْبَلَه أحدٌ ، حتى تكونَ السجدةُ خيرًا مِن الدنيا وما فيها » . ثم يقولُ أبو هريرةَ : واقرَءوا إن شئتم : ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوَّمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ مَ وَيُومُ وَيُومُ الْقِيكُمةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يوشِكُ أن

127/7

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲٦٤/۷ ، ٦٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٧/٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١١٣/٤ (٦٢٥١).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٤٤/١، والبخاري (٢٢٢٢، ٢٤٧٦، ٣٤٤٨، ٣٤٤٩)، ومسلم (١٥٥).

ينزلَ فيكم ابنُ مريمَ حَكَمًا عدْلًا ، يَقْتُلُ الدَّجَالَ ، ويقتُلُ الخنزيرَ ، ويكسِرُ الصليبَ ، ويضعُ الجزيةَ ، ويَفِيضُ المالُ ، وتكونُ السجدةُ واحدةً للَّهِ ربِّ العالمين » . ( قال أبو هريرةَ ) : واقرءوا إن شئتم : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ إِلَّا لِللَّا الْعَالَمِينَ اللهِ مَوْتِ عَيسَى ابنِ مريمَ . ثم يعيدُها أبو هريرةَ ثلاثَ مراتٍ " .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، 'وابنُ عساكر' ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ينزِلُ عيسى ابنُ مريمَ فيقتُلُ الخنزيرَ ، ويَمْحى الصليبَ ، ويُجمَعُ له الصلاةُ ، ويُعطِى المالَ حتى لا يُقبلَ ، ويضعُ الخراجَ ، وينزلُ الرُّوْحاءَ فيحجُّ منها أو يعتمرُ ، أو يجمعُهما » . قال : وتلا أبو هريرةَ : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَكُوْمِنَ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ أَوْ يَعِمُ مَا لَقِيْكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ . قال أبو هريرةَ : يؤمنُ به قبلَ مَوْتِه أَنْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ . قال أبو هريرةَ : يؤمنُ به قبلَ مَوْتِه عيسى (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، ( وابنُ أبي شيبةً ) ، ومسلمٌ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَىٰ قال : « لَيُهِلَّنَ عيسى ابنُ مريمَ بفجُ الرَّوْحاءِ بالحجُ أو ( ) بالعمرةِ ، أو لَيَتْنِيَنَّهما ( )

<sup>. (</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ب١.

<sup>(</sup>٣) ابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ٤٠٧/٢ – وفتح الباری ٦/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب١، ف١.

<sup>(</sup>٧) أحمد ٢٨٠/١٣ (٧٩٠٣)، وابن جرير ٤٥١/٥ . وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>A) في ب١ : « و » .

<sup>(</sup>٩) قال النووي : هو بفتح الياء في أوله ، معناه : يقرن بينهما . صحيح مسلم بشرح النووي ٢٣٤/٨ .

جميعًا » . ·

وأخرَج أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ»، (عن أبي هريرةً أن قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كيف أنتم إذا نزَل فيكم ابنُ مريمَ وإمامُكم منكم؟ »(أللهُ عَلَيْكُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ حبانَ ، عن أبي هريرة ، أن النبيَّ ﷺ قال : ( الأنبياءُ إخوة ( ) لعَلَّاتِ ، أمَّهاتُهم شتَّى ، ودينُهم واحدٌ ، وإنى أولى الناسِ بعيسى ابنِ مريمَ ؛ لأنه لم يكنْ بينى وبينه نبيّ ، وإنه خليفتى على أُمَّتى ، وإنه نازلٌ ، فإذا رأيتُموه فاعْرِفوه ؛ رجلٌ مَرْبوعٌ ، إلى الحُمْرةِ والبياضِ ، عليه ثوبانِ مُمَصَّرانِ ( ) كأن رأسته يَقْطُرُ وإن لم يُصِبُه بللٌ ، فيدُقُ الصليبَ ، ويَقْتُلُ الحنزيرَ ، ويضعُ الجزيةَ ، ويدعو الناسَ إلى الإسلامِ ، ويُهلِكُ اللَّهُ في زمانِه المسيخ ( ) الدجّالَ ، ثم تقعُ الأَمنةُ على الأرضِ ، حتى ترتعَ [ ١٣٠٠] الأُسودُ مع الإبلِ ، والنّمارُ مع البقرِ ، والذئابُ مع الغنم ، وتلعبُ الصبيانُ بالحيّاتِ ( ) لا تضرّهم ، فيمكُثُ أربعينَ والذئابُ مع الغنم ، وتلعبُ الصبيانُ بالحيّاتِ ( ) لا تضرّهم ، فيمكُثُ أربعينَ والذئابُ مع الغنم ، وتلعبُ الصبيانُ بالحيّاتِ ( ) لا تضرّهم ، فيمكُثُ أربعينَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٤٤/١، وأحمد ٢١٧/١٢ (٧٢٧٣)، ومسلم (١٢٥٢).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٠٨/١٣ ، ١٠٢/١٤ (٨٦٨٠ ، ٨٤٣١) ، والبخارى (٣٤٤٩) ، ومسلم (١٥٥/٢٢٤) ، والبيهقي (٨٩٥) .

<sup>(</sup>٤) في م : « أخوات » .

<sup>(</sup>٥) في ص : « يمصران » ، وفي ب ١ : « صفدان » . وثوبان ممصران : فيهما صفرة خفيفة . ينظر النهاية ٣٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>٧) في ف١: « بالحيتان » .

سنةً ، ثم يُتوفَّى ويُصلِّى عليه المسلمون ويَدْفِنونه » (١)

وأخرَج أحمدُ عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « إني لأرجو إن طال بي عُمُرٌ أن اللهي عيسي ابنَ مريمَ ، فإن عَجِل بي موتٌ ، فمَن لقِيه مِنكم فلْيُقرئُه منِّي السلامَ » (٢).

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « ألا إن عيسى ابنَ مريمَ ليس بينى وبينَه نبيٌّ ولا رسولٌ ، ألا إنه خليفتى في أمَّتى مِن بعدى ، ألا إنه يَقْتُلُ الدجَّالَ ، ويكسِرُ الصليبَ ، ويضعُ الجزيةَ ، وتضعُ الحربُ أوزارَها ، ألا مَن أَدْرَكه مِنكم فلْيَقرأُ عليه السلامَ » " .

وأخرَج الطبرانيُّ ، ' وابنُ عساكرُ ' ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « يَنزِلُ عيسى ابنُ مريمَ ' ، فيمكُثُ في الناس أرْبعين سنةً » (٦) .

وأخرَج أحمدُ، 'وابنُ عساكر''، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ وَابنُ عَسَاكُمْ الْمَا عَادَلًا وَحَكَمًا مُقْسِطًا، فيكسِرُ الصليب، ويقتُلُ الحنزيرَ، ويُرْجِعُ السِّلْمَ، ويتخِذُ ( ) السيوفَ مَناجِلَ، وتَذْهَبُ حُمَةُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ١٥٨/٥، وأحمد ١٥٣/١٥، ١٥٤ (٩٢٧٠)، وأبو داود (٤٣٢٤)، وابن جرير ٥٢/٥)، ٧/ ١٧٤، وابن جرير ٢١٨٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣٥٠/١٣ ، ٣٥١ (٧٩٧٠ ، ٧٩٧١) . وقال محققوه : إسناده صحيح على شرطهما .

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط (٤٨٩٨) ، وفي الصغير ١/ ٢٥٦، ٢٥٧. وقال الهيثمي : قلت في الصحيح بعضه ، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط ، وفيه محمد بن عقبة السدوسي ، وثقه ابن حبان ، وضعفه أبو حاتم .مجمع الزوائد ٨/ ٢٠٥٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ب١ ، ف٢ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف١: « إلى الأرض » .

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الأوسط (٢٦٤٥) ، وابن عساكر ٥٢٢/٤٧ . وقال الهيثمي : ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٨/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>۷) في ب١: « تتخذ » .

كلِّ ذاتِ مُحَةِ (١) ، وتُنْزِلُ السماءُ رزْقَها ، وتُخرِجُ الأرضُ بركتَها ، حتى يلعَبَ الصبيُّ بالثعبانِ ولا يضرُّه ، ويُراعىَ الغَنمَ الذِّئبُ ولا يَضُرُّها ، ويُراعِى الأسدُ البقرَ ولا يضرُّها » (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، "وابنُ عساكرً" ، عن سمُرةَ بنِ مجندبٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «إن الدجَّالَ خارجٌ ، وهو أعورُ عينِ الشمالِ ، عليها ظَفَرةٌ (أ) غليظةٌ ، وإنه يُبرئُ الأكْمَة والأبرصَ ، ويُحيى الموتى ، ويقولُ : أنا ربُّكم . فمَن قال : أنت ربِّى . فقد فُتِن ، ومن قال : ربِّى اللَّهُ حيِّ لا يموتُ . فقد عُصِم مِن فِتْنَتِه ، ولا فتنةَ عليه ولا عذابَ ، فيلبَتُ في الأرضِ ما شاء اللَّهُ ، ثم يجيءُ عيسى ابنُ مريمَ مِن المغربِ (٥) - ولفظُ الطبرانيِّ : مِن المشرقِ (١) - مصدِّقًا بمحمدٍ وعلى مِلَّتِه (٧) فيقتُلُ الدَّجالَ ، ثم إنما هو قيامُ الساعةِ » (٨) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وأحمدُ ، ( وأبو يعلى ، وابنُ عساكر ( ) عن عائشةَ قالت : دخل على رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنا أَبْكى فقال : «ما يُبْكيكِ ؟ » قلتُ :

<sup>(</sup>١) الحمة - بالتخفيف - : الشم . النهاية ١/٦٤١ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٨١/١٦ (١٠٢٦١) ، وابن عساكر ٤٩٦/٤٧ . وقال محققو المسند: حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ب١، ف٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ٢ ، م : «طفرة » . والظفرة : لحمة تنبت عند المآقى ، وقد تمتد إلى السواد فتغشيه . النهاية ٨٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف٢ : « الغرب » .

<sup>(</sup>٦) في ف١: « الشرق » .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف٢ : « صلته » ، وفي ب١ : « أمته » .

<sup>(</sup>٨) أحمد ٣٢٦/٣٣ (٢٠١٥١) ، والطبراني (٢٠٨٢) ، وابن عساكر ٢٣٠/٢ . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup> ٩ - ٩ ) ليس في : الأصل ، ص ، ف · .

يا رسولَ اللَّهِ ، ذكرتُ الدَّجَالَ فبكَيتُ . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِن يَخْرُجِ الدَّجَالُ وَأَنَا حَيُّ الدَّجَالُ وَأَنَا حَيُّ الدَّبِينَ وَإِن يَخْرُجُ بَعْدَى فَإِن رَبَّكُم لِيسَ بأَعُورَ ، إِنه يَخْرُجُ فَى يَهُوديَّةِ أَصِبَهَانَ حَتَى يأتَى المَدينةَ فينزِلَ ناحيتَهَا ، ولها يومَئذِ سبعةُ أبوابٍ ، على كلِّ نَقْبِ منها مَلكانِ ، فيخرُجُ إليه شِرارُ أَهْلِهَا ، حتى يأتَى الشامَ ، مدينةً على كلِّ نَقْبٍ منها مَلكانِ ، فيخرُجُ إليه شِرارُ أَهْلِهَا ، حتى يأتَى الشامَ ، مدينة بفِلسَطينَ ؛ ( أَبابَ لُدُ أَ ) فينزِلَ عيسى ابنُ مريمَ فيقتُلَه ، ثم يمكُثُ عيسى في الأَرضِ أربعينَ سنةً ، إمامًا عادلًا وحكَمًا مُقْسِطًا ﴾ ( أَن

وأخرَج أحمدُ عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ يَسْخُها في ٢٤٣/٢ الدَّجَالُ في خَفْقَةِ مِن الدِّينِ وإدبارِ مِن العلمِ ،/ فله أربعون ليلةً يَسيخُها في ٢٤٣/٢ الأرضِ ، اليومُ منها كالسنةِ ، واليومُ منها كالشهرِ ، واليومُ منها كالجمُعةِ ، ثم سائهُ الأرضِ ، اليومُ منها كالسنةِ ، واليومُ منها كالشهرِ ، واليومُ منها كالجمُعةِ ، ثم سائهُ أيامِه كأيامِكم هذه ، وله حمارٌ يَوْكَبُه ، عَرْضُ ما بينَ أُذُنيه أربعون ذراعًا ، فيقولُ للناسِ : أنا ربُّكم ، وهو أعورُ ، وإن ربَّكم ليس بأعورَ ، مكتوبٌ بينَ عينيّه (ك ف ر) مُهَجَّاةٌ ، يقرَوُه كلُّ مؤمنِ ؛ كاتبِ وغيرِ كاتبِ ، يَرِدُ كلَّ ماءٍ ومَنْهَلِ إلا المدينة ومكة ، حرَّمهما اللَّهُ عليه ، وقامتِ الملائكةُ بأبوابِها ، ومعه جبالٌ مِن خُبْرِ (°) ، ومكة ، حرَّمهما اللَّهُ عليه ، وقامتِ الملائكةُ بأبوابِها ، ومعه جبالٌ مِن خُبْرِ (°) ، والناسُ في جَهْدِ إلا مَن تَبِعَه (١ ) ومعه نهرانِ أنا أعلمُ بهما منه ، نهرٌ يقولُ : الجنةُ . ونهرٌ يقولُ : المنادُ . فمَن دخل الذي يُسمِّيه الجنةَ فهي النارُ ، ومَن دخل الذي يُسمِّيه المنةَ وهي النارُ ، ومَن دخل الذي يُسمِّيه المنة وسمُّيه المنهُ المنه ، نهرُ يقولُ الذي يُسمِّيه المنه عليه المنه و النارُ ، ومَن دخل الذي يُسمِّيه المنهُ المنه و النارُ ، ومَن دخل الذي يُسمِّيه المنه و النارُ ، ومَن دخل الذي يُسمِّيه المنه ، المن المنه ، المن المنه و المنه ، المن المنه و المن المنه و المنه و المن المنه و المنه

<sup>(</sup>١) بعده في م : « فقد » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «قال لها». وابن عساكر: «بباب لد». وقال ابن عساكر بعد الحديث: وقال أبو داود - أحد رجال الإسناد - مرة: باب لد.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣٤/١٥ ، وأحمد ١٥/٤١ (٢٤٤٦٧) ، وابن عساكر ٤٩٧/٤٧ . وقال محققو المسند: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) خفقة من الدين : أي في حال ضعف من الدين وقلة أهله . النهاية ٢/٥٥ ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب١ : ( خير ) .

<sup>(</sup>٦) فى ص، ب١، ف١، ف٢: « اتبعه ».

النارَ فهى الجنةُ ، وتُبعثُ معه شياطينُ تكلِّمُ الناسَ ، ومعه فتنةٌ عظيمةٌ ، يأمرُ السماءَ فتُمطرُ فيما يَرَى الناسُ ، ويَقْتُلُ نفسًا ثم يُحييه ، لا يُسلَّطُ على غيرِها مِن الناسِ ، فيما يَرَى الناسُ ، فيقولُ للناسِ : أيَّها الناسُ ، هل يفعلُ مثلَ هذا إلا الربُّ ؟ فيفرُ المسلمون إلى جبلِ الدُّحانِ بالشامِ ، فيأْتِيهم فيحصُرُهم فيشتدُّ حصارُهم ويُجهدُهم جهدًا شديدًا ، ثم ينزلُ عيسى فينادِى مِن السَّحَرِ فيقولُ : يأيُّها الناسُ ، ما يمنعُكم أن تخرجوا إلى الكذَّابِ الخبيثِ ؟ فيقولون : هذا رجل جنِّي (١) . فينطلِقون فإذا هم بعيسى ، فتقامُ الصلاةُ ، فيقالُ له : تقدَّمْ يا رُوحَ اللَّهِ . فيقولُ : لِيتقَدَّمْ إمامُكم فاليصلِّ بعيسى ، فا اللهُ عنه أله عنه أله المناسُ ، فيمانُ (٢) كما ينمانُ (١) كما ينمانُ (١) كما ينمانُ (١) كما ينمانُ (١ كما ينمانُ الله فيقتُله ، حتى إن الشجرة تُنادِى : يا رُوحَ اللَّهِ ، هذا يهوديٌ . فلا يُترَكُ ممن كان يَثْبَعُه أحدٌ إلا قتَلَه » .

وأخوَج مَعْمرٌ في «جامعِه» عن الزهريِّ : أخبَرني 'عمرُو بنُ أبي سفيانَ' الثقفيُّ : أخبَرني رجلٌ مِن الأنصارِ ، عن بعضِ أصحابِ محمدٍ عليه قال : ذكر رسولُ اللَّهِ عَلَيْ الدجَّالَ فقال : « يأتي سِباخَ المدينةِ ، وهو محرَّمٌ عليه أن يَدْخُلَها ، فتنتفِضُ بأهلِها نَفْضةً أو نَفْضتَينْ ، وهي الزَّلْزَلةُ ، فيخرُجُ إليه منها كلَّ منافقِ ومنافقةٍ ، ثم يأتي الدجَّالُ قِبَلَ الشامِ ، حتى يأتي بعضَ جبالِ الشامِ فيُحاصرَهم ، وبقيةُ المسلمين يومئذِ معتصِمون بذُرُوةِ جبلٍ ، فيحاصِرُهم نازلًا بأصلِه ، حتى إذا

<sup>(</sup>١) في النسخ : « حي » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) ينماث : أي يذوب . ينظر اللسان (م ي ث) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢١٠/٢٣ (١٤٩٥٤). وقال محققوه: إسناده على شرط مسلم.

<sup>(3-3)</sup> في الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ١ ، م : (3-3) في الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ١ ، م : (3-3) في الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ١ ، م : (3-3) في الأصل ، صدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ٤٤/٢٢ ، ٤٤/٢٦ .

طال عليهم الحصارُ ، قال رجلٌ : حتى متى أنتم هكذا وعدوُ كم نازلٌ بأصلِ جَبلِكم ؟ هل أنتم إلا بينَ إحدى الحُسْنَيَين ؛ بينَ أن تُستَشْهَدوا أو يُظْهرَكم ؟ فيتبايعون على القتالِ بَيْعةً يَعْلمُ اللَّهُ أنها الصدقُ مِن أنفسِهم ، ثم تأخُذُهم ظلمةٌ لا يُبصِرُ أحدُهم كفّه ، فينزلُ ابنُ مريمَ فيحسُرُ عن أبصارِهم ، وبينَ أظهُرِهم (() رجلٌ يُبصِرُ أحدُهم كفّه ، فينزلُ ابنُ مريمَ فيحسُرُ عن أبصارِهم ، وبينَ أظهُرِهم (() رجلٌ عليه لأمّة ، فيقولون : مَن أنتَ ؟ فيقولُ : أنا عبدُ اللَّهِ ورُوحُه و (٣) كلمتُه ؛ عيسى ، اختاروا إحدى ثلاثٍ ؛ بينَ أن يَبعثَ اللَّهُ على الدجّالِ وجنودِه عذابًا عيسى ، اختاروا إحدى ثلاثٍ ؛ بينَ أن يَبعثَ اللَّهُ على الدجّالِ وجنودِه عذابًا جسيمًا ، أو يخسِفَ بهم الأرضَ ، أو يُرسِلَ عليهم سلاحَكم ويكفَّ سلاحَهم . فيقولون : هذه يا رسولَ اللَّهِ ، أشفى لصدورِنا . فيومَتْذِ تَرَى اليهوديُّ العظيمَ الطويلَ فيقولون : هذه يا رسولَ اللَّهِ ، أشفى لصدورِنا . فيومَتْذِ تَرَى اليهوديُّ العظيمَ الطويلَ الشُوبَ الشروبَ لا تُقِلُّ يدُهُ سيفَه مِن الرغبِ ، فينزلون إليهم فيُسلَّطون عليهم ، ويذوبُ الدجَّالُ حين أن يُبعى فيقتُلُه » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن عثمانَ ابنِ أبى العاصى : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « يكونُ للمسلمين ثلاثةُ أمصارٍ ؛ مِصرٌ بمُلْتَقَى البحرَيْن ، ومِصرٌ بالجزيرةِ (١) ، ومصرٌ بالشامِ ، فيَفزَ عُ الناسُ ثلاثَ فَزَعاتٍ ، فيخرُجُ الدَّجالُ في أعْرَاضِ (٢) جيشٍ ، فيُهزَمُ مِن قِبَلِ المشرقِ ، فأوَّلُ ثلاثَ فَزَعاتٍ ، فيخرُجُ الدَّجالُ في أعْرَاضٍ (٢)

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ : « أظهر كم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ ، م : « فيقول » .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب١ ، ف١ ، م : ﴿ حتى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) معمر (٢٠٨٣٤) .

<sup>(</sup>٦) عند أحمد والطبراني : « بالحيرة » .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ب ١ ، ف ١ ، ف ٢ ، م : ( عوض ) . وأعراض الجيش : نواحيه . ينظر التاج (ع ر ض) .

مِصرٍ يَرِدُه المِصرُ (الذي بملتقى البحرَيْنِ، فيصيرُ أهلُها ثلاثَ فِرَقِ؛ فرقةٌ تقيمُ وتقولُ: نُشَامُه (الذي المنهِ من وفرقةٌ تلحقُ بالأعرابِ (المنهِ من معه اليهودُ الذي يليهم، ومع الدَّجالِ سبعون ألفًا عليهم السِّيجانُ (المنهِ مَن معه اليهودُ والنساءُ، ثم يأتى المِصرَ الذي يليهم (فيصيرُ أهلُه ثلاثَ فِرَقِ؛ فِرقةٌ تقولُ: نشامُه ونظُرُ ما هو. وفرقةٌ تلحقُ بالأعرابِ، وفرقةٌ تلحقُ بالمصرِ الذي يليهم (المنهَ مناتى الشامَ فينحازُ المسلمون إلى عَقَبةِ أَفِيقِ (اللهُ عَيْعثون بسَرْحِ لهم فيصابُ سَرْحُهم، الشامَ فينحازُ المسلمون إلى عَقبة أَفِيقِ (المنهُ وجهدٌ شديدٌ، حتى إن أحدَهم فيشتدُّ ذلك عليهم، وتصيبُهم مجاعةٌ شديدةٌ وجَهدٌ شديدٌ، حتى إن أحدَهم اليحرِقُ وترَ قَوْسِه فيأكلُه، فبينما هم كذلك إذ ناداهم منادِ مِن السَّحَرِ: أتاكم العَوْثُ أَيُّها الناسُ. ثلاثًا، فيقولُ بعضُهم لبعضِ: إن هذا لصوتُ رجلِ شبعانَ، فينزلُ عيسى عندَ صلاةِ الفجرِ، فيقولُ له أميرُ الناسِ: تقدَّمْ يا رُوحَ اللَّهِ فصلٌ بنا. فيقولُ: ﴿ إِنكُم معشرَ هذه الأُمَّةِ أمراءُ، بعضُكم على بعضٍ، تقدَّمْ أنتَ فصلٌ بنا. فيتقدَّمُ فيصلًى بهم، فإذا انصرَف أنحَذ عيسى حَرْبَتُه نحوَ الدجَّالِ، فإذا رآه فيتقدَّمُ فيصلًى بهم، فإذا انصرَف أخذ عيسى حَرْبَتُه نحوَ الدجَّالِ، فإذا رآه ذاب كما يذوبُ الرَّصاصُ، فتقعُ حربتُه بين تُنْدُوتِهُ فيقتُلُه، ثم ينهزمُ ذاب كما يذوبُ الرَّصاصُ، فتقعُ حربتُه بين تُنْدُوتِه فيقتُلُه، ثم ينهزمُ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) نشامه : أي نختبره وننظر ما عنده . ينظر النهاية ٢/٢ . ٠

<sup>(</sup>٣) في ب١، م: « الأعراب».

<sup>(</sup>٤) سقط من : ف٢ ، وفي الأصل ، م : « التيجان » . والسيجان : جمع ساج ، وهو الطيلسان الأخضر . وقيل : هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك . كأن القلانس كانت تعمل منها أو من نوعها . النهاية ٢/٢٣٤ . (٥ - ٥) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٦) عقبة أفيق : قرية من حوران في طريق الغور . والغور هو الأردنُّ . معجم البلدان ٣٣٢/١ .

<sup>.</sup> (٧) في الأصل غير منقوطة . وفي م : « تندوته » . والثندوة : لحم الثدى أو أصله . القاموس المحيط (ت ن د) .

أصحابُه، فليس شيءٌ يومَعَذِ يَجِنُ (١) منهم أحدًا، حتى إن الحجرَ يقولُ: يا مؤمنُ، هذا كافرٌ فاقتُله ٢) ».

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبى الطفيلِ قال: كنتُ بالكوفةِ فقيل: قد خرَج الدَّجَالُ . فأتينا حذيفةَ بنَ أَسِيدٍ فقلتُ : هذا الدَّجَالُ قد خرَج . فقال : الحِلسْ . فجلَستُ ، فنُودِى : إنها كَذِبةُ صَبَّاغٍ " . فقال حذيفةُ : إن الدَّجَالَ لو خرَج زمانكم لرمَتْه الصبيانُ بالخزَفِ ، ولكنه يخرُجُ في نقصٍ من الناسِ ، وخِفَّةٍ مِن الدِّينِ ، وسوءِ ذاتِ يَينِ ، الحَيْرِدُ كلَّ مَنْهلِ ، وتُطْوَى له الأرضُ طيَّ فَرْوَةِ الكبشِ ، ١٤٤/٢ حتى يأتي المدينة فيغلِبَ على خارجِها ويمنعَ داخلَها ، ثم جبلَ إيلياءَ ، فيحاصرَ عصابةً مِن المسلمينَ ، فيقولُ لهم الذي عليهم : ما تنتظِرون بهذا أصبَحوا ، فيصبحون عصابةً مِن المسلمينَ ، فيقولُ لهم الذي عليهم : ما تنتظِرون بهذا أصبَحوا ، فيصبحون ومعهم عيسى ابنُ مريمَ ، فيقتُلُ الدَّبَالَ ويهزِمُ أصحابَه (°) .

وأخرَج مسلم ، والحاكم وصحّحه ، عن عبدِ اللّهِ بنِ عمرٍ و قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « يخرُجُ الدَّجَالُ فيلبَثُ في أُمّتي ما شاء اللّهُ ؛ يلبَثُ أربعينَ ، ولا أَدْرِى ، ليلةً ، أو شهرًا ، أو سنةً . قال : ثم يبعثُ اللّهُ عيسى ابنَ مريمَ كأنه عروةُ بنُ

<sup>(</sup>١) يجن : يستر . القاموس المحيط (ج ن ن) .

<sup>.</sup> ۲ - ۲) سقط من : ص ، ف ۲

والأثر عندابن أبي شيبة ١٣٦/١٥ ، وأحمد ٤٣٠/٢٩ - ٤٣٣ ( ١٧٩٠١، ١٧٩٠١) ، والطبراني (٨٣٩٢) ، والحاكم ٤٧٨/٤ . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الصباغ ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف٢ : « بهذه » .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٤/٩/٥ ، ٥٠ .

مسعود الثقفي ، فيطلُبُه حتى يُهلِكَه ، ثم يبْقَى الناسُ سبعَ سنينَ ليس بينَ اثنين عداوة ، ثم يبعثُ اللَّهُ ريحًا باردة تجيءُ مِن قِبَلِ الشامِ ، فلا تدَعُ أحدًا في قلبِه مثقَالُ ذرة مِن إيمانِ إلا قبَضت رُوحه ، حتى لو أن أحدَكم دخل في كَبدِ جبلِ لدخلَتْ عليه حتى تقبضه - سمِعتُ هذه مِن رسولِ اللَّه ﷺ : كَبدِ جبلِ - ثم يَنقى شِرارُ الناسِ من لا يعرفُ معروفًا ، ولا يُنكِرُ منكرًا ، في خِفَّة الطيرِ ، وأحلامِ السباعِ ، فيجيئهم الشيطانُ فيقولُ : ألا تستجيبون (٢) ؟ فيقولون : ما تأمرُنا ؟ فيأمُرُهم بعبادةِ الأوثانِ ، فيعبدونَها وهم في ذلك دارٌ رزْقُهم ، حسَنُ عيشُهم ، ثم فيأمُرُهم في الصورِ » .

وأخرَج أبو داود ، وابنُ ماجه ، عن أبى أُمامة الباهليّ قال : خطَبنا رسولُ اللّهِ ﷺ ، فكان أكثرُ خطبتِه حديثًا حدَّثناه عن الدَّجالِ وحذَّرناه ، فكان مِن قولِه الله فَيَ فَعَالَ : « إنه لم تكنْ فتنةٌ في الأرضِ منذُ ذراً اللّهُ ذُرِيَّة آدمَ أعظمَ مِن فتنةِ الدَّجَالِ ، وأن قال : « إنه لم تكنْ فتنةٌ في الأرضِ منذُ ذراً اللّهُ ذُرِيَّة آدمَ أعظمَ مِن فتنةِ الدَّجَالِ ، وإن اللّه لم يبعثُ نبيًّا إلا حذَّر مِن الدَّجَالِ ، وأنا آخرُ الأنبياءِ ، وأنتم آخرُ الأممِ ، وهو خارجٌ فيكم لا محالة ، فإنْ يخرُجُ وأنا بينَ ظَهْرانَيْكم فأنا حجيجٌ لكلِّ مسلم ، وإن يخرُجُ مِن بعدى فكلِّ حجيجُ نَفْسِه ، والله خليفتي على كلِّ مسلم ، وإن يخرُجُ مِن بعدى فكلِّ حجيجُ نَفْسِه ، والله خليفتي على كلِّ مسلم ، وإنه يخرُجُ مِن خَلَّة بينَ الشامِ والعراقِ ، فيعيثُ يمينًا ويعيثُ شمالًا ، يا عبادَ اللَّه ، فاثبُتُوا ، وإني سأصِفُه لكم صِفةً لم يَصِفْها إيَّاه نبيٍّ قبلي ، إنه يبدأ فيقولُ : أنا نبيٍّ . ولا نبيَّ بعدى ، ثم يُثنِّ فيقولُ : أنا ربُّكم . ولا تَرَوْن ربَّكم حتى تموتوا ، وإنه ولا نبيَّ بعدى ، ثم يُثنِّ فيقولُ : أنا ربُّكم . ولا تَرَوْن ربَّكم حتى تموتوا ، وإنه

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ : «حقه» .

<sup>(</sup>٢) في ف٢ ، م : « تستحيون » .

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٤٠) ، والحاكم ٤/٣٤٥ ، ٤٤٥ .

أَعُورُ ، وإِنْ ربَّكُمْ عزَّ وجلَّ ليس بأعُورَ ، وإنه مكتوبٌ بينَ عينَيه : كافرٌ . يقرَؤُه كلُّ مؤمنٍ ؛ كاتبٍ وغيرِ كاتبٍ ، وإن مِن فتنتِه أن معه جَنةً ونارًا ، فنارُه جنةٌ ، وجنتُه نارٌ ، فمن ابْتُلِي بناره فليستعِنْ (١) باللَّهِ ولْيقرأْ فواتِحَ «الكهفِ» ، فتكونَ عليه برْدًا وسلامًا كما كانت النارُ على إبراهيمَ ، وإن مِن فِتْنتِه أن يقولَ لأعرابيِّ : أرأيتَ إن بِعَثْتُ لِكَ أَبِاكُ وَأَمَّكَ ، أَتَشْهِدُ أَنِي رَبُّكَ ؟ فيقولُ له : نعم . فيُمثَّلُ له شيطانان في صورةِ أبيه وأمِّه ، فيقولان : يا بُنيَّ اتَّبِعْه فإنه ربُّك . وإن مِن فتْنتِه أن يُسلَّطَ على نفس واحدةٍ فيقتلَها ؛ ينْشُرُها بالمنْشارِ حتى يُلْقى شِقَّتَين ، ثم يقولُ : انظُروا إلى عبدى هذا ، فإنى أبعثُه الآن ثم يزعُمُ أن له ربًّا غيرى ، فيبعثُه اللَّهُ ، فيقولُ له الخبيثُ : مَن ربُّك؟ فيقولُ: ربِّي اللَّهُ، وأنتَ عدوُّ اللَّهِ الدجَّالُ، واللَّهِ ما كنتُ أشدَّ بصيرةً بك منِّي اليومَ . وإن مِن فتنتِه أن يأمرَ السماءَ (أن تُمطِرَ ) فتُمطِرَ ، ويأمرَ الأرضَ أن تُنبِتَ فتُنبِتَ ، وإن مِن فتنتِه أن يَمُرَّ بالحيِّ فيُكذِّبونه فلا يبقى لهم سائمةٌ إلا هلكت ، وإن مِن فتنتِه أَن يَكُرٌ بالحيّ فيصدّ قونه ، فيأمرَ السماءَ أِن تُمطِرَ فتُمْطِرَ " ويأمرَ الأرضَ أن تُنبتَ فتُنبتَ ، حتى تروحَ مواشيهم مِن يومِهم ذلك أسمنَ ما كانت ، وأعظَمَه ، وأمَدُّه خواصرَ ، وأدرُّه ضُرُوعًا ، وإنه لا يَبْقى مِن الأرض شيءٌ إلا وَطِئه وظهَر عليه إلا مكةَ والمدينةَ ، فإنه لا يأتيهما <sup>(١)</sup> مِن نقْبٍ مِن نقابِهما <sup>(٥)</sup> إلا لَقِيَتُه الملائكةُ بالسيوفِ صَلْتَةً حتى ينزلَ عندَ الظُّرَيْبِ الأحمرِ عندَ منقطع السَّبَخَةِ ، فترمجُفُ المدينةُ بأهلِها ثلاثَ رجَفَاتٍ ، فلا يبقى منافقٌ ولا منافقةٌ إلا حرَج إليه ، فتَنْفِي (١)

<sup>(</sup>١) في ص : ﴿ فيتعذ ﴾ . وفي سنن ابن ماجه : ﴿ فليستغث ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ب١، ف١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ﴿ يأتيها ﴾ . والمثبت من ابن ماجه

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، ف٢، م: ( نقابها ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ف ١ ، م : ( فتنقى ١ .

الحَبَثَ منها كما يَنْفِي (١) الكيرُ حبَثَ الحديدِ ، ويُدْعي ذلك اليومُ يومَ الخلاصِ » . فقالت أمُّ شريكِ بنتُ أبي العَكَر (٢): يا رسولَ اللَّهِ ، فأين العربُ يومئذِ ؟ قال: « هم قليلٌ ، وجُلُّهم ببيتِ المقدس ، وإمامُهم رجلٌ صالحٌ ، فبينما إمامُهم قد تقدُّم يصلُّي الصبح إذ نزَل عليهم عيسى ابنُ مريمَ الصبح ، فرجع ذلك الإمامُ يمشى القَهْقَرَى لِيتَقدَّمَ عيسى يصلِّي ، فيضعُ عيسى يدَه بينَ كَتِفيْه ثم يقولُ له : تقدَّمْ فصلِّ فإنها لك أَقِيمت . فيُصلِّي بهم إمامُهم ، فإذا انصرَف ، قال عيسى : أقِيموا البابَ . فيُفْتَحُ ، ووراءَه الدَّجالُ معه سبعون ألفَ يهوديٌّ ، كلُّهم ذو سيفٍ مُحلِّي (٢٠) وساج ، فإذا نظَر إليه الدَّجالُ ذاب كما يذوبُ المِلْحُ في الماءِ ، وينطلِقُ هارِبًا ، ويقولُ عيسي : إن لى فيك ضربةً لن تسبِقَني بها . فيُدرِكُه عندَ بابِ لُدِّ الشرقيِّ فيقتُلُه ، فيهزمُ اللَّهُ اليهودَ ، فلا يَبْقى شيءٌ مما ( عُلَق اللَّهُ يَتُوارى به يهوديٌّ إلا أنطَقَ اللَّهُ الشيءَ ؛ لا حجرَ ولا شجرَ ولا دابةَ ولا حائطً - إلا الغَرْقَدةَ فإنها مِن شجرهم لا تنطِقُ - إلا قال: يا عبدَ اللَّهِ المسلمَ ، هذا يهوديُّ فتعالَ فاقتُلْه » . قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « وإن أيَّامَه أربعونَ سنةً ، السنةُ كنصفِ السنةِ ، والسنةُ كالشهرِ ، والشهرُ كالجمُعةِ ، وآخرُ أيامِه كالشَّرَرَةِ ، يُصبِحُ [ ١٣٠ ظ] أحدُكم على بابِ المدينةِ فلا يبلُغُ بابَها ٢٤٥/٢ الآخرَ حتى يُمسِي ». فقيل له: يا رسولَ اللَّهِ ، كيف /نصلِّي في تلك الأيام القِصارِ؟ قال تَقْدُرُون فيها الصلاةَ (°) كما تَقْدُرُون في هذه الأيام الطُّوالِ ، ثم صلُّوا». قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ليكونَنَّ عيسى ابنُ مريمَ في أُمَّتي حكَمًا عدلًا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : « ينقى » ، وفي ف ١ : « فينفى » .

<sup>(</sup>٢) في ف ١ ، ف ٢ ، م : « العسكر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف١ ، ف٢ : « مخلى » ، وفي م : « مجلى » .

<sup>(</sup>٤) في م: « ما » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ب١ ، ف١ ، ف٢ ، م : « للصلاة » .

وإمامًا مُقْسِطًا ، يدُقُّ الصليبَ ، ويذبحُ الخنزيرَ ، ويضعُ الجزيةَ ، ويتركُ الصدقةَ ، فلا يُسْعَى على شاةٍ ولا بعيرٍ ، وتُرْفعُ الشَّحناءُ والتباغضُ ، وتُنزعُ مُحمّةُ (١) كلّ ذاتِ مُحَمَّةٍ (١) ، حتى يُدخلَ الوليدُ يدَه في في الحيَّةِ فلا تضرُّه ، ويُنَفِّرُ الوليدُ الأسدَ فلا يضرُّه ، ويكونُ الذئبُ في الغنم كأنه كلبُها ، وتُملأُ الأرضُ مِن السِّلْم كما يُملأُ الإناءُ مِن الماءِ "، وتكونُ الكلمةُ واحدةً ، فلا يُعبدُ إلا اللَّهُ ، وتضعُ الحربُ أوزارَها ، وتُسْلَبُ قريشٌ مُلكَها ، وتكونُ الأرضُ كفاثُور (٢٠) الفضةِ تُنبِتُ نباتَها كعهدِ آدمَ ، حتى يجتمعَ النَّفَرُ على القِطْفِ مِن العِنَبِ يُشبِعُهم ، ويجتمعَ النَّفَرُ على الرُّمَّانةِ فتُشبعَهم، ويكونَ الثَّوْرُ بكذا وكذا مِن المالِ، ويكونَ الفَرَسُ بالدُّرَيْهِماتِ » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، وما يُوْخِصُ الفَرَسَ ؟ قال : « لا يُركبُ لحربِ أَبِدًا ». قيل له : فما يُغْلِي النَّوْرَ ؟ قال : « لحرثِ الأرض كلُّها ، وإنَّ قبلَ حروج الدَّجالِ ثلاثَ سنواتٍ شِدادٍ ، يُصيبُ الناسَ فيها جوعٌ شديدٌ ، يأمرُ اللَّهُ السماءَ أن تحبِسَ ثلثَ مطرها ، ويأمرُ الأرضَ أن تحبِسَ ثلثَ نباتِها ، ثم يأمرُ السماءَ في السنةِ الثانيةِ فتَحبِسُ ثُلثَى مطرها ، ويأمرُ الأرضَ فتحبِسُ ثلثَىْ نباتِها ، ثم يأمرُ السماءَ في السنةِ الثالثةِ فتَحْبِسُ مطرَها كلَّه فلا تَقْطُرُ قَطْرةً ، ويأمرُ الأرضَ فتحبِسُ نباتَها كلَّه فلا تُنْبِتُ حضراء ، فلا تَبْقِي ذاتُ ظِلْفِ إلا هلكتْ ، إلا ما شاء اللَّهُ » . قيل : فما يُعِيشُ الناسَ في ذلك الزمانِ ؟ قال : « التهليلُ ، والتكبيرُ ، والتسبيحُ ، والتحميدُ ، ويُجْرَى ذلك عليهم مُجْرَى الطعام » . .

<sup>(</sup>١) في ص، ف٢: « همة ».

<sup>(</sup>٢) في م : « الإناء » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كما نور»، وفي ص، ف٢، م: «كثاثور». والفاثور: الخوان. وقيل: هو طست أو جام من فضة أو ذهب. النهاية ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٣٢٢) ، وابن ماجه (٤٠٧٧) واللفظ له . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه – ٨٨٤) .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، عن جابرٍ ، عن النبيِّ عَلَيْ قال : « لا تزالُ طائفةٌ مِن أُمَّتى يُقَاتِلُون على الحقِّ ظاهرين إلى يومِ القيامةِ » . قال : « فينزِلُ عيسى ابنُ مريمَ فيقولُ أميرُهم : تعالَ صلِّ بنا . فيقولُ : لا ، إن بعضَكم على بعضٍ أميرٌ . تكرمةَ اللَّهِ هذه الأمةَ » (()

وأخرَج الطبرانيُّ عن أوسٍ بنِ أوسٍ عن النبيُّ ﷺ قال : « ينزِلُ عيسى ابنُ مريمَ عندَ المنارةِ البيضاءِ في دِمشقَ » (٢) .

وأخورج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » عن عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرةَ قال : بعَثنى خالدُ بنُ الوليدِ بشيرًا إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ يومَ مُوْتة ، فلما دخلتُ عليه قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ . فقال : « على رِسْلِك يا عبدَ الرحمنِ ، أخذ اللواءَ زيدُ بنُ حارثة ، فقاتل حتى قُتِل ، رَحِم اللَّهُ زيدًا ، ثم أخذ اللّواءَ جعفرٌ فقاتل فقُتِل ، رَحِم اللَّهُ عبدَ اللَّهِ بنُ رَواحةَ فقاتلَ فقُتِل ، رَحِم اللَّهُ عبدَ اللَّهِ ، ثم أخذ اللّواءَ جعفرٌ اللَّهُ عبدَ اللَّهِ ، ثم أخذ اللّواءَ خالد فقتَح اللَّهُ لخالد ، فخالد سيف مِن سيوفِ اللَّهِ » . فبكى أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَيْنِي وهم حولَه ، فقال : « ما يُبكِيكم ؟ » قالوا : ومالنا لا نَبْكِي وقد قتِل خيارُنا وأشرافنا وأهلُ الفضلِ منَّا . فقال : « لا تَبْكوا ، فإنما مَثلُ أمَّتى مَثلُ حديقةِ قام عليها صاحبُها فاعبت واكيها أن . واكيها أنه واكيها ، وحلَق سَعفَها ، خيقةِ قام عليها صاحبُها فاعبت رواكيها أنه ما فوجًا ، فلعلَّ آخرَها طعمًا يكونُ أجودَها قِنوانًا ، وأطولَها شِمْراخًا ، والذي بعَثني بالحقِّ لَيجِدنَّ ابنُ مريمَ في أُمّتي أُمتي أُمتني بالحقِّ لَيجِدنَّ ابنُ مريمَ في أُمّتي

<sup>(</sup>١) أحمد ٣٣٤/٢٣ ، ٣٣٥ (١٥١٢٧) ، ومسلم (١٥٦ ، ١٩٢٣) .

<sup>(</sup>۲) الطبراني (۹۰). وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد ۸/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) في ف١، ف٢، م: « زواكبها ».

خلَفًا مِن حواريِّه »(١)

وأخوج ابنُ أبى شيبة ، والحكيمُ (الترمذي ، والحاكم وصحّحه ، عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفيرِ الحضرمي ، عن أبيه قال : لما اشتدَّ جَزَعُ أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتَةٍ على مَن قُتِل يومَ مؤتةَ قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : « لَيُدْرِكنَّ الدَّجَالُ مِن هذه الأمةِ قومًا مثلكم ، أو خيرًا منكم - ثلاثَ مراتٍ - ولن يُحْزِى اللَّهُ أُمَّةً أنا أوَّلُها وعيسى ابنُ مريمَ آخرُها » . قال الذهبي : مرسلٌ ، وهو خبرٌ منكرٌ .

وأخرَج الحاكمُ عن أنسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيُدْرِكُ رَجَالٌ مِن أُمَّتَى عيسى ابنَ مريمَ ، ويشهدون قتالَ الدجَّالِ » ( أ) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، "وابنُ عساكر" ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيهبِطَنَّ ابنُ مريمَ حكَمًا عدْلًا وإمامًا مُقْسِطًا ، وليسلُكنَّ وَسولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيهبِطَنَّ ابنُ مريمَ حكَمًا عدْلًا وإمامًا مُقْسِطًا ، وليسلُكنَّ فَبَرى حتى يُسلِّمَ عليَّ ولأَرُدُّن عليه » . فَجًّا حاجًا أو معتمِرًا ، وليأتِينُ قبرى حتى يُسلِّمَ عليَّ ولأَرُدُّن عليه » . يقولُ أبو هريرةَ : أيْ بنى أخى ، إن رأيتُموه فقولوا : أبو هريرةَ يُقْرِئُك السلامُ .

وأخرَج الحاكمُ عن أنس قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن أَدْرك منكم

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ب١ ، ف٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٥/٨٩ ، ٢٩٩ ، والحاكم ٤١/٣ .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٤٤/٤، ٥٤٥، وسكت عنه . وقال الذهبي : منكر وعباد ضعيف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف٢ ، م .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ١٩٥/٥ ، وابن عساكر ٤٩٣/٤٧. وقال الألباني : منكر بهذا التمام ... وأما شطره الأول فصحيح . السلسلة الضعيفة (١٤٥٠) .

عيسى ابنَ مريمَ فَلْيُقرِئُه مِنِّي السلامَ »(١).

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن أبي هريرةَ قال : يلبَثُ عيسى ابنُ مريمَ في الأرضِ أربَعين سنةً ، لو يقولُ للبطحاءِ : سِيلي عَسَلًا . لسالَتْ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وأحمدُ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، عن مُجَمِّع بنِ جاريةَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : «ليقتُلنَّ ابنُ مريمَ الدَّجَالَ ببابِ لُدِّ » .

وأخرَج أحمدُ عن ثوبانَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : «عِصابتان مِن أُمَّتى أَمَّتى أَحرَزهم اللَّهُ مِن النارِ ؛ عِصابةٌ تَغْزو الهندَ ، وعِصابةٌ تكونُ مع عيسى ابنِ مريمَ » (٣)

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، 'وابنُ عساكرَ') ، عن محمدِ بنِ يوسفَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : مكتوبٌ في التوراةِ صفةُ محمدِ عَيْكِيَّةٍ ، وعيسى ابنُ مريمَ يُدفَنُ معه (٥) .

وأخرَج البخاريُّ في « تاريخِه » ، والطبرانيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلامٍ قال : وأخرَج البخاريُّ في « تاريخِه » ، والطبرانيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بَيْكَا وَمِاحَبَيه فيكونُ قبرُه رابعًا (١٠ . تُدْفَنُ عيسى ابنُ مريمَ / مع رسولِ اللَّهِ بَيْكَا اللَّهِ وصاحبَيه فيكونُ قبرُه رابعًا (١٠ .

قُولُه تعالى : ﴿ فَيُظَالِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ الآية .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه

<sup>(</sup>١) الحاكم ٤/٥٤٥ ، حسن (صحيح الجامع - ٥٨٧٧). وينظر السلسلة الصحيحة (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٦١/١٥ ، وأحمد ٢٠٩/٢٤ - ٢١٢ (١٥٤٦٦ - ١٥٤٦١) ، والترمذي

<sup>(</sup>۲۲٤٤) . صحيح ( صحيح سنن الترمذي - ١٨٢٩) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٨١/٣٧ (٢٢٣٩٦). وقال محققوه: حديث حسن. وينظر السلسلة الصحيحة (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف٢ ، م .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٦١٧) ، وابن عساكر ٥٢٣/٤٧ . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٧٤٣) .

 <sup>(</sup>٦) البخارى ٢٢٩/٦ ، والطبرانى - كما فى تهذيب الكمال ٣٩٥/١٩ واللفظ له - وابن عساكر
 ٥٢٣/٤٧ بمعناه .

قرَأ : (طيباتٍ كانت أُحِلَّت لهم) (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ فَيُظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ ﴾ . قال : عُوقِب القومُ بظلم ظلَموه وبَغْي بَغَوه ، فحُرِّمت عليهم أشياءُ ببَغْيِهم وظلمِهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾ . قال : أنفُسَهم وغيرَهم عن الحقِّ (٢) . قولُه تعالى : ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْ اللَّهِ ، وما أُنزِل عليهم ، من يؤمنُ باللَّهِ ، وما أُنزِل عليهم ، وما أُنزِل عليهم ، وما أُنزِل عليهم ، وما أُنزِل على نبيِّ اللَّهِ ، يؤمنون به ويصدِّقون به ، ويعلَمون أنه الحقُّ من ربِّهم .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ الآية . قال : نزَلت في عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ ، وأُسَيدِ بنِ سعيةَ (٥) ، فارَقُوا يهودَ وأسلَموا (١) .

<sup>(</sup>۱) سعيد بن منصور ( ۷۱۰ - تفسير )، ابن أبي حاتم ١١١٤ ( ١٢٥٨). والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف، وهي محمولة على التفسير.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۷/ ۲۷۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شعبة»، وفي ب ١ «سعيد». وينظر الاستيعاب ١/ ٩٦، وأسد الغابة ١/ ١١٠، والإصابة ١/ ٨٠٠.

<sup>(°)</sup> في الأصل، ص، ف ٢: «شعبة»، وفي ب ١: «ثعية». وينظر الاستيعاب ١/ ٢١١، وأسد الغابة ١/ ٢٨٧، والإصابة ٢/١١،

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق (١/ ٥٥٧ - سيرة ابن هشام) ، والبيهقي ٢/ ٥٣٣ ، ٥٣٤ وتقدم في ٣/ ٧٣٠ ، ٧٣١ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى داودَ فى « المصاحفِ » ، وابنُ المنذرِ ، عن الزبيرِ بنِ (١) خالدِ قال : قلتُ لأبانِ بنِ عثمانَ بنِ عفانَ : ما شأنها كُتبت : ﴿ لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمُونَ الرَّسِخُونَ بِهَا وما خلفها رفعٌ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُؤْمُونَ الرَّسِخُونَ » ما بينَ يدَيها وما خلفها رفعٌ وهى نصبٌ ؟ قال : إن الكاتبَ لما كتبَ : ﴿ لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ » حتى إذا بلغ قال : ما أكتُبُ ؟ قيل له : اكْتُب : ﴿ والمُقيمين الصلاةَ ) . فكتب ما قِيلَ له (٢).

وأخرَج أبو عبيد في « فضائله » ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي داودَ ، وابنُ المنذرِ ، عن عروةَ قال : سألتُ عائشةَ عن لحنِ القرآنِ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِبُونَ ﴾ [المائدة : ٢٩] . و ﴿ ٱلمُقيمِينَ الصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ ﴾ . و ﴿ إِنَّ هذانِ لساحرانِ ) (٣) [طه : ٣٦] . فقالت : يا بنَ أُختى ، هذا عملُ الكُتَّابِ ، أخطَعوا في الكِتابِ (١) .

<sup>(</sup>١) في ب ١، ف ٢: (أبي).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۷/ ، ۹۸، وابن أبی داود ص ۳۳، ۳٤.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وحفص : (إنْ هذان) . وقرأ نافع وأبو بكر وابن عامر وحمزة والكسائى وأبو جعفر ويعقوب وخلف : (إنَّ هذان) . وقرأ أبو عمرو : (إنَّ هذين) . ينظر النشر ٢/ ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد ص ١٦٠، ١٦١، وسعيد بن منصور ( ٢٦٩- تفسير)، وابن جرير ٧/ ١٦٠، ١٦١، وابن أبى داود ص ٣٤. وقال ابن هشام: هذا خبر باطل لا يصح من وجوه: أحدها: أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن ؟! والثاني: أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف في القرآن ؟! ثم قال نقلا عن المهدوى في شرح الهداية: ولم يوجد في القرآن حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربية، وقد قال الله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ﴾ . شذور الذهب ص ٥٠، ٥١. وينظر تفسير البغوى ٢/ ٢٠، وتفسير القرطبي ١٢٤٠، ٥١، ومجموع الفتاوى ٥١/ ٢٤٨، والمسائل المنثورة ص ٦٩، ٧٠٠

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال: فى القرآنِ أربعةُ أحرفِ: ﴿ وَٱلصَّنْئِئُونَ ﴾ . و ﴿ ٱلمُقِيمِينَ ﴾ . ﴿ فَأَصَّذَقَ كَأَ كُن مِّنَ ٱلصَّلْلِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠] . و (إنَّ هذان لساحران) (١) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن "عبدِ الأعلى بنِ عبدِ اللَّهِ" بنِ عامرِ القرشيِّ قال: لما فُرِغَ من المصحفِ أُتِي به عثمانُ ، فنظَر فيه فقال: قد أحسَنتم وأجمَلْتم ، أرى شيئًا من لحنِ ستُقِيمُه (") العربُ بألسنتِها. قال ابنُ أبى داودَ (نُهُ : هذا عندى يعنى: بلغتِها فينا ، وإلا فلو كان فيه لحنٌ لا يجوزُ في كلامِ العربِ جميعًا لما اسْتَجاز أن يُبعثَ إلى قوم يقرَءونه (٥).

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن عكرمةَ قال : لما أُتِيَ عثمانُ بالمصحفِ (١) ، رأى فيه شيئًا من لحنٍ ، فقال : لو كان المُمْلِي من هُذَيلٍ والكاتبُ من تُقيفٍ لم يوجَدْ فيه هذا (١) .

وأخرَج ابنُ أبي داودَ عن قتادةَ ، أن عثمانَ لما رُفِعَ إليه المصحفُ قال : إن فيه لحنًا وستُقيمُه العربُ بألسنتِها (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبي داودَ عن يحيى بن يَعْمَرَ قال : قال عثمانُ : إن في القرآنِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي داود ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ٥ عبد الله بن عبد الأعلى ٥. وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ٢: «مستقيمة».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ٢: (أيوب).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي داود ص ٣٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: ﴿ قال: إن فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها ﴾ .

لحنًا ، وستُقيمُه العربُ بألسنتِها (١).

(أو أخرَج ابنُ أبي داودَ (٢) عن ابنِ عونٍ قال : ربَّما اختَلَف الناسُ في الأمرين وكلاهما حقَّ (١) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ۞ إِنَّا ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال سُكَينُ وعَدِيُّ بنُ زيدٍ : يا محمدُ ، ما نعلمُ اللَّهَ أنزَل على بشرٍ من شيءٍ بعدَ موسى . فأنزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ إِنَّا ٓ أَوَحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ إلى آخرِ الآياتِ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ نُحثَيمٍ في قولِه : ﴿إِنَّاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّا الْوَحَيِّنَاۤ إِلَيْكَ كُمَّا الْوَحَيِّنَاۤ إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾ . قال : أو حَى اللَّهُ (١) إليه كما أو حَى إلى جميع النبيين من قبلِه (٧) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي داود ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ف ٢: «الدنيا».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «أبي ». والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق ( ١/ ٥٦٢ - سيرة ابن هشام)، وابن جرير ٧/ ٦٨٦، والبيهقي ٢/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٧/ ١٦٨، ٦٨٦.

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، وابنُ حبانَ في «صحيحِه » ، والحاكمُ ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي ذرِّ قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، كم الأنبياءُ ؟ قال : «مائةُ ألفِ نبيِّ وأربعةٌ وعشرون ألفًا » . قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، كم الرسلُ منهم ؟ قال : «ثلاثُمائةٍ وثلاثةَ عشرَ ؛ جَمِّ غفيرٌ » . ثم قال : «يا أبا ذرِّ ، أربعةٌ سُريانيون ؛ آدمُ ، وشِيثٌ ، ونوحٌ ، وخَنُوخُ ، وهو إدريسُ ، وهو أوّلُ مَن خَطَّ بقلمٍ ، وأربعةٌ من العربِ ؛ هودٌ ، وصالحٌ ، وشعيبٌ ، ونبيُّك ، وأولُ نبيِّ من أنبياءِ بني إسرائيلَ موسى ، وآخرُهم عيسى ، وأوّلُ النبيين آدمُ ، وآخرُهم نبيُك »

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن أبى أُمامةَ قال: قلتُ: يا نبئَ اللَّهِ ، كم الأنبياءُ؟ قال: « مائةُ ألفِ وأربعةٌ وعشرون ألفًا ، الرسلُ من ذلك ثلاثُمائةِ وخمسةَ عشرَ ؛ جمًّا غفيرًا »(٢).

وأخرَج أبو يعلى ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، بسندِ ضعيفٍ ، عن أنسٍ قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : (" « بعَث اللّهُ ثمانيةَ آلافِ نبيّ ؛ أربعةَ آلافِ إلى بني إسرائيلَ ، وأربعةَ آلافِ إلى سائر الناس »" .

<sup>(</sup>۱) ابن حبان (۳۶۱)، والحاكم ٢/ ٩٧، وابن عساكر ٢٣/ ٢٧٦- ٢٧٩. وقال محقق ابن حبان : ضعيف جدًا.

وبعده في م : « أخرجه ابن حبان في صحيحه وابن الجوزي في الموضوعات وهما في طرفي نقيض ، والصواب أنه ضعيف لا صحيح ولا موضوع كما بينا في مختصر الموضوعات » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١١١٨/٤ (٦٢٨٣). والحديث عند أحمد ٦١٨/٣٦ ، ٦١٩ (٢٢٢٨٨). وقال محققوه : إسناده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والأثر عند أبو يعلى (٤١٣٢) ، وأبو نعيم ٣/ ٥٣ ، ١٦٢ . وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جدًّا . مجمع الزوائد ٨/ ٢١٠.

" وأخرَج أبو يعلى ، والحاكم ، بسندٍ ضعيفٍ ، عن أنسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ " : «كان في من خلا من إخواني من الأنبياءِ ثمانيةُ " آلافِ نبيً ، ثم كان عيسى ابنُ مريم ، ثم كنتُ أنا بعدَه » " .

وأخرَج الحاكمُ بسندٍ ضعيفٍ عن أنسِ قال : بُعِث رسولُ اللَّهِ ﷺ بعدَ تمانيةِ آلافٍ من الأنبياءِ ، منهم أربعةُ آلافٍ من بني/ إسرائيلَ (٤) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عليٌ فى قولِه: ﴿وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ مَعَ عَلَيْ فَى قولِه: ﴿وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَى محمدِ عَلَيْ مَا اللَّهُ نَبِيًّا عَبَدًا حَبَشَيًّا، فَهُو مَمَا أَ لَمْ يَقَصُصْهُ عَلَى محمدِ عَلَيْ . وفى لفظ: بُعِث نبيٌ من الحَبَشِ (١).

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن كعبِ الأحبارِ قال: إن اللَّهَ أنزَل على آدمَ عليه السلامُ عِصِيًّا بعددِ الأنبياءِ المرسَلين، ثم أقبَل على ابنِه شِيثِ فقال: أى بُنيَّ، أنت خليفتى من بعدى، فخذها بعمارةِ التَّقوى والعروةِ الوُثْقَى، وكلما ذكرتَ اللَّه فاذكُرْ إلى جنيه اسمَ محمدٍ ؛ فإنى رأيتُ اسمَه مكتوبًا على ساقِ العرشِ وأنا بينَ الروحِ والطينِ، ثم إنى طُفتُ السماواتِ فلم أرَ في السماواتِ موضعًا إلا رأيتُ اسمَ محمدِ مكتوبًا عليه، وإن ربِّي أسكَنني الجنةَ فلم أرَ في الجنةِ قصرًا ولا غُرفةً إلا رأيتُ اسمَ محمدِ مكتوبًا عليه، وإن ربِّي أسكَنني الجنةَ فلم أرَ في الجنةِ قصرًا ولا غُرفةً إلا رأيتُ اسمَ محمدِ مكتوبًا عليه (\*) ولقد رأيتُ اسمَ محمدِ مكتوبًا على

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «أربعة ».

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى (٤٠٩٢)، والحاكم ٧/ ٩٨. وقال محقق أبي يعلى: إسناده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ٥٩٧، ٥٩٨ وسكت عنه. وقال الذهبي: إبراهيم ويزيد واهيان.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « ما».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١١١٩/٤ ( ٦٢٨٤، ٦٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) ليس في : ص ، ب١ ، ف٢ ، م .

<sup>(</sup>٨) ليس في مصدر التخريج.

نُحورِ الحورِ العينِ ، وعلى ورقِ قَصَبِ آجامِ الجنةِ ، وعلى ورقِ شجرةِ طوبَى ، وعلى ورقِ شجرةِ طوبَى ، وعلى ورقِ سِدرةِ المُنتهَى ، وعلى أطرافِ الحُجُبِ ، وبينَ أعينِ الملائكةِ ، فأكثِرْ ذكرَه ، فإنَّ الملائكةَ تذكرُه في كلِّ ساعاتِها (١) .

وأخرَج الطبراني، والحاكم وصحّحه ، من طريق أبي يونس ، عن سماكِ بن حربٍ ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ ، أن رجلًا من بني عَبْس يقالُ له : خالدُ بنُ سِنانٍ . قال لقومِه : إني أَطفِئ عنكم نارَ الحَدَثانِ . فقال له عُمارةُ بنُ زيادٍ - رجلٌ من قومِه - : واللَّهِ ما قلتَ لنا يا خالدُ قطُّ إلا حقًّا ، فما شأنُك وشِأْنُ نارِ الحَدِّثانِ ، تزعُمُ أنك تُطفئها ؟ قال : فانطلَق وانطلَق معه عُمارةٌ في ثلاثينَ من قومِه ، حتى أتَوْها وهي تخرجُ من شِقٌّ (٢) جبل من حَرَّةِ يقالُ لها : حرَّةُ أشجعَ (٢). فخطُّ لهم خالدٌ خِطَّةً فأجلسهم فيها ، فقال : إن أبطَأتُ عليكم ، فلا تَدْعُوني باسمى . فَحْرَجَتْ كَأَنها حِيلٌ شُقْرٌ (أُ) يَتبعُ بعضُها بعضًا ، فاستقبَلها حالدٌ فجعَل يضربُها بعصاه وهو يقولُ: بدا بدا بدا كلُّ هدى ، زعم ابنُ راعيةِ المِعزَى أني لا أخرجُ منها وثيابي تَندَى . حتى دخَل معها الشِّقُّ فأبطَأ [ ١٣١ و ] عليهم ، فقال عُمارةُ : واللَّهِ لو كان صاحبُكم حيًّا لقد خرَج إليكم. فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعُوه باسمِه. قال: فقال: فادعُوه باسمِه، فواللَّهِ لو كان صاحبُكم حيًّا لقد خرَّج إليكم. فدَعَوْه باسمِه فخرَج إليهم ( وقد أخَذ ) برأسِه فقال: ألم أنهَكم أن تَدعوني باسمِي ؟ قد واللهِ قتَلتموني فادفِنوني ، فإذا مرَّت بكم الحُمُرُ فيها حمارٌ

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٢٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢، م: «شن».

<sup>(</sup>٣) حرة أشجع: بين مكة والمدينة. معجم ما استعجم ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) الأشقر من الدواب: الأحمر. اللسان (ش ق ر).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في الأصل، ص، ف ٢، م.

أبتَرُ فانبُشونى ، فإنكم ستجدونى حيًّا . فدفنوه فمرَّت بهم الحُمُرُ فيها حمارٌ أبترُ فقالوا : انبُشوه ؛ فإنه قد أمَرَنا أن نَنبُشَه . فقال لهم عُمارة : لا تَحَدَّثُ مُضَرُ أنَّا الله فقالوا : انبُشوه ؛ فإنه قد أمَرَنا أن نَنبُشَه . فقال لهم عُمارة : لا تَحَدَّثُ مُضَرُ أنَّا الله ننبُشُ موتانا ، والله لا تنبُشوه أبدًا . وقد كان خالدٌ أخبَرهم أن في عِكْم (٢) امرأتِه لوحيْنِ ، فإذا أشكل عليكم أمرٌ فانظُروا فيهما ، فإنكم ستروْن ما تَسْألُون عنه . وقال : لا يَمسَّهما حائضٌ . فلما رجعوا إلى امرأتِه سألوها عنهما ، فأخرَجتهما وهي حائضٌ ، فذهب ما كان فيهما من علم . وقال أبو يونسَ : قال سِماكُ بنُ حربِ : سُئِل عنه النبيُ عَيْنِ فقال : « ذاك نبيَّ أضاعه قومُه » . وإن ابنه أتى النبيَ عَيْنِ فقال : « ذاك نبيَّ أضاعه قومُه » . وإن ابنه أتى النبيَ عَيْنِ فقال : « مرحبًا بابنِ أخى » " . قال الحاكم : صحيحٌ على شرطِ البخاريُ ؛ وقال أبا يونسَ هو حاتمُ بنُ أبي صَغِيرة . وقال الذهبيُ : منكرٌ .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، والزبيرُ بنُ بكارٍ في «الموفقياتِ »، وابنُ عساكرَ ، عن الكلبيِّ قال : أوّلُ نبيِّ بعَثه اللَّهُ في الأرضِ إدريسُ ، وهو أخْنُوخُ بنُ يَرْدَ ، وهو ياردُ الكلبيِّ قال : أوّلُ نبيِّ بعَثه اللَّهُ في الأرضِ إدريسُ ، وهو أخْنُوخُ بنُ يَرْدَ ، وهو ياردُ ابنُ مَهْلائيلَ بنِ قَيْنانَ بنِ أَنُوشَ بنِ شِيثِ بنِ آدمَ ، ثم انقطَعتِ الرسلُ حتى بُعِث نوحُ بنُ لمَكُ بنِ مَتُّوشَلَخَ بنِ أَخْنُوخَ بنِ ياردَ ، وقد كان سامُ بنُ نوحٍ نبيًّا ، ثم انقطَعتِ الرسلُ حتى بعَث اللَّهُ إبراهيمَ نبيًّا ، وهو إبراهيمُ بنُ تارِحَ ، وتارِحُ هو آزرُ انقطَعتِ الرسلُ حتى بعَث اللَّهُ إبراهيمَ نبيًّا ، وهو إبراهيمُ بنُ تارِحَ ، وتارِحُ هو آزرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، م: «أننا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ٢، م: «عكن»، وفي ب ١: «علم». والعِكْم واحد العكوم: وهي الأحمال والأعدال التي فيها الأوعية من صنوف الأطعمة والمتاع. غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٣٠٥. (٣) الطبراني (١١٧٩٣)، والحاكم ٢/ ٥٩٨، ٢٠٠ وليس فيه كلام الذهبي الذي نقله المصنف. وقال الألباني: لا يصح. السلسلة الضعيفة (٢٨١). وقال ابن كثير: والأشبه أنه كان رجلا صالحا له أحوال وكرامات، فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح البخاري - (٣٤٤٢) - عن رسول الله عليه أنه قال: «أنا أولى الناس بعيسي ابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي». البداية والنهاية ٣/ ٢٥١، وينظر مجمع الزوائد ٨/ ٢٠٤.

ابنُ ناحورَ بنِ شاروخ (۱) بنِ أرغو بنِ فالغ – وفالغُ هو فالخُ ، وهو الذى قسَّم الأرضَ – ابنِ عابَرَ بنِ شالَخ بنِ أَرْفَحْشَدَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ ، ثم إسماعيلَ بنَ إبراهيمَ ، فمات بمكةَ ودُفِن بها ، ثم إسحاقَ بنَ إبراهيمَ مات بالشامِ ، ولوطَ بنَ هارانَ (۲) بنِ تارِح ، وإبراهيمُ عمَّه ، هو ابنُ أخى إبراهيمَ ، ثم يعقوبَ وهو إسرائيلُ ابنُ إسحاقَ ، ثم يوسفَ بنَ يعقوبَ ، ثم شعيبَ بنَ يَوبَبَ (۱) بنِ عَيفا (۱) ابنِ مدينَ بنِ إبراهيمَ ، ثم هو دَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ الخُلُّودِ بنِ عادِ بنِ عَوْصِ بنِ إرَمَ (۱) ابنِ سامِ بنِ نوحٍ ، ثم مالحَ بنَ آسفَ (۱) بنِ كماشَجَ بنِ أرومَ (۱) بنِ ثمودَ بنِ عبرِ أبرِ موسى وهارونَ ابنا عمرانَ بنِ قاهتَ (۱) جَاثَرَ (۱) ابنِ الروى بنِ يعقوبَ ، ثم أيوبَ بنَ رازحَ بنِ أموصَى (۱) بن ليفزنَ (۱) بنِ لاوِى بنِ يعقوبَ ، ثم أيوبَ بنَ رازحَ بنِ أموصَى (۱) بن ليفزنَ ابن ليفزنَ (۱)

<sup>(</sup>١) في ابن سعد: «ساروغ».

<sup>(</sup>۲) في ب ١، ف ١: «هارون».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ( يعرب ) ، وفي م : ( بوبب ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عنقاس»، وفي ص، ف ١، ف ٢، م: «عنقاء». وينظر تاريخ الطبرى ١/ ٣٢٥، والمنتظم ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، ف ٢: «أدم».

<sup>(</sup>٦) في ف ٢: (أسيف).

<sup>(</sup>٧) في ص، ب ١، ف ٢: «أدم».

<sup>(</sup>۸) فی الأصل، ص، ف ۲، م: «جابر»، وفی ب ۱: «حایر»، وفی ف ۱: «حابر». والمثبت من ابن سعد، وینظر تاریخ الطبری ۱/ ۲۲۲، والکامل ۱/ ۸۹.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب ١، ف ١: «سنان».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «فاهب»، وفي ب ١، م: «فاهت». وفي ف ٢: «فاهبة». وينظر تاريخ الطبرى ١/ ٩٥٠، والكامل ١/ ١٦٩، والمنتظم ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>۱۱) في م: «أمور».

<sup>(</sup>۱۲) في م: «ليغزر».

العِيصِ (ابنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ثم الحَضِرَ، وهو خضرونُ بنُ عمرائيلَ بنِ ليفزنَ بنِ العيصِ ، ثم داودَ بنَ إيشا بنِ عُويدَ بنِ باعرَ ابنِ سَلْمونَ بنِ بخشونَ ابنِ عميناذب بنِ بنِ رام بنِ خصرونَ ابنِ فارصَ ابنِ يهوذا بنِ يعقوبَ، ثم سليمانَ بنَ داودَ ، ثم يونسَ بنَ متَّى مِن سبطِ بنيامينَ بنِ يعقوبَ ثم اليسَعَ من سبطِ روبيلَ بنِ يعقوبَ وإلياسَ بنَ بشيرِ ابنِ العاذرِ بنِ هارونَ بنِ عمرانَ ، وذا الكفلِ ، اسمُه عويديا ، من سبطِ يهوذا بنِ يعقوبَ ، وبينَ موسى بنِ عمرانَ وبينَ مريمَ بنتِ عمرانَ أمِّ عيسى ألفُ سنةٍ وسبعُمائةِ سنة ، وليسا من سبطٍ ، ثم محمد عليهُ ، وكلُّ نبي ذُكِر في القرآنِ من ولدِ إبراهيمَ ، وليسا من سبطٍ ، ثم محمد عود وصالحٍ ، ولم يكنْ من العربِ أنبياءُ ، إلا غيرَ إدريسَ ونوحٍ ولوطٍ وهودٍ وصالحٍ ، ولم يكنْ من العربِ أنبياءُ ، إلا خمسةً ؛ هودٌ وصالحٌ وإسماعيلُ ، وشعيبُ ومحمد عليهُ ، وإنما شمُّوا عربًا لأنه لم يتكلمُ أحدٌ من الأنبياءِ بالعربيةِ غيرُهم ، / فلذلك شمُّوا عربًا الأنه

7 8 1 7

<sup>(</sup>١-١) ليس في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «باخر»، وفي م: «ناخر».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «يخشون»، وفي ص، ب ١، ف ٢، م: «نجشون». وينظر تاريخ الطبري ١/ ٤٧٦، والكامل ١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، م: (عنادب).

<sup>(</sup>٥) في ابن سعد: « إرم » . وكذا في البداية والنهاية ٢/ ٣٠٠. وينظر تاريخ الطبرى ١/ ٤٧٦، الكامل ٢/ ٢٣٠، وكنا في البداية والنهاية ٢/ ٣٠٠، وينظر تاريخ المبرى ١/ ٤٧٠، الكامل

 <sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في النسخ . والمثبت من ابن سعد . وينظر تاريخ الطبرى ١/ ٤٧٦، والبداية والنهاية ٢/ ٣٠٠،
 ونهاية الأرب ٤ / / ٥٤ . وفي الكامل ٢/ ٢٢٣ : «فارض ٤ . وفي عرائس المجالس ص ٢٤٤ : «بارص» .

<sup>(</sup>٧) في مصدر التخريج: « تشبين » . وفي تاريخ الطبرى ١/ ٤٦١، وعرائس المجالس ص ٢٢٣ والكامل ١/ ٢١٢، والبداية والنهاية ٢/ ٢٧٢: « ياسين » .

<sup>(</sup>A) بعده في ص، ف ٢: ١ ومريم بنت عمران أم عيسي ١.

<sup>(</sup>٩) ابن سعد ١/٥٤، وابن عساكر ١٦٥/٦ مختصرًا.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسِ قال : كلَّ الأنبياءِ من بني إسرائيلَ إلا عشرةً ؛ نوحٌ ، وهودٌ ، وصالحٌ ، وإبراهيمُ ، ولوطٌ ، وإسماعيلُ ، وإسحاقُ ، ويعقوبُ ، وشعيبٌ ، ومحمدٌ ﷺ ، ولم يكنْ نبيٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوبُ ، فيعقوبُ إسرائيلُ ، وعيسى المسيحُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً قال: كان بينَ آدمَ ونوحٍ ألفُ سنة ، وبينَ نوحٍ وإبراهيمَ ألفُ سنةٍ ، وبينَ موسى وعيسى وإبراهيمَ ألفُ سنةٍ ، وبينَ موسى وعيسى أربعُمائةِ سنةٍ ، وبينَ عيسى ومحمد على الله ستَّمائةِ سنةٍ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الأعمشِ قال : كان بينَ موسى وعيسى ألفُ نبيٌّ .

وأخرَج الحاكم عن ابنِ عباسٍ قال: كان عُمْرُ آدمَ ألفَ سنة . قال ابنُ عباسٍ : وبينَ آدمَ ونوحٍ ألفُ سنة ، وبينَ إبراهيمَ عباسٍ : وبينَ آدمَ ونوحٍ ألفُ سنة ، وبينَ إبراهيمَ وموسى سبعُمائة (٢) سنة ، وبينَ موسى وعيسى خمسُمائة (٣) سنة ، وبينَ عيسى ومحمد عَلِي ستُمائة سنة (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞ .

أخرَج ابنُ المنذرِ عن وائلِ بنِ داودَ في قولِه: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ

 <sup>(</sup>١) الطبراني (١١٧٢٣)، والبيهقي (١٣٣). وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد ١١١/٨.
 (٢) في ص، ف ٢: (ألف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ : «ألف وخمسمائة » وفي ص ، ف ٢ : «أربعمائة » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ٥٩٨. وقال: وقدمت الرواية الصحيحة عن رسول اللَّه أنه ليس بينه وبين عيسي نبي.

## تَكِلِيمًا ﴾. قال: مرارًا.

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَردويَه ، عن عبدِ الجبارِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : جاء رجلٌ إلى أبى بكرِ بنِ عباشٍ فقال : سمِعتُ رجلًا يقرأ : وكلَّم اللَّه موسى تكليمًا . فقال : ما قال هذا إلا كافرٌ ؛ قرَأتُ على الأعمشِ ، وقرأ الأعمشُ على يحيى بنِ وثَّابٍ ، وقرأ يحيى ابنُ وثَّابٍ على أبى عبدِ الرحمنِ السُّلميّ ، وقرأ أبو عبدِ الرحمنِ على عليٌ بنِ أبى طالبٍ ، وقرأ على على رسولِ اللَّهِ ﷺ : ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِمُا ﴾ .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » عن ثابتِ قال : لما مات موسى ابنُ عِمرانَ جالَتِ الملائكةُ في السماواتِ بعضُها إلى بعضٍ واضِعِي أيديهم على خدودِهم ينادُون : مات موسى كليمُ اللَّهِ ، فأيُّ الخلقِ لا يموتُ (٢) !

## قولُه تعالى : ﴿زُسُلُا﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، والبخاريُّ ، "ومسلمٌ " ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا أحدَ أغيرُ من اللَّهِ ، من أجلِ ذلك حرَّم الفواحشَ ما ظهَر منها وما بطَن ، ولا أحدَ أحبُ إليه المدحُ

<sup>(</sup>۱) الطبراني في الأوسط (٨٦٠٨)، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٢٦٤. وقال ابن كثير: وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك ؛ لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: وكلَّم الله موسى تكليما. فقال له: يابن اللخناء، فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ﴾ ؟ يعنى أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل.

وجاء بعده في ف ١، م: «قال الهيثمي: ورجاله ثقات غير أن عبد الله بن أحمد لم أعرفه ، والذي روى عن ابن عياش أحمد بن عبد الجبار بن ميمون وهو ضعيف » ، وزاد عليه في ف ١: «كذا بهامش المنقول منه » . وينظر مجمع الزوائد ٧/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد ص٧٤ ، وليس من زوائد عبد الله .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ب ١، م.

من اللَّهِ ، من أجلِ ذلك مدَح نفسه ، ولا أحدَ أحبُّ إليه العذرُ من اللَّهِ ، من أجلِ ذلك بعَث النبيين مبشِّرين ومنذِرين » (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارىُ ، ومسلمٌ ، والحكيمُ الترمذىُ ، عن المغيرةِ بنِ شعبةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا شخصَ أحبُ إليه العذرُ من اللَّهِ ، ولذلك بعَث الرسلَ مبشَّرين ومنذرين ، ولا شخصَ أحبُ إليه المدحُ من اللَّهِ ، ولذلك وعَد الجنةَ » (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدىِّ في قولِه : ﴿لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ الرُّسُلِّ ﴾ : فيقولوا : ما أرسَلْتَ إلينا رسولًا (") .

قُولُه تعالى : ﴿ لَّكِكِنِ ٱللَّهُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ إِسحَاقَ ، وابنُ جريرٍ ، ' وابنُ المنذرِ ' ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : دخل جماعة من اليهودِ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فقال لهم : « إنى واللَّهِ أَعلمُ أَنَّكُم تعلَمون أنى رسولُ اللَّهِ » . فقالوا : ما نعلمُ ذلك . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) أحمد ۱۱۳/۱، ۷/ ۱۱۸، ۲۱۸ (۳۲۱۳)، ٤٠٤٤، ۱۱۵۳)، والبخاری ( ۲۲۰، ۲۲۰)، والبخاری ( ۲۲۰، ۲۱۸)، ومسلم (۲۲۰)، والنسائی فی الکبری ( ۱۱۱۸۳).

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳۰/ ۲۰۱، ۱۰۰ (۱۸۱۶۸)، والبخاری ( ۲۸۶۶، ۷۶۱۲)، ومسلم (۱۶۹۹)، والحکیم الترمذی ۱/۲۱، ۳/ ۹۰.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٦٩٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(°)</sup> ابن إسحاق (١/٢٦٥ ، ٣٦٥ - سيرة ابن هشام)، وابن جرير ٧/ ٢٩٤، ١٩٥، والبيهقى ٢/ ٥٥٥.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشَٰهَدُ ﴾ الآية . قال : شهودٌ واللَّهِ غيرُ مُتَّهَمةٍ (١)

قولُه تعالى : ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لَا نَعَنْـ لُواً ﴾ . قال : لا تَبْتدِعوا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَلُهَ ٱ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ . قال : كلمتُه أن قال : كنْ . فكان (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ في « الدلائلِ » ، عن أبي موسى ، أن النجاشىَ قال لجعفرٍ : ما يقولُ صاحبُك في ابنِ مريمَ ؟ قال : يقولُ فيه قولَ اللَّهِ ؛ روحُ اللَّهِ وكلمتُه ، أخرَجه من البتولِ العذراءِ ، لم يقرَبُها بشرٌ . فتناوَل عودًا من الأرضِ فرفَعه فقال : يا معشرَ القِسِّيسين والرهبانِ ، ما يزيدُ هؤلاء على ما تقولون في ابنِ مريمَ ما يزِنُ هذه " .

وأخرَج البيهقيُّ في « الدلائلِ » عن ابنِ مسعودِ قال : بعَثنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى النجاشيِّ ، ونحن ثمانون رجلًا ومعنا جعفرُ بنُ أبي طالبٍ ، وبَعَثْ قريشٌ عُمارةً وعمرَو بنَ العاصِي ، ومعهما هديةٌ إلى النجاشيّ ، فلما دخلا عليه سجدا له وبعَثا إليه بالهديةِ وقالا : إن ناسًا من قومِنا رغِبوا عن دينِنا ، وقد نزَلوا ( أبأرضِكَ . قال : وأينَ هم ؟ قالا : هم في أرضِك . فبَعَثَ إليهم حتى دخلوا عليه ، فلم قال : وأينَ هم ؟ قالا : هم في أرضِك . فبَعَثَ إليهم حتى دخلوا عليه ، فلم

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٧/ ٦٩٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/ ١٧٧، وابن جرير ٥/ ٤٠٧، ٧/ ٧٠٣.

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٣٠٩، ٣١٠، والبيهقي ٢/ ٢٩٩، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

يسمجدوا له ، فقالوا : ما لكم لم تسمجدوا للملك ؟ فقال جعفر : إن الله بعَث إلينا نبيَّه فأمَرنا ألَّا نسمجدَ إلا للَّهِ . فقال عمرُو بنُ العاصى : إنهم يخالِفونك في عيسى وأمِّه ؟ قالوا : نقولُ كما قال اللَّه ؛ هو رُوحُ اللَّهِ وكلمتُه ألقاها إلى العذراءِ البتولِ التي لم يمَسَّها بشر . فتناوَل النجاشي عودًا فقال : يا معشرَ القِسِّيسين والرهبانِ ، ما تزيدون على ما يقولُ هؤلاء ما يزِنُ هذه ، مرحبًا بكم وبمنَ جئتُم مِن عندِه ، فأنا أشهدُ أنه نبي ، ولَودِدتُ أنِّي عندَه فأحمِلَ نعليه ،/ فانزِلوا حيثُ شئتم من أرضِي (١)

وأخرَج البخاريُّ عن عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا تُطروني كما أُطرَبِ النصاري عيسى ابنَ مريمَ، فإنما أنا عبدٌ، فقولوا: عبدُ اللَّهِ ورسولُه » (٢).

وأخرَج مسلمٌ عن عبادةً بنِ الصامتِ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «من شهِد أن لا إله إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه، وأن عيسى عبدُ اللَّهِ ورسولُه ، وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه، والجنة حتَّ ، والنارَ حتَّ ، أدخَله اللَّهُ من أبوابِ الجنةِ الثمانيةِ من أيّها شاء، على ما كان من العملِ » .

قُولُه تعالى : ﴿ لِّن يَسْتَنكِفَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ﴾ . قال : لن

<sup>(</sup>١) البيهقي ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨. وينظر الطيالسي (٣٤٤)، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٧٤، والفتح ٧/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) البخارى (٥٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨/٢٤).

يستكبر<sup>(۱)</sup>.

( قوله تعالى : ﴿ فَيُوقِيهِمْ أَجُورُهُمْ ﴾ الآية ' .

أخوَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُ ، وابنُ مَردويَه ، وأبو نعيم في «الحليةِ » ، والإسماعيليُ في «معجمِه » ، بسندِ ضعيفٍ ، عن ابنِ مسعودِ رضِي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ في قولِه : ﴿ فَيُونِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَن فَصَّلِهِ عَن فَصَّلَهِ عَن فَصَّلِهِ عَن فَصَّلَهِ عَن فَصَّلَهِ عَن فَصَّلَهِ عَن فَصَّلَهُ عَن مَن فَصَّلَهُ عَن مَن عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ المنارُ مَن صنع إليهم المعروفَ في الدنيا » (")

قُولُه تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن زَّبِّكُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ ، أَنَهُ كَانَ إِذَا تَحُرُّكُ مِنَ اللَّيلِ قَال : ﴿ يَكَأَيُّهُمْ اللَّيلِ قَال : ﴿ يَكَأَيُّهُمْ اللَّيْكُمُ اللَّيلِ قَال : ﴿ يَكَأَيُّهُمْ اللَّيْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن سفيانَ الثوريِّ ، عن أبيه ، عن رجلِ لا يحفظُ اسمَه في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١١٢٤/٤ (٦٣١٧).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>۳) ابن أبی حاتم ۱۱۲۶، ۱۱۲۰، ۱۱۲۰ ( ۱۳۲۰، ۱۳۲۱)، والطبرانی (۱۰۶۱۲)، وفی الأوسط (۳۷۰)، وابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۲/۳۳۳ – وأبو نعیم ۱۰۸/۷، ۱۲۸/۷، والإسماعیلی (۲۰۱). وقال ابن کثیر: لا یثبت.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٢٤.

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿بُرْهَانُ مِّن رَبِكُمْ ﴾. قال: محجَّةٌ (١).

وأَخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَكُنُّ مِن رَبِّكُمْ ﴾ . قال : هذا القرآنُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿وَٱعْتَصَـمُواْ بِهِۦ﴾. قال: بالقرآنِ (").

قُولُه تعالى : ﴿ يَسۡـتَفۡتُونَكَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : دخل عليَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنا مريضٌ لا أعقِلُ ، فتوضَّا ثم صبَّ عليَّ فعقَلتُ ، فقلتُ : إنه لا يرِثني إلا كلالةً ، فكيف الميراثُ ؟ فنزَلت آيةُ الفرائضِ (\*).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن جابرٍ قال : أُنزِلت فيَّ : ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ راهويَه ، وابنُ مَردويَه ، عن عمرَ ، أنه سأل رسولَ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۷/ ۷۱۱.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۷/ ۷۱۱، ۷۱۲.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٧١٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد ۲۲/۲۲ (۱٤۱۸٦)، والبخاری ( ۱۹۲، ۲۵۷۷، ۲۵۱۵، ۵۲۲۵، ۲۷۲۵، ۳۷۲۳، ۲۸۲۳، ۲۸۲۳، ۲۸۲۳، ۲۷۲۳، ۲۷۲۳، ۲۸۸۷، ۳۰۹۳)، والترمذی (۲۲۸۷، ۲۸۸۷، ۲۰۹۳)، والترمذی (۲۲۹۲، ۲۸۷۷)، وابن ماجه ( ۲۲۳۱، ۲۷۲۸)، وابن جریر ۷/ ۷۱۵، والبیهقی ۱/ ۲۳۵، ۲/۲۲۲.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ١١٢٦/٤ (٦٣٢٩).

كيف تورَّثُ الكلالةُ ؟ فأنزَل اللَّهُ: ﴿ يَسَتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ إلى آخرِها. فكأنَّ عمرَ لم يفهم ، فقال لحفصة : إذا رأيتِ من رسولِ اللَّهِ عَلَيْهَ طيبَ نفسِ فسألته ، فقال : «أبوك ذكر لك طيبَ نفسِ فسألته ، فقال : «أبوك ذكر لك هذا ؟ ما أرى أباك يعلمُها ». فكان عمرُ يقولُ : ما أراني أعلمُها وقد قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ما قال .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ مردُويَه ، عن طاوسٍ ، أن عمرَ أمَر حفصة أن تسألَ النبي ﷺ عن الكلالةِ ، فسألته ، فأملاها عليها في كَتِفِ وقال : «من أمرَك بهذا ، أعمرُ ؟ ما أُراه يقيمُها ، أوَ ما تكفيه آيةُ الصيفِ ؟ » . قال سفيانُ : وآيةُ الصيفِ التي في « النساءِ » : ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَانَ اللّهِ ﷺ نزلت الآيةُ التي في خاتمةِ « النساءِ » .

وأخرَج مالكُ ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقيُ ، عن عمرَ قال : ما سألتُ النبيَ عَلَيْةِ عن شيءٍ أكثرَ ما سألتُه عن الكلالةِ ، حتى طعَن بإصبَعِه في صدرى وقال : « تكفيك آيةُ الصيفِ التي في آخرِ سورةِ النساءِ » (")

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والبيهقيُ ، عن البراءِ بنِ عازبٍ

<sup>(</sup>١) ابن راهویه - كما في المطالب العالية ( ١٦٤٥ - وابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٤٣٨. وقال الحافظ: صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ( ۱۹۱۹، ۱۹۱۹) ، وسعید بن منصور ( ۵۸۷- تفسیر) ، وابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۶۳۸ ، ۶۳۹) . وقال ابن کثیر : هذا مرسل .

<sup>(</sup>٣) مالك ٢/ ٥١٥، ومسلم ( ٥٦٧، ١٦١٧)، وابن جرير ٧/ ٧٢١، والبيهقي ٦/ ٢٢٤.

قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ عَيَّالِيْ فَسأَله عن الكلالةِ. فقال: «تكفيك آيةُ الصيفِ» (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وأبو داودَ في «المراسيلِ»، والبيهقيُّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عليهِ فسأله عن الكلالةِ فقال: «أما سمِعتَ الآيةَ التي أُنزِلت في الصيفِ: ﴿ يَسَتَقْتُونَكَ قُلُ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾؟ فمن لم يترُكُ ولدًا ولا والدًا فورثتُه كلالةً »(٢).

وأخرَجه الحاكم موصولًا عن أبي سلمةً ، عن أبي هريرةً (٣).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرَ قال : ثلاثُ ودِدتُ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهِى إليه ؛ الجدُّ والكلالةُ وأبوابٌ من أبوابِ الرِّبا() .

وأخرَج أحمدُ عن عمرَ قال: سألتُ النبيَّ عَيِّ عن الكلالةِ فقال: «تكفيك آيةُ الصيفِ». فلأن أكونَ سألتُ النبيَّ عَيِّ عنها أحبُ إليَّ

<sup>(</sup>۱) أحمد ۱۸۹۰، ۵۰۱، ۵۷۱، ۲۱۲ (۱۸۵۸، ۱۸۹۰، ۱۸۹۷)، وأبو داود (۱۸۹۸)، والترمذی (صحیح سنن الترمذی – (صحیح سنن الترمذی – ۲۲۶۳).

<sup>(</sup>٢) أبو داود ص ١٩٤، والبيهقي ٦/ ٢٢٤. وقال البيهقي : منقطع وليس بمعروف .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٤/ ٣٣٦. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الحماني ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٩١٨٤)، والبخاري (٥٨٨ه)، ومسلم (٣٠٣٢)، وابن جرير ٧/ ٧٢١.

من أن يكونَ لى مُحمْرُ النَّعمِ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والعدَنى ، وابنُ المنذرِ ، والحاكم ، عن عمرَ قال : لأن أكونَ سألتُ النبي عَيَالِيَةِ عن ثلاثٍ أحبُ إلى من حُمْرِ النَّعمِ ؛ عن الخليفةِ بعدَه ، وعن قوم قالوا : نُقرُ بالزكاةِ في (٢) أموالِنا ولا نؤدِّيها إليك . أيجلُّ قتالُهم ، وعن الكَلالةِ (٣) .

۲۵۰/۲

وأخرَج / الطيالسي ، وعبدُ الرزاقِ ، والعدّني ، وابنُ ماجه ، والشاشي (أ) ، وابنُ جريرٍ ، والحاكم ، والبيهقي ، عن عمرَ قال : ثلاثُ لأن يكونَ النبي عَلَيْقٍ رَابنُ جريرٍ ، والحاكم ، والبيهقي ، عن عمرَ قال : ثلاثُ لأن يكونَ النبي عَلَيْقٍ بَيْنَهُنّ لنا أحبُ إلي (أ) مِن الدنيا وما فيها ؛ الحِلافة ، والكِلالة ، والرّبا (أ) .

وأخرَج الطبرانيُ عن سَمُرةَ بنِ جندُبٍ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ أتاه رجلٌ يستَفتِيه في الكَلالةِ: أنْبِعْنِي يا رسولَ اللَّهِ، أكلالةٌ الرجلُ ؟ يريدُ إخوتَه مِن أمِّه وأبيه، فلم يَقُلْ له رسولُ اللَّهِ ﷺ شيئًا، غيرَ أنه قرَأ عليه آيةَ الكَلالةِ التي في سورةِ «النساءِ»، ثم عاد الرجلُ يسألُه، فكلَّما سأله قرَأها حتى أكثر، وصَخِب الرجلُ ، فاشتدَّ صحَبُه من حرصِه على أن يُبَيِّنَ له النبيُ ﷺ، فقرأ عليه الآيةَ ثم

<sup>(</sup>١) أحمد ١/ ٣١١، ٣١٢ (١٧٩). وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م: «من».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٩١٨٥)، والحاكم ٣٠٣/٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل ما أخرجا لمحمد - هو ابن طلحة بن يزيد بن ركانة - شيئا ولا أدرك عمر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الشافعي»، وفي ص، ب ١، م: «الساجي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إلينا».

<sup>(</sup>٦) الطيالسي (٦)، وعبد الرزاق (١٩١٨٤)، وابن ماجه (٢٧٢٧)، وابن جرير ٧/ ٧٢٠، والحاكم ٢/ ٣٠٤، والبيهقي ٦/ ٢٢٥. ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٥٩٧).

قال له: « إنى واللَّهِ لا أَزيدُك على ما أُعطيتُ » (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن ابنِ عباسِ [١٣١٤] قال : كنتُ آخرَ النَّاسِ عهدًا بعمرَ فسمِعتُه يقولُ : القولُ ما قلتُ . قلتُ : وما قلتَ ؟ قال : قلتُ : الكلالةُ مَن لا ولدَ له (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن طارقِ بنِ شهابٍ قال : أَخَذَ عمرُ كَتِفًا وجمَع أصحابَ النبيِّ عَلَيْهُ ثم قال : لأَقضِينَ في الكَلالةِ قضاءً تَحَدَّثُ به النساءُ في خدورِهن . فخرَجَتْ حينئذِ حيَّةٌ مِن البيتِ فتفرَّقوا ، فقال : لو أراد اللَّهُ أن يُتِمَّ هذا الأمرَ لأَمَّةً (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، 'وابنُ جريرِ' ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن عمرَ كتب في الجدِّ والكَلالةِ كتابًا ، فمكَث يستخيرُ اللَّه يقولُ : اللَّهم إن علِمتَ أن فيه خيرًا فأمضِه . حتى إذا طُعِن دعا بالكتابِ فمُحى ، ولم يدْرِ أحدٌ ما كتب فيه ، فقال : إنى كنتُ كتبتُ في الجَدِّ والكَلالةِ كتابًا ، وكنتُ أستخيرُ اللَّه فيه ، فرأيتُ أن أتركَكم على ما كنتُم عليه (°).

<sup>(</sup>١) الطبراني (٧٠٥٥). وقال الهيثمي : في إسناده ضعف. مجمع الزوائد ٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ( ۱۹۱۸۷، ۱۹۱۸۸)، وسعید بن منصور ( ۸۹۰– تفسیر)، وابن أبی شیبة داره ۱۹۱۸، ۱۹۱۸ (۱۹۳۳) وابن أبی حاتم ۸۸۷/۳ (۱۹۳۳) والحاکم ۳۰۳، ۳۰۳، وابن أبی حاتم ۴٬۳۰۳، ۱۳۰۳، وابیهقی ۲/ ۲۲۰. ولفظ ابن أبی حاتم: لا ولد له ولا والد.

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۷/ ۷۲۱.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٩١٨٣)، وابن جرير ٧/٠٢٠.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ سعدٍ ، ( وأحمدُ ) عن ابنِ عباسٍ قال : أنا أوَّلُ مَن أَتَى عمرَ حينَ طُعِن ، فقال : احفَظْ عنى ثلاثًا ، فإنى أخافُ ألَّا يدركنى الناسُ ، أما أنا فلم أقضِ في الكلالةِ ، ولم أستخلِفْ على الناسِ خليفةً ، وكلُّ مملوكِ له عتيقٌ () .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن جابرٍ قال : اشتكَيْتُ فدخَل عليَّ النبيُّ عَيِّ فقلتُ يا رسولَ اللَّهِ ، أُوصِي لأَخَوَاتي بالثلثِ ؟ قال : « أَحْسِنْ » . ثم خرَج ثم دخَل عليَّ فقال : « أَحْسِنْ » . ثم خرَج ثم دخَل عليَّ فقال : « لأ أُراك تموتُ في وجعِك هذا ، إن اللَّه أنزَل وبينَّ ما لأَخَوَاتِك وهو الثَّلُثان » . فكان جابرٌ يقولُ : نزَلت هذه الآيةُ فيَّ : ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ أَلْكُ لَا أَمْكُ لَا أَمْكُ لَا أَمْكُ لَا أَمْكُ لَلَهُ أَنْ اللَّهُ أَلْمَالُهُ ﴿ وَلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ فَيْ : ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ فَيْ : ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لَا لَيْ اللَّهُ فَيْ : ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

وأخرَج العدنى، والبزارُ فى «مسندَيهما»، وأبو الشيخِ فى «الفرائضِ»، بسندِ صحيحٍ، عن حذيفة قال: نزلت آية الكلالةِ على النبيِّ ﷺ فى مسيرٍ له، فوقف النبيُ ﷺ فإذا هو بحذيفة فلقًاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمرُ فلقًاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمرُ فلقًاها إياه، فلمَّا كان فى خلافةٍ عمرَ نظر عمرُ فى الكلالةِ فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة : لقد لقَّانِيها رسولُ اللَّهِ ﷺ فلقَّيتُك كما لقَّانى، واللَّهِ لا أَزيدُك على ذلك شيئًا أبدًا ".

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٩١٨٦)، وابن سعد ٣/ ٣٥٣، وأحمد ٤٠٨/١ (٣٢٢) مطولًا. وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى ( ٦٣٢٤، ٦٣٢٥، ٧٥١٣)، وابن جرير ٧/ ٧١٥، والبيهقي ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) العدني - كما في المطالب العالية (٤٤ ٣٩) - والبزار (٢٩٦٥).

وأخرَج أبو الشيخِ في « الفرائضِ » عن البراءِ قال : سُئِل رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الكلالةِ فقال : « ما خلا الولدَ والوالدَ » .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، والدارمي ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي الخيرِ ، أن رجلًا سأل عقبة بنَ عامرٍ عن الكلالةِ فقال : ألا تعجبون مِن هذا ، يسألُني عن الكلالةِ ، وما أعضَلَ بأصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ شيءٌ ما أعضَلتْ بهم الكلالةُ (١) !

وأخوَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والدارميُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ في «سنيه» ، عن الشعبيِّ قال : سئل أبو بكرٍ عن الكلالةِ فقال : إنى سأقولُ فيها برأْيى ، فإن كان صوابًا فمن اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له ، وإن كان خطأً فمني ومِن الشيطانِ ، واللَّهُ منه برىءٌ ؛ أُراه ما خلا الوالدَ والولدَ . فلما طُعِن عمرُ قال : إنى والولدَ . فلما طُعِن عمرُ قال : إنى لأستجى (٢) اللَّه أن أُخالفَ أبا بكر رضِي اللَّهُ عنه (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي بكرِ الصدِّيقِ ، أنه قال : مَن مات وليس له ولدَّ ولا والدِّ فوَرثتُه كَلالةٌ . فضجٌ منه عليٌ ثم رجَع إلى قولِه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عمرِو بنِ شُرَحْبيلَ قال : ما رأيتُهم إلا قد تَواطئوا أن الكَلالةَ مَن لا ولدَ له ولا والدَ (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١١/ ٤١٦، والدارمي ٢/ ٣٦٦، وابن جرير ٧/ ٧٢٣.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «من».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٩١٩١)، وسعيد بن منصور ( ٥٩١- تفسير)، وابن أبي شيبة ١١/ ٤١٥، ٢١٦، والدارمي ٢/ ٣٦٥، ٣٦٦، وابن جرير ٦/ ٤٧٥، ٤٧٦، والبيهقي ٦/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١/ ١٧٧، وفي مصنفه (١٩١٩٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والدارميُّ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، مِن طريقِ الحسنِ بنِ محمدِ ابنِ الحنفيةِ قال : هو ما عدا الولدَ والوالدَ . فقلتُ له : ﴿ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ﴾ . فغضِب وائتَهرني (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ من طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الكلالةُ مَن لم يَتْرُكُ ولدًا ولا والدًا (٢) .

٢٠١/١ وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن السَّمَيْطِ قال: كان عمرُ / يقولُ: الكلالةُ: ما خلا الولدَ والوالدَ (٣).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الشعبيِّ قال: الكلالة: ما كان سوى الوالدِ والولدِ مِن الورثةِ ، إخوة أو غيرَهم مِن العصبةِ ، كذلك قال عليٌّ ، وابنُ مسعودٍ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنَّفِ»، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ قال: الكلالةُ: هو (١) الميتُ نفشه (٣).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مَعْدانَ بنِ أبى طلحةَ اليَعْمَرِيِّ قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : ما أُغلَظ لى رسولُ اللَّهِ ﷺ ، أو ما نازعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، في شيءٍ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۹۱۸۹)، وسعید بن منصور ( ۸۸۰– تفسیر)، وابن أبی شیبة ۱۱/۲۱۲، والدارمی ۲/ ۳۲۹، وابن جریر ۲/ ۶۲۸، ۷۷۷، والبیهقی ۲/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ٦/ ٤٧٧، ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١١/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

ما نازعتُه في آيةِ الكَلالةِ ، حتى ضرَب صدرِى فقال : « يكفيك منها آيةُ الصيفِ : ﴿ يَكُفِيكُ مِنْهَا آيةُ الصيفِ : ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةَ ﴾ . وسأقضى فيها بقضاءٍ يعلمُه مَن يقرأُ ومَن لا يقرأُ ؛ هو ما خلا الأبَ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ سيرينَ قال : نزَلت : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلْكَةَ ﴿ . والنبي عَلَيْ فَي مَسيرِ له ، وإلى جَنْبِه حذيفة بنُ اليمانِ ، فبلَّغها النبي عَلَيْ حذيفة ، وبلَّغها حذيفة عمرَ بنَ الخطابِ وهو يسيرُ خَلْفَه ، فلما اسْتُخلِف عمرُ سأل عنها حذيفة ورجا أن يكونَ عندَه تفسيرُها ، فقال له حذيفة : واللَّه إنك لعاجزٌ إن ظَننتَ أن إمارتك تحمِلُني أن أحدِّثك بما ( ) لم أُحدِّثك بما اللَّهُ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عمرَ قال : لأن أكونَ أعلمُ الكَلالةَ أحبُ إلى مِن أن يكونَ لي مثلُ (١) جزيةِ قصورِ الشام (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الحسنِ بنِ مسروقِ ، عن أبيه قال : سألتُ عمرَ وهو يخطُبُ الناسَ عن ذى قَرابةٍ لى وُرِثَ كَلالةً فقال : الكلالةُ ! الكلالةُ ! الكلالةُ ! الكلالةُ ! الكلالةُ ! وأخذ بلحيتِه ثم قال : واللَّهِ لأن أعلمَها أحبُ إلىَّ مِن أن يكونَ لى ما على الأرضِ مِن شيءٍ ، سألتُ عنها رسولَ اللَّهِ عَلَيْ فقال : « ألم تسمَعِ الآيةَ التي أُنزِلت في الصيفِ ؟ » . فأعادها ثلاثَ مراتِ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٧/ ٩١٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ٢، م: ( ما ».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ١٧٧، وابن جرير ٧/ ٧١٧.

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ٢ ، م .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٧/ ٧٢٠، ٧٢١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٧/ ٧٢٢، ٧٢٣.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى سَلَمَةَ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فسأله عن الكَلالةِ فقال: ﴿ وَإِن كَالَ رَجُلُّ الكَلالةِ فقال: ﴿ وَإِن كَالَ رَجُلُّ اللَّهِ قَالَ: ﴿ وَإِن كَالَ رَجُلُّ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا

وأخرَج أحمدُ ، بسندِ جيدِ ، عن زيدِ بنِ ثابتِ ، أنه سُئِل عن زوجٍ وأختِ لأبٍ وأمِّ ، فأعطَى الزوجَ النصفَ ، والأختَ (٢) النصفَ ، فكُلِّم في ذلك فقال : حضَرْتُ النبيَّ عَيَالِيَّ قضَى بذلك (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبخاريُّ ، والحاكمُ ، 'والبيهقيُّ '، 'عن الأسودِ' عن الأسودِ اللهِ عَلَيْ في ابنةٍ وأختِ (١٠) ؛ للابنةِ النصفُ وللأُختِ النصفُ (٧) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبخاريُ ، والحاكمُ ، والبيهقيُ ، عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ ، أَن أَبا موسى الأشعريُ سُئِل عن ابنةٍ ، وابنةِ ابنِ ، وأختِ لأبوين ، فقال : للبنتِ النصفُ ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فيتابِعُنى (^) . فشئِل ابنُ مسعودٍ وأخبر بقولِ أبى موسى ، فقال : لقد ضَلَلْتُ إذن وما أنا من المهتدين ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٧/ ٧٢٣.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « لأب وأمها » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥٠١/٣٥ (٢١٦٣٩) . وقال محققوه : إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ولانقطاعه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ب ٢، ف ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ١، ف ١: «فجعل».

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (١٩٠٢٥) ، والبخاري ( ٦٧٤١ ، ٦٧٣١) ، والحاكم ٢٣٣٧، ٣٣٨، والبيهقي ٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص، ف ٢: ( فينايعني » . وفي ب ١: ( فنسيت يعني » .

أَقضِى فيها بما قضَى النبى عَلَيْهُ ؛ للابنةِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السدسُ تكملةَ الثُّلثينِ ، وما بَقِى فللأختِ . فأُخبَرُناه بقولِ ابنِ مسعودٍ ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن رجلٍ تُوفِّى وترَك ابنتَه ، وأختَه لأبيه وأمِّه ، فقال : للبنتِ النصفُ ، وليس للأختِ شيءٌ ، وما بَقِى فلِعَصَبتِه . فقيل : إن عمرَ جعل للأختِ النصفَ . فقال اللَّختِ شيءٌ ، وما بَقِى فلِعَصَبتِه . فقيل : إن عمرَ جعل للأختِ النصفَ . فقال ابنُ عباسٍ : أنتم أَ أعلمُ أم اللَّهُ ! قال اللَّهُ : ﴿ إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ النصفُ وإن كان له ولدُ " !

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، عن ابنِ عباسِ قال : شيءٌ لا تَجِدونه في كتابِ اللَّهِ ولا في قضاءِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وتجدُونه في الناسِ كلِّهم ؛ للابنةِ النصفُ ، وللأختِ النصفُ ، وقد قال اللَّهُ : ﴿ إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَا مُؤْلِقُونُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِقُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وأخرَج الشيخانِ عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أَخْرِقُوا الفرائضَ بأهلِها فما أَبْقَت فلأَوْلى رجلِ ذَكرِ » (٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ ﴾ . قال : سألوا نبيَّ اللَّهِ عن

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۹۰۳۲)، والبخاري (۲۷۳٦)، والحاكم ۲۴ ۳۳۵، ۳۳۰، والبيهقي ٦/ ٢٢٩، ۲۳۳.

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: (أونتم).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٩٠٢٣)، والحاكم ٤/ ٣٣٩، واليهقي ٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥).

الكَلالةِ ، ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوأً ﴾ . قال : في شأنِ المواريثِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وابنُ الضَّريسِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، عن البراءِ قال : آخرُ سورةِ نزَلت حاممة « براءة » ، وآخرُ آيةٍ نزَلت خاتمة سورةِ « النساءِ » : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقى في «سننِه» ، عن قتادة قال : 
ذُكِر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبتِه : ألا إن الآية التي أُنْزِلت في أولِ 
سورةِ «النساءِ» في شأنِ الفرائضِ أنزَلها اللَّه في الولدِ والوالدِ ، والآية الثانية أنزَلها 
في الزوجِ والزوجةِ والإخوةِ مِن الأمِّ ، والآية التي ختم بها سورة «النساءِ» أنزَلها 
في الإخوةِ والأخواتِ مِن الأبِ والأمِّ ، والآية التي ختم بها سورة «الأنفالِ» 
أنزَلها في أُولى الأرحامِ ، بعضُهم أَوْلى ببعضٍ في كتابِ اللَّهِ مما جرَت به الرَّحِمُ مِن 
العصبةِ (١) .

وأخرَج الطبرانيُّ في « الصغيرِ » عن أبي سعيدٍ ، أن النبيُّ وَيَلِيُّ رَكِب حمارًا ٢٥٢/١ إلى قباءِ يستخيرُ (١٠) في العَمَّةِ والحالةِ فأنزَل اللَّهُ لا ميراثَ لهما (١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شيبة ۱۰/ ۵۶۱، والبخارى (۲۷۶۶)، ومسلم (۱٦١٨)، والترمذى (٣٠٤١)، والترمذى (٣٠٤١)، والنسائى فى الكبرى ( ٦٣٢٦)، وابن الضريس (٢٠)، وابن جرير ٧/ ٢١٦، والبيهقى ٧/ ١٣٦. (٢) ليس فى : الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧/ ٤١٤، والبيهقي ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لسحر» بغير نقط، وفي ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: اليستخير». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) الطبراني ٦/٢ه.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ سِيرينَ قال : كان عمرُ بنُ الخطابِ إذا قرأ : ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوأً ﴾ . قال : اللَّهم مَن بيَّنتَ له الكَلالةَ فلم تَتبيَّنْ لي (١) .

وأخرَج أحمدُ عن عمرِ والقَارِيِّ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ دخل على سعدِ وهو وجعٌ مغلوبٌ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إن لى مالًا ، وإنى أورَثُ كلالةً ، أفأُوصِى بملكَ أو أتصدَّقُ به ؟ قال : « لا » . قال : أفأُوصِى بمُلكَثِيه ؟ قال : « لا » . قال : أفأُوصِى بمُلكِيه ؟ قال : « نعم ، وذاك أفأُوصِى بمُللِه ؟ قال : « نعم ، وذاك كثيرٌ » .

وأخوج الطبراني عن خارجة بن زيد بن ثابت ، أن زيد بن ثابت كتب لمعاوية رسالة (٢) بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ، سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله ، فإنى أحمَدُ إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد ، فإنك كتبت تسألني عن ميراث الجد والإخوة ، وإن الكلالة وكثيرا مما يُقضى به في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله ، وقد كنا نحضر من ذلك أمورًا عند الخلفاء بعد رسول الله عليه ، فوعينا منها ما شئنا أن نعى ، فنحن نُفتِي بعد من استفتانا في المواريث .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ١٧٨، وابن جرير ٧/ ٧٢٥.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳/۰۰، ۷۳، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۹۱، ۹۱، ۹۱ (۱۶٤۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۹، ۱۲۷۹) ۱۲۸۲ (۱۶۲۰) ۱۲۸۸ (۱۲۸۸ ۱۲۸۸) وقال محققوه : صحیح. والحدیث عند البخاری (۱۵۹۹) ومسلم (۱۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وسأله ».

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٤٨٦٠). وقال الهيثمي : رواه الطبراني وجادة ، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وثقه النسائي وغيره وضعفه الجمهور. مجمع الزوائد ٤/ ٢٢١.

## سورةُ المائدةِ

أَخْرَجَ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : « المائدةُ » مدنيةُ (١).

وأخرَج أحمدُ، وأبو عبيدٍ في «فضائلِه»، والنسائيُّ، والنحاسُ في «ناسخِه»، وابنُ المنذرِ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردويَه، والبيهقيُّ في «سننِه»، عن جبيرِ بنِ نُفَيرِ قال: حجَجْتُ فدخَلتُ على عائشةَ فقالت لى: يا جبيرُ، تقرأُ «المائدةَ»؟ فقلت: نعم. فقالت: أمّا إنها آخرُ سورةٍ نزَلت، فما وجَدتم فيها من حلالِ فاستحِلُّوه، وما وجَدتم من حرامٍ فحرِّموه (٢).

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَردويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : آخرُ سورةٍ نزَلت سورةُ «المائدةِ» ، و «الفتح» .

وأخرَج أحمدُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و قال : أُنزِلَت على رسولِ اللَّهِ ﷺ سورةُ «المائدةِ »، وهو راكبٌ على راحلتِه ، فلم تستطِعْ أن تحملَه فنزَل عنها (١٤) .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ في «كتابِ الصلاةِ » ، والطبرانيُ ، وأبو نعيم في «الدلائلِ » ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت : إني لآخِذةٌ بزِمامِ العَضْباءِ ، ناقةِ رسولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۹۰.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲٥٣/٤٢ (٢٥٥٤٧)، وأبو عبيد ص ١٢٨، ١٢٩، والنسائي في الكبرى (١١٣٨)، والخاكم ٢/ ٣١١، والبيهقي ٧/ ١٧٢. وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٠٦٣)، والحاكم ٢/ ٣١١، والبيهقي ٧/ ١٧٢. ضعيف الإسناد (ضعيف سنن الترمذي - ٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢١٨/١١ (٦٦٤٣). وقال محققوه : حسن لغيره .

عَلِياتُهُ إِذْ نَزَلَت ﴿ المَائِدَةُ ﴾ كُلُّها ، فكادت من ثِقَلِها تدقُّ عَضُدَ الناقةِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة فى «مسندِه»، والبغوتُ فى «معجمِه»، وابنُ مُردويَه، والبيهقىُ فى «دلائلِ النبوةِ»، عن أمِّ عمرٍو بنتِ عَيْسٍ (٢)، عن عمِّها، أنه كان فى مسيرٍ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ، فنزَلت عليه سورةُ «المائدةِ»، فاندَقَّ كَتِفُ راحلتِه العضْباءِ من ثِقَلِ السورةِ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ في «مسندِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيَ ﷺ قرَأ في خطِبتِه سورةَ « المائدةِ » و « التوبةِ » .

وأخرَج أبو عبيدٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال: نزَلت سورةُ « المائدةِ » على رسولِ اللَّهِ ﷺ في حِجَّةِ الوداعِ ، فيما بينَ مكةَ والمدينةِ ، وهو على ناقتِه ، فانصَدَعت كَتِفُها ، فنزَل عنها رسولُ اللَّهِ ﷺ (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ أنسٍ قال: نزَلت سورةُ «المائدةِ » على رسولِ اللَّهِ ﷺ في المسيرِ في حِجَّةِ الوداعِ ، وهو راكبٌ راحلته ، فبرَكت به راحلتُه من ثِقَلِها (°).

وأخرَج أبو عبيدٍ عن ضَمْرةَ بنِ حَبيبٍ ، وعطيةَ بنِ قيسٍ ، قالا : قالَ رسولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أحمد ۵۷/۶۰ ، ۷۲ (۲۷۵۷ ، ۲۷۵۹۲)، وابن جرير ۸/ ۸۹، والطبراني ۲۷۸/۲۶ (۱۷۸/۲۶)، والبيهقي (۲٤۳۰). وقال محققو المسند : حسن لغيره .

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ۲: «عيسي».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (٦٦٠)، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٣/٣ - والبيهقي ٧/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٩١.

عَلَيْهِ : « المائدةُ من آخرِ القرآنِ تنزيلًا ، فأحِلُوا حلالَها وحرِّموا حرامَها » (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى ميسرةَ قال : آخرُ سورةٍ أُنزِلت سورةُ « المائدةِ » ، وإن فيها لَسَبْعَ عشْرةَ فريضةً (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وأبو عبيدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن أبي ميسرة قال : في « المائدةِ » ثمانِ عشرة فريضة ليس في سورةٍ من القرآنِ غيرِها ، وليس فيها منسوخُ ؛ ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا غيرِها ، وليس فيها منسوخُ ؛ ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُنَوِّوَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَكِيْنَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ﴾ أَكُلُ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَكِينَ مُ وَطَعامُ الَذِينَ أُوتُوا الْكِندَ » ﴿ وَالْمُحَمِّدُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِندَ » ، ﴿ وَالْمُحَمِّدُ مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِندَ » ، ﴿ وَالْمُحَمِّدُ مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِندَ » ، ﴿ وَالشَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِيَّةُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّالِيَةُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَالِولَ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَالِقُ وَالسَارِقُ وَالسَالِقُ وَالسَالِوقُ وَالسَالِوقُ وَالسَالِقُ وَالْسَارِقُ وَالسَالِوقُ وَالسَالِوقُ وَلَالَاسَالِوقُ وَالْسَالِوقُ وَالْسَالِوقُ وَالْسَالِوقُ وَالْسَالِولَ وَالْسَالِوقُ وَلَالْ

وأخرَج أبو داود ، والنحاسُ كلاهما في « الناسخِ » ، عن أبي ميسرةَ عمرِو ابنِ شُرَحْبيلَ قال : لم يُنسَخْ من « المائدةِ » شيءٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ في « ناسخِه » ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عونٍ قال : قلتُ للحسن : نُسِخَ من « المائدةِ » شيءٌ ؟ فقال : لا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ في « ناسخِه » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والنحاسُ ، عن الشعبيِّ قال : لم يُنسَخْ من « المائدةِ » إلا هذه الآيةُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور ( ٧١١- تفسير).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) النحاس ص ٣٥٧.

ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَٰذَى وَلَا الْقَلَيْدِ فَ<sup>(۱)</sup>.

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه»، وابنُ أبي حاتمٍ، والنحاسُ، والحاكمُ وصحَّحه، عن ابنِ عباسِ قال: / نُسِخ مِن هذه السورةِ آيتان؛ ٢٥٣/٢ آيةُ القلائدِ، وقولُه: ﴿ فَإِن جَمَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوَ أَعْرِضَ عَنْهُمْ مِنْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ مِنْهُمْ .

وأخرَج البغوى في «معجمِه»، مِن طريقِ عبدةَ بن (٢) أبي لُبابةَ قال: بلَغنى عن سالم مولى أبي حذيفةَ قال: كانت لى (٤) إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ حاجةٌ ، فأتيتُ المسجدَ ، فوجَدتُه قد كَبَّر ، فتقدَّمتُ قريبًا منه ، فقرأ بسورةِ «البقرةِ»، وبسورةِ «النساءِ»، وبسورةِ «المائدةِ» وبسورةِ «الأنعامِ»، ثم ركع فسمِعتُه يقول: «سبحانَ ربِّي العظيمِ». ثم قامَ فسجَد ، فسمِعتُه يقول: «سبحانَ ربِّي العظيمِ». ثم قامَ فسجد ، فسمِعتُه يقول: «سبحانَ ربِّي العظيمِ». ثم كلِّ ركعة (٥).

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا ۚ بِٱلْمُقُودِّ ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ ؛ يعنى : بالعهودِ ؛ ما أحلَّ اللَّهُ وما حرَّم ، وما فرَض وما حَدَّ فى القرآنِ [ ١٣٢ و] كلِّه ؛ لا تَغْدِرُوا ، ولا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٣٥، والنحاس في ناسخه ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٣٥/٤ (٦٣٨٨)، والنحاس في ناسخه ص ٣٩٧، والحاكم ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «عن».<sub>.</sub>

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «له».

<sup>(</sup>٥) البغوى - كما في الإصابة ٣/ ١٤.

تَنْكُثوا(١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ . أى : بعقدِ الجاهليةِ ، ذُكِر لنا أن نبيَّ اللَّهِ ﷺ كان يقولُ : ﴿ أَوْفُوا بِعَقْدِ الجاهليةِ ، ولا تُحْدِثُوا عقدًا في الإسلامِ ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن قتادةً في قولِه: ﴿أَوَفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾. قال: بالعهودِ؛ وهي عقودُ الجاهليةِ، الحِلْفُ (٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ قال : العقودُ خمسٌ ؛ عُقْدَةُ الأيمانِ ، وعُقْدَةُ النكاحِ ، وعُقْدةُ البيعِ ، وعُقْدَةُ النكاحِ ، وعُقْدةُ البيعِ ، وعُقْدةُ العَهْدِ ، وعُقْدةُ الحِلْفِ (٤٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن زيدِ بنِ أسلَمَ في الآيةِ قال: العقودُ خمسٌ؛ عُقدةُ النكاح، وعُقْدةُ الشَّركةِ، وعقدةُ اليمينِ، وعقدةُ العهدِ، وعقدةُ الحِلْفِ (١٠).

وأخرَج البيهقى فى «الدلائلِ » عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قال : هذا كتابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ عندَنا الذى كتبه لعمرِو بنِ حزم حينَ بعثَه إلى اليمنِ يُفقّهُ أهلَها ، ويُعَلِّمُهم الشّنةَ ، ويأخذُ صدقاتِهم ، فكتب : «بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ اللَّهِ عندا كتابٌ مِن اللَّهِ ورسولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ فَي أُمرُه بتقوى اللَّهِ في أمرِه بِاللَّهِ في أمرِه بن حزمٍ ، أمره بتقوى اللَّهِ في أمرِه

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/٦، ٩، والبيهقي (٣٥٦).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/۸.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/١٨١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ١٠.

كلّه ، فإنّ اللَّهَ مع الذين اتَّقُوا والذين هم محسنون ، وأمَره أن يَأْخُذَ الحقّ كما أمَره ، وأن يُبَشّر بالخير الناسَ ويأمُرَهم به » . الحديثَ بطولِه (١) .

وأخرَج الحارثُ بنُ أبى أسامةً فى « مسندِه » عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « أَدُّوا للحُلفاءِ عُقُودَهم التى عاقَدَتْ أيانُكم » . قالوا : وما عَقْدُهم يا رسولَ اللّهِ ؟ قال : « العَقْلُ عنهم والنصرُ لهم » (٢) .

وأخرَج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» عن مقاتلِ بنِ حَيَّانَ قال: بلَغَنا فى قولِه: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾. يقولُ: أوفُوا بالعهودِ ، يعنى العهد الذى كان عهد إليهم فى القرآنِ ، فيما أمرهم من طاعتِه أن يَعْمَلوا بها ، ونَهْيِه الذى نَهاهم عنه ، وبالعهدِ الذى بينَهم وبينَ المشركينَ ، وفيما يكونُ مِن العهودِ بينَ الناس (٣).

## قُولُه تعالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾.

أخوَج الطستى فى « مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه تعالى : ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِ بِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ . قال : يعنى الإبلَ والبقرَ والغنم . قال : يعنى الإبلَ والبقرَ والغنم . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ الأعشَى وهو يقولُ ( ) : أهْ لِي الحَمْرِ والنَّ عَم ( المُؤبَّل والقَناب لُ ( ) ( ) أَهْ لِي الحَمْرِ والنَّ عَم ( ) المُؤبَّل والقَناب لُ ( ) ( )

<sup>(</sup>١) البيهقي ٥/٤١٣.

<sup>(</sup>٢) الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية ٨/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٥٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في النسخ : ﴿ المؤثل والقبائل ﴾ . والمثبت كما في الديوان ومصدر التخريج .

والنعم المؤبل : الكثيرة التي جعلت قطيعا قطيعا . اللسان (أ ب ل) . والقنابل : طوائف الخيل . (قنبل) .

<sup>(</sup>٦) مسائل نافع بن الأزرق ص ١٩٨ (٢٧٩).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ . قال : الإبلُ والبقرُ والغنمُ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مُردويه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه أخذ بذَنبِ الجنينِ ، فقال : هذا مِن بهيمةِ الأنعامِ التي أُحِلَّت لكم (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ . قال : ما في بطونِها . قلتُ : إن خرَج مَيِّنًا آكُلُه ؟ قال : نعم (") .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمُ مَ مِيكُ ٱلْأَنْعَامُ كُلُم المُ يَتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : إلا المَيْتةَ ، وما لم يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عليه (٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقىُ فى «شعبِ الإيمانِ»، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ أُحِلَتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلَمِ لِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾. قال: ﴿ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَيْكُمُ ﴾. قال: ﴿ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَيْ اللهِ إِللَّهِ عَلَيْ اللهِ إِلَيْهِ مَا اللهُ مِن بهيمةِ الأنعامِ (٥٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جريرٍ ١ ) ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۱۲، ۱۳.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۱٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ١٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م.

﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : إلا المَيْتةَ وما ذُكِر معها ، ﴿ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَٱنتُمُ حُرُمُ ﴾ . قال : غيرَ أن يُحِلَّ الصيدَ أحدٌ وهو حرامٌ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن (٢) أيوبَ قال : سُئل مجاهدٌ عن القردِ ، أيؤكلُ لحمُه ؟ فقال : ليس من بهيمةِ الأنعام (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ '' ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في الآيةِ قال : الأنعامُ كُلُّها حِلَّ إلا ما كان منها وَحْشِيًّا ، فإنه صَيْدٌ ، فلا يَحِلُّ إذا كان مُحْرِمًا '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ . قال : إن اللَّهَ حكَم (١) ما أرادَ في خلقِه ، وبيَّن ما أرادَ في عبادِه ، وفرَض فرائضَه ، وحدَّ حُدُودَه ، وأمّر بطاعتِه ، ونهَى عن معصيتِه (٧) .

قُولُه تعالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّواْ شَعَكَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية .

أَخْوَجُ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ المُنذرِ ، وَابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، وَالنَّحَاسُ فَى ﴿ نَاسَخِه ﴾ ، اعن ابنِ عباسٍ فَى قولِه : ﴿ لَا يَجْلُوا شَعَكَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : كان المشركون ٢٥٤/٢ يُحُجُّون البيتَ الحرامَ ، ويُهْدُون الهدايا ، ويُعَظِّمون حُرْمةَ المشاعر ، ويَنْحَرون (^^)

<sup>(</sup>١) في م: «محرم».

والأثر عند ابن جرير ١٦/٨ حتى قوله: وما ذكر معها .

<sup>(</sup>۲) بعده في ف ۱: «أبي».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٨٧٤٥).

<sup>(</sup>٤) بعده في ص : « وابن المنذر » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/١٣، ١٩.

<sup>(</sup>٦) في م: «يحكم».

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۸/ ۲۱.

<sup>(</sup>٨) في ابن جرير : « يتجرون » . وينظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٩٩ ، ٣٠٠ .

فى حجهم، فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم، فقال الله: ﴿ لاَ يُحِلُوا شَعْكَمْ مَ وَلاَ الله عَنَى : لاَ تَسْتَجِلُوا قَتَالًا فَيه، ﴿ وَلاَ اللّهِ مِن وَقِي وَلِه : ﴿ وَلاَ الشّهُ لَلْمُ الْمُرَامَ ﴾ . يعنى : مَن تَوجّه قِبَلَ البيتِ . فكان المؤمنون والمشركون يَحجُون البيتَ جميعًا ، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا يَحجُ البيتَ أو يَتَعَرَّضوا له مِن مؤمن أو كافر ، ثم أنزل الله بعدَ هذا : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقَرَبُوا الْمُشْرِكُونَ فَضَلًا ﴾ . يعنى : المُستجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَذَا ﴿ وَفَى قُولِه : ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَلًا ﴾ . يعنى : إنهم يَتَرَضّون اللّه بحجهم ، ﴿ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ ﴾ . يقول : لا يَحمِلنّكم ، البي ما أُمِرت به ، والتَّقوى ما نُهِيتَ عنه ﴿ ()

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وأبنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في الآية قال : ﴿ شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ : ما نهى اللَّهُ عنه أن تُصِيبَه وأنت مُحْرِمٌ ، والهَدْئُ ما لم يُقَلَّدْ ، والقلائدُ مقلَّداتُ الهَدْي ، ﴿ وَلَا مَا تَعِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . يقولُ : مَن تَوجَّة حاجًا (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿لَا يَجِلُواْ شَعَلَمِرَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : مناسكَ الحجِّ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿لَا يَجُلُواْ شَعَدَيِرَ ٱللَّهِ﴾ . قال : معالمَ اللَّهِ في الحجِّ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءٍ ، أنه سُئل عن شعائرِ اللَّهِ ( أَ) فقال :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٣٨، ٤١، ٤٤، ٩٤، ٥٦، ٥٣ مفرقا، والنحاس ص ٣٥٩، ٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۳.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۸/ ۲۲.

<sup>(</sup>٤) في م: «الحج».

حُرُماتُ اللَّهِ ؛ اجتنابُ سَخَطِ اللَّهِ ، واتِّباعُ طاعتِه ، فذلك شَعَائُو اللَّهِ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، والنحاسُ في «ناسخِه» ، عن قتادة في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجُلُّوا شَعَلَيْرَ ٱللّهِ وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَلْدَى وَلَا ٱلْمَلْكِيدَ وَلَا ءَ آمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . قال : منسوخ ؛ كان الرجلُ في الجاهلية إذا خرَج مِن بيتِه يريدُ الحجَّ تَقَلَّد مِن السَّمُرِ (٢) ، فلم يَعْرِضْ له أحدٌ ، وكان المشركُ يومَئذِ لا يُصدُّ له أحدٌ ، وكان المشركُ يومَئذِ لا يُصدُّ عن البيتِ ، فأمَر اللَّهُ أن لا يُقاتَلَ المشركون في الشهرِ الحرامِ ، ولا عندَ البيتِ ، ثم نسخها قولُه : ﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثْمُوهُمْ ﴾ [التوبة : ٥] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۱، ۲۲.

 <sup>(</sup>٢) السمر: ضرب من العضاه، وقيل: من الشجر صغار الورق قصار الشوك، وله بَرَمَة صفراء يأكلها
 الناس، وليس في العضاه شيء أجود خشبا من السمر. اللسان (سمر).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ١٨٢، وابن جرير ٨/ ٢٥، ٢٧، ٣٦، ٣٨، ٩٩، والنحاس ص ٩٥٩.

<sup>(</sup>٤-٤) سقط من: م، وفي ف ٢: «ونادي عليه».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٣٦، ٣٧.

قال: نَسَخَتُها: ﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءِ قال : كانوا يَتَقلَّدُون مِن لِحاءِ شجرِ الحَرَمِ ، يأمَنون بذلك إذا خرَجوا مِن الحرمِ ، فنزَلتْ : ﴿لَا يَحِلُواْ شَعَلَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية - ﴿وَلَا ٱلْهَذَى وَلَا ٱلْقَلَتَهِدَ ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لاَ يُحِلُّواْ شَعَنَيْرَ ٱللّهِ ﴾ الآية . قال : القلائدُ اللّحاءُ (٢) في رِقابِ الناسِ والبهائمِ أَمَانًا لهم ، والصَّفا والمروةُ والهَدْئُ والبُدْنُ ، كلُّ هذا مِن شعائرِ اللَّهِ ، قال أصحابُ محمد ﷺ : هذا كلُّه مِن عملِ أهلِ الجاهليةِ ، فِعلُه وإقامتُه ، فحرَّم اللَّهُ ذلك كلَّه بالإسلامِ إلا اللّحاء القلائدَ ، ترك ذلك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءٍ في الآيةِ قال : أمَّا القلائدُ ، فإن أهلَ الجاهليةِ كانوا يَنْزِعون مِن لِجاءِ السَّمُرِ ، فيتَّخِذون منها قلائدَ يأمَنون بها في الناسِ ، فنهَى اللَّهُ عن ذلك أن يُنْزَعَ (٣) مِن شجرِ الحَرَم .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : كان رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ بالحديبيّةِ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) اللحاء: ما على العصا من قشرها . اللسان (ل ح و) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ينزعوا».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٥.

وأصحابُه حينَ صَدَّهم المشركون عن البيتِ ، وقد اشتدَّ ذلك عليهم ، فمرَّ بهم أناسٌ مِن المشركين مِن أهلِ المشرقِ يريدُون العُمْرةَ ، فقال أصحابُ النبيِّ عَيَالِيَّةِ : نَصُدُّ هؤلاء كما صَدَّنا أصحابُنا . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ الآية (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى قال: أقبَل الحُطَمُ بنُ هندِ البَكْرَى، حتى أتى النبى عَلَيْهِ، فدَعاه، فقال: إلامَ تَدْعُو؟ فأخبَره - وقد كان النبى عَلَيْهِ قال النبى عَلَيْهِ، فلما لأصحابِه: «يدخُلُ اليومَ عليكم رجلٌ مِن ربيعةَ ، يتكلَّمُ بلسانِ شيطانِ » - فلما أخبَره النبى عَلَيْهِ، قال: انْظُروا لعلِّى أُسْلِمُ ، ولى مَن أُشاوِرُه . فخرَج مِن عندِه ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لقد دخل بوجهِ كافرِ ، وخرَج بعقِبِ غادرٍ » . فمرَ بسرح (٢) مِن سَرْحِ المدينةِ ، فساقَه ، ثم أقبَل مِن عامِ قابلِ حاجًا ، قد قلَّد وأهدَى ، فأراد رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أن يبعثَ إليه ، فنزلت هذه الآيةُ حتى بلغ: ﴿ وَلاَ مَا مَن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ ، خلِّ بيننا وبينه ، فإنه ألبَيْتُ الْمَرَامَ ﴿ . فقال ناسٌ مِن أصحابِه : يا رسولَ اللَّهِ ، خلِّ بيننا وبينه ، فإنه صاحبُنا . قال : « إنه قد قلَّد » . قالوا : إنما هو شيءٌ كنا نصنعُه في الجاهليةِ . فأتى عليهم ، فنزلَت هذه الآيةُ ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : قدِم الحُطَمُ بنُ هندِ البَكْرِيُّ المدينةَ في عِيرٍ له ، تحملُ طعامًا ، فباعَه ، ثم دخل على النبي علي فبايعه وأسلَم ، المدينة في عيرٍ له ، تحملُ طعامًا ، فباعَه ، ثم دخل على النبي والله ، وولَّى ٢٥٥/٢ من الله على بوجهِ فاجرٍ ، وولَّى ٢٥٥/٢ بقَفَا غادرٍ » . فلما قدِم اليمامةَ ارتدَّ عن الإسلامِ ، وخرَج في عيرٍ له تحملُ الطعامَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) السرح: المال يُسام في المرعى من الأنعام. اللسان (س رح).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣١- ٣٣.

فى ذى القَعدةِ يريدُ مكةَ ، فلما سمِع به أصحابُ النبيِّ ﷺ ، تهيئاً للخروجِ إليه نفرٌ مِن المهاجرين والأنصارِ ليَقْتَطِعوه فى عيرِه ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاللَّهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَقُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللللللللْمُ اللللللللللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللللللللللْمُواللَّهُ الللللْمُؤْمِنُ الللللِمُ الللللْمُؤْمِنُولِ

وأَخْوَجَ ابنُ جريرِ عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلَا ٓ ءَآ مِنَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . قال : هذا يومَ الفتحِ ، جاء ناسٌ يَوُمُّون البيتَ مِن المشركين ، يُهِلُّون بعمرةِ ، فقال المسلمون : يا رسولَ اللَّهِ ، إنما هؤلاء مشركون ، فمِثْلُ هؤلاء فلَن ندَعَهم إلا أن نُغِيرَ عليهم . فنزَل القرآنُ : ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا ۚ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْغَفُونَ فَضْلًا مِن رَبِّهِم وَرِضْوَنَا ﴾ . قال : يَتَتَغون الأَجرَ والتجارةَ ، حَرَّم اللَّهُ على كلِّ أحدِ إِخافِتَهم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِن رَّبِهِمْ وَرِضْوَنَا ﴾ . قال : هي للمشركين ، يَلْتَمِسون فضلَ اللَّهِ ورضوانًا بما يُصْلِحُ لهم دنياهم (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : خمسُ (') آياتٍ في كتابِ اللَّهِ رخصةٌ ، وليست بعَزْمةٍ ؛ ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوأَ ﴾ إن شاء

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۳۳.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۳٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ١٨٢، وابن جرير ٨/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، ولم يذكر في الأثر إلا أربع آيات. ولم يذكر ابن جرير إلا آية واحدة ﴿وَإِذَا حللتم فاصطادوا﴾.

اصْطَاد وإن شاء لم يَصْطَدْ ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّهَ لَوْةُ فَأَنتَشِرُوا ﴾ [الجمعة: ١٠] ، ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴿ أَوَ عَلَى سَفَرٍ فَعِـدَةٌ مِنْ أَيّامِ أُخَرُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ﴾ (١) المعج: ٢٨، ٣٦] .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطاء قال: خمسٌ (٢) مِن كتابِ اللَّهِ رخصةٌ وليست بعزيمةٍ ؛ ﴿ فَكُنُّلُواْ مِنْهَا وَالطِّعِمُواْ ﴾ ، فمَن شاء أكلَ ومَن شاء لم يأكلُ ، ﴿ وَمَن شاء لم يأكلُ ، ﴿ وَمَن شاء لم يفعلُ ، ﴿ وَمَن كَانَ مَرْيِظَ الْوَ عَلَى سَفَرٍ ﴾ ، مَن شاء ضعل ومَن شاء لم يفعلُ ، ﴿ وَمَن كَانَهُوهُمْ إِنْ مَرْيَظَ الْوَ عَلَى سَفَرٍ ﴾ ، فمَن شاء صامَ ومَن شاء أفطر ، ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ ، فمَن شاء كاتب وإن شاء لم يفعلُ ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ وَانتَشِرُوا ﴾ ، إن شاء انتَشَر ، وإن شاء لم ينتَشِر .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ . قال : لا يَحْمِلَنَّكُم بُغْضُ قوم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ بنِ أنسِ في قولِه : ﴿ وَلاَ مَ آمِينَ ٱلْبَيْتَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ الْمَيْتَ اللهَوْرَامَ ﴾ . قال : النجارة في الحجّ ، ﴿ وَبَنْغُونَ فَضَّلًا مِن رَبِهِم ﴾ . قال : التجارة في الحجّ ، ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ . قال : على الحجّ ، ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ . قال : عداوة قوم ، ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ . قال : البِرُ ما أُمِرْتَ به ، والتقوى ما نُهِيتَ عنه .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ في هذه الآيةِ ، والبخاريُّ في « تاريخِه » ، عن وابصةَ قال : أتيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وأنا لا أريدُ أن أدَعَ شيئًا مِن البرِّ والإثم إلَّا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٤٣.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «آيات».

سألتُه عنه ، فقال لى : ( يا وابصة ، أُخبِرُك عما جئتَ تسألُ عنه ، أم تسألُ ؟ » . قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أخبِرْنى . قال : ( جئتَ لتسألَ عن البِرِّ والإثمِ » . ثم جمَع أصابعَه الثلاثَ ، فجعَل يَنْكُتُ بها فى صدرى ويقولُ : ( يا وابصة ، استَفْتِ قلبَك ، استَفْتِ نفسَك ، البِرُ ما اطمَأنَّ إليه القلبُ واطْمأنَّتْ إليه النفسُ ، والإثمُ ما حاكَ فى القلبِ وتَرَدَّد فى الصدرِ ، وإن أفتاك الناسُ وأفتوك » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والبخارىُ في «الأدبِ » ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والحاكمُ ، والبيهقيُ في «الشعبِ » ، عن النَّوَّاسِ بنِ سِمْعانَ قال : سألتُ (١) رسولَ اللَّهِ ﷺ عن البرِّ والإثمِ ، فقال : «البِرُ حسنُ الحلقِ ، والإثمُ ما حاكَ في نفسِك (٢) وكرِهتَ أن يَطَّلِعَ عليه الناسُ » (١)

وأخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ حِبَّانَ، والطبرانيُ، والحاكمُ وصحَحه، والبيهقيُّ، عن أبي أمامةَ، أن رجلًا سأل النبيَّ ﷺ عن الإثمِ، فقال: «مَن ساءَتْه فقال: «ماحَكُ في نفسِك فدَعْه». قال: فما الإيمانُ؟ قال: «مَن ساءَتْه سَيِّئتُه، وسَرَّتُه حسنتُه فهو مؤمنٌ ».

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۹/۵۲۳، ۲۷۰، ۵۲۳ ( ۱۷۹۹۹، ۱۸۰۰۱، ۱۸۰۰۱)، والبخاری ۱/۱۶۱، ۵۰۰۱ المحققو المسند: إسناده ضعیف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ٢، م: «سئل».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ٢: « النفس».

<sup>(</sup>٤) ابن أبی شیبة ۸/ ۳۳۲، وأحمد ۲۹/ ۱۷۹، ۱۸۱ ( ۱۷۶۳ – ۱۷۶۳۳)، والبخاری ( ۲۹۰، ۲۸۱)، وابخاری ( ۲۹۰، ۲۸۳)، ومسلم (۲۰۵۳)، والترمذی (۲۳۸۹)، والحاکم ۲/ ۱۶، والبیهقی ( ۲۲۷۲، ۲۲۷۳) و ۷۲۷۲ - ۲۹۹۱).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ٢، م: «حاك».

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٨٤/٣٦ ، ٤٩٧ ، ٤٩٧ ، ٢٢١٥٩ ، ٢٢١٦٦ ، ٢٢١٦٩)، وابن حبان (١٧٦)، والطبراني ( ٢٨٤، ٥٧٤٠)، والحاكم ١/ ١٤، ٢/٣١، والبيهقي ( ٢٤٧٥، ١٩٩٠، ١٩٩١). وقال محققو المسند : حديث صحيح .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال: الإثمُ حَوَازُّ القلوبِ (١).

وأخرَج البيهقي عن ابنِ مسعود قال: الإثمُ حَوَازُ القلوبِ ، فإذا حَزَّ في قلبِ أحدِكم شيءٌ فَلْيَدَعُه (٢).

وأخرَج البيهقيُ عن ابنِ مسعودٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ: «الإثمُ حَــوَازُ القلوبِ، ومـا مِن نظرةٍ إلا وللشـيطانِ فيها مَطْمَعٌ» (").

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُ ، عن أنسِ قال : قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ : «ما مِن رَجْلِ يَنْعَشُ ( ) لَسانُه حَقًّا يُعْمَلُ به ، إلا أُجْرِى عليه أَجْرُه إلى يومِ القيامةِ ، ثم بَوَّأَه اللَّهُ ثوابَه يومَ القيامةِ » ( ) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن داودَ عليه السلامُ قال فيما يُخاطِبُ ربَّه عزَّ وجلَّ : يا ربِّ ، أيُّ عبادِك أحبُّ إليك أُحِبُه

<sup>(</sup>١) حوازُّ القلوب: هي الأمور التي تَحُرُّ فيها، أي تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء، وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصى لفقد الطمأنينة إليها ،... ورواه شمر: الإثم حَوّاز القلوب بتشديد الواو: أي يَحُوزُها ويتملكها ويغلب عليها. النهاية ١/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) نعشه ينعشه نعشا ، وأنعشه : رفعه . اللسان (ن ع ش) . والمراد : رفع لسانه بالحق ، كأمر بسنة أو نهى عن بدعة .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣١٤/٢١ ( ١٣٨٠٣)، والبيهقي ( ٧٦٨٠، ٧٦٨١). وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

بحبّك ؟ قال : يا داود ، أَحبُ عبادى إلى تقي القلبِ ، نَقِي الكَفَين ، لا يأتى إلى أحدٍ سُوءًا ، ولا يَمْشِى بالنميمةِ ، تَزولُ الجبالُ ولا يزولُ ، أحبّنى وأحبّ مَن يُحِبّنى ، وحَبَّبَنى إلى عبادى . قال : يا ربّ ، إنك لتغلَمُ أنى أُحِبُك وأحِبُ مَن يُحِبّنى ، وحَبَّبَنى إلى عبادى . قال : يا ربّ ، إنك لتغلَمُ أنى أُحِبُك وأحِبُ مَن يُحِبّك ، فكيف أُحبّبك إلى عبادك ؟ قال : ذَكّرهم بآلائى (١) وبَلائى ونَعْمائى ، يُحِبّك ، فكيف أُحبّبك إلى عبادك ؟ قال : ذَكّرهم بآلائى (١) وبَلائى ونَعْمائى ، يا داود ، إنه ليس مِن عبد يُعِينُ مظلومًا ، أو يَمْشِى معه فى مَظْلِمتِه إلا أُثَبّتُ قدمَيه يوم تَزِلُ الأقدام ) ".

وأخرَج أحمدُ عن أبي الدرداءِ ، عن النبيّ ﷺ قال : « مَن رَدَّ عن عِرْضِ أَخيه ، رَدَّ اللَّهُ عن وجهِه النارَ يومَ القيامةِ » .

وأخرَج ابنُ ماجه عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن أعانَ على قتلِ مؤمنِ ، ولو بشَطرِ كلمةِ ، لَقِي اللَّهَ مكتوبٌ بينَ عينَيه : آيِسٌ مِن رحمةِ اللَّهِ » (١٠)

٢٠٦/٢ /وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، والحاكمُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال : « مَن أعان ظالمًا بباطلٍ ليُدحِضَ به حقًّا ، فقد برِئُ من ذِمَّةِ اللَّهِ ورسولِه » (°) .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج : « بآياتي » .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٧٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥٢٣/٥ ، ٢٤٥ ، ٢٨٥ (٢٧٥٣٦ ، ٢٧٥٤٣) . وقال محققوه : حسن لغيره .

 <sup>(</sup>٤) ابن ماجه (۲۲۲۰). ضعيف جدًّا (ضعيف سنن ابن ماجه - ٥٧١). وينظر السلسلة الضعيفة
 (٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٢٩٤٤) ، والحاكم ١٠٠/٤ . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ فتعقبه الذهبي بقوله : حنش الرحبي ضعيف .

أعان على خُصومةٍ بغيرِ حقٍّ ، كان في سَخَطِ اللَّهِ حتى يَنزِعَ ﴾ (١)

وأخرَج البخاري في «تاريخِه»، والطبراني، والبيهقي في «شعبِ الإيمانِ»، عن أوسِ بنِ شُرَحْبيلَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن مشَى معَ ظالمِ ليعينَه، وهو يَعلمُ أنه ظالمٌ، فقد حرَج من الإسلام» (٢٠).

وأخرَج البيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » عن ابنِ عمرَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَن حالتْ شفاعتُه دونَ حدِّ من محدودِ اللَّهِ ، فقد ضَادَّ اللَّه فى أَمْرِه ، ومَن مات وعليه دَينٌ ، فليس بالدينارِ والدرهمِ ولكنَّها الحسناتُ والسيِّعاتُ ، ومَن ومَن خاصَم فى باطلٍ ، وهو يعلَمُه ، لم يزَلْ فى سَخَطِ اللَّهِ حتى يَنزِعَ ( أَ) ، ومَن قال فى مؤمِنِ ما ليس فيه ، أسكنَه اللَّهُ ( وَدْغةَ الخَبَالِ ) حتى يَخرُجَ مما قال » ( أَن

وأخرَج البيهقى ، مِن طريقِ فُسَيْلةَ ، أنها سمِعت أباها ، وهو واثِلةُ بنُ الأَسْقَعِ ، يقولُ : سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ : أمِنَ العصبيةِ (٢٠ أن يُحبَّ الرجلُ قومَه ؟ قال : « لا ، ولكن من العصبيةِ (٢٠ أن يُعينَ الرجلُ قومَه على الظلم » (٨٠) .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري ٢٥٠/٤ ، والطبراني (٦١٩) ، والبيهقي (٧٦٧٥) . ضعيف (ضعيف الجامع - ٥٨٥) . وينظر السلسلة الضعيفة (٧٥٨) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف٢ : « عاند » .

<sup>(</sup>٤) ينزع: يترك. النهاية ٥/٣٤.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) الردغة: طين ووحل كثير، والحبال في الأصل: الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.
 ومعنى ردغة الحبال: عصارة أهل النار. النهاية ٨/٢، ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٦٧٣٥) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٣٨) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ف٢ ، م : « المعصية » .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٧٦٧٥ - مكرر).

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن مشَى معَ قومٍ يُرى أنه شاهدٌ وليس بشاهدٍ ، فهو شاهدُ زُورٍ ، ومَن أعان على خصومةٍ بغيرِ علم ، كان في سَخَطِ اللَّهِ حتى يَنزِعَ ، وقتالُ المسلمِ كفرٌ ، وسِبابُه فسوقٌ » (١).

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، والبيهقيّ ، عن عبد الرحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، عن أبيهِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « مَن أعان قومًا على ظلمٍ ، فهو كالبَعيرِ المُتردِّى فهو يُنزَعُ بذنبِه (٢) » . ولفظُ الحاكم : « مَثَلُ الذي يُعينُ قومَه على غيرِ الحقّ ، كمَثَلِ البعيرِ يتردَّى ، فهو يُمدُّ بذَنبِه » (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ أبى حاتم ، والطبراني ، وابنُ مَردُويَه ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أمامة قال : بعَثنى رسولُ اللَّهِ عَلَيْ إلى قومِي أدعُوهم إلى اللَّهِ ورسولِه ، وأعرِضُ عليهم شَعائِرَ الإسلامِ ، فأتيتُهم ، فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصْعة دم ، واجتَمعُوا عليها يأكلونها ، قالوا : هلم يا صُدَى فَكُلْ . قلتُ : ويْحَكُم ، إنما أتيتُكم مِن عندِ مَن يُحرِّمُ هذا عليكم ، لما أنزَل اللَّهُ عليه . قالوا : وما ذاك ؟ قال : فتلوتُ عليهم هذه الآية : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلجِنزيرِ ﴾ الآية (٥٠٠) فتلوتُ عليهم هذه الآية : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلجِنزيرِ ﴾ الآية (٥٠٠)

<sup>(</sup>١) البيهقي (٧٦٧٦) .

<sup>(</sup>٢) أراد أنه وقع في الإثم وهلك ، كالبعير إذا تردى في البئر وأُريد أن ينزع بذنبه ، فلا يقدر على خلاصه . النهاية ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٧٦٧٧) ، والحاكم ١٥٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف٢ ، م : « و » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٨٠٧٤) ، والحاكم ٦٤٢ ، ٦٤٦ . وقال الذهبي : صدقة ضعفه ابن معين . وقال الهيثمي : وفيه بشير بن سريج ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٨/ ٣٨٧.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» عن قتادةَ قال: إذا أَكُل لحمَ الخنزيرِ عُرِضت عليه التوبةُ ، فإن تاب وإلا قُتل<sup>(۱)</sup>.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ . قال : ما أُهِلَ للطواغيتِ به ، ﴿ وَٱلْمُوقُودَةُ ﴾ . قال : التى تُضرَبُ اللهِ فتموتُ ، ﴿ وَٱلْمُوقُودَةُ ﴾ . قال : التى تُضرَبُ بالحشبةِ فتموتُ ، ﴿ وَٱلْمُوقُودَةُ ﴾ . قال : التى تُتردَّى من الجبَلِ فتموتُ ، ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ . قال : الشاةُ التى تَنطَحُ الشاةَ ، ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ . يقولُ : ما أَخَذ السبُعُ ، ﴿ إِلّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ . يقولُ : ما ذَبَحتُم من ذلك وبه رُوحٌ فكُلُوه ، ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ . قال : النَّصُبُ : أنصابٌ كانوا يذبحون ويُهِلُون في الله ، ﴿ وَمَا نَاللهُ عَلَى النَّعُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى النَّعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأخورَج الطستى فى « مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخْبِرنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ . قال : كانت العربُ تَخنُقُ الشاة ، فإذا ماتَت أكلُوا لحمَها . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ امراً القيس وهو يقولُ (٢) :

يَغِطُّ غَطيطَ البِّكْرِ ( ) شُدَّ خِنَاقُه ليقتُلنِي والمرءُ لَيْسَ بقَتَّالِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٣٨٢٦).

<sup>(</sup>۲) ابن جسرير ۷/۳ ، ۱/۸ ۰ - ۹۹ ، ۲۱ - ۶۳ ، ۷۷ ، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان /۲) ابن جسرير ۱۲ - ۱۲ ، ۲۱ - والبيهقي ۲٤٩/۹ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) البكر: الفتى من الإبل. النهاية ١٤٩/١.

قال : أُخْبِرني عن قولِه : ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾ . قال : التي تُضربُ بالخشبةِ حتى تموتَ . قال : وهل تَعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعمْ ، أما سمِعتَ الشاعرَ يقولُ (١) : تعمْ ،

يَلْوِينَنِي دَيْنَ النَّهارِ وأَقْتَضِى دَيْنِي إِذَا وقَذَ النَّعاسُ الرُّقَدا قال: أَخْيِرنِي عن قولِه: ﴿ وَٱلأَنْصَابُ ﴾ . قال: الأنصابُ: الحجارةُ التي

كانتِ العربُ تعبُدُها من دونِ اللَّهِ وتذبحُ لها . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ نابغةَ بني ذُبيانَ وهو يقولُ (٢) :

فَلا لَعَمْرُ الذي مَسَّحْت كَعْبَتُه وما هُرِيقَ على الأَنصَابِ مِن جَسَدِ

قال: أخْبِرنى عن قولِه: ﴿ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَالِهُ . قال: الأزلام: القِداح، كانوا يشتَقْسِمون الأمور بها، مكتوبٌ على أحدِهما: أمَرَنى ربِّى، وعلى الآخرِ: نَهانى ربِّى، فإذا أرَادوا أمْرًا أتَوْا بيتَ أصنامِهم، ثم غطُّوا على القِداحِ بثوبٍ، فأيَّهما خرَج عمِلوا به. قال: وهل تَعرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعَمْ، أما سمِعتَ الحُطَيئة وهو يقولُ (٢):

لا يَزْجُوُ الطيرَ إِنْ مرَّتْ به سُنُحًا ﴿ ۚ وَلا يُفاضُ على ﴿ ۚ قِدْحٍ بَأُولامِ ﴿ ۖ إِلَّا مِ

روأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن عديٌ بنِ حاتمٍ قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى أَرْمَى بالمِعْراضِ الصيدَ فأُصيبُ . فقال : « إذا رَميْتَ بالمِعْراضِ فَخزَقُ (^)

YOV/Y

<sup>(</sup>١) الأعشى في ديوانه ص ٢٢٧ . ورواية الديوان : يلوينني ديني النهار وأجتزى .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۱۹.

۲۲۷ میوانه ص ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٤) السانح والسنيح : ما مر عن شمالك إلى يمينك فولاك ميامنه .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « له » . والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٦) مسائل نافع بن الأزرق ص ٥٧ ، ١٧٣ ، ١٧٧ ، ١٩٩ (٢٧ ، ٢٣١ ، ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٧) المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل ، وإنما يصيب بعرضه دون حده . النهاية ٣/١٥٠٠ .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ب١ ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ : « فخرق » . وهما بمعنى .

فَكُلْه ، وإن أصابَه بعَرْضِه فإنما هو وَقِيذٌ فلا تأكُلُه » (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : الرادَّةُ : التى تَتَردَّى فى البئرِ ، والمتردِّيةُ : التى تتردَّى مِن الجبلِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى ميسرةَ ، أنه كان يقرأُ : (والمنطوحةُ ) ( . . وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : (وأَكِيلُ السَّبُعِ ) . . .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عليِّ قال : إذا أَدْرَكْتَ ذكاةَ الموقوذةِ والمتردِّيةِ والنطيحةِ وهي تُحرِّكُ يدًا أو رِجْلًا فكُلْها (°).

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيُّ ﷺ قال : « لا تأكلِ الشريطةُ () فإنها ذبيحةُ الشيطانِ » . قال ابنُ المباركِ : هي أن تخرُجَ الروحُ منه بشَرَطٍ مِن غيرِ قطع مُحلَّقُومِ () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ . قال : كانت حجارةً حولَ الكعبةِ ، يَذْبِحُ عليها أهلُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤٧٥ ، ٤٧٦٥) ، ومسلم (١٩٢٩) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ١١/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٦١/٨ ، والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٦٣/٨ ، والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٦٤/٨ .

<sup>(</sup>٦) الشريطة : هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها . النهاية ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) الحاكم ١١٣/٤.

الجاهلية ، ويُبدِّلونها إذا شاءوا بحجارة أعجبَ إليهم منها(١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمِ ﴾ . قال : سِهامُ العربِ ، وكِعابُ (٢) فارسَ التي يتقامرون بها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدِ قال : الأزلامُ : القِدامُ ، يَضْرِبون بها لكلِّ سَفَرٍ وغزوِ وتجارةٍ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ﴾. قال: القِدامُ، كانوا إذا أرادوا أن يَخرُجوا في سَفَرٍ جعَلوا قِداحًا للخروج "، وللجلوسِ، فإن وقَع الخرومُ خرَجوا، وإن وقَع الجلوسُ جلسوا ''

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿وَأَن تَسْـنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَئِرِ ﴾ . قال : حصّى بيضٌ كانوا يَضْرِبون بها ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في الآيةِ قال : كانوا إذا أرادوا أمرًا أو سَفرًا يعمِدون (٥) إلى قِداحٍ ثلاثةٍ ؛ على واحدٍ منها مكتوبٌ اؤمُرنى ، وعلى الآخرِ : انْهنى ، ويتركون الآخرِ محلَّلًا بينَهما ليس عليه

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۷۱/۸ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ، ف١ ، ف٢ : « لعاب » . والكعاب : فصوص النرد واحدها : كعب وكعبة . النهاية
 ١٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « للسفر » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٧٣/٨ .

<sup>(°)</sup> في الأصل ، ص ، ف ٢ : « يعدون » ، وفي ب ١ : « يعهدون » .

شية، ثم يُجِيلُونها؛ فإن خرَج الذي عليه: اؤمُرني، مضَوا لأمرِهم، وإن خرَج الذي عليه: انْهَني، كَفُوا، وإن خرَج الذي ليس عليه شيءٌ، أعادوها(١).

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مردويَه ، عن أبى الدرداءِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لن يَلِجَ الدرجاتِ العُلا مَن تَكَهَّن ، أو استقْسَم ، أو رَجَع مِن سفرٍ ﴿ وَلَا يُعْلِيرُ ا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## قُولُه تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ . قال : يَئِسوا أن تَرْجِعوا إلى دينِهم أبدًا (٣) .

وأخرَج البيهقى فى «شُعبِ الإيمانِ » عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ اللّهِ الّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ﴾ . يقول : يئِس أهل مكة أن ترْجِعوا إلى دينِهم - عبادة الأوثانِ - أبدًا ، ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ ﴾ فى اتّباعِ محمد ، ﴿ وَٱخْشُونَ ﴾ فى عبادة الأوثانِ وتكذيبِ محمد ، فلما كان واقفًا بعرفاتِ نزَل عليه جبريلُ وهو رافِحُ يدَه ، والمسلمون يدْعون اللّه : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . يقول : حلالكم وحرامكم ، فلم يُنزِلْ بعدَ هذا حلالٌ ولا حرامٌ ، ﴿ وَأَتّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ . فال : واختَرْتُ لكم قال : واختَرْتُ لكم قال : واختَرْتُ لكم قال : مِنتَى فلم يَحْجُ معكم مُشرِكُ ، ﴿ وَرَضِيتُ ﴾ . يقولُ : واختَرْتُ لكم قال : مِنتَى فلم يَحْجُ معكم مُشرِكُ ، ﴿ وَرَضِيتُ ﴾ . يقولُ : واختَرْتُ لكم قال : مِنتَى فلم يَحْجُ معكم مُشرِكُ ، ﴿ وَرَضِيتُ ﴾ . يقولُ : واختَرْتُ لكم

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸۳/۸ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط (٢٦٦٣) ، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٢١/٣ ، واللفظ له . حسن (صحيح الجامع - ٢١/٥) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٧٨/٨ .

الإسلامَ دينًا ، مَكَث رسولُ اللَّهِ ﷺ بعدَ نزولِ هذه الآية إحدى وثمانين يومًا ، ثم قبضه اللَّهُ إليه (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ . قال : هذا حينَ فعلْتُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ . قال : فلا تخشَوهُم أن يَظْهَروا عليكم (٢) .

وأخرَج مسلمٌ عن جابرٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن الشيطانَ قد يَئِس أن يعبُدَه المصلُّون في جزيرةِ العربِ ، ولكن في التَّحريشِ بينَهم » (").

وأخوَج البيهقيُّ في « الشَّعبِ » عن أبي هريرةَ ، وأبي سعيدِ قالا : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن الشيطانَ قد أَيِس (٤) أن يُعْبدَ بأرضِكم هذه ، ولكنه راضٍ منكم بما تَعْقِرون » (٥) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِن الشيطانَ قَد يَئِسُ أَن تُعْبَدَ الأَصنامُ بأرضِ العربِ ، ولكن سيَرْضَى منكم بدونِ ذلك ، بالحُقَّراتِ ، وهي الموبقاتُ يومَ القيامةِ ، فاتَّقُوا المظالمَ ما استطَعْتم » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) البيهقي (٣٢) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۷۹/۸ .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨١٢) .

<sup>(</sup>٤) في ف٢ ، ر٢ : « يئس » . وهما بمعني .

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٧٢٦٤) .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٧٢٦٣).

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابن عباسِ قال : أخبَر اللَّهُ نبيَّه والمؤمنين أنه قد أكمَل لهم الإيمانَ فلا يحتاجُون إلى زيادةٍ أبدًا ، وقد أتمَّه فلا ينقُصُ أبدًا ، وقد رَضِيَه فلا يسخَطُه أبدًا (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . قال : أخلَص اللَّهُ لهم دِينَهم ، ونفَى المشركين عن البيتِ. قال: وبلَغنا أنها أنزِلت يومَ عرفةَ ، ووافَق (٢) يومَ مُحمُعَةٍ (٣).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . قال : ذُكِر لنا أن هذه الآية نزَلت على رسولِ اللَّهِ ﷺ يومَ عرفة ، يومَ مُجمُّعة ، حينَ نفَى اللَّهُ المشركين عن /المسجدِ الحرام ، وأخلَص للمسلمين حجَّهم (١) .

YOA/Y

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابن عباسِ قال: كان المشركون والمسلمون يحُجُّون جميعًا ، فلما نزَلت « براءةُ » فنُفِي المشركون عن البيتِ الحرام ، وحجَّ المسلمون لا يشاركُهم في البيتِ الحرام أحدُّ مِن المشركين ، فكان ذلك مِن تمام النعمةِ ، وهو قولُه : ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸۰/۸ .

<sup>(</sup>٢) في م : « ووافقت » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في تفسيره ١٨٤/١ ، وابن جرير ٨١/٨ - ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨٣/٨ ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨٣/٨ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مَامُ الحَجِّ، ونفْئُ المشركينَ عن البيتِ (۱).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الشعبيّ قال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ الْيُوْمَ الْحَمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ على رسولِ اللّهِ ﷺ وهو واقفٌ بعرفاتٍ ، وقد أطاف به الناسُ ، وتهدّمت منارُ الجاهليةِ ومناسكُهم ، واضمحلَّ الشركُ ، ولم يَطُفْ بالبيتِ عُرْيانٌ ، ولم يحج معه في ذلك العامِ مشركٌ ، فأنزَل اللّهُ : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الشعبيِّ قال: نزَلت على النبيِّ عَلَيْهِ هذه الآيةُ وهو بعرفة: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾. قال: وكان إذا أعجبَتْه آياتٌ جعَلهن صدْرَ السورةِ. قال: وكان جبريلُ يُعلّمُه كيف ينشكُ.

وأخرَج الحميدي، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم والترمذي، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن حبان، والبيهقي في «سننه»، عن طارقِ بن شهابٍ قال: قالت اليهودُ لعمر: إنكم تقرّءون آيةً في كتابِكم، لو علينا معشر اليهودِ نزلت، لاتّخذْنا ذلك اليومَ عيدًا. قال: وأي آيةٍ ؟ قال: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾. قال عمر: واللّه إنى قال: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾. قال عمر: واللّه إنى

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸۲/۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸٤/۸ .

لأعلمُ اليومَ الذي نزَلت على رسولِ اللَّهِ ﷺ '' ، ' والساعةَ التي نزَلت فيها ؛ نزَلت على رسولِ اللَّهِ ﷺ ' عشيةَ عرفةَ في يومِ جمعة ('').

وأخرَج إسحاقُ بنُ راهويَه في « مسندِه » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبي العاليةِ قال : كانوا عندَ عمرَ فذكروا هذه الآية ، فقال رجلٌ مِن أهلِ الكتابِ : لو علِمْنا أيَّ يومٍ نزَلت هذه الآية ، لاتَّخذْناه عيدًا . فقال عمرُ : الحمدُ للَّهِ الذي جعَله لنا عيدًا واليومَ الثاني ، نزَلت يومَ عرفة ، واليومُ الثاني أن يومَ النحرِ ، فأكمَل لنا الأمرَ ، فعلِمنا أن الأمرَ بعدَ ذلك في انتقاص (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً، وابنُ جريرٍ، عن عنترةً قال: لما نزَلت هذه الآيةُ: ﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ . وذلك يومَ الحَجِّ الأكبرِ ، بكى عمرُ، فقال له النبي ﷺ: «ما يُبكيك؟». قال: أبكانى أنَّا كنا فى زيادةٍ مِن دينِنا، فأما إذ كمَل ، فإنه لم يكمُلْ شيءٌ قَطُّ إلا نقص. فقال: «صدقْتَ » . .

<sup>(</sup>١) بعده في ر٢ ، م : « فيه » . `

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ب ١ ، ف ٢ . وبعده في ف ١ : ١ في » .

<sup>(</sup>۳) الحمیدی (۳۱) ، وأحمد ۲۰۰۱ ، ۳۷۵ ، ۳۷۵ (۱۸۸ ، ۲۷۲) ، وعبد بن حمید (۳۰ منتخب) ، والبخاری (۳۵ ، ۲۰۱۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۸ ) ، ومسلم (۳۰۱۷) ، والبرمذی (۳۰۲۳) ، والنسائی (۲۰۰۲) ، وابن جریر ۸۱۸/۸ ، ۷۸ ، وابن حبان (۱۸۵) ، والبیهقی ۱۱۸/۵ .

<sup>(</sup>٤) في ر٢: « الثالث » .

<sup>(</sup>٥) إسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية (٣٩٦٢) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢٥٠/١٣ ، ٢٥١ ، وابن جرير ٨١/٨ .

وأُخْرَجَ ابنُ جريرٍ عن قبيصة بنِ (' فُؤيبٍ قال : قال كعبُ : لو أن غيرَ هذه الأُمَّةِ نزَلت عليهم هذه الآيةُ ، لنظرُوا اليومَ الذي أُنزِلت فيه عليهم فاتَّخذوه عيدًا يجتمعون فيه . فقال عمرُ : أيُّ آيةٍ يا كعبُ ؟ فقال : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . فقال عمرُ : قد علِمتُ اليومَ الذي أُنزِلت فيه ، والمكانَ الذي أُنزِلت فيه ، والمكانَ الذي أُنزِلت فيه ، وعرم جمعةٍ ، ويومِ عرفةً ، وكلاهما بحمدِ اللَّهِ لنا عيدٌ ('') .

وأخرَج الطيالسي، وعبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُ وحسّنه، وابنُ جريرٍ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ هذه الآيةَ : ﴿ ٱلْيَوْمَ الطبرانيُ ، والبيهقيُ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ هذه الآيةُ علينا ، لاتَّخذْنا يومَها أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . فقال يهوديُّ : لو نزلت هذه الآيةُ علينا ، لاتَّخذْنا يومَها عِيدًا . فقال ابنُ عباسٍ : فإنها نزلت [١٣٣] في يومِ عيدين اثنين ؛ في يومِ جمعةِ يومَ عرفةَ (١) .

وأخرَج ابنُ جربرِ عن عيسى بنِ حارثةَ الأنصاريِّ قال: كنا جلوسًا في الدِّيوانِ ، فقال لنا نصرانيٌّ : يأهلَ الإسلامِ ، لقد أُنزِلت عليكم آيةٌ لو أُنزِلت علينا لاتَّخذْنا ذلك اليومَ وتلك الساعةَ عيدًا ما بقى منا اثنان : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ فِي الْقَرْضُ فَاللهُ عن ذلك ، وينكُمُ ﴿ . فلم يُجِبْه أحدٌ منا ، فلقيتُ محمدَ بنَ كعبِ القرظيَّ فسألتُه عن ذلك ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف٢ ، م : « أبي » . وينظر تهذيب الكمال ٤٧٦/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ب١ ، ف١ ، ر٢ ، م : « نزلت » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨٧/٨ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الطيالسي (٢٨٣٢) ، والترمذي (٤٤ °٣) ، وابن جرير ٨٧/٨ ، والطبراني (١٢٨٣٥) ، والبيهقي ٥/٢٤ . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٣٢٤٨ ، ٣٢٤٨) .

فقال: ألا رَدَدْتُم عليه ؟ فقال: قال عمرُ بنُ الخطابِ: أُنزِلت على النبي عَلَيْ وهو واقف على البي عَلَيْ وهو واقف على الجبلِ يومَ عرفة ، فلا يزالُ ذلك اليومُ عيدًا للمسلمين ما بَقِي منهم أحدٌ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن داودَ قال : قلتُ لعامرِ الشعبيّ : إن اليهودَ تقولُ : كيف لم تحفَظِ العربُ هذا اليومَ الذي أكمَل اللَّهُ لها دِينَها فيه ؟ فقال عامرٌ : أوَ ما حفِظْتَه ؟ قلتُ له : فأيُ يوم هو ؟ قال : يومُ عرفةَ ، أنزَل اللَّهُ في يوم عرفةَ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مردويَه (٢) ، عن عليٌ قال : أُنزِلت هذه الآيةُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو قائمٌ عشيةَ عرفةَ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، عن عمرِو بنِ قيسِ السَّكُونيُ ، أنه سَمِع معاويةَ بنَ أبى سَفيانَ على المنبرِ يَنزِعُ بهذه الآيةِ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمُ ﴾ حتى ختَمها ، فقال : نزَلَت في يوم عرفةَ ، في يوم مجمُعةٍ ('').

وأَخْرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردويَه ، عن سمُرةَ قال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ ٱلۡيَوۡمَ ٱكۡمُلۡتُ لَكُمُ دِينَكُمُ ﴾ على رسولِ اللّهِ ﷺ ، وهو واقفٌ بعرفةَ يومَ الجمعة (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸۸/۸ .

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب۱ : ( ومطر » ، وفی ف۱ : ( ومطین فی مسند علی » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨٨/٨ ، وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير ٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨٩/٨ ، ٩٠ ، والطبراني ٣٩٢/١٩ (٩٢١) . وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٧/٤١ .

<sup>(</sup>٥) البزار (٢٢٠٧ - كشف) ، والطبراني (٢٩١٦) ، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٢٥. وقال الهيثمي : فيه عمر بن موسى بن وجيه ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٤/٧ .

وأخرَج البزارُ ، بسند صحيحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت هذه الآيةُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو بعرفةَ : ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ ﴿ دِينَكُمْ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، بسندِ ضعيفِ ، عن ابنِ عباسِ (أَفَى قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ الْحَرَجُ ابنُ جَرِيرٍ ، بسندِ ضعيفِ ، عن ابنِ عباسِ (أَكُمُّ دِينَكُمُ ﴾ . قال : ليس بيومِ معلومِ عندَ الناسِ (أُ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مردويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ » ، بسندِ ضعيفِ ، عن ابنِ عباسٍ أقال : وُلِد نبيُّكم ﷺ يومَ الإثنين ، ونُبِّئَ يومَ الإثنين ، وخرَج مِن مكة يومَ الإثنين ، ودَخَل المدينة يومَ الإثنين ، وفتَح مكة / يومَ الإثنين ، وأُنزِلت سورةُ «المائدةِ » يومَ الإثنين : ﴿الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمُ ﴾ . وتُوفِّى يومَ الإثنين .

وأخرَج ابنُ مردويَه ، وابنُ عساكرَ ، بسندِ ضعيفِ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : لما نصَّب رسولُ اللَّهِ ﷺ عليًّا يومَ غَديرِ خُمِّمْ (٥) ، فنادَى له بالولايةِ ، هبَط جبريلُ عليه بهذه الآيةِ : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ ٥) .

<sup>(</sup>١) البزار (٢٢٠٨ - كشف).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۱/۸ .

 <sup>(</sup>٤) ابن جریر ۹۰/۸ ، والطبرانی (۱۲۹۸٤) ، وابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۲۰/۳ - ،
 والبیهقی ۲۳۳/۷ . قال ابن کثیر : أثر غریب ، وإسناده ضعیف .

<sup>(</sup>٥) هو غدير بين مكة والمدينة بالجحفة . معجم البلدان ٤٧١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۳/۵۲ ، وابن عساکر ۲۲۷/٤۲ .

وأخرَج ابنُ مردويه ، والخطيبُ ، وابنُ عساكرَ ، بسندِ ضعيفِ (') ، عن أبى هريرةَ قال : لما كان يومُ غَديرِ خُمِّ ، وهو يومُ ثمانى عشرَةَ مِن ذى الحجةِ ، قال النبيُ ﷺ : « مَن كنتُ مولاه فعليٌ مولاه » . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ فِينَكُمْ ﴾ (')

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى في قولِه : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . قال : هذا نزَل يومَ عرفة ، فلم يَنزِلْ بعدَها حلالٌ ولا حرامٌ ، ورجع رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فمات ، فقالت أسماءُ بنتُ عُميسٍ : حجَجتُ مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ تلك الحَجَّة ، فبينما نحنُ نسيرُ إذْ تجلَّى له جبريلُ على الرَّاحلةِ ، فلم تُطِقِ الراحلةُ مِن ثِقَلِ ما عليها مِن القرآنِ فبرَكَتْ ، فأتيتُه فسجَّيْتُ عليه بُرْدًا كان على ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ قال : مكَث النبيُ ﷺ بعدَما نزَلت هذه الآيةُ إحدى وثمانينَ ليلةً ؛ قولُه : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١٠).

قُولُه تعالى : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ۖ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال : ذُكر لنا أنه يَمْثُلُ لأهلِ كلِّ دينِ دينُهم يومَ القيامةِ ، فأما الإيمانُ فيُبَشِّرُ أصحابَه وأهلَه ويَعِدُهم في (٥) الخيرِ ، حتى يجيءَ الإسلامُ ، فيقولُ : إياك اليومَ أقبَلُ ،

<sup>(</sup>۱) في ب١ : « عال » .

 <sup>(</sup>۲) ابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۲۰/۳ - والخطیب ۲۹۰/۸ ، وابن عساکر ۲۳۳/٤۲
 ۲۳۴ .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۸۰/۸ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨١/٨ .

<sup>(</sup>٥) في م: ( إلى ) .

وبك اليومَ أُجزِي (١).

وأخرَج أحمدُ عن علقمةَ بنِ عبدِ اللَّهِ المزنىِّ قال : حدَّثنى رجلٌ قال : كنتُ فى مجلسِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فقال عمرُ لرجلِ مِن القومِ : كيف سمِعتَ رسولَ اللَّهِ عَيْنَةً يقولُ : « إن الإسلامَ بدَأ اللَّهِ عَيْنَةً يقولُ : « إن الإسلامَ بدَأ جَذَعًا ، ثم ثَنِيًّا ، ثم رَبَاعيًّا ، ثم سديسًا (٢) ، ثم بازلًا (٣) » . قال عمرُ : فما بعدَ البُرُولِ إلا النقصانُ (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ ﴾ الآية .

أَخْوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَهُ مَن اَضْطُرٌ ﴾ . يعنى إلى ما حرَّم مما سمَّى فى صدْرِ هذه السورةِ ، ﴿ فِي عَنْمُ صَدِّم اللهِ مَنْمُ اللهِ مَنْمُ اللهِ مَنْمُ اللهِ مَنْمُ اللهِ مَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

وأخرَج الطستى فى « مسائله » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ . قال : في مجاعةٍ وجَهْدٍ . قال : وهل تعرفُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨٥/٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف٢ : « سداسيا » ، وفي ص ، م : « سدسيا » . والسديس من الإبل : ما دخل في السنة الثامنة . النهاية ٢٠٤/٢ .

 <sup>(</sup>٣) البازل من الإبل: الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته .
 النهاية ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٠٠/٢٥ (١٥٨٠٢) . وقال محققوه : إسناده ضعيف لإبهام راويه عن الصحابي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف٢ ، م : « متعد » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٩٣/٨ ، ٩٤ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ١٢/٢ آخره .

العربُ ذلك؟ قال: نعم أما سمِعتَ الأعشَى وهو يقولُ (١):

تَبِيتُون في المَشْتَى مِلاءً بُطُونُكُم وجارَاتُكُمْ غَرْثَى (٢) يَبِتْنَ خَمائِصَا (٣)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي عَنْهُ مَتَجَانِفِ لِلإِثْمِ ﴿ ، قال : في مجاعةِ غيرَ متعرِّضٍ لإِثْمِ ﴿ ، قال : في مجاعةٍ غيرَ متعرِّضٍ لإِثْمِ ﴿ ، قال : في مجاعةٍ غيرَ متعرِّضٍ لإِثْمِ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في الآيةِ قال: رُخِّص للمضطرِّ إذا كان غيرَ معميةِ اللَّهِ ، فإنه معميدٍ لإثم أن يأكله مِن جَهْدِ ، فمَن بغَي ، أو عدا ، أو خرَج في معصيةِ اللَّهِ ، فإنه محرَّمٌ عليه أن يأكله (٥) .

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أبى واقدِ الليثيّ ، أنهم قالوا : يا رسولَ اللّهِ ، إنّا بأرضِ تُصيبُنا بها المخمصةُ ، فمتى تَحِلُّ لنا الميتةُ ؟ قال : « إذا لم تَصْطَبِحُوا (٢) ، ولم تَعْتَبِقوا (٧) ، ولم تَحَقِفُوا (٨) بَقْلًا ، فشأ نَكم بها » (٩) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٤٩.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «عرني »، وفي ص: «غزني »، وفي ف٢: «غربي »، وفي م: ٥غرسي ». والغرث: أيسر الجوع. وقيل: شدته. اللسان (غ ر ث).

<sup>(</sup>٣) الطستى - كما في الإتقان ١٠٤/٢ ، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٦) الاصطباح هنا : أكل الصبوح ، وهو الغداء . النهاية ٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) في ص : « تنتقوا » . والغبوق : أكل العشاء ، وأصل الاصطباح والغبوق في الشرب ، ثم استعملا في الأكل . النهاية ٦/٣ .

<sup>(</sup>٨) احتفى البقل: إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه من قصره وقلته. وقال أبو سعيد الضرير: صوابه: تحتفوا. بتخفيف الفاء من غير همز - وهي رواية الحاكم - ويروى: تجتفئوا. بالجيم، وكلهم بمعنى. ينظر اللسان (ح ف ى ، ج ف أ).

<sup>(</sup>٩) أحمد ٢٢٧/٣٦ ، ٢٣٢ (٢١٨٩٨) ، والحاكم ١٢٥/٤ . وقال محققو المسند : =

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأبو داودَ ، عن الفُجَيْعِ العامريِّ ، أنه قال : يا رسولَ اللَّهِ ، ما يَجِلُّ لنا مِن الميتةِ ؟ فقال : « ما طعامُكم ؟ » . قلنا : نغْتَبِقُ ، ونصْطَبِحُ . قال عقبةُ : قَدَحٌ غُدوةً ، وقَدِحٌ عشيَّةً . قال : « ذاك وأيي الجوعُ » . وأحلَّ لهم الميتةَ على هذه الحالِ (۱) .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن سمُرةَ بنِ جندبٍ، أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا رَوَيتَ أهلَك مِن اللَّهِ غَبُوقًا، فاجتنِبْ ما نهَى اللَّهُ عنه مِن ميتةٍ » .

## قُولُه تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ ﴾ الآية .

أخورج الفريابي، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، والطبراني، وإلحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُ في «سننِه»، عن أبي رافعِ قال: جاء جبريلُ إلى النبي على فاستأذن عليه، فأذِن له فأبطأ، فأخذ رداءَه فخرَج [ليه وهو قائم بالباب]، فقال: «قد أذِنّا لك». قال: أبحل، ولكنّا لا ندخُلُ بيتًا فيه كلبُ ولا مورة . فنظروا فإذا في بعضِ بيوتِهم جِرْوٌ. قال أبو رافعٍ: فأمرني أن أقتُل كلَّ كلبِ بالمدينةِ ، ففعَلْتُ ، وجاء الناسُ فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، ماذا يَحِلُ لنا مِن هذه الأمةِ التي أَمَرْتَ بقتلِها؟ فسكت النبي عليه ، فأنزَل اللَّه : ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا أَجُلَ

<sup>=</sup> حديث حسن بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۲/۲٪ ، وأبو داود (۳۸۱۷) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ۸۲۲) .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ١٢٥/٤ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٥٣) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف٢ ، م .

لَمُمُّ قُلُ أُحِلً لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾. فقال رسولُ اللَّهِ عَيْكِيُّةُ : « إذا أَرْسَل الرجلُ كلبَه ، وذكر اسمَ اللَّهِ ، فأمسَك عليه ، فليأْكُلْ ، ما لم يأكُلْ » (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةً ، أن النبئ ﷺ بعَثْ أبا رافع في قتلِ الكلابِ ، فقتَل حتى بلَغ العوالي ، فدخَل عاصمُ بنُ عديٌّ ، وسعدُ (٢) بنُ خيثمةَ ، وعُوَيْمُ بنُ ساعدة ، فقالوا : ماذا أُحِلُّ لنا يا رسولَ اللَّهِ ؟ فنزَلَت : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن محمدِ بن كعبِ القرظيِّ قال : لما أمَر النبيُّ عَيَالِيُّهُ بقتل الكلابِ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، ( فماذا تَحِلُّ الله مِن / هذه الأمةِ ؟ فنزَلت : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ ﴾ الآية (٥).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، أن عـديُّ بنَ حاتم ، وزيدَ بنَ المُهَلْهِل الطائيَّيْنِ سألا رسولَ اللَّهِ عَيْدٌ فقالا : يارسولَ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۰۰/۸ ، ۱۰۱ ، وابن أبی حاتم – كما فی تفسیر ابن كثیر ۳۰/۳ – والطبراني (٩٧١ ، ٩٧٢) ، والحاكم ٣١١/٢ ، والبيهقي ٩/٥٣٠ . وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٤٣/٤ .

<sup>(</sup>Y) في رY: « سعيد ». وينظر الإصابة ٥٥/٣.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٠١/٨ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « ماذا أحل ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٠١/٨ ، ١٠٢ .

إِنَّا قُومٌ نَصيدُ بالكلابِ والبُرْاةِ، وإِن كلابَ آلِ ذَريحٍ (' تصيدُ البَقَرَ والحميرَ والظباءَ (' وقد حرَّم اللَّهُ الميتةَ فماذا يَحِلُّ لنا ؟ فنزَلت : ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَ لَمُمُّمُ قُلُ أَحِلً لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ ﴾ ('').

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن عامرٍ، أن عدى بنَ حاتمٍ الطائيُ أَتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ فسأله عن صيدِ الكلابِ، فلم يَدْرِ ما يقولُ له، حتى أنزَل اللَّهُ عليه هذه الآيةَ في «المائدةِ»: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ عليه هذه الآيةَ في «المائدةِ»: ﴿ تُعَلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه هذه الآيةَ في «المائدةِ».

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عروة بنِ الزبيرِ، عمَّن حدَّثه، أن رجلًا مِن الأعرابِ أَتَى النبيَ عَلَيْ يَستفْتِيه في الذي حرَّم اللَّهُ عليه والذي أحلَّ له، فقال له النبيُ عَلَيْ : «يَجِلُّ لك الطيباتُ، ويَحرُمُ عليك الخبائثُ إلا أن تفتقِرَ إلى طعام لك فتأكلَ منه حتى تستغْنيَ عنه». فقال الرجلُ : وما فقري الذي يُحِلُّ لي، وما غِنايَ الذي يُعنيني عن ذلك؟ قال النبيُ فقري الذي يُحِلُّ لي، وما غِنايَ الذي يُعنيني عن ذلك؟ قال النبيُ عليهِ : «إذا كنتَ ترجو نِتاجًا فتَبَلَّعْ بلُحومِ ماشيتِك إلى نِتاجِك، أو كنتَ ترجو غني تطلبُه فتَبَلَّعْ مِن ذلك شيئًا، فأطعِمْ أهلك ما بدا لك حتى تستعْنيَ عنه ». فقال الأعرابيُ : ما غِنايَ الذي أدعُه إذا وجدتُه؟ فقال تستعْنيَ عنه ». فقال الأعرابيُ : ما غِنايَ الذي أدعُه إذا وجدتُه؟ فقال

<sup>(</sup>١) في ب١، ر٢: ( دريح ) . والمثبت من الإصابة . وذريح : بطن من طبئ . الإصابة ٢/٥٠٦ .

<sup>(</sup>٢) بعده في أسباب النزول للواحدي ص ١٤٢ : « والضب ، فمنه ما يدرك ذكاته ، ومنه ما يقتل فلا يدرك ذكاته و » . وهي زيادة لا يستقيم المعنى بدونها .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٠٨/٨ .

النبى ﷺ: ﴿إِذَا أَرْوَيْتَ أَهْلَكَ غَبُوقًا مِن اللَّيلِ فَاجْتَنِبْ مَا حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن طعامٍ، وأما مالُك فإنه ميسورٌ كلَّه، ليس فيه حرامٌ » (١).

وأخرَج الطبرانيُّ عن صفوانَ بنِ أميةً ، أن عُرْفُطةً بنَ نَهِيكِ التميميُّ قال: يا رسولَ اللَّهِ ، إنى وأهلَ بيتى مرزوقون (٢) مِن هذا الصيدِ ، ولنا فيه قَسْمٌ وبَرَكةٌ ، وهو مشغلةٌ عن ذكرِ اللَّهِ وعن الصلاةِ في جماعةٍ ، وبنا إليه حاجةٌ ، أفتُحلُّه أم عُورُمُه ؟ قال: «أُجلُّه لأن اللَّه قد أحلَّه ، نِعم العملُ ، واللَّهُ أولى بالعذرِ ، قد كانت قبلى للَّهِ رسلٌ كلَّهم يصطادُ أو يطلُبُ الصيدَ ، ويكفيك مِن الصلاةِ في جماعةٍ وأهلَى الرزقِ ، حبُّك الجماعة وأهلَها ، وحبُّك ذكرَ اللَّهِ وأهلَه ، وابتغِ (٢) على نفسِك وعيالِك حلالًا ؛ فإن (أن ذلك جهادٌ في سبيلِ اللَّهِ ، واعلمُ أن عونَ اللَّهِ في صالح التُّجارِ » (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى « سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ م مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ . قال : هى الكلابُ المعلَّمةُ ، والبازِى يُعلَّمُ الصيدَ ، والجوارِ : يعنى الكلابَ والفهودَ والصقورَ وأشباهها ، والمكلِّبين : الضوارى (٢) ، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ : كُلوا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸۷/۸ ، ۹۸ .

<sup>(</sup>۲) في م: « يرزقون » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ أَنفَق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « في » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٧٣٤٢) مطولًا . وقال الهيثمي : فيه عبد الله بن جعفر والد على بن المديني ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) يقال : ضَرِيَ الكلب وأضراه صاحبه : أي عوده وأغراه به . النهاية ٨٦/٣ .

مما قتَلْن، فإن قتَل وأكل فلا تأكُلْ، ﴿وَٱذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾. يقولُ: إذا أَرْسَلْت جوارِ حَك فقُلْ: بسمِ اللَّهِ. وإن نسِيتَ فلا حرجَ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ . قال : الطيرِ والكلابِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً فى قولِه : ﴿ مِينَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ . قال : يُحَالِبْن الصيدَ ، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : إذا أرْسَلتَ كلبَك أو طائرَك أو سهمَك ، فذكرْتَ اسمَ اللَّهِ فأمسَك أو قتل ، فكُلْ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ ، في المسلمِ يأخُذُ كلبَ المجوسيِّ المعلَّمَ ، أو بازَه ، أو صقرَه ، (أو عُقابَه ) ، مما علَّمه المجوسيُّ ، فيُرْسِلُه فيأخُذُه . قال : لا تأكُلُه وإن سمَّيْتَ ؛ لأنه مِن تعليمِ المجوسيِّ ، وإنما قال : ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ ﴾ . قال : ("كلُّ ما عُلِّم فصاد؛ من كلبِ أو فهدٍ أو غيرِه ('') .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۰٤/۸ ، ۱۲۳ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ۲۹/۳ ، والبيهقي ۲۳۰/۹ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۰۳/۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠٢/٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٠٨/٨ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : آيةُ (١) المعلَّمِ مِن الكلابِ أن يُمسِكَ صيدَه فلا يأكلُ (٢) منه حتى يأتيه صاحبُه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : إذا أكل الكلبُ فلا تأكُلْ ، فإنما أمسَك على نفسِه (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عدىٌ بنِ حاتمٍ قال : سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن صيدِ البازِي ، فقال : « ما أمسَك عليك فكُلْ » .

وأخرَج البخارى ، ومسلم ، عن عدى بن حاتم قال : قلت : يا رسولَ الله ، إنى أُرْسِلُ الكلابَ المعلَّمة وأذكُرُ اسمَ الله . فقال : «إذا أرْسلتَ كلبَك المعلَّم وذكَرْتَ اسمَ الله فكُلْ مما أمسَكْن عليك » . قلت : وإن قتَلْن ؟ قال : «وإن قتَلْن ، ما لم يَشْرَكُها كلبٌ ليس منها ، فإنك إنما سمَّيْتَ على كلبِك ولم تُسمِّ على غيره » (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عدىٌ بنِ حاتم قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنا قومٌ نَصِيدُ بالكلابِ والبُرَاةِ ، فما يَحِلُّ لنا منها ؟ قال : « يَحِلُّ لكم ما علَّمتم مِن الْحوارِ مكلِّبين تعلمونهنَّ مما علَّمكم اللَّهُ ، فكُلُوا مما أمسَكْن عليكم واذكروا السمَ اللَّهِ عليه » . ثم قال : « ما أَرْسَلْتَ مِن كلبٍ وذَكَرْتَ اسمَ اللَّهِ عليه فكُلْ ما

<sup>(</sup>١) في م: (إنما).

<sup>(</sup>٢) في م: «يأكله كل».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ١٠٦. منكر (ضعيف سنن الترمذي - ٢٤٨)،

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٧٥) ، ومسلم (١٩٢٩) .

أَمسَكَ عليكَ ». قلتُ : وإن قتَل ؟ قال : « وإن قتَل ، ما لم يأكُلْ ». ' قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، وإن خالَطت كلابُنا كلابٌ غيرُها ؟ قال : « فلا تأكُلْ حتى تعلَمَ أن كلبَكَ ' هو الذي أمسَك ». قلتُ : إنا قومٌ نَرْمِي ، فما يَحِلُّ لنَا ؟ قال : « ما ذكرْتَ اسمَ اللَّهِ ، وخزَقتْ ' ، فكُلْ » " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عليٌ بنِ الحكمِ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ ، سألَ ابنَ عباسٍ فقال : أرأيتَ إذا أرْسَلتُ كلْبِي وسمَّيْتُ ، فقتَل الصيدَ ، آكُلُه ؟ قال : نعم . قال نافعٌ : يقولُ اللَّهُ : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ ﴾ . تقولُ أنت : وإن قتَل ! قال : ويْحَك يا بنَ الأزرقِ ، أرأيتَ لو أمسَك عليَّ سِنَّوْرٌ ، فأدر كْتُ ذكاتَه ، أكان يكونُ عليَّ بأسٌ ؟ واللَّه إني لأعلمُ في أيِّ الكلابِ نزَلت ؛ نزَلت ؛ نزَلت أن كلابِ بني الأزرقِ ، ليكونَ لك نباً .

او أخرَج عبدُ بنُ حميد عن مكحولِ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَا فَيْ : « ما أَمسَكَ عليك كلبُك (٥) الذي ليس بمُكلَّبِ فأدرَكتَ ذكاتَه فكُلْ ، وإن لم تُدرِكْ ذكاتَه فلا تأكُلْ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا أكل الكلبُ فلا

771/7

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، م.

 <sup>(</sup>٢) في النسخ: « خرقت » . والمثبت من مصدر التخريج . وخزق السهم : إذا أصاب الرمية ونفذ فيها .
 النهاية ٢/ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

تأكُلْ، وإذا أكل الصقرُ فكُلْ؛ لأن الكلبَ تستطيعُ أن تضربَه، والصقرَ لا تستطيعُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عروةَ ، أنه سُئِل عن الغرابِ : أمن الطيباتِ هو؟ قال : مِن أين يكونُ من الطيباتِ وسمَّاه رسولُ اللَّهِ ﷺ فاسقًا (٢) ؟!

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُّ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والنحاسُ ، والبيهقى فى «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ . قال : ذبائحهم . وفى قولِه : ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ . قال : خبائحهم . وفى قولِه : ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ . قال : حِلَّ لكم ، ﴿إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ٱجُورَهُنَ ﴾ . يعنى : مهورَهن ، ﴿مُحَصِنِينَ ﴾ . حِلَّ لكم ، ﴿إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ٱجُورَهُنَ ﴾ . يعنى : مهورَهن ، ﴿مُحَصِنِينَ ﴾ . يعنى : تنكِحُوهن بالمهرِ والبيّنةِ ، ﴿غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ ﴾ : غيرَ متعالِنين (٢) بالزنى ، ﴿وَلَا مُتَخِذِي ٤٠٠ أَخْدَانُ ﴾ . يعنى : يُسِرُون بالزنى (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ . قال : ذَبِيحتُهم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ (أفي «المصنفِ») عن إبراهيمَ النخعيِّ في قولِه:

<sup>(</sup>١) بعده في ف ١: «أن تضربه».

<sup>(</sup>٢) سيأتي حديث الفواسق الخمس ، وهو من حديث عروة عن عائشة ص ٥٣٠ ، ٥٣١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «متعالين»، وفي ب ١: «متعاليين»، وفي م: «معلنين».

<sup>(</sup>٤) في م: « متخذات » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ١٣٦، ١٣٧، ١٤٨، وأخرج ابن أبي حاتم أوله - كما في الإتقان ١٢/٢ - وباقيه في تفسيره ٩١٦/٣ ، ٩٢٢ (٥١١١ ، ٥١٥٥)، والبيهقي ٩/ ٢٨٢، ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ﴾ . قال : ذبائحهم (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . قال : أحَلَّ اللَّهُ لنا مُحصَنتين ؛ مُحصَنةً مؤمنةً ، ومُحصَنةً من أهلِ الكتابِ ، نساؤنا عليهم حرامٌ ، ونساؤهم لنا حلالٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « نتزوَّجُ نساءَ أهل الكتابِ ، ولا يتزوَّجون نساءَنا » (٢٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : المسلمُ يتزوَّجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوَّجُ النصرانيُ المسلمةَ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال: أُحِلَّ لنا طعامُهم ونساؤُهم أنه .

وأخرَج الطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنما أُحِلَّت ذبائحُ اليهودِ والنصارى ؛ من أجلِ أنهم آمَنوا بالتوراةِ والإنجيل<sup>(٥)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، [١٣٣ظ] وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ في قولِه:

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٠١٨٢)، وفي التفسير ١/١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٣/ ٧١٦. قال ابن كثير: هذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه ، فالقول به ؛ لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به . تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٠٠٥٨)، وابن جرير ٣/ ٧١٥، ٧١٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١١٧٧٨)، والحاكم ٢/ ٣١١.

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . قال : من الحرائرِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن الشعبيِّ في قولِه : ﴿ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . قال : التي أحصَنت فَرْجَها واغتسَلَت من الجنابةِ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أنه سُئِل عن نكاحِ المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ ، فقال : تزوَّجناهن زمنَ الفتحِ ونحن لا نكادُ نجدُ المسلماتِ كثيرًا ، فلما رجَعن طلَّقناهن . قال : ونساؤهم لنا حِلِّ ، ونساؤنا عليهم حرامٌ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن نساءِ أهلِ الكتابِ، فتلا عليَّ هذه الآيةَ: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَتِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾، 'وتلا ' ﴿وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ ﴾ ( وتلا ' ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ، أنه سُئِل: أيتزوَّجُ الرجلُ المرأةَ من أهلِ الكتابِ؟ قال: ما له ولأهلِ الكتابِ وقد أكثَر اللَّهُ المسلماتِ! فإن كان لابدً فاعلًا فلْيَعمِدْ (٥) إليها حَصَانًا غيرَ مسافِحَةٍ. قال الرجلُ: وما المسافِحَةُ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) این جریر ۱۳۹./۸

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٠٠٦٦).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(°)</sup> في ب ١: « فليعبد » ، وفي م : « فليعهد » ، وسقط من : ف ١.

هي التي إذا لمحَ الرجلُ إليها بعينِه تَبِعَتْهُ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَائِنَ ﴾ . قال : ذو الحِيدُنِ : ( أَذُو الحَليلةِ ) الواحدةِ . قال : ذُكِر لنا أن رجالًا قالوا : كيف نتزقَّ جُ نساءَهم ، وهم على دينٍ ونحن على غيرِه ( أا ؟! فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ . قال : لا واللَّهِ لا يقبَلُ اللَّهُ عملًا إلا بالإيمانِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيكِنِ ﴾ . ﴿ قال : باللَّهِ ﴿ .

وأخرَج (أ) ابنُ جرير (أ) عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهَانِ أَفَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ . قال : أخبَر اللَّهُ أن الإيمانَ هو العُروةُ الوُثْقَى ، وأنه لا يقبلُ عملًا إلا به ، ولا يُحرِّمُ الجنةَ إلا على مَن ترَكه (أ)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسِ قال: نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن أصنافِ النساءِ ، إلا ما كان من المؤمناتِ المهاجراتِ ، وحرَّم كلَّ ذاتِ دينِ غيرِ الإسلامِ ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۱۶۹.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في الأصل: «والحليه»، وفي ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: «والحليلة»، وفي م: «والحليل ». والمثبت ما يقتضيه السياق. وينظر ابن جرير ٦٠٤/٦ ، ١٤٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) في م: «دين » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ١٥٠، ١٥١.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١: «عبد بن حميد».

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، ف ١: «وابن المنذر».

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٨/ ١٥١.

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ (١).

قُولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، بسندِ ضعيفٍ ، عن علقمةَ (أبنِ فغواءً قال: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا أراق البولَ نُكلِّمُه فلا يُكلِّمُنا ، ونُسلِّمُ عليه فلا يردُّ علينا ، حتى يأتى أهلَه فيتوضَّأ كوضوئِه للصلاةِ ، فكلِّمُنا ، ونُسلِّمُ عليه فلا تردُّ علينا ! حتى فقلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، نُكلِّمُك فلا تُكلِّمُنا ، ونُسلِّمُ عليك فلا تردُّ علينا ! حتى نزَلت آيةُ الرخصةِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الآية (أللهُ عليكُ المَّلَوْةِ ﴾ الآية (أللهُ عليكُ المَّلَوْةِ ﴾ الآية (أللهُ عليكُ المَّلَوْةِ ﴾ الآية (أللهُ عليكُ اللهُ عليكُ اللهُ اللهُ

وأخرَج مسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، عن بُرَيدةَ قال : كان النبيُ ﷺ يتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ ، فلما كان يومُ الفتحِ توضَّأُ ومسَح على خُفَّيه وصلَّى الصلواتِ بوضوءِ واحدٍ ، فقال له عمرُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنك فعلتَ شيئًا لم تكنْ تفعلُه . قال : « إنى عَمْدًا فعلْتُه يا عمرُ » .

وأخرَج أبو داودَ ، والترمذيُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ خرَج ٢٦٢/٢ من (٥) الخلاءِ ، فقُدِّم إليه طعامٌ فقالوا : ألا نأتيك بوَضوءِ ؟ فقال : «إنما أُمِرتُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٣/ ٧١٤. قال ابن كثير: حديث غريب جدًّا، وهذا الأثر عن عمر غريب أيضًا. تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « بن صفوان » ، وسقط من : ص ، ف ٢. ينظر الإصابة ٤/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ١٦٤، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٣/٣ - والطبراني ٦/١٨ (٣). قال ابن كثير : حديث غريب جدًا، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، ضعفوه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۷۷) ، وأبو داود (۱۷۲) ، والترمذي (٦١) ، والنسائي (١٣٣) .

<sup>(</sup>٥) في م: « إلى » .

بالوُضوءِ إذ قمتُ إلى الصلاةِ »(١).

وأخرَج أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ جريرٍ، وابنُ خريمةَ، وابنُ حبانَ، والحاكمُ، والبيهقيُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ حنظلةَ بنِ الغَسِيلِ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ والحاكمُ، والبيهقيُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ حنظلةَ بنِ الغَسِيلِ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أُمِرُ بالوضوءِ لكلِّ صلاةٍ طاهرًا كان أو غيرَ طاهرٍ، فلما شَقَّ ذلك على رسولِ اللَّهِ ﷺ، أُمِرُ بالسواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ، ووُضِعَ عنه الوضوءُ، إلا من حَدَثِ ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، عن عليٌ ، أنه كان يتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ ويقرأُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ الآية ('').

وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَيَلِيْهُ قال للمُسيءِ صلاتَه : « إنها لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتى يُسبِغَ الوضوءَ كما أمَره اللَّهُ ؟ يغسلُ وجهَه ، ويَدَيْه إلى المَرْفِقَيْن ، ويمسحُ برأسِه ، ورجليه إلى الكعبينِ » (°).

وأخرَج مالكٌ ، والشافعيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والنحاسُ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أن تفسيرَ (١) هذه الآيةِ : ﴿إِذَا قُمْتُمُ إِلَى

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٧٦٠)، والترمذي (١٨٤٧). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣١٩٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمرنا».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٩١/٣٦ (٢١٩٦٠)، وأبو داود (٤٨)، وابن جرير ٨/ ١٥٩، ١٥٩، وابن خزيمة (١٥)، وابن خزيمة (١٥)، وابن حبان – كما في التلخيص ٦٨/١ – والحاكم ١/ ١٥٦، والبيهقي ١/ ٣٧، ٣٨. حسن (صحيح سنن أبي داود – ٣٨).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ١٥٧، والنحاس ص ٣٦٩، ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) البيهقي ٢/ ٣٤٥. صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٧٦٤).

<sup>(</sup>٦) في م : « معنى » .

ٱلصَّكُوةِ ﴾ الآية ، أن ذلك : إذا قمتم من المضاجع ، يعني النوم (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السديِّ ، مثلَه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدىِّ في قولِه : ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ . يقولُ : قمتم وأنتم على غيرِ طُهرِ "" .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ في قولِه: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ . قال: ذاك (١) الغسلُ الدَّلكُ (٥) .

وأخرَج الدارقطنيُّ ، والبيهقيُّ في «سننهما » ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا توضَّ أدار الماءَ على مَرْفِقَيْهُ (٦) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، عن طلحة ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : رأيتُ النبيَّ عَلَى رأسِه حتى مستح عَلَى وأسِه حتى مستح قفاه (١٠) .

<sup>(</sup>١) مالك ٢١/١، وابن جرير ٨/ ١٥٦، والنحاس ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) في ر ٢: «طهور » .

والأثر عند ابن جرير ٨/ ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) في م: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الدارقطني ١/ ٨٣، والبيهقي ١/ ٥٦. قال الدارقطني : ابن عقيل ليس بقوى . وقال ابن كثير : ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجدّه ضعيف . تفسير ابن كثير ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ٢: «بيده».

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۱٦/۱.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن المغيرةِ بنِ شعبةَ ، أن النبيَّ ﷺ توضَّأ فمسَح بناصيتِه وعلى العِمامةِ (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والنحاسُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرَأها : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصبِ (٢) ، يقولُ : رجَعَتْ إلى الغَسْلِ (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عليٌ ، أنه قرأ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ . قال : عاد إلى الغَسْلِ ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والنحاسُ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرأ : ﴿ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عروةَ ، أنه كان يقرأُ : ﴿ وَٱرْجُلَكُمْ ﴾ . يقولُ : رَجُع الأمرُ إلى الغَسْلِ (٦) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والطبرانيُّ ، عن قتادةَ ، أن ابنَ مسعودٍ قال : رجَع قولُه إلى غَسْلِ القدمين في قولِه : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعّبَيْنِ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص عن عاصم. ينظر النشر ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٧١٥ - تفسير) ، وابن أبي شيبة ١/ ٢٠، وابن جرير ٨/ ١٩٢، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٠، ٤١١ ( ٤١٤، ٤١٥) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٧/٣ - والنحاس ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور (٧١٦ - تفسير) ، وابن المنذر في الأوسط ٢١١/١ (٢١٦) .

<sup>(</sup>٥) النحاس ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٥٩)، والطبراني (٩٢١٠).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى عبدِ الرحمنِ قال: قرَأَ الحسنُ والحسينُ: (وأرجلِكم إلى الكعبين) (١) . فسمِع على ذلك، وكان يقضِى بينَ الناسِ، فقال: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ؛ هذا من المُقدَّم والمؤخَّرِ من الكلام (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن أنسِ ، أنه قرَأ : (وأرمجلِكم) (٣).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ( وامسَحُوا برءوسِكم وأرْمُجلِكم). قال: هو المسحُ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ ماجه ، عن ابنِ عباسِ قال : أبَى الناسُ إلا الغَسْلَ ، ولا أجدُ في كتابِ اللَّهِ إلا المشحَ (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الوُضوءُ غَسْلتان وَمَسْحتان (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عكرمةَ ، مثلَه (٧) .

<sup>(</sup>۱) وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وأبى بكر عن عاصم وحمزة وأبى جعفر وخلف. ينظر النشر ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٧١٨ - تفسير).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٦٥)، وابن أبي شيبة ٢٠/١، وابن ماجه (٤٥٨). منكر (ضعيف سنن ابن ماجه – ١٠١).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٥٥)، وابن جرير ٨/ ١٩٥.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۹/۱.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : افترَض اللَّهُ غَسلتين ومَسحتين ؛ ألا ترَى أنه ذَكَر التيمُّمَ ، فجعَل مكان الغَسلتين مَسحتين وترَك المَشحتين (١) ؟

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المُنْدِ ، عن قتادةً ، نحوَه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأبنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن أنسٍ ، أنه قيل له : إن الحَجَّاجَ خَطَبًا نقال : اغْسِلُوا وجوهكم وأيديكم ، وامسحوا برءوسِكم ، وأرجلكم ، وإنه ليس شيءٌ من ابن آدمَ أقرَبَ إلى الخبَثِ من قدميه ، فاغسِلُوا بطونَهما وظهورَهما وعراقيبَهما . فقال أنسٌ : صدَق اللَّهُ وكذَب الحَجَّاجُ ؛ قال اللَّهُ : (وامسحوا برءوسِكم وأرجلِكم) . وكان أنسٌ إذا مستح قدميه بلَّهما ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الشعبيِّ قال : نزَل جبريلُ بالمسحِ على القدمين ، ألا ترَى أن التيمُّمَ أن يَمسَحَ ماكان غَسْلًا ، ويُلغى (1) ماكان مَسْحًا (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ (١) ، والنحاسُ ، عن الشعبيِّ قال : نزَل القرآنُ بالمسحِ ،

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٤٥).

<sup>(</sup>٢) في م: «مثله».

والأثر عند ابن جرير ٨/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٧١٨ - تفسير) ، وابن أبي شيبة ١/ ١٩، وابن جرير ٨/ ١٩٥. وقال ابن كثير: إسناد صحيح إليه . تفسير ابن كثير ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: « يلقى ».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٦٥)، وابن أبي شيبة ١/ ١٩، وابن جرير ٨/ ١٩٦، ١٩٧، وقال ابن كثير: هذه آثار غريبة جدًّا. تفسير ابن كثير ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «عن الأعمش».

وجرَتِ السُّنةُ بالغَسْلِ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الأعمشِ قال : كانوا يقرَءونها : ( برءوسِكم وأجلِكم ) . بالخفضِ ، وكانوا يغسِلون .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى قال: اجتَمَع أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ على غَسْلِ القدمين (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحكمِ قال: مضَتِ السُّنةُ من رسولِ اللَّهِ ﷺ والمسلمين بغَسْل القدمين (٢).

وأخرَج ابنُ جرير عن عطاءٍ قال: لم أرّ أحدًا يمسخ على القدمين (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أنسٍ قال: نزَل القرآنُ بالمسح، والشُّنةُ بالغَسْلِ (٥٠).

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » عن البراءِ بنِ عازبٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لم يزَلْ يمسحُ على الخُفَّين قبلَ نزولِ « المائدةِ » وبعدَها / حتى قَبَضه اللَّهُ عزَّ وجلَّ (٦) ٢٦٣/٢

وأخرَج الطبراني في «الأوسطِ» عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال: ذَكر المسحَ على الحفين عبارٍ عندَ عمرَ ، فقال عمرُ: الله بنُ عمرَ ، فقال عمرُ: سعدٌ أفقهُ منك . فقال (أبنُ عباسٍ () : ياسعدُ ، إنَّا لا نُنكِرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) النحاس ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور - كما في الفتح ٢٦٦/١ .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱/ ۱۹.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٥٣٧٥). وقال الهيثمي : وفيه سوار بن مصعب وهو مجمع على ضعفه . مجمع الزوائد ٢٥٧/١ . (٧) في م : «القدمين» .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ف ٢: «ابن عمر»، وفي م: «عمر».

مسَح، ولكنْ هل مسَح منذُ أُنزلت (١) سورةُ «المائدةِ »؟ فإنها أحكَمَتْ كلَّ شيءٍ، وكانت آخرَ سورةٍ نزَلت من القرآنِ إلا «براءةَ ». قال: فلم يتكلَّمُ أحدٌ (٢).

وأخرَج أبو الحسنِ بنُ صخرِ في «الهاشمياتِ»، بسندِ ضعيفِ، عن ابنِ عباسِ قال: نزَل بها جبريلُ على ابنِ عمِّى ﷺ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ»، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾، ﴿وَأَمْسَحُواْ وَبُوهِكُمْ ﴾، ﴿وَأَمْسَحُواْ وَبُوهِكُمْ ﴾، ﴿وَأَمْسَحُواْ وَبُوهِكُمْ ﴾، وَالله : اجعلْها بينَهما.

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، والبيهقي واللفظ له ، عن جرير ، أنه بال ثم توضًا ومسَح على الخفين ، وقال : ما يمنَعنى أنْ أمسح وقد رأيتُ رسولَ اللّهِ عَلَيْهُ مسَح . قالوا : إنما كان ذلك قبلَ نزولِ « المائدةِ » . قال : ما أسلمتُ إلا بعدَ نزولِ « المائدةِ » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، عن جريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قدِمْتُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ بعدَ نزولِ « المائدةِ » ، فرأيتُه يمسحُ على الخفين .

وأخرَج ابنُ عديٍّ عن بلالٍ قال: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « امسَحوا على الخفين » .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب١، ف١، ف٢، ر٢: «نزلت».

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٢٩٣١) . وقال الهيثمي : فيه عبيد بن عبيدة التمار ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب . مجمع الزوائد ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٨٧) ، ومسلم (٢٧٢) ، والبيهقي ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٥٨) ، وابن أبي شيبة ١/١٧٦.

<sup>(</sup>٥) ابن عدى ١٥٩٢/٤ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٩٣٥).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن القاسمِ بنِ الفضلِ الحُدَّانيِّ قال : قال (١) أبو جعفرٍ : أَيْنَ ﴿ ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ ؟ فقال القومُ : هلهنا . فقال : هذا رأسُ الساقِ ، ولكنَّ الكعبين هما عندَ المَفْصِل (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَ رُواً ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً فَى قُولِهِ : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَ رُواً ﴾ . يقولُ : فاغتسِلوا .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عمرَ قال : كنا عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ فأتاه رجلٌ جيّدُ الثيابِ ، طيّبُ الريحِ ، حسَنُ الوجِه ، فقال : السلامُ عليك يا رسولَ اللَّهِ . فقال : « نعم » . فدَنَا حتى 'أَلزَقَ فقال : « وعليك السلامُ » . قال : أدنو منك ؟ قال : « نعم » . فدَنَا حتى 'أَلزَقَ ركبتيه ' بركبةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وقال : يا رسولَ اللَّهِ ، ما الإسلامُ ؟ قال : « تقيمُ الصلاةَ ، وتؤتى الزكاةَ ، وتصومُ رمضانَ ، وتحجُ البيتَ ' ، وتغتسلُ من الجنابةِ » . قال : صدقتَ . فقلنا : ما رأينا كاليومِ قطُّ رجلًا ! واللَّهِ لكأنه يعلِّمُ رسولَ اللَّهِ ﷺ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن وهبِ الذِّماريِّ قال: مكتوبٌ في الزَّبورِ: مَنِ اغتسَلَ من الجنابةِ فإنه عبدى حقًا، ومَن لم يغتسِلْ من الجنابةِ فإنه عدى حقًا،

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في ر ۲، م: «من».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٢١١، ٢١٢.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : «ألصق ركبته».

<sup>(</sup>٥) في م: « إلى بيت الله الحرام ».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١١/٤٤، ٥٥.

قُولُه تَعَالِي : ﴿وَإِن كُنَّكُمْ مَّرْضَيَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عِبْدُ بِنُ حَمِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : احتَلَمِ رَجَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « قَتَلُوه قَتَلُهُم (٢٠ اللَّهُ ، وهُو مَجْدُورٌ (١٠ ) فَعُسَّلُوه فَمَات ، فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « قَتَلُوه قَتَلُهُم (٢٠ اللَّهُ ، ضَيَّعُوه ضَيَّعَهُم اللَّهُ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يطوفُ بالبيتِ بعدَما ذهب بصرُه ، وسمِع قومًا يذكُرُون المجامعة والملامسة والرفثَ ، ولا يدرون معناه ؛ واحدًا أم شتَّى ؟ فقال : إن اللَّه أنزَل القرآنَ بلغةِ كلِّ حيٍّ من أحياءِ العربِ ، فما كان منه لا يستحى الناسُ من ذِكْرِه فقد عناه ، وما كان منه يستحى الناسُ "من ذِكْرِه فقد عناه ، وما كان منه يستحى الناسُ "من ذِكْرِه فقد عناه ، ألا وإن المجامعة والملامسة والرفَثَ .

وأخرَج الطستى فى مسائلِه عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له: أخبِرْنى عن قولِه تعالى: ﴿ أَوَ كَمَسَّنُمُ ٱلنِسَاءَ ﴾ . قال : أو جامعتم النساء ، وهذيلٌ تقولُ : اللمسُ باليدِ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ لبيدَ بنَ ربيعةَ وهو يقولُ ( ) :

يَلْمَسُ الأحلاسَ في منزلِه بيدَيه كاليهوديِّ المُصَلْ وقال الأعشى (١):

<sup>(</sup>١) في م: «مجذوم».

<sup>(</sup>۲) في م: «قاتلهم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١٩/٤ . (٤)

ورادعة صفراء بالطِّيبِ عندَنا للنَّه النَّدامَى في يدِ الدِّرع مَفْتَقُ (٣)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه ﴿ ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَلِيّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُم مِّنَـ فَهُ ﴾ . قال : إن أعياك الماءُ فلا يُعْيِك (١) الصعيدُ أن تضعَ فيه كفَّيك ، ثم تنفُضَهما فتمسحَ بهما يديك ووجهك ، لا تعدو ذلك لغُسلِ جنابة ولا لوضوءِ صلاةٍ ، ومَن تيمَّم بالصعيدِ فصلَّى شم قدر على الماءِ ، فعليه الغُسْلُ ، وقد مضت صلاتُه التي كان صلَّها ، ومَن كان معه ماءٌ قليلٌ ، وخَشِي على نفسِه الظمأ ، فليتيمَّم الصعيدَ وليتبلَّعْ بمائِه ، فإنه كان يؤمرُ بذلك واللَّهُ أعذَرُ بالعذرِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن عائشة قالت : سقطت قلادةٌ لى بالبيداءِ ونحن داخلون المدينة ، فأناخ رسولُ اللَّهِ ﷺ ( ونزَل فئنَى ) رأسَه فى حجرى راقدًا ، وأقبَل أبو بكر فلكَزنى لكزةً شديدةً وقال : حبَستِ الناسَ فى قلادةٍ . فبى الموتُ لمكانِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وقد أوجعنى ، ثم إن النبيَّ الناسَ فى قلادةٍ . فبى الموتُ لمكانِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وقد أوجعنى ، ثم إن النبيَّ عَلَيْ استيقظ ، وحضرتِ الصبخ ، فالتمس الماءَ فلم يوجَدْ ، فنزَلت : ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ للناسِ ( أَعُيسِلُوا وُجُوهَكُمُ ﴿ هذه الآيةُ . فقال أُسيدُ بنُ الحُضَيْرِ : / لقد بارَك اللَّهُ للناسِ ( أَفيكم يا آلَ أبى بكر ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ردّاعة»، وفي ف ١: « دراعة»، وفي م: « دارعة». وقميص رادع ومردوع ومُرَدّع: فيه أثر الطيب والزعفران أو الدم. اللسان (ر د ع).

<sup>(</sup>٢) في م: «الندى ما».

<sup>(</sup>٣) في م : « منتق » ، وفتق الطيب يفتُقه فتقًا : طيَّبه وخلطه بعود وغيره . اللسان (ف ت ق) . والأثر تقدم تخريجه في ٤ / ٩ ٥ ٤ .

<sup>(</sup>٤) في ر ٢، م: «يعييك».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : «وثني » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٣٤)، ومسلم (١٠٨/٣٦٧).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ ماجه ، عن عمارِ بنِ ياسرٍ ، أن رسولَ اللّهِ عَلَيْ عرّس () بأولاتِ الجيشِ () ومعه عائشةُ ، فانقطع عِقْدٌ لها من جَرْعِ ظَفارِ () ، (فحبَس الناسَ ) ابتغاءُ عِقْدِها ذلك حتى أضاء الفجرُ ، وليس مع الناسِ ماءٌ ، فأنزَل اللّهُ على رسولِ اللّهِ عَلَيْ رخصةَ التَّطَهُّرِ بالصّعيدِ الطيّبِ ، فقام المسلمون مع رسولِ اللّهِ عَلَيْ فضربوا بأيديهم (الأرضَ ، ثم رفَعُوا الطيّبِ ، فقام المسلمون مع رسولِ اللّهِ عَلَيْ فضربوا بأيديهم ألأرضَ ، ثم عادوا فضَرَبُوا بأيديهم ولم يقبِضوا من الترابِ شيئًا ، فمسَحُوا بها وجوهَهم ، ثم عادوا فضَرَبُوا بأيديهم ثانيةً ، فمسَحُوا بها أيديهم "إلى المناكبِ و () من بطونِ أيديهم إلى الآباطِ () .

قُولُه تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم ﴾ الآية .

أَحْرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿مِّنْ حَرَجٍ ﴾ . قال : من ضِيقِ .

<sup>(</sup>١) عرس القوم في السفر : نزلوا في آخر الليل للاستراحة ، ثم أناخوا وناموا نومة خفيفة ثم ساروا مع انفجار الصبح سائرين . التاج (ع ر س) .

<sup>(</sup>٢) أولات الجيش: موضع قرب المدينة ، وهو وادٍ بين ذي الحليفة وبرثان . معجم البلدان ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) جَزْع ظفار : الجَزْع بالفتح : الخرز اليماني والواحدة جزعة . النهاية ٢٦٩/١ . وظفار : مدينة باليمن ، والجزع الظفاري ، منسوب إلى هذا البلد . معجم ما استعجم ٣/ ٩٠٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « فجلس».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في م: «الإبط».

والأثر عند عبد الرزاق (۸۲۷)، وأحمد ٣٠/ ٢٥٩، ٢٦٠ (١٨٣٢٢)، وابن ماجه (٥٦٥). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٤٥٧).

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۸/ ۲۱۵.

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ»، وابنُ المنذرِ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ»، من طريقِ محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دارةً ، عن محمرانَ مولى عثمانَ ، عن عثمانَ بنِ عفانَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يقولُ : «ما توضًا عبدٌ فأسبَغ وضوءَه، ثم قام إلى الصلاةِ ، إلا غُفِر له ما بينه وبينَ الصلاةِ الأخرى». قال محمدُ بنُ كعبِ القرظيُ : وكنتُ إذا سمِعتُ الحديثَ عن رجلِ من أصحابِ النبيِّ عَلَيْهُ التمستُه في القرآنِ ، فالتمستُ هذا فوجدتُه : ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ۚ لَي لَيْفِر لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَبُكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُسِمَّ نِعْمَتُمُ عَلَيْكَ ﴾ لكَ فَتَحَا مُبِينًا في لِيَعْفِر لكَ اللَّهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَبُكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُسِمِّ نِعْمَتُمُ عَلَيْكَ ، ثم النبح : ١٠ ٢] . فعلِمتُ أنَّ اللَّه لم يُتمَّ عليه (٥) النعمة حتى غفر له ذنوبَه ، ثم قرأتُ الآية التي في سورةِ «المائدةِ» : ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَكُوةِ فَاغْسِلُواْ قَاغْسِلُواْ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) مالك ١/ ٣٢، ومسلم (٣٢/٢٤٤)، وابن جرير ٨/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) في م: « فعرفت » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م،

وُجُوهَكُمْ ﴾ حتى بلَغ: ﴿ وَلَنكِن بُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ ﴾ . فعرَفتُ أنَّ اللَّهَ لم يُتمَّ النعمة عليهم حتى غفر لهم (١) . .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي أُمامةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا توضَّأُ الرجلُ المسلمُ خرَجت ذنوبُه من سمعِه وبصرِه ويدَيْه ورِجلَيْه ، فإنْ جلس جلس مغفورًا له » (٢) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ»، بسندِ صحيحٍ، عن أبي أمامةَ الباهليِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إذا تمضمضَ أحدُكم حطَّ ما أصاب بفيه، وإذا غسَل وجهَه حطَّ ما أصاب بوجهِه، وإذا غسَل يدَيه حطَّ ما أصاب بيدَيه، وإذا غسَل يدَيه حطَّ ما أصاب بيدَيه، وإذا مستح برأسِه "" تناثرت خطاياه من أصولِ الشَّعَرِ، وإذا غسَل قدَمَيْه حطَّ ما أصاب برجليه ».

<sup>(</sup>۱) ابن المبارك (۹۰٤)، والبيهقى (۲۷۲۸). وأصل الحديث فى صحيح مسلم (۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۱) من طريق آخر عن حمران به.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱/٦.

<sup>(</sup>٣) في م: «رأسه».

<sup>(</sup>٤) الطبراني - كما في المجمع ٢٢١/١ - وفي الكبير (٧٩٨٣). وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

من لسانِه وشفَتيه مع أوّلِ قطرة ، فإذا غسَل وجهه نزَلت كلَّ خطيئة من سمعِه وبصرِه مع أولِ قطرة ، فإذا غسَل يدّيه إلى المَرْفِقَين ، ورِجْلَيه إلى الكعبين سلِم من كلِّ ذنب كهيئتِه يوم ولَدته أمَّه ، فإذا قام إلى الصلاة رفّع اللَّهُ درجتَه ، وإن قعَد عقد سالمًا »(1).

وأخرَج أحمدُ، والطبرانيُّ، عن أبي أمامةً: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «مَن توضَّأ فأسبَغ الوضوءَ؛ غسَل يدَيه ووجهه ومسَح على رأسِه وأُذُنيه (۲) ، ثم قام إلى الصلاةِ المفروضةِ غفر اللَّهُ له في ذلك اليومِ ما مشَت رجلُه، وقبَضت عليه يدَاه، وسمِعتْ إليه أُذناه، ونظرت إليه عيناه، وحدَّث به نفسَه من سوءٍ » .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبى أمامةَ، أن النبيَّ ﷺ قال: (ما من مسلم يتوضَّأُ فيغسِلُ يدَيه ويمضمِضُ فاه ويتوضَّأُ كما أُمِر، إلا حطَّ اللَّهُ عنه ما أصاب يومَئذِ ما نطق به فمُه، وما مسَّ بيدِه (1)، وما مشَى إليه، حتى إنَّ الخطايا لتحادَرُ من أطرافِه، ثم هو إذا مشَى إلى

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۰۰/۳۲ ، ۲۰۱ (۲۲۲۲۷)، والطبراني (۷۹۸۶ ، ۷۹۹۰)، وفي الأوسط (۲۳۹۷). وقال محققو المسند : حديث صحيح بطرقه وشواهده ، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب.

<sup>(</sup>٢) في م: «أذنه».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٦٠٤/٣٦ ، ٦٠٥ (٢٢٢٧٢)، والطبراني (٨٠٣٢). وقال محققو المسند: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي مسلم الثعلبي .

<sup>(</sup>٤) في م: «بيديه».

المسجدِ، فرِجلٌ تكتُبُ حسنةً، وأخرى تمحو سيئةً (١).

وأخرَج الطبرانيُّ عن ثعلبةَ بنِ عبادٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّهِ وَأَخْرَج الطبرانيُّ عن ثعلبةَ بنِ عبادٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّهُ وَمَا من عبدِ يتوضَّأُ فيُحسِنُ الوضوءَ، فيغسِلُ وجهة حتى يسيلَ الماءُ على وَفقَيه، ثم يغسِلُ رجليه على ذَقَنِه، ثم يغسِلُ ذراعيه حتى يسيلَ الماءُ على مِرفقَيه، ثم يغسِلُ رجليه حتى يسيلَ الماءُ من كعبيه، ثم يقومُ فيصلِّى - إلا غفر اللَّهُ له ما سلف من ذنبه » .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ»، بسند حسنٍ، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ما من مسلم يتوضَّأُ للصلاةِ فيمضمضُ إلا خرَج مع مع قطرِ الماءِ كلَّ سيئةِ تكلَّم بها لسانُه، ولا يستنشِقُ إلا خرَج مع قطرِ الماءِ كلَّ سيئةِ (وجد ريحها بأنفِه، ولا يغسِلُ وجهه إلا تناثر من عينيه مع قطرِ الماءِ كلَّ سيئةٍ انظر إليها بهما، ولا يغسِلُ شيئًا من من يديه (الا خرَج مع قطرِ الماءِ كلَّ سيئة المشربهما، ولا يغسِلُ شيئًا من رجليه إلا خرَج مع قطرِ الماءِ كلَّ سيئة مشي بهما إليها، فإذا خرَج مع قطرِ الماءِ كلَّ سيئة مشي بهما إليها، فإذا خرَج المن المسجدِ كُتِب له بكلِّ خُطُوةٍ خطاها حسنةٌ، ومُحى بها عنه إلى المسجدِ كُتِب له بكلِّ خُطُوةٍ خطاها حسنةٌ، ومُحى بها عنه

<sup>(</sup>١) الطبراني (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) الطبراني - كما في الترغيب ١/ ١٥٦، والإصابة ٣/ ٦٢٠. قال المنذري: إسناد ليُّن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر ٢: « فيتمضمض » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ف ٢: «بدنه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

سيئةٌ، حتى يأتي مقامَه (١).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبة ، عن عمرِو بنِ عَبَسَة قال : قلتُ : يا رسولَ اللّهِ ، أخبر نبى عن الوضوءِ . فقال : « ما منكم من رجلٍ يقرَبُ وضوءَه فيُمضمضُ ويمُجُ ثم يستنشِقُ وينثُرُ ، إلا جَرَت خطايا فيه وخياشيمِه مع الماءِ ، ثم يغسِلُ وجهَه كما أمره اللّهُ إلا جَرَت خطايا وجهِه من أطرافي لحيتِه مع الماءِ ، ثم يغسِلُ يدَيه إلى المَرْفِقَين (الا جَرَت خطايا يدَيه من أطرافي أناملِه (مع الماءِ ) ، ثم يمسَحُ رأسته كما أمره الله الله الله عرَت خطايا رأسِه من أطرافي شعرِه مع الماءِ ، ثم المحبين كما أمره الله إلا جرَت خطايا رأسِه من أطرافي شعرِه مع الماءِ ، ثم يغسِلُ قدَميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرَت خطايا وأسِه من أطرافي شعرِه مع الماءِ ، ثم يغسِلُ قدَميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا بحرَت خطايا قدَميه من أطرافي أصابعِه مع الماءِ ، ثم يقومُ فيحمَدُ اللّهُ ويُثنى عليه بالذى هو له أهلٌ ، ثم يركعُ ركعتين ، إلا انصرَف من ذنوبِه كهيئتِه يومَ ولَدته أمّه » (٥)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وأبو الشيخِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿ وَلِلْمُتِمَّ اللهِ مَتَدَمَّ نَعْمَتُهُ على ﴿ وَلِلْمُتِمِّ الْجَنَةُ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : تمامُ النعمةِ دخولُ الجنةِ ، لم تَتمَّ نعمَتُه على عبدِ لم يدخُل الجنةَ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً، وأحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخاريُّ في

<sup>(</sup>١) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٢٢٦/١ ، ومجمع البحرين (٣٩٥) . وقال الهيثمي : وهو في الصحيح باختصار ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: ( بين ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(°)</sup> ابن سعد ۲۱۰/۲ - ۲۱۷ مطولًا، وابن أبي شيبة ۱/ ٦. والحديث مطولًا عند أحمد ٢٣٧/٢٨ (١٧٠١)، ومسلم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٦) في النسخ : « يتم » .

«الأدبِ»، والترمذي، والطبراني، والبيهقي في «الأسماء والصفاتِ»، والخطيث، عن معاذِ بن جبلِ قال: مرَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ على رجلٍ وهو يقولُ: اللهمَّ إنى أسألُك الصبرَ. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «سألتَ اللَّهَ البلاء، فاسألُه المعافاة». ومرَّ على رجلٍ وهو يقولُ: اللهمَّ إنى أسألُك تمامَ النعمةِ. قال: «يا بنَ المعافاة». ومرَّ على رجلٍ وهو يقولُ: اللهمَّ إنى أسألُك تمامَ النعمةِ. قال: «يا بنَ آدمَ، هل تدرى ما تمامُ النعمةِ ؟». قال: يا رسولَ اللَّهِ، دعوةٌ دعوتُ بها رجاءَ الخيرِ. قال: «فإنَّ تمامَ النعمةِ دخولُ الجنةِ والفوزُ من النارِ». ومرَّ على رجلٍ وهو يقولُ: يا ذا الجلالِ والإكرامِ. فقال: «قد استُجيب لك فسلْ» (٢٠).

وأخرَج ابنُ عديٌ عن أبي مسعودٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لا تَتِمُّ على عبد نعمةٌ إلا بالجنةِ » ( ") .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية .

أَحْرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُّ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ . ('يعنى : حينَ '' بعث اللّهُ النبيُّ وَالكَتَابِ ، وأقرَرْنا بما في بعث اللّهُ النبيُّ وَبالكتابِ ، وأقرَرْنا بما في التوراةِ . فذكَّرَهم ('' اللّهُ ميثاقه الذي أقرُوا به على أنفسِهم ، وأمرهم بالوفاءِ به ''.

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۱۰/۲۲۹، ۲۷۰، وأحمد ۳٤٧/۳۱ (۲۲۰۱۷)، وعبد بن حمید (۱۰۷ - منتخب)، والبخاری (۷۲۰)، والترمذی (۳۵۲۷)، والطبرانی ۲۰/۵۰، ۵۱ (۹۷)، والبیهقی (۲۰، ۲۰۰)، والحطیب ۱۲۲، ۱۲۷، ۲۲۰، ضعیف (ضعیف سنن الترمذی – ۷۰۲).

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٦/ ٢٢٨٢.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ر ٢: «يعني»، وفي م: «حتى ختم». وفي مصدري التخريج: «يعني حيث».

<sup>(</sup>٥) في م: «فأذكرهم».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٢٢٠، والطبراني (١٣٠٣١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ . قال : النعمُ آلاءُ اللَّهِ ، ﴿ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَامُمُ مُ اللَّهُ اللَّهِ ، ﴿ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَ به بني آدمَ في ظهرِ آدمَ عليه السلامُ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْرَمِينَ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ جريرٍ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ بَنَ اللَّهِ شَهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ اللَّية (٢) في يهودَ حين (١) ذهب رسولُ اللَّهِ ﷺ إليهم يستعينُهم في دية فهمُّوا أن يقتلوه ، فذلك قولُه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا فَهُمُّوا أَن يقتلوه ، فذلك قولُه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا وَمُعَدِلُوا أَن الآية (٤) .

قُولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية.

أَخْرَج عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ جَرِيْرٍ ، وَابنُ المُنذَرِ ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ » ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّهِ ، أن النبيَّ ﷺ نزَل منزلًا فتفرَّق الناسُ في العضاهِ (٥٠)

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۱۹، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «نزلت».

<sup>(</sup>٣) فى النسخ : «خيبر». والصواب أنه ذهب إلى يهود بنى النضير يستعينهم فى دية العامريين، فأرادوا قتله. ينظر سيرة ابن هشام ٢/ ١٩٠، والبداية والنهاية ٥/ ٥٣٤. وينظر ما سيأتى ص ٢٢٢ -- ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) العضاه : شجر أم غيلان ، وكل شجر عظيم له شوك ، الواحدة : عِضة ، بالتاء ، وقيل : عضاهة . النهاية ٣/ ٢٥٥.

يستظلُّون تحتها، فعلَّق النبيُ عَلَيْهُ سلاحه بشجرة ، فجاء أعرابيُّ إلى سيفِه فأخذه فسلَّه، ثم أقبَل على النبيُّ عَلَيْهُ فقال: مَن يمنعُك مني ؟ قال: «اللَّهُ». قال الأعرابيُ مرتين أو ثلاثًا: مَن يمنعُك منى ؟ والنبيُ عَلَيْهُ يقولُ: «اللَّهُ». فشام (۱) الأعرابيُّ السيف، فدعا النبيُ عَلَيْهُ أصحابَه، فأحبَرهم بصنيعِ الأعرابيِّ، وهو جالسٌ إلى جنبِه لم يعاقبُه. قال معمرٌ: وكان قتادة يذكرُ نحوَ هذا ويذكرُ أن قومًا من العربِ أرادوا أن يفتِكوا بالنبيِّ عَلَيْهُ، فأرسَلوا هذا الأعرابيُّ، ويتأوَّلُ: ﴿ اللَّهِ مَن العربِ أرادوا أن يفتِكوا بالنبيِّ عَلَيْهُمُ أَن يَبْسُطُوا إليَّكُمُ أَيدِيَهُمْ

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن جابرٍ قال : قاتَل رسولُ اللَّهِ ﷺ مُحارِبَ خَصَفةَ بنخلِ (٣) ، فرأَوا من المسلمين غِرَّةً ، فجاء رجلٌ منهم يقالُ له غَوْرَثُ (١) بنُ الحارثِ ، حتى (٥) قام على رأسِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بالسيفِ (٥) وقال : مَن يمنعُك منّى (٥) ؟ قال : « اللَّهُ » . فسقَط السيفُ من يدِه ، فأخذه رسولُ اللَّهِ ﷺ وقال :

<sup>(</sup>١) شام السيف يشيمه : غمده ، وأيضا : استله . والمراد الأول وهو من الأضداد . التاج (ش ي م) .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۱/ ۱۸۵، وعبد بن حميد (۱۰۸۰)، وابن جرير ۱/ ۲۳۲، ۲۳۳، والبيهقي ۳/ ۳۷٤. والبيهقي ۳/ ۳۷٤. والحديث في صحيح البخاري (٤١٣٩)، ومسلم (٨٤٣).

<sup>(</sup>٣) خَصَفة: هو ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر، ومحارب هو ابن خصفة والمحاربون من قيس ينسبون إلى محارب بن خصفة . كأنه قال: محارب الذين ينسبون إلى خصفة لا الذين ينسبون إلى فهر ولا غيرهم . ونخل: هو مكان من المدينة على يومين وهو بواد يقال له: شرخ. وجمهور أهل المغازى على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب. فتح البارى ٧/ ٤١٨. وينظر معجم البلدان ٦٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ب ١، ف ١: «غورك»، وفي ر ٢: «غورك» ورسم فوق الكاف ثاء.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

« مَن يَمنعُك ؟ » . قال : كَنْ حَيرَ آخَذِ . قال : « تشهدُ أن لا إلهَ إلا اللّهُ وأني رسولُ اللّهِ » . قال : أعاهدُك ألّا أقاتلَك ولا أكونَ مع قومٍ يقاتلونك . فخلَّى سبيله ، فجاء إلى قومِه فقال : جئتُكم من عندِ خيرِ الناسِ . فلما حضَرت الصلاةُ صلَّى رسولُ اللَّهِ عَيْدٌ صلاةَ الحوفِ ، فكان الناسُ طائفتين ؛ طائفة بإزاءِ العدوِّ ، وطائفة تصلَّى مع رسولِ اللَّهِ عَيْدٌ ، (فصلَّى بالذين معه ركعتين ) ، فانصرَفوا فكان (٢) موضعَ أولئك الذين بإزاءِ عدوِّهم (٣) ، وجاء أولئك فصلَّى بهم رسولُ اللَّهِ موضعَ أولئك الذين بإزاءِ عدوِّهم (١) للناسِ ركعتين ، وللنبيِّ عَيْدٍ أربعَ وكعاتِ (٠) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، من طريقِ الحسنِ ، "عن جابرٍ " ، أن رجلًا من محاربَ يقالُ له غورثُ بنُ الحارثِ ، قال لقومِه : أقتُلُ لكم محمدًا ؟ قالوا( ت كيف تقتُلُه ؟ قال : أفتِكُ به . فأقبَل إلى رسولِ اللَّه عَلَيْ وهو جالسٌ وسيفُه في حِجرِه ، فقال : يا محمدُ ، أَنظُرُ إلى سيفِك هذا ؟ قال : «نعم » . فأخذه فاستلَّه وجعَل يهُزُّه ويهُمُّ فيكبِتُه اللَّه ، فقال : يا محمدُ ، أما

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: « فكانوا ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب ١، ر ٢: «العدو».

<sup>(</sup>٤) في م: « فكان ».

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٣/ ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٦) في م: «قالوا له».

تخافُني ؟ ('قال: « لا » . قال: أما تخافُني ' وفي يدي السيفُ ؟ (' قال: « لا ، يَنعُنى اللَّهُ منك ». ثمَّ غمَد السيفَ "وردَّه إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْقَةٍ ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا فِحْتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ مَنْكُمْ الآية".

وأخرَج أبو نعيم في «الدلائلِ » ، من طريقِ عطاءٍ ، والضحاكِ ، عن ابنِ ٢٦٦/٢ عباسِ قال: إن عمرُو بنَ أميةَ الضَّمْريُّ حينَ ١ انصرَف من بئر معونةَ لقيي رجلين كِلابيين معهما أمانٌ من رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقتَلَهما ولم يعلَمْ أن معهما أمانًا ، فَوَدَاهِمَا (°) رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ('ومضَّى ') إلى بنى النضيرِ ومعه أبو بكرٍ وعمرُ وعليٌّ ، ( فتلقُّوه بنو النضير فقالوا: مرحبًا يا أبا القاسم ، لماذا جئتَ ؟ قال: « رجلٌ من أصحابي قتَل رجلَين من بني كِلابٍ معهما أمانٌ مني ، طُلِب مني دِيَتُهما فأريدُ أن تُعينوني ». قالوا: نعم، اقعدْ حتى نجمعَ لك. فقعَد تحتَ الحصنِ وأبو بكرٍ وعمرُ وعليٌّ ، وقد توامَر (^) بنو النضير أن يطرحوا عليه حَجَرًا ، فجاء جبريلُ فأخِبَره بما همُّوا به ، فقام ومَن معه ، وأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ ﴾ الآية (٩).

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (٢٠٥/٢ - سيرة ابن هشام)، وأبو نعيم (١٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: «حيث».

<sup>(</sup>٥) في م: «من». ووديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته. النهاية ٥/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «فذهب رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ف ١: « فتلقوه بني »، وفي م: « فتلقاه بنو ».

<sup>(</sup>٨) في م: ( تآمر ) .

<sup>(</sup>٩) أبو نعيم (٥٢٤).

وأخرَج أبو نعيمٍ ، من طريقِ الكَلْبيّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، نحوَه .

وأخرَج أيضًا عن عروة ، نحوَه ، وزاد بعدَ نزولِ الآيةِ : وأمَر رسولَ اللّهِ ﷺ بإجلائِهم لِمَا أرادوا ، فأمَرَهم أن يخرُجوا من ديارِهم ، قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى الحشر » (١) .

وأخوج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عاصمِ بنِ عمر "بنِ قتادةَ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ قالا : خرَج رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى بنى النَّضيرِ ليستعينهم على ديةِ العامِريَّيْنُ اللذين قَتَلَهما عمرُو بنُ أميةَ الضَّمْرِيُّ ، فلما جاءهم خلا بعضُهم ببعضِ فقالوا : إنَّكم لن تجدُوا محمدًا أقربَ منه الآنَ ، "فمَنْ رجلٌ يظهرُ على هذا البيتِ فيَطْرَحُ عليه صخرةً فيُريحنا منه ؟ فقال عمرُو (أ) بنُ جِحَاشِ يظهرُ على هذا البيتِ فيَطْرَحُ عليه صخرةً فيُريحنا منه ؟ فقال عمرُو (أ) بنُ جِحَاشِ ابنِ كعبِ : أنا . فأتَى النبيَ ﷺ الخبرُ فانْصَرَف عنهم (أ) ، فأنزَل اللَّهُ فيهم وفيما أراد هو وقومُه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْتِكُمْ إِذْ هَمَّ الدِيهُ فَيْ الآيةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿إِذَّ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ . قال : هم يهودُ ، دخل عليهم النبيُ

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في الدلائل (٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمرو». وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م، وتفسير الطبرى: « فمروا رجلا ».

<sup>(</sup>٤) في م: «عمر».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ر ٢، م.

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق (٦٣/١ ٥ – سيرة ابن هشام )، وابن جرير ٨/ ٢٢٨.

عَيْقِيَّةِ حائطًا لهم، وأصحابُه من وراءِ جِدارِه، فاستعانهم في مَغْرَمٍ ؛ في دِيَةٍ غرِمها، ثم قام من عندِهم فأتَمَرُوا بينَهم بقتلِه، فخرَج يمشى القَهْقَرَى معترِضًا ينظُرُ إليهم، ثم دعا أصحابَه رجلًا رجلًا حتى تتامُّوا (١) إليه (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن يزيدَ بنِ أبي (") زيادٍ قال: جاء رسولُ اللّهِ عَلَيْ النّصيرِ يستعينُهم في عَقْلِ أصابَه ومعه أبو بكرٍ وعمرُ وعليٌ ، فقال: (أَعِينُوني في عَقْلِ أصابني) . فقالوا: نعم ، يا أبا القاسم ، قد آنَ لك أنْ تأتِينا وتسألنَا حاجةً ، الجلِسْ حتى نُطعمَك ونعطيَك الذي تسألُنا . فجلَس رسولُ اللّهِ عَلَيْ ، وأصحابُه يَنْتَظِرُونه ، وجاء (" مُتي بنُ أخطبَ ، فقال مُتي لأصحابِه : لا تَرَوْنه أقربَ منه الآنَ ، اطرَحُوا عليه حجارةً فاقتُلُوه ، ولا تروْن شرًا أبدًا . فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة ليَطْرَحُوها عليه ، فأَمْسَك اللّهُ عنها أيديَهم حتى جاءه جبريلُ فأقامه من ثَمَّ (") فأَنْزَل اللّه : فَالَّمْسَكُ اللّهُ عنها أيديَهم حتى جاءه جبريلُ فأقامه من ثَمَّ (") فأَنْزَل اللّه : فَالْمَهُ اللّهُ نَبِيّه بما أرادوا به .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ السُّدِّيِّ ، عن أبي مالكِ

<sup>(</sup>۱) في م : « تقاوموا » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: ١ هو١ .

<sup>(</sup>٥) في م: ( بينهم ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۸/ ٢٢٩.

فى الآية قال: نزَلتْ فى كعبِ بنِ الأشرفِ وأصحابِه حينَ أرادُوا أن (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمة قال : بعَث النبيُ عَلَيْهُ المنذرَ بنَ عمرٍ وأحدَ النقباءِ ليلةَ العقبة [ ١٣٤٤] في ثلاثين راكبًا من المهاجرين والأنصارِ إلى غَطَفَانَ ، فالتَقَوْا على ماءٍ من مياهِ عامرٍ ، فاقْتَتُلُوا فقُتِل المنذرُ بنُ عمرٍ وأصحابُه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلبِ ضالَّة لهم ، فلم يرُعهم إلا والطيرُ تحومُ في جوِّ السماءِ ، يسقُطُ من خراطيمِها عَلَقُ الدمِ ، فقالوا : قُتِل أصحابُنا ، والرحمنِ . فانطَلق رجلٌ منهم فلقي رجلًا فاختلفا ضربتين ، فلما خالطته (المصربةُ رفَع وجهه (أ) إلى السماءِ ، ثم فتَح عينيه فقال : الله أكبرُ ، الجنةُ وربّ العالمين . وكان يُدْعَى أعنق لِيموت (أ) ، فانطلق صاحباه فلقيًا رجلين من بنى العالمين . وكان يُدْعَى أعنق لِيموت (أ) ، فانطلق صاحباه فلقيًا رجلين من بنى العالمين . وكان يُدْعَى أعنق لِيموت (أ) ، فقتلاهما ، وكان (أبينَ قومِهما وبينَ النبيّ ما ين النبيّ موادعة ، فقدِم قومُهما على النبيّ عالم وطلحةُ والزبيرُ وعبدُ الرحمنِ بنُ ومعه أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليّ وطلحةُ والزبيرُ وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، حتى دخَلُوا على بنى النّضيرِ يَسْتَعِينونَهم في عَقْلِهما ، فقالوا : نعم . عوف ، حتى دخَلُوا على بنى النّضيرِ يَسْتَعِينونَهم في عَقْلِهما ، فقالوا : نعم .

<sup>(</sup>١ − ١) في م : «يغروا رسول الله».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) في م: «خالطه».

<sup>(</sup>٤) في م: «طرفه».

<sup>(</sup>٥) أعنق ليموت: أي أن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه. اللسان (ع ن ق).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «بينهما».

فاجتمعتْ يهودُ لقتلِ (النبيِّ عَلَيْهِ وأصحابِه، فاعْتَلُوا له بصَنْعةِ الطعامِ، فلمَّا أَتاه جبريلُ بالذي (اجتمعتْ له اليهودُ من الغدرِ خرَج ثم دعا عليًا، فقال: «لا تبرَحْ مكانَك هذا، فمَن مرَّ بِكَ من أصحابي فسألك عني، فقلْ: وَجَه إلى المدينةِ فأَدْرِكوه». فجعلوا يمرُّون على على فيقولُ لهم الذي أمَره النبيُ عَلَيْهِ، حتى أتَى عليه آخرُهم ثم تَبِعَهم، ففي ذلك أُنْزِلتْ: ﴿إِذْ هَمَّ النبيُ عَلَيْهِ، حتى أَتَى عليه آخرُهم ثم تَبِعَهم، ففي ذلك أُنْزِلتْ: ﴿إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ حتى: ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِنْهُمْ أَنْ يَبُسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ حتى: ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ فى هذه الآيةِ قال : إن قومًا من اليهودِ صنعوا لرسولِ اللَّهِ ﷺ ولأصحابِه طعامًا ليتقتلُوه ، فأوحَى اللَّهُ إليه بشأنِهم ، فلم يأتِ الطعامَ ، وأَمَر أصحابَه فلم يأتُوه ('').

وأخرَج عبدُ بنُ / حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في الآيةِ قال : ذُكِر لنا أنها أُنها أُنها أَنها على رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو ببطنِ نخلٍ في الغزوةِ السابعةِ (٥) ، فأراد بنو ثعلبة وبنو محاربَ أن يَفْتِكُوا به ، فأطْلَعه اللَّهُ على ذلك ؛ ذُكِر لنا أن رجلًا انْتَدَب لقتلِه ، فأتى نبى اللَّهِ ﷺ وسيفُه موضوعٌ ، فقال : آخُذُه يا نبى اللَّهِ ؟ قال :

**۲**٦٧/۲

<sup>(</sup>١) في م : « على أن يقتلوا » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «أجمع لهم».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٣١، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) في م : « الثانية » .

« نُحذُه » . قال : أَسْتَلُه ؟ قال : « نعم » . فَسَلَه () ، فقال : مَن يَمْنَعُك منّى ؟ قال : « اللّه يمنعنى منك » . فتهدّده أصحابُ النبيّ عَيَالِيَّ ، وأغْلَظوا له القول ، فشامَ السيف ، فأمر النبي عَيَالِيّ أصحابَه بالرحيلِ ، فأُنْزِلَت عليه صلاةُ الخوفِ عندَ ذلك () .

## قُولُه تَعَالَى : ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَـٰذَ ٱللَّهُ ﴾ الآية .

أَخْوَجَ ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَخِتَ إِسْرَاءِيلَ ﴾ . قال: أَخَذ اللَّهُ مواثيقَهم ، أن يُخْلِصوا له ولا يَعْبُدُوا غيرَه ، ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ . يعنى بذلك: وبعَثْنا منهم اثنى عشر (") كَفيلًا ، فكُفِّلُوا عليهم بالوفاءِ للَّهِ بما واثقوه عليه مِن العهودِ فيما أمَرهم (أبه ، وفيما نهاهم ) عنه (")

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ اَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبَ أَلَىٰ . قال : مِن كلِّ سِبْطِ مِن بني إسرائيلَ رجالٌ ، أَرْسَلَهم موسى عليه السلامُ إلى الجبَّارِين ، فوَجَدُوهم يَدْخُلُ في كُمِّ أحدِهم اثنان منهم ولا يَحْمِلُ عُنْقودَ عنبِهم إلا خمسةُ أنفسِ بينَهم في خشبةٍ ، ويَدْخُلُ في شَطْرِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، وفي ص، ب ١: « فأسله »، وفي ر ٢، م: « فاستله ».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: «نقيبا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٣٥.

الرُّمَّانةِ إذا نُزع حَبُها خمسةُ أنفسٍ أو أربعةٌ ، فرجَع النَّقباءُ ، كلَّهم (١) يَنْهَى سِبْطَه عن قتالِهم إلا يُوشَع بنَ نُونِ وكالبَ بنَ يافنَّة (١) ، أمرا الأسباطَ بقتالِ الجبَّارِين ومجاهدتِهم ، فعصوهما وأطاعوا الآخرِين ، فهما الرجلان اللذان أنعَم اللَّه عليهما ، فتاهَت بنو إسرائيلَ أربعين سنةً ؛ يُصْبِحون حيثُ أمْسَوا ، ويُمْسُون حيثُ أصبَحُوا في تِيهِهم ذلك ، فضرب موسى عليه السلامُ الحجرَ لكلِّ سِبْطٍ حيثُ أصبَحُوا في تِيهِهم ذلك ، فضرب موسى عليه السلامُ الحجرَ لكلِّ سِبْطٍ عينًا ؛ حجرًا (١) لهم يَحْمِلُونه معهم ، فقال لهم موسى : اشْرَبوا يا حَمِيرُ . فنهاه اللَّهُ عن سَبُّهم وقال : هم خلقٌ فلا تَجعَلْهم حميرًا . والسِّبُطُ كلُّ بطنٍ ؛ بنو (١) فلانٍ ، (وبنو فلانٍ .)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى قال: أمر اللَّهُ بنى إسرائيلَ بالسيرِ إلى أريحاء ، وهى أرضُ بيتِ المقدسِ ، فسارُوا حتى إذا كانوا قريبًا منه بعَث موسى اثنى عشَرَ نقيبًا مِن جميعِ أسباطِ بنى إسرائيلَ ، فساروا يريدون أن يأتوه بخبرِ الجبابرةِ ، فلَيَّا مِن جميعِ أسباطِ بنى إسرائيلَ ، فساروا يريدون أن يأتوه بخبرِ الجبابرةِ ، فلَيَّهُم رجلٌ مِن الجبَّارين ، يقالُ له: عاجٌ . فأخذ الاثنى عَشَرَ فجعَلهم في محجزية وعلى رأسِه حَمْلَةُ (1) حَطَبِ ، فانطلق بهم إلى امرأيه ، فقال: انظرى إلى هؤلاء

<sup>(</sup>١) في م: «كل منهم».

<sup>(</sup>۲) في ف ۲: « يوقنا » ، وفي م : « باقية » .

<sup>(</sup>٣) في م: ( حجر ) .

<sup>(</sup>٤) في م: « بني ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٢٣٧، ٢٣٨ حتى قوله : « وأطاعوا الآخرين » .

<sup>(</sup>٦) في م: «حزمة».

القوم الذين يزعُمون أنهم يريدون أن يُقاتِلونا. فطَرَحهم بينَ يدَيها، فقال: ألا أطْحَنُهم برجلى؟ فقالت امرأتُه: بل خَلِّ عنهم حتى يُخبِروا قومَهم بما رَأَوْا. ففعَل ذلك، فلما خرَج القومُ قال بعضُهم لبعضٍ: يا قومٍ، إنكم إن أخبَرْتم بنى إسرائيلَ خبرَ القومِ ارْتَدُّوا عن نبيِّ اللَّهِ، لكن اكْتُمُوه، (وأَخبِرُوا نبيِّي اللَّهِ فيكونانِ هما يَريان رأيهما. فأخذ بعضُهم على بعضِ الميثاق بذلك ليكتموه ، ثم رجعوا، فانطلق عشرة منهم، فنكثوا العهد، فجعل الرجلُ المي يُخبِرُ أخاه وأباه بما رأى مِن عاجٍ، وكتم رجلان منهم، فأتوا موسى وهارون، فأخبروهما الخبر، فذلك حين يقولُ رجلان منهم، فأتوا موسى وهارون، فأخبروهما الخبر، فذلك حين يقولُ اللَّهُ: ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَخِت إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ أَثْنَى مَنْ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَيثَنَى بَخِت إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَخِت إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى بَخِت إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَقَدَ أَخَذَ اللّهُ عَنْهُمْ الْفَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

( وَ اَخْوَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَ ابنُ المَنْدِ ، عَنْ قَتَادَةً فَى قُولِهُ : ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ . قال : شهداء ( ) مِن كلِّ سِبْطِ رَجلٌ شاهدٌ على قومِه (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۸/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٥) في ص، ب ١، م: «شهيدا».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٢٣٦.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الربيع قال : النُّقَباءُ الأمناءُ (١).

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أُخْبِرْني عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱثْنَى عَشَرَ وزيرًا ، وصاروا أنبياءَ بعدَ عزَّ وجلَّ : ﴿ ٱثْنَى عَشَرَ وزيرًا ، وصاروا أنبياءَ بعدَ ذلك . قال : فعم ، أمَا سمِعتَ الشاعرَ يقولُ : ذلك . قال : فعم ، أمَا سمِعتَ الشاعرَ يقولُ :

وإنِّي بِحَقِّ قائلٌ لِسَراتِها مَقَالةً نُصْح لا يَضِيعُ نَقِيبُها (٢)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ أَتْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبَ أَلَى . قال : هم مِن بنى إسرائيلَ ، بعثهم موسى عليه السلامُ لينظرُوا إلى المدينةِ ، فجاءوا بحبَّةٍ مِن فاكهتِهم ، "وقْرَ رجلِ ، فقالوا : اقْدُروا قوةَ قومٍ وبأسَهم ، وهذه فاكهتُهم " ، فعندَ ذلك فُتِنوا فقالوا : لا نستطيعُ القتالَ ، فاذهَبُ أنت وربُّك فقاتِلا " .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لوصَدَّقَنى وآمَن بى واتَّبَعنى عشَرةٌ مِن اليهودِ ، لأَسْلَمَ كُلُّ يهوديٍّ » أَن قال كعبُ: اثْنَا عَشَرَ ، وتَصْديقُ ذلك فى « المائدةِ » : ﴿ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٢٨١).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « كان » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ب١، ف١، ر٢، م: «اثني».

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سُئِل : كم يملكُ هذه الأمةَ مِن خليفةٍ ؟ فقال : « اثْنا عشَرَ كعِدَّةِ نقباءِ (١) بنى إسرائيلَ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيع بنِ أنسٍ ، أنَّ موسى عليه السلامُ قال للتُقباءِ الاثنى عشَرَ : سِيرُوا إليهم (٢) ، فحدِّثونى حديثَهم ، وما أمْرُهم ، ولا تَخافُوا ، إن اللَّهَ معكم ما ﴿أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾. قال: أعنتموهم.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ . قال: نَصَرْتُمُوهم ﴿ اللهِ اللهِ عَنْرَرْتُمُوهُمْ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرِ (°) عن ابنِ زيدِ قال : التَّعْزيرُ والتوقيرُ : النَّصْرةُ والطاعةُ ('` . قولُه تعالى : ﴿فَيِمَا /نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُم ﴿ . قال :

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣٢١/٦ (٣٧٨١)، والحاكم ٤/ ٥٠١. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد الهمداني، وينظر فتح الباري ٣١٦/٢، والسلسلة الصحيحة (٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) في م : « اليوم » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) في م: «أبي حاتم».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٢٤٤.

هو ميثاقٌ أخَذه اللَّهُ على أهلِ التوراةِ فنَقَضوه (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ في قولِه: ﴿ فَبِمَا نَقَضِهِم ﴾ . يقولُ: ﴿ فَبِمَا نَقَضِهِم ﴾ . يقولُ: بنَقْضِهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ ﴾ . قال : اجْتَنِبوا نَقْضَ الميثاقِ ، فإنَّ اللَّه قد قَدَّم فيه وأوْعَد فيه ، وذكره في آي مِن القرآنِ تَقْدِمةً ونصيحةً وحُجَّةً ، وإنما تَعْظُمُ الأمورُ (٢) بما عَظَمَها (اللَّهُ اللَّهُ أوْعَد في ذنبِ ما به عندَ أولى الفهمِ والعقلِ وأهلِ العلمِ باللَّهِ ، وإنا ما نعلَمُ اللَّهَ أَوْعَد في ذنبِ ما أَوْعَد في نَقْضِ الميثاقِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَن . يعنى : حدودَ اللَّهِ فى التوراةِ ، يقولون أَ : إِنْ أَمَرَكُم محمدٌ بما أنتم عليه فاقْبَلُوه ، وإن خالَفَكُم فاحْذَروا ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَنَسُواْ حَظُا مِّمَا ذُكِرُواْ بِقِّــ﴾ . قال (٢) : نَسُوا الكتابَ .

وأخرَج عبدُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَنَسُوا حَظًّا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عظمه».

<sup>(</sup>٤) في م: «يقول».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «عرى دينهم».

مِمَّا ذُكِرُوا بِلِّيهِ ﴾ . قال (١) : كتابَ اللَّهِ إذْ أُنزِل عليهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدىِّ في قولِه : ﴿ وَنَسُواْ حَظَّا ﴾ . يقولُ : تركوا نصيبًا (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِقِّهِ ﴾ . قال : عُرَى دينِهم ووظائف (٣) اللَّهِ التي لا تُقْبَلُ الأعمالُ إلا بها (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : نَسُوا كتابَ اللَّهِ بينَ أَظْهُرِهم ، وعهدَه الذي عَهِد إليهم ، وأَمْرَه الذي أَمَرهم به ، وضَيَّعوا فرائضَه ، وعَطَّلوا حُدُودَه ، وقتَلوا رُسُلَه ، ونَبَذوا كتابَه .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وأحمدُ في «الزهدِ » ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إنى لأحسَبُ الرجلَ يَنْسَى العلمَ كان يَعْلَمُه بالخطيئةِ يَعْمَلُها (؛) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَابِنَةِ مِّنَهُمْ ﴾ . (قال : هم يهودُ ، مِثلُ الذي هَمُّوا به مِن النبيِّ عَلَيْ يومَ دَخَل عليهم حائطَهم (١) .

<sup>(</sup>١) بعده في م : « نسوا الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ونسوا حظا مما ذكروا به ﴾ . قال : » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) في م: « لطائف ».

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك (٨٣)، وأحمد ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٢٥٣.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادة (۱) في قولِه: ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَابِنَةٍ مِتْهُم ﴾. يقولُ: على خيانة وكذب وفجورٍ. وفي قولِه: ﴿ وَاللَّهُ مَا عَنْهُم وَاصْفَح ﴾. قال: لم يؤمَرْ يومَئذِ بقِتالِهم، فأمَرَه اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عنهم ويصفحَ، ثم نُسِخ ذلك في «براءة ». فقال: ﴿ وَلَا يِأْلُو لِمَ اللَّهُ أَن يَعْفُو عنهم ويصفحَ ، ثم نُسِخ ذلك في الرّاءة ». فقال: ﴿ وَلَا يُؤلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَلَا يَأْلُو مِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

### قُولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَمِرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾ . قال : كانوا بقريةٍ يقالُ لها : ناصِرةُ . فزَلها عيسى ، وهو اسمٌ تَسَمَّوْا به ، ولم يُؤْمَروا به ، و(١) في قولِه : ﴿ أَخَدُنَا

<sup>(</sup>١) في م: «مجاهد».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/ ١٨٥، ١٨٦، وابن جرير ٨/ ٢٥٣، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «كانوا».

<sup>(</sup>٤) الناصرة : قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا ، فيها كان مولد المسيح عليه السلام . معجم البلدان ٤/ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَ اللهِ الذي أَمْرُهُم به ، وضَيَّعُوا أَظْهُرِهُم ، وعَهْدَ اللهِ الذي عَهِد إليهم (١) ، وأَمْرَ اللَّهِ الذي أَمَرَهُم به ، وضَيَّعُوا فرائضَه ، ﴿ فَأَغَرَّهُمَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآ اللهِ الذي يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةُ ﴾ . قال : بأعمالِهم ؛ أعمالِ السُّوءِ ، ولو أخذ القومُ بكتابِ اللَّهِ وأمرِه ما تَفرَّقُوا وما تَباغضوا (٢) .

وأخرَج أبو عبيد ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ فَأَغَرَبُنَا اللَّهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ . قال : أغرَى بعضَهم ببعضٍ (٣) ؛ بالخصوماتِ والجدالِ في الدين (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن إبراهيمَ التَّيْميِّ ( في الآيةِ قال : ما أَرَى الإغراءَ في هذه الآية إلا الأهواءَ المختلفة ( ن ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ قال: إن اللَّه تقدَّم إلى بنى إسرائيلَ، ألَّا يَشْتَرُوا بآياتِ اللَّهِ ثمنًا قليلًا، ويُعَلِّمُوا الحكمة ولا يأخُذُوا عليها أجرًا، فلم يفعلْ ذلك إلا قليلٌ منهم، فأخذوا الرِّشوة في الحكم، وجاوزوا الحدود، فقال في اليهودِ حيثُ حَكَموا بغيرِ ما أمر اللَّه: ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَاتَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَاتِيَكِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب١، ف ٢، م: «لهم».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/ ۳٤، ۱۲۵۸ - ۲۵۸.

<sup>(</sup>٣) في م: « بعضا ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

وقال في النصارى: ﴿ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَاللَّهِ عَلَا عَلَمَا وَاللَّهُ الْعَدَاوَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُولُه تعالى: ﴿ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِئْبِ ﴾ الآيتين.

أخوَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ قال : لما أَخْبَر الأعورُ سمويلُ أَن صُورِيا الذي صَدَّق النبيَّ عَلَيْهِ على الرَّجْمِ أنه في كتابِهم ، وقال : لكنَّا نُخْفِيه . فنزلَت الذي صَدَّق النبيَّ عَلَيْهِ على الرَّجْمِ أنه في كتابِهم ، وقال : لكنَّا نُخْفِيه . فنزلَت في كتابِهم أَلُوكُ لَكُمْ حَكْثِيرًا أَن مِنَا اللهِ عَدْ جَاءَ حَمُّم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ حَكْثِيرًا أَن مِن السَّولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ حَفِيفٌ طُوَالٌ ، من السَّولُنَا فَدَك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ قال : إن نبى الله عَلَيْهِ أَتَاه اليهودُ يسألونه عن الرجم ، فقال : « أَيُّكم أعلمُ ؟ » . فأشاروا إلى ابنِ صُورِيا ، فناشده بالذي أنزَل

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۶۰.

<sup>(</sup>٢) في ف ٢: « شمويل » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: «يقول يبين لكم محمد كثيرًا»، وبعده في ف ٢: «يبين لكم محمدا كثيرا».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٦٢.

وأخرَج ابنُ الضَّرَيسِ، والنسائيُ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه، عن ابنِ عباسٍ قال: مَن كفَر بالرجمِ فقد كفَر بالقرآنِ من حيثُ لا يَحْتَسِبُ، قال تعالى: ﴿ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّبُ لَكُمُ كَانَا الرَّجُمُ مما أَخْفُوا (''). كَانَا الرَّجُمُ مما أَخْفُوا ('').

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ . ( يقولُ : عن كثيرٍ ) منها وتجاوزٍ إن اتَّبَعوه . عن كثيرٍ ) منها وتجاوزٍ إن اتَّبَعوه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى في قولِه : ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّـبَعَ رِضْوَانَكُمُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ . قال : سبيلَ (٧) اللَّهِ الذي شَرَعه لعبادِه ودَعاهم إليه

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « هل تجدون الرجم في كتابكم » .

وأخذ فلانًا أَفْكُلٌ : إذا أخذته رِعْدة فارتعد من برد أو خوف ، وهو ينصرف . اللسان (ف ك ل) . (٣) ابن جرير ٨/٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٣١٩)، والنسائي في الكبرى (٢١٦١، ١١٩٩)، وابن جرير ٨/ ٢٦٢، والحاكم ٤/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) أقال الله فلانا عثرته: يعني الصفح عنها. اللسان (ق ي ل).

<sup>(</sup>Y) في الأصل ، ص ، ب ١، ف ١، ف ٢: « سبل » .

وابتَعَتْ به رُسُلَه ، وهو الإسلامُ الذي لا يُقْبَلُ مِن أحدِ عملٌ إلا به ، لا اليهوديةِ ، ولا النصرانيةِ ، ولا المجوسيةِ (١) .

### قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰدَرَىٰ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ (تعمانُ بنُ أضاً) ، وبَحْرى بنُ عمرو ، وشَأْسُ بنُ عَدِى ، فكلَّمهم وكلَّموه ، ودعاهم إلى اللَّهِ ، وحَذَّرهم نِقْمتَه ، فقالوا : ما تُخَوِّفُنا يا محمدُ ، نحن واللَّهِ أبناءُ اللَّهِ وأحباؤه . كقولِ النصارى ، فأنزَل اللَّهُ فيهم : ﴿وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ وَٱلنَّصَكرَىٰ الى آخرِ الآية

# قُولُه تعالى : ﴿ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ عن أنسٍ قال : مَرَّ النبيُ ﷺ في نفرٍ مِن أصحابِه وصبيٌّ في الطريقِ ، فلما رَأَت أُمُّه القومَ خَشِيَت على ولدِها أن يُوطأً ، فأقبَلَت تَسْعَى وتقولُ : النبي ابْني . فسعَتُ (أ) فأخَذَته ، فقال القومُ : يا رسولَ اللَّهِ ، ما كانت هذه لِتُلْقِيَ ابْني النبي ﷺ : «لا ، واللَّهُ (٥) لا يُلْقِي حبيبَه في النارِ » (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۲۹۰.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « ابن أبي » .

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (٥٦٣/١ - سيرة ابن هشام)، وابن جرير ٨/ ٢٦٩، والبيهقي ٥٣٣/ - ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «و».

<sup>(</sup>٦) أحمد ٧٥/١٩ (١٢٠١٨). وقال محققوه: إسناده صحيح.

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن الحسنِ ، أن النبيَّ عَيَلِيَّةٍ قال : « واللَّهِ لا يعذُّبُ اللَّهُ حبيبَه ، ولكن قد (١) يَتْتَليه في الدنيا » (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن السدى فى قولِه : ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ . يقولُ : يَهْدِى منكم مَن يشاءُ فى الدنيا فيغفرُ له ، ويُميتُ مَن يشاءُ منكم على كفره فيعذَّبُه (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ إسحاق ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسِ قال : دعا رسولُ اللَّهِ ﷺ يهودَ إلى الإسلامِ ، فرغَبهم فيه وحَذَّرهم ، فأبَوْا عليه ، فقال لهم معاذُ بنُ جبلِ وسعدُ بنُ عبادةَ وعُقْبةُ بنُ وهب : يا معشرَ يهودَ ، اتَّقُوا اللَّهَ ، فواللَّهِ إنكم لتَعْلَمون أنه رسولُ اللَّهِ ، لقد كنتم تذكرونه لنا قبلَ مبعثِه ، وتصفُونه لنا بصفَتِه . فقال رافعُ بنُ حُرَيملة (أُ ووهبُ بنُ يهودَ : ما قلنا لكم هذا ، وما أنزَل اللَّهُ مِن كتابٍ مِن بعدِ موسى ، ولا أَرْسَل بشيرًا ولا نذيرًا بعدَه . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَرَا الآية . ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَرَا الآية . ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَرَا اللَّهُ . ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى وَلَا اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ٢: ١ خزيمة ١٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق (٦٣/١ - سيرة ابن هشام)، وابن جرير ٨/ ٢٧٣، والبيهقي ٢٣٣٥ - ٥٣٦.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿قَدَّ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَقِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ . قال : هو محمدٌ ، جاء بالحقّ الذي ( فرّق اللّه ) به بينَ الحقّ والباطلِ ، فيه بيانٌ وموعظةٌ ونورٌ وهدًى وعصمةٌ لمن أخذ به . قال : وكانت الفَتْرةُ بينَ عيسى ومحمد على ، ذُكِر لنا أنها كانت ستّمائة سنة ، أو ما شاء اللّهُ مِن ذلك ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، [ ١٣٥ و] وابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ معمرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿عَلَىٰ فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ . قال : كان بينَ عيسى ومحمد على خمسُمائةِ سنةٍ وستون سنةً (٢) . قال معمرٌ : وقال الكلبيُ : خمسُمائةِ سنةٍ وأربعون سنةً (١٠) .

(° وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريج قال : كانت الفَتْرةُ خمسَمائةِ سنةٍ ° .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ قال: كانت الفترةُ بينَ عيسى ومحمدِ أربعَمائةِ سنةٍ وبضعًا وثلاثين سنةً (١).

( و أخرَج ابنُ عساكرَ عن سلمانَ قال: الفترةُ فيما بينَ عيسى ابنِ مريمَ وبينَ النبيّ عِيلَةُ ستُّمائةِ سنة ( ) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: « فتر » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۷٤، ۲۷۵.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١٨٦/١ ، وابن جرير ٨/ ٢٧٤، ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٢٧٥.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.
 والأثر عند ابن عساكر ١٤٥ / ١٨٥.

قُولُه تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً فَى قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَلَقُوْمِ الْذَكُرُوا فَيْحَمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَا ۚ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ . قال : (اوأنتم واللَّهِ لقد جعَل اللَّهُ فيكم نبيًا) ، وجعَلكم ملوكًا على رِقَابِ الناسِ ، فاشكروا نعمة اللَّهِ عليكم ، فإنَّ اللَّهَ مُنْعِمٌ (اللهُ يُحبُ الشاكِرين .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً في قولِه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَكَوْمِ الْحَرُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةً وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ . قال: كنا نُحَدَّثُ أنهم أولُ مَن سُخّر لهم الخَدَمُ مِن بني آدمَ ومُلّكُوا (") .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ . قال : مَلَّكَهم الخَدَمَ ، وكانوا أولَ مَن مَلَك الحَدَمُ \* .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ . قال : كان الرجلُ مِن بني إسرائيلَ إذا كانت له الزوجةُ والخادمُ والدارُ يُسمَّى مَلِكًا (٥٠) .

وأخرَج (أُ) عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « واسم الله قد جعل نبيا » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١/ ١٨٦، وابن جرير ٨/ ٢٨٠، ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «أحمد و».

قولِه : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ . قال : الزوجةُ والخادمُ والبيتُ (١) .

وأخرَج الفِرْيابِيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهة في «شُعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿إِذَ جَعَلَ فِيكُمُّ الْبِيكَةَ ﴾ . قال : المرأةُ الْبِيكَة ﴾ . قال : المرأةُ والحادمُ ، ﴿وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ . قال : المرأةُ والحادمُ ، ﴿وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . قال : الذين هم يينَ ظهرانيهم يومَئذِ (۱) .

و أخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى سعيد / الحدري ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَال : « كانت بنو إسرائيلَ إذا كان لأحدِهم خادمٌ ودابَّةٌ وامرأةٌ ، كُتِب مَلِكًا » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والزبيرُ بنُ بكَّارٍ في « الموقَّقيَّاتِ » ، عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن كان له بيتٌ وخادمٌ فهو مَلِكٌ » (٥٠) .

وأخرَج أبو داودَ في « مراسيلِه » عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا ﴾ . قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « زوجةٌ ومَسْكنٌ وخادمٌ » (١) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ١٨٧، وابن جرير ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٢٨٠، والحاكم ٢/ ٣١٢، والبيهقي (٢٦١٨).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٦٨. وقال ابن كثير : هذا حديث غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٧٩. قال ابن كثير : هذا مرسل غريب .

وبعده في م : « وأخرج أبو داود في مراسيله عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله على : من كان له بيت وخادم فهو ملك » .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ص ١٤١.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِي ، أنه (اسأله رجلٌ ) : ألَسْنا مِن فقراءِ المهاجرين ؟ قال : ألَكَ امرأةٌ تأوى إليها ؟ قال : نعم . قال : ألَكَ مَسْكَنُ تَسْكُنُه ؟ قال : نعم . قال : فأنت مِن الأغنياءِ . قال : إن لى خادمًا . قال : فأنت مِن الملوكِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَكُمُ مُّلُوكًا ﴾ . قال : جعَل لهم أزواجًا وخَدَمًا وبيوتًا ، ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِن ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . قال : المَنُّ والسَّلُوي والحَجَرُ والغَمامُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ . قال : وهل المُلْكُ إلا مَرْكَبٌ وخادمٌ ودارٌ (١٠) ؟

وأخرَج ابنُ جريرٍ، مِن طريقِ مجاهدٍ، (عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ وَءَاتَلَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . قال : المَنُ والسَّلْوَى ( والحَجَرُ والخمامُ أَنَّ .

قُولُه تعالى: ﴿ يَنْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ۱: «سأل رجلا».

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور (٧٢٦ - تفسير) ، وابن جرير ٨/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٢٨٠، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٢٨٣.

(أَخْوَجَ ابنُ جَرِيرِ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهُ : ﴿ ٱدَّخُلُواْ ٱلْأَرْضُ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ . قال : الطورَ وما حولَه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : هي أريحا ١٥٣٠٠.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ . قال : المباركة (٤) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن معاذِ بنِ جبلٍ قال : الأرضُ المقدَّسةُ ما بينَ العريشِ إلى الفراتِ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ٱلْأَرْضَ اللَّهُ مَدَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْحُلَّالِي اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السديِّ في قولِه : ﴿ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ . قال : التي أمَرَكم اللَّهُ بها (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في الآيةِ قال : أُمِر القومُ بها (^^ كما أُمِروا بالصلاةِ والزكاةِ والحجِّ والعمرةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۲۸۶، ۲۸۰.

<sup>(</sup>٣) أريحا : هي مدينة الجبارين ، في الغور من أرض الأردن بالشام . معجم البلدان ٢٢٧/١ . والأثر عند ابن جرير ٨/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ١/ ١٤٩، ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۸/ ۲۸۷.

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

قُولُه تعالى : ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ . قال : ذُكِر لنا أنهم كانت لهم أجسامٌ وخَلْقٌ ليس لغيرِهم (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ . قال : هم أطولُ مِنَّا أجسامًا ، وأشدُّ قوَّةً (٢) .

وأُخرَج ابنُ عبدِ الحكمِ في « فتوحِ مصرَ» عن "ابنِ مُحجَيرةً" قال : اسْتَظَلَّ سبعون رجلًا مِن قومِ موسى في قِحْفِ ( الله من العَماليقِ ( ٥) .

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : بلَغني أنه رُئِيَت ضَبُعٌ وأولادُها رابِضَةً في فِجاجِ (٢) عينِ رجلٍ مِن العمالقةِ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنه أخَذ عصًا فذَرَع فيها بشيءٍ ، ثم قاسَ في الأرضِ خمسين أو خمسًا وخمسين ، ثم قال : هكذا طولُ العماليقِ (^)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أُمِر موسى أن يدخُلَ مدينةَ الجَبَّارين ، فسارَ بمَن معه حتى نَزَل قريبًا مِن المدينةِ ، وهي أريحاءُ ، فبعَث

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/ ١٨٧، ١٨٨.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م: «أبي ضمرة».

<sup>(</sup>٤) في م: « خف » . وقحف الرأس: هو الذي فوق الدماغ . وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل . النهاية ٤/٧/.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم ص ١٣.

<sup>(</sup>٦) في مصدر التخريج: «حجاج».

<sup>(</sup>٧) البيهقي (١٠٧٧٠).

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/٧٠.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ﴾ . قال : هى مدينةُ الجَبَّارين ، لمَّا نزَل بها موسى وقومُه بعَث منهم اثنى عشرَ رجلًا ، وهم النُّقَباءُ الذين ذكرهم اللَّهُ تعالى ؛ ليَأْتُوهم بخبرِهم ، فساروا ، فلَقِيَهم رجلٌ مِن الجَبَّارين ، فجعَلهم فى كسائِه ، فحمَلهم حتى أتى بهم المدينة ،

<sup>(</sup>١) في م: «نقيبا».

<sup>(</sup>Y) في م: «يحش».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ب ١ ، م : « فتبعهم » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) غير منقوطة في: الأصل، وفي م: ١ يوحنا».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٢٩٠، ٢٩١.

ونادَى فى قومِه فاجتَمَعوا إليه ، فقالوا : مَن أنتم ؟ قالوا : نحن قومُ موسى ، بَعَثَنا لِنَأْتِيَه بخبرِكم . فأعْطُوهم حَبَّةً مِن عنبِ تَكْفِى الرجلَ وقالوا لهم : اذْهَبوا إلى موسى وقومِه فقولوا لهم : اقْدُروا قَدْرَ فاكهتِهم . فلما أتَوهم قالوا : يا موسى ، فَالَّذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَالِهِ إِنَّا هَنهُنَا قَعِدُونَ ﴾ . فقال رجلان من الذين يخافون أنعَم اللَّهُ عليهما ، وكانا مِن أهلِ المدينةِ أَسْلَما واتَّبَعا موسى ، فقالا لموسى : ﴿ أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ عَلِبُونَ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾ . قال : يُوشَعُ بنُ نونٍ ، و ( ' كالبُ بنُ يوقنا ' ) .

(أوأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿قَالَ رَجُكُانِ﴾. قال: يوشعُ بنُ نونِ وكُلابُ '' بنُ يوقنا '''.

أو أخرَج عبدُ بنُ مُحميدٍ عن قتادةَ قال: ذُكر لنا أنَّ الرجلين اللذين أَمَرا بالدخولِ؛ يوشعُ بنُ نونٍ، وكالبُ (٢) بنُ يوقنا أَ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٢٩٨، ٢٩٩، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) فى ص، ب ١، ف ١: «كالوب بن يوقنة».

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) في ف ٢: ﴿ كَالُّبِ ﴾ . والمثبت كما في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في ص، ب ١، ف ١، ر ٢: « كلاب ».

المُ وَأَخْرَجَ ابنُ جريرِ عن قتادة في قولِه : ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾ . قال : يوشعُ بنُ نونٍ ، وكالبُ (٢)٠٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطيةَ العَوْفيِّ في قولِه : ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾ . قال : كالبُ ويوشعُ بنُ نونِ ، فتى موسى .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ ٢٧١/٢ في قولِه : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ / أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ . قال : في بعضِ القراءةِ : (يَخافون اللَّهُ أَنْعَم عليهما ) (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، أنه كان يَقْرَؤُها بضمِّ الياءِ: (يُخافون) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : كانا من العدوِّ ، فصارا مع موسى .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ : (قال رَجُلان من الذين يُخافون) برفع الياءِ (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١٨٦/١ ، وابن جرير ٨/ ٢٩٧، وهذه القراءة شاذة ، وهي محمولة على التفسير .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٩٧، وهذه القراءة شاذة .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/ ٢٣٧، وهذه القراءة شاذة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمِ ، أنه قرَأ : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ '' يَخَافُونَ ﴾ ، بنصبِ الياءِ في : ﴿ يَخَافُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ بالهُدَى فهداهما ، فكانا على دينِ موسى ، وكانا في مدينةِ الجُبّارِين (٢) .

وأخرَج ابنُ جرير عن سهلِ بنِ عليٍّ : ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ بالخوفِ<sup>(٢)</sup>.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ كَبُلُونِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ . قال : هم النقباءُ . وفي قولِه : ﴿ٱدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

قُولُه تعالى : ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّذْخُلَهَاۤ أَبَدًا ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، والنسائيُ ، وابنُ حبانَ ، عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لما سار إلى بدرِ اسْتَشارهم ، فأشار عليه عمرُ ، ثم استَشارهم ، فأشار عليه عمرُ ، ثم استَشارهم ، فقالت الأنصارُ : يا معشرَ الأنصارِ ، إياكم يريدُ رسولُ اللَّهِ ﷺ . قالوا : إذنْ (٥) لا نقولُ له كما قال (١) بنو إسرائيلَ لموسى : اذهبُ أنت

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: « تخافون بنصب التاء في تخافون » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: «عمر». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م: «قالت ».

وربُّك فقاتِلا ، إنَّا هلهنا قاعدون . والذي بعَثَك بالحقِّ لو ضَرَبْتَ أكبادَها إلى بَرْكِ الغَمادِ لاتَّبَعناك (١) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن عتبةَ بنِ عبدِ السُّلَميِّ قال : قال النبيُ ﷺ لأصحابِه : « أَلَا تقاتلون ؟ » قالوا : نعم ، ولا نقولُ لك كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى : اذهبُ أنت وربُّك فقاتِلا ، إنا هلهنا قاعدون . ولكنِ اذهبُ أنت وربُّك فقاتِلا ، إنا معكم مقاتِلون (٢) .

"وأخرَج أحمدُ عن طارقِ بنِ شهابٍ ، أن المقدادَ قال لرسولِ اللَّهِ ﷺ يومَ بدرٍ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنّا لا نقولُ كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى : اذهبْ أنت وربُّك فقاتِلا ، إنّا هلهنا قاعدون . ولكنِ اذهبْ أنت وربُّك فقاتِلا ، إنا معكم مُقاتِلون ")(أ) .

وأخرَج البخاري، والحاكم، وأبو نُعيم، والبيهقي في «الدلائلِ»، عن ابنِ مسعودٍ قال: لقد شَهِدتُ من المقدادِ مشْهدًا لأنْ أكونَ أنا

<sup>(</sup>۱) أحمد ۱۹/۹۷، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۱ (۱۲۰۲۲، ۱۲۹۵)، والنسائي في الكبرى (۸۳٤۸، ۱۲۰۲) - واللفظ له - وابن حبان (۲۷۲۱). وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۹/ ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۶ ( ۱۷٦٤١، ۱۷٦٤٥، ۱۷٦٤٦)، وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير ۳/ ۷۲. وقال محققو المسند: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب١ ، ر٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٢٤/٣١ (١٨٨٢٧) . وقال محققوه : حديث صحيح .

وبعده فى الأصل، ص، ب١، ف١، ف٢، ر٢: «وأخرج أحمد عن المقداد بن عمرو الكندى أنه قال لرسول الله ﷺ يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ».

صاحبَه أحبُ إلى مما عُدِل به؛ أَتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ وهو يَدْعو على المشركين، قال: واللَّه يا رسولَ اللَّهِ، لا نقولُ كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى: اذهبْ أنت وربُّك فقاتِلا، إنا هلهنا قاعدون، ولكنَّا نقاتلُ عن يمينِك، وعن يسارِك، ومِن بينِ يدَيْك، ومِن خلفِك. فرأيتُ وجهَ رسولِ اللَّهِ ﷺ يُشْرِقُ لذلك، وسُرَّ بذلك.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً قال : ذُكِر أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لأصحابِه يومَ الحديبيةِ حينَ صَدَّ المشركون الهَدْى ، وحِيل بينهم وبينَ مناسكِهم : «إنى ذاهب بالهَدي فناحِرُه عندَ البيتِ». فقال المقدادُ بنُ الأسودِ : أمَا واللَّهِ لا نكونُ كالملاً من بنى إسرائيلَ إذ قالوا لنبيِّهم : اذهب أنت وربُّك فقاتِلا ، إنَّا معكم هلهنا قاعدون . (أولكنْ نقولُ : اذهب أنت وربُّك فقاتِلا ، إنَّا معكم مقاتلون ".

#### قُولُه تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاۤ أَمْلِكُ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ جَريرِ عن السدىِّ قال: غضِب موسى عليه السلامُ حينَ قال له القومُ: اذهبُ أنت وربُّك فقاتِلا، إنَّا هلهنا قاعدون. فدعا عليهم فقال: ﴿رَبِّ إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ، وكانت عَجَلةً من موسى عَجِلها، فلما ضُرِب عليهم التِّيهُ نَدِم موسى، فلما نَدِم

<sup>(</sup>۱) البخارى (٣٩٥٢)، والحاكم ٣/ ٣٤٩، وأبو نعيم في الحلية ١/١٧٢، والبيهقي ٣/ ٤٥، ٤٦. (٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٠٤. قال ابن كثير : وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر . تفسير ابن كثير ٧٣/٣ .

أُوحَى اللَّهُ إليه : ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ . قال : لا تَحْزَنْ على القومِ الذين سَمَّيتُهم فاسقين (١) .

( وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَخْرُجُ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَفْرُقُ ﴾ . يقولُ : اقْضُ ( )

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ على ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَأَقْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ﴾ أَلْفَنْسِقِينَ ﴾ . يقولُ : افصلْ بيننا وبينَهم (١٠) . قولُه تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا كُمُرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جَريْرِ عَن قتادةً فَى قُولِهِ : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَدَّمَةً عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : أَبدًا . وفى قولِه : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَدَّمَةً عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : أبدًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ قال: ذُكِر لنا أنهم بعثوا اثْنَى عَشَرَ رَجِلًا، من كلِّ سِبْطٍ رجلًا، عيونًا؛ ليَأْتُوهم بأمرِ القومِ، فأما عَشَرَةً فَجَبَّنوا قومَهم، وكَرَّهوا إليهم الدخولَ، وأما يُوشَعُ بنُ نونِ وصاحبُه فأَمرا بالدخولِ، واستقاما على أمرِ اللَّهِ، ورَغَّبا قومَهم في ذلك، وأخبراهم في ذلك أنهم غالبون، حتى بلَغ: ﴿هَاهُنَا قَعِدُونَ ﴾. قال: لما جَبنُ القومُ عن عدوِّهم، وتركوا أمرَ ربِّهم، قال اللَّهُ: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ٣٠٦، ٣٠٩، ٣١٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٣٠٦، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٣٠٨.

سَنَةُ (اللهُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ). قال: كانوا يَتِيهون في الأرضِ أربعين سنةً () ، إنما يَشْربون ماءَ الأطواءِ () ، لا يَهْبِطون قريةً ولا مِصْرًا ، ولا يَهْتَدون لها ، ولا يَقْدِرون على ذلك .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : مُحرِّمت عليهم القُرَى ، فكانوا لا يَهْبِطون قريةً ولا يَقْدِرون على ذلك ، إثَّمَا يَتْبَعون الأطواءَ أربعين سنةً ، والأطواءُ الرَّكايَا () . وذُكِر لنا أن موسى تُؤفِّى فى الأربعين سنةً ، وأنَّه لم يَدْخُلْ بيتَ المقدسِ منهم إلا أبناؤُهم والرجلان اللذان قالا (أما قالا) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : تاهوا أربعين سنة ، فلما مضَتِ فهلَك موسى وهارونُ فى التَّيهِ وكلُّ من جاوز الأربعين سنة ، فلما مضَتِ الأربعون سنة ناهضَهم يُوشَعُ بنُ نونٍ ، وهو الذى قام بالأمرِ بعدَ موسى ، وهو الذى (افتتَحها ، وهو الذى اليومُ يومُ الجُمُعةِ . فهمُّوا بافتِتاحِها ، الذى (افتتَحها ، وهو الذى اليومُ يومُ الجُمُعةِ . فهمُّوا بافتِتاحِها ، فدنتِ/ الشمسُ للغروبِ ، فخشِى إن دخلت ليلةُ السبتِ أن يسبِتُوا ، فنادَى ٢٧٢/٢ الشمسَ : إنى مأمورٌ ، وإنك مأمورةٌ . فوقَفَتْ حتى افتتَحها ، فوجَد فيها من الأموالِ ما لم يُرَ مثلُه قطُّ ، فقرَّبوه إلى النارِ ، فلم تَأْتِ ، فقال : فيكم الغُلُولُ . فدعا رُءوسَ الأسباطِ ، وهم اثنا عَشَرَ رجلًا ، فبايَعَهم ، والتَصَقَتْ يدُ رجلٍ منهم بيدِه ، وعمل النُعلُولُ عندَك فأخرِ عُه ، فأخرَج رأسَ بقرةٍ من ذهبٍ ، لها عينان من

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الأطواء : جمع الطُّوِيِّ ، وهي البئر المعروشة – أي المبنية – بالحجارة . ينظر اللسان (ط و ي) .

<sup>(</sup>٣) الركايا : جمع الرَّكِيَّة ، وهي البئر . اللسان (ر ك ي) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من مصدر التخريج .

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٣١٠.

ياقوتٍ ، وأسنانٌ من لؤلؤً ، فوضَعه مع القربانِ ، فأتَتِ النارُ فأكَلَتْها (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ قال: تاهَت بنو إسرائيلَ أربعين سنةً، (٢) يُصبِحون حيثُ أمسَوا، ويُمْسُون حيث أصبَحوا في تِيهِهم .

وأخورج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : إن بنى إسرائيلَ لما حرَّم اللَّهُ عليهم أن يَدْخلوا الأرضَ المقدسةَ أربعين سنةً يَتِيهون في الأرضِ ، شكوا إلى موسى فقالوا : ما نأكُلُ ؟ فقال : إن اللَّه سيأتيكم بما تأكلون . قالوا : من أينَ ؟ قال : إن اللَّه سيئزِّلُ عليكم خبرًا مخبورًا . فكان يَنْزِلُ عليهم المنَّ ، وهو خبرُ الرُّقاقِ (٢) ، مثلُ الدُّرةِ ، قالوا : وما نَأْتَدِمُ ، وهل بُدِّ لنا من لحم ؟ المنَّ ، وهو خبرُ الرُّقاقِ (١) ، مثلُ الدُّرةِ ، قالوا : وما نَأْتَدِمُ ، وهل بُدِّ لنا من لحم ؟ قال : فإن اللَّهَ يأتيكم به . قالوا : من أينَ ؟ فكانت الريخ تأتيهم بالسَّلوى ؛ وهو طيرٌ سمينٌ مثلُ الحمامِ . قالوا : فما نَلْبَسُ ؟ قال : لا يَخْلَقُ لأحدِكم شِسْعُ أربعين سنةً . قالوا : فما نَحْشُوهم ؟ قال : لا يَخْلَقُ لأحدِكم شِسْعُ أربعين سنةً . قالوا : فمن أينَ لنا الماءُ ؟ قال : يأتيكم به اللَّهُ . فأمرَ اللَّهُ موسى أن يَضْرِبَ معمه . قالوا : فمن أينَ لنا الماءُ ؟ قال : يأتيكم به اللَّهُ . فأمرَ اللَّهُ موسى أن يَضْرِبَ بعصاه الحجرَ ، قالوا : فبمَ (١) نُبْصِرُ (٥) ، تَغْشَانا الظُّلمةُ ؟ فضرَب لهم عمودًا من نورٍ في وسَطِ عسكرِهم (١) أضاء عسكرَهم (١) كلَّه ، قالوا : فبم نستظِلٌ ؟ نورٍ في وسَطِ عسكرِهم (١) أضاء عسكرَهم (١) كلَّه ، قالوا : فبم نستظِلٌ ؟

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٣١٠/٨ مختصرا، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧٤/٣ واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۳۱۵.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « و » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « فما » . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٥) بعده في تفسير الطبرى: «إذ»، وفي العظمة: «فإنه».

<sup>(</sup>٦) في م: «عسكره».

الشمسُ علينا شديدةً. قال: يُظِلُّكم اللَّهُ بالغَمام (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ أنسِ قال : ظَلَّل عليهم الغمامَ في التِّيهِ قدرَ خمسةِ فراسخَ أو ستةٍ ، كلَّما أصبَحوا ساروا غادِينَ ، فإذا أمْسَوا إذا هم في مكانِهم الذي ارتَحلوا منه ، فكانوا كذلك أربعين سنةً ، وهم في ذلك يَنْزِلُ عليهم الذي والسلْوَى ، ولا تَبْلَى ثيابُهم ، ومعهم حَجرٌ من حجارةِ الطُّورِ يَحْمِلُونه معهم ، فإذا نزَلوا ضرَبه موسى بعصاه ، فانفَجَرت منه اثْنَتا عَشْرةَ عينًا (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : خُلِق لهم في التَّيهِ ثيابٌ لا تَخْلَقُ ولا تَدْرَنُ (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، عن طاوسٍ قال : كانت بنو إسرائيلَ إذ ( ) كانوا في تيهِهم ، تَشِبُ معهم ثيابُهم إذا شَبُوا ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال : لمَّا استَسْقَى موسى لقومِه ، أَوْحَى اللَّهُ إليه أَنِ اضْرِبْ بعصاكَ الحجرَ ، فانفَجَرَت منه اثنتا عَشْرَةَ عينًا ، فقال لهم موسى : رِدُوا معشرَ الحميرِ . فأوحَى اللَّهُ إليه : قلتَ لعبادى : معشرَ الحميرِ . وإنى قد حرَّمْتُ عليكم الأرضَ المقدسةَ . قال : يا ربِّ ، فاجعَلْ قَبْرى منها قَذْفَةَ حَجرِ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٧٠٩، وأبو الشيخ (٩٩٧).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱/ ۷۰۸.

<sup>(</sup>٣) في م : « تذوب » . ودَرِن الثوبُ : وَسِخ وتلطخ . الوسيط (د ر ن) .

والأثر عند ابن جرير ١/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ٢ ، م : « إذا » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١٩٨/١.

فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لو رأيتم قبرَ موسى لرأيتموه من الأرضِ المقدسةِ قَذفةً بحجرِ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال : لما استَسْقَى موسى لقومِه فَسُقُوا ، قال : اشرَبُوا يا حميرُ . فنهاه عن ذلك وقال : لا تَدْعُ عبادِي حميرًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ . قال : فلا تَحْزُنْ .

وأخرَج الطَّشتىُ فى « مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أُخْيِرنى عن قولِه : عزّ وجلّ : ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ . قال : لا تحزَنْ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سَمِعتَ امْرَأَ القيسِ وهو يقولُ (") :

وقوفًا بها صَحْبِي ( ُ عَلَىَّ مَطِيُّهُم يقولون لا تَهْلِك أَسِّي وتَحَمَّلِ ( ْ ْ )

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أبي هريرة : سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : «إن نبيًّا من الأنبياءِ قاتَل أهلَ مدينة ، حتى إذا كاد أن يَفْتَحها خَشِي أَن تَغْرُبَ الشمسُ ، فقال : أيَّتُها الشمسُ ، إنك مأمورةٌ وأنا مأمورٌ ، بحُرْمَتي عليكِ إلَّا رَكَدْتِ " ساعةً من النهارِ » . قال : « فحبَسَها اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في م: «يا حمير».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۳۱۶.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ص ۹.

<sup>(</sup>٤) في م: «صحبا».

<sup>(</sup>٥) في الديوان : « تجمل » .

والأثر عند الطستي - كما في الإتقان ٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في م: «وقفت».

حتى افتَتَح المدينةَ ، وكانوا إذا أصابوا الغنائمَ قَرَّبوها في القُرْبانِ ، فجاءت النارُ فَأَكَلَتْهَا ، فلمَّا أَصابُوا وضَعُوا القُرْبانَ ، فلم تَجِيُّ النارُ تأكُلُه ، فقالُوا : يا نبيَّ اللَّهِ ، مالنا ، لا تَقْبَلُ (١) قربانَنا ؟ قال : فيكم غُلولٌ . قالوا : وكيف لنا أن نَعْلَمَ مَن عندَه الغُلولُ ؟ قال : وهم اثنا عشَرَ سِبْطًا - قال : يُبايعُني رأسُ كلِّ سِبْطٍ منكم . فبايَعَه رأسُ كلِّ سبطٍ ، فلزَقَت كفُّه بكفِّ رجل منهم ، فقال (٢) له : عندَك الغُلولُ . فقال : كيف لى أن أُعلمَ ؟ قال : تدْعُو سِبطَك ، فتُبايعُهم رجلًا رَجُلًا . ففعَل ، فَلْزَقَت كُفُّه بِكُفِّ رجل منهم، فقال: عندَك الغُلولُ. قال: نعم، عندى الغُلُولُ . قال : وما هو ؟ قال : رأسُ ثورِ من ذهَبٍ ، أعْجَبَني فغَلَالله . فجاء به فوضَعه في الغنائم ، فجاءت النارُ فأكَلَتْه » . فقال كعبٌ : صدَق اللَّهُ ورسولُه ، هكذا واللَّهِ في كتابِ اللَّهِ . يعني في التوراةِ ، ثم قال : يا أبا هريرةَ ، أَحَدَّثكم النبيُّ عَيْكَ ، أَيُّ نبعٌ كان ؟ قال : "لا . قال" : هو يُوشَعُ بنُ نونٍ . قال : فحدَّثكم أَيُّ قريةٍ هي ؟ قال : "لا . قال" : هي مدينةُ أَرِيحاءُ . وفي روايةِ عبدِ الرزاقِ : فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لم تَحِلُّ الغنيمةُ لأحدٍ قبلَنا ؛ وذلك أن اللَّهَ رأَى ضَعفَنا فطَيَّبُها لنا». وزعموا أن الشمسَ لم تُحْبَسْ لأحدِ قبلَه ولا / بعدَه (١٠).

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ ، وناسٍ من الصحابةِ ، أنه كان لا يُولَدُ لآدمَ

TVT/Y

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وفي المستدرك: ﴿ يُقْبِلُ ﴾ . والضمير في ﴿ تَقبِلُ ﴾ عائد إلى النار .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فقالوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٩٤٩٢)، والحاكم ٢/ ١٣٩، وقال : غريب صحيح . وقد رواه البخاري (٣١٢٤)، ومسلم (١٧٤٧) من طريق آخر عن أبي هريرة بنحوه .

مولودٌ إلا وُلِد معه جاريةٌ ، فكان يُزَوِّجُ غُلامَ هذا البطن جاريةَ هذا البطن الآخرِ ، ويُزَوِّجُ جاريةَ هذا البطنِ غلامَ هذا البطنِ الآخرِ ، حتى وُلِد له ابنان يقالُ لهما : قابيلُ وهابيلُ . وكان قابيلُ صاحبَ زرع ، وكان هابيلُ صاحبَ ضَوْع ، وكان قابيلُ أكبرَهما ، وكانت له أختُ أحسنُ من أختِ هابيلَ ، وإن هابيلَ طلَب أن يَنْكِحَ أَخِتَ قابيلَ ، فأبَى عليه ، وقال : هي أَخْتِي وُلدت معي ، وهي أحسنُ من أُختِك ، وأنا أحقُّ أن أَتَزَوَّجَ بها . فأمَره أبوه أن يُزَوِّجَها هابيلَ ، فأبَى ، وإنهما قرَّبا قربانًا إلى اللهِ ، أيُّهما أحقُّ بالجارية ، وكان آدمُ قد غاب عنهما إلى مكةَ يَنْظُرُ إليها ، فقال آدمُ للسماء : احْفَظِي وَلَدَيُّ بالأمانة . فأبَتْ ، وقال للأرض فأبَتْ ، وقال للجبالِ فأبَتْ ، فقال لقابيلَ ، فقال : نعم ، تذهبُ وترجعُ وتجدُ أهلَك كما يَسُرُّك . فلما انْطلَق آدمُ قَرُّبا قربانًا ، وكان قابيلُ يَفْخُرُ عليه فقال : أنا أحقُّ بها منك ، هي أختى ، وأنا أكبرُ منك ، وأنا وَصِيُّ والدِي . فلما قرَّبا ؛ قرَّب هابيلُ جَذَعةً سمينةً ، وقرَّب قابيلُ حُرْمةَ سنبل ، فوجَد فيها سنبلةً عظيمةً ، ففرَكها فأكَلَها ، فنزَلت النارُ فأكَلَت قربانَ هابيلَ، وترَكت قربانَ قابيلَ، فغَضِب وقال: لأَقْتُلنَّك حتى لا تَنْكِحَ أَحْتَى . فقال هابيلُ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ – ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُـُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ . يقولُ : إنم قَتْلي إلى إثمِك الذي في عنقِك (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، بسندِ جيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نُهِيَ أَن يُنكِحَ (٢) المرأة أخاها تُؤْمَها (٣) ، وأن يُنكِحَ ها غيرَه من إخوتِها ، وكان يولدُ له في كلِّ بطنِ رجلٌ وامرأةٌ ، فبينما هم

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: «تنكح».

 <sup>(</sup>٣) التؤم والتوءم من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن وأحد ، من الاثنين إلى ما زاد .
 اللسان (ت أ م ، و أ م) .

كذلك وُلِد له امرأةٌ وَضِيئةٌ و ( وُلِد له أَ أخرى قبيحةٌ دميمةٌ ، فقال أخو الدميمةِ : أنكِحْنى أختَك وأُنكِحُك أختى . قال : لا ، أنا أحقُ بأختى . فقرًبا قربانًا ، فجاء صاحبُ الغنمِ بكبشِ ( أَعْينَ أَقْرَنَ أَ أبيضَ ، وجاء صاحبُ الحرثِ ( أعين خريفًا ، وهو من طعام ، فتُقبُّل من صاحبِ الكبشِ ، فخزَنه اللَّهُ في الجنةِ أربعين خريفًا ، وهو الكبشُ الذي ذبَحه إبراهيمُ ، ولم يُتقبَّلُ من صاحبِ الزَّرعِ ، فقتَله ( ) ، فبنو آدم كلُّهم من ذلك الكافر ( ) .

وأخرَج إسحاقُ بنُ بشرٍ في « المبتَداً » ، وابنُ عساكرَ في « تاريخِه » ، من طريقِ مجوَيْيرٍ ومقاتلٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : وُلِد لآدمَ أربعون ولدًا ؛ عشرون غلامًا ، وعشرون جاريةً ، فكان ممن عاش منهم هابيلُ ، وقابيلُ ، وصالحُ ، وعبدُ الرحمنِ ، والذي كان سَمَّاه عبدَ الحارثِ ، ووَدِّ ، وكانَ وَدِّ ، وكانَ وَدُّ ، وكانَ إخوتُه قد سَوَّدوه ، ووُلِد له سُواعُ ، يقالُ له : شِيثُ ، ويَشرُ ، وإن اللَّه أمره أن يُفرِّقَ بينَهم في النكاحِ ، ويُزوِّج ويُغوثُ ، " ونَسْرُ ، وإن اللَّه أمره أن يُفرِّقَ بينَهم في النكاحِ ، ويُزوِّج أختُ هذا من هذا ، " وأختَ هذا من هذا " . "

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : كان من شأنِ ابنَىْ آدمَ أنه لم يكنْ مسكينٌ يُتَصَدَّقُ عليه ، وإنما كان القربانُ يُقرِّبُه الرجلُ ، فبَيْنا ابنا آدمَ قاعدان ، إذ قلا : لو قرَّبنا قربانًا . وكان (الرجلُ إذا قرَّب قربانًا فرَضِيه اللَّهُ أرسَل إليه نارًا فتأكلُه ، وإن لم يكنْ رَضِيه اللَّهُ خَبَتِ النارُ ، فقرَّبا قربانًا ، وكان (احدُهما راعيًا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م: «الزرع».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٣٢٠، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٧٦، ٧٧ - وابن عساكر ٢٦/ ٤.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٢٣/٢٣٣.

والآخرُ حَرَّاثًا ، وإنَّ صاحبَ الغنمِ قرَّب خيرَ غنمِه وأسمنَها ، وقرَّب الآخرُ بعضَ زرعِه ، فجاءت النارُ فنزَلت ، فأكلَت الشاةَ وترَكت الزرعَ ، وإن ابنَ آدمَ قال لأخيه : أَتَمْشِى فى الناسِ وقد عَلِموا أنك قَرَّبت قربانًا فتُقُبِّل منك ورُدَّ على ؟ فلا واللَّهِ ، لا يَنْظُرُ الناسُ إلى وإليك وأنت خيرُ منِّى . فقال : لأَقْتُلنَّك . فقال له أخوه : ما ذنبى ؟! إنما يتقبلُ اللَّهُ من المتقين ، لئن بسَطت إلى يدَك لتقتُلنى ما أنا بباسطِ يدى إليك لأقتُلك ؛ لا أنا بمنتصرِ (١) ، ولأُمْسِكَنَّ يَدِى عنك (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عَمْرٍو (٢) قال : إن ابْنَىْ آدمَ اللذين قرَّبا قربانًا ، كان أحدُهما صاحبَ حرثِ ، والآخرُ صاحبَ غنم ، وإنهما أُمِرا أن يُقرِّبا قربانًا ، وإن صاحبَ الغنمِ قرَّب أكر مَ غنيه وأسمَنَى وأحسنها ، طيبة بها نفشه ، وإن صاحبَ الحرثِ قرَّب شرَّ حريه الكُوْرَ (١) والزُّوانَ (٥) ، غيرَ طيبة بها نفشه ، وإن اللَّه تَقَبَّل الحرثِ قرَّب شرَّ حريه الكُوْرَ (اللَّهُ قَبَّل عربانَ صاحبِ الحرثِ ، وكان من قصتِهما ما قصَّ اللَّهُ في كتابِه ، وايمُ اللَّه إنْ كان المقتولُ لأشدَّ الرجلين ، ولكن منعه التحرُّ عُلُق أن يَبْسُطَ يدَه إلى أخيه (١)

<sup>(</sup>١) في م : « مستنصر » .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۳۱۹، ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «عمر». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «الكردن»، وفي تفسير الطبرى: «الكوزن». والمثبت من تاريخ الطبرى. والكوزر: لفظة فارسية تعنى السنبلة التي لم تدرس. المعجم الذهبي ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) الزُّوان والزُّوان : ما يخرج من الطعام – يعنى من الحبوب – فيرمى ، وهو الردىء منه . واحدته زُوانة . ينظر اللسان (ز و ن) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٣١٨، وفي التاريخ ١/ ١٤٢.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ ﴾ . قال : هابيلَ وقابيلَ لصُلْبِ آدمَ ، قرَّب هابيلُ عَنَاقًا (١) من أحسنِ غنمِه ، وقرَّب قابيلُ زرعًا من زرعِه ، فتُقبُّل من صاحبِ الشاةِ ؛ فقال لصاحبِه : لأَقْتُلنَك . فقتَله ، فعَقَل اللَّهُ إحدى رجلَيه بساقِها (٢) إلى فخِذِها من يومِ قتلَه إلى يومِ القيامةِ ، وجعَل وجهه إلى الشمسِ (٢) ، حيثُ دارت دار ، عليه حظيرةٌ من ثلج في الشتاءِ ، وعليه في الصيفِ حظيرةٌ من نارٍ ، ومعه سبعةُ أملاكِ ، كلَّما ذهَب مَلَكُ جاء الآخرُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّهِ مَ نَبَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْعِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَ

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن أَبِي الدَّرِدَاءِ قَالَ : لَأَن أَستَيْقِنَ أَن اللَّهَ قَد تَقَبَّل مَنِّي صلاةً واحدةً أحبُّ إِليَّ من الدنيا وما فيها ، إن اللَّهُ/ يقولُ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٢٧٤/٢

<sup>(</sup>١) في ص، ف ٢: « أعناقا » . والعناق : الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول . وتجمع على أَعْنُق وعُنُق . الوسيط (ع ن ق) .

<sup>(</sup>٢) في م : « بساقه » .

<sup>(</sup>٣) في م، ر ٢: «اليمن».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٦) ابن جریر ٨/ ٣٢٤. قال ابن كثیر: وهذا غریب جدا، وفی إسناده نظر. تفسیر ابن كثیر ٨٥/٣.
 وقد خطًا ابن جریر هذا القول وردًه فی تفسیره ٨/ ٣٣٥، ٣٤٠.

ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللهِ الله

أَخْرَج ابنُ أَبِي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ قال : كان يقالُ : قربانُ المتقينَ الصلاةُ ٢)(٢).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ «التَّقْوى» عن عليِّ بنِ أبى طالبٍ قال: لا يَقِلُّ عملٌ مع تَقْوَى ، وكيف يقلُّ ما يُتَقَبَّلُ!

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أنه كتَب إلى رجلِ : أُوصِيك بتقوى اللَّهِ التي (١٠) لا يَقْبَلُ غيرَها ، ولا يَرْحَمُ إلا أهلَها (٥) ، ولا يُثِيبُ إلا عليها ، فإن الواعِظِين بها كثيرٌ ، والعاملين بها قليلٌ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن (أبى يزيدَ الفَيْضِ أَ: سألتُ موسى بنَ أعينَ عن قولِه عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ . قال : تَنزَّهوا عن أشياءَ من الحلالِ ، مخافة أن يَقَعوا في الحرامِ ، فسَمَّاهم اللَّهُ مُتَّقينَ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن فَضَالةَ بنِ عُبيدِ قال : لَأَن أكونَ أَعلمُ أَن اللَّهَ تَقَبَّلُ (٢) منِّى مثقالَ حبةِ من خردلٍ أحبُّ إلىَّ من الدنيا وما فيها ، فإن اللَّهَ يقولُ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٧، وابن جرير ٨/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) في م: «الذي».

<sup>(</sup>٥) في م: «عليها».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « يزيد العيص » . وهو أبو زيد الفيض بن إسحاق الرقي . تنظر ترجمته في التاريخ الكبير ٧/ ١٣٩.

<sup>(</sup>Y) في ص، ف ٢، م: «يقبل».

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى الدنيا ، عن قتادةَ قال : قال عامرُ بنُ عبدِ قيسٍ : آيةٌ في القرآنِ أحبُ إلى من الدنيا جميعًا أن أُعْطاه ؛ أن يَجْعَلَني اللَّهُ من المتَّقين ، فإنه قال : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن همامِ بنِ يحيى قال: بكَى عامرُ بنُ عبدِ اللَّهِ (٢) عندَ الموتِ ، فقيل له: أيَّةُ آيةٍ ؟ فقال: الموتِ ، فقيل له: أيَّةُ آيةٍ ؟ فقال: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِن اللَّهَ لا يَقْبَلُ عملَ عبد حتى يَرْضَى عنه » " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ثابتٍ قال: كان مُطَرِّفٌ يقولُ: اللهمَّ تَقَبَّلْ منِّى ' صلاةً، اللهم تَقَبَّلْ منِّى ' صيامَ يومٍ، اللهمَّ اكتُبْ لى حسنةً. ثم يقولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ (٥).

وأَخرَجُ ابنُ أَبِي شَيبةَ عن الضحاكِ في قولِه: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ . قال : الذين يَتَّقُون الشركَ (١) .

•

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٧/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس وهو المروى عنه الأثر السابق. تنظر ترجمته في تاريخ دمشق ٢٦/٣، وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۲۳۰، ۲۳۰.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣/٤٤٧.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٨١، ٥٨٢.

أُ وأخرَج يعقوبُ بنُ سفيانَ في «تاريخِه»، وابنُ عساكرَ، عن ابنِ مسعودِ قال: لأن أكونَ أعلمُ أن اللَّهَ تَقَبَّل منى عملًا أحبُ إلىَّ من أن يكونَ لى مِلْءُ الأرض ذهبًا ألى .

قُولُه تعالى : ﴿ لَإِنَّ بَسَطْتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَنَّ يَدَكَ ﴾ الآية . قال : كان كُتِب عليهم إذا أراد الرجلُ ("أن يَقْتُلَ" رجلًا ترَكه ولا يَمْتَنِعُ منه ('') .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مُحرَيجٍ في الآيةِ قال: كانت بنو إسرائيلَ كُتِب عليهم إذا الرجلُ بسَط يدَه إلى الرجلِ لا يَمْتَنِعُ منه حتى يَقْتُلَه أو يَدَعَه ، فذلك قولُه : ﴿ لَإِنْ بَسَطَتَ ﴾ الآية .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ١٤٦/٣١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

والأثر عند يعقوب بن سفيان ٢/ ٥٤٩، وابن عساكر ٣٣/ ١٦٧، ١٦٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٣٢٩.

﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . (ليقولُ: إنى أريدُ أن تكونَ عليك خطيئتُك ودمِي ، فتَبُوءَ بهما جميعًا(٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِي ﴾ ' . قال : بقتلِك إيانَ ، ﴿ وَإِثْمِكَ ﴾ . قال : بما كان منك قبلَ ذلك '' .

وأخرَج عن قتادةً والضحاكِ ، مثلَه (٢) .

وأخرَج الطَّسْتَىُّ عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأَزْرِقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . قال : تَرْجِعَ بِإثْمِى وإثمِك الذى عَمِلتَ ، فتَسْتَوْجِبَ النارَ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سَمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ (') :

مَن كَان كَارِهَ عَيْشِه فَلْيَأْتِنا يَلْقَى المَنِيَّةَ أُو يَبُوءَ له (٥) غِنَى (١) وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ وحَسَّنه ، والحاكمُ وصَحَّحه ، عن سعدِ بنِ أبى وَقَاصٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إنها ستكونُ فتنةُ القاعدُ فيها خيرٌ من القائم ، والقائمُ خيرٌ من الماشِي ، والماشِي خيرٌ من الساعي » . قال : « كُنْ كابنِ قال : أفرأيتَ إن دخل على بيتي فبسَط يدَه إلى ليَقْتُلَني ؟ قال : « كُنْ كابنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۳۳۱.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٣١، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) هو الأَسْعَر الجُعْفي - كما في الوحشيات ص ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، م: «عناء»، وفى ب ١: «غناء».والأثر فى مسائل نافع (٢٦٩).

آدمَ». وتَلَا: ﴿ لَبِنَ إِ١٣٦، وَ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُكُنِي ۗ الآية (١٠).

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والحاكمُ ، عن أبى ذرِّ قال : رَكِب النبى عَلَيْ ، ممارًا وأَرْدَفَنى خلفَه ، فقال : « يا أبا ذرِّ ، أرأيتَ إن أصاب الناسَ مجوعُ شديدٌ ، لا تَسْتَطِيعُ أن تقومَ من فِراشِك إلى مسجدك ، كيف تَصْنَعُ ؟ » قلتُ : اللَّهُ ورسولُه أعلمُ . قال : « تَعَفَّفْ ، يا أبا ذرِّ ، أرأيتَ إن أصابَ الناسَ موتُ شديدٌ يكونُ البيتُ فيه بالعبدِ » . يعنى القبر (٢) . قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : « اصبِر يكونُ البيتُ فيه بالعبدِ » . يعنى القبر (٢) . قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : « اصبِر يا أبا ذرِّ ، أرأيتَ إنْ قتل الناسُ بعضهم بعضًا حتى تَغْرَقَ حجارةُ الزيتِ من الدماءِ ، كيف تصنعُ ؟ » قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : « اقعُدْ في بيتِك ، وأغْلِقْ عليك بابَك » . قلت : فإن لم أُثرَكُ ؟ قال : « فأتِ من أنت منهم فكن وأغْلِقْ عليك بابَك » . قلت : فإن لم أُثرَكُ ؟ قال : « فأتِ من أنت منهم فكن فيهم » . قلتُ : فآخذُ سلاحي ؟ قال : « إذَنْ تُشارِكَهم فيما هم فيه ، ولكنْ إن خَشِيتَ أن يردَعَك \* أن شُعاعُ السيفِ فألْقِ طَرَف ردائِك على وجهِك ؛ كي يَبُوءَ فياتُهِم وإثيك فيكونَ من أصحابِ النارِ » .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي موسى ، عن النبيِّ ﷺ قال : « اكْسِرُوا قِسِيُّكم (١٠)-

<sup>(</sup>۱) أحمد ٣/٥٦، ١٦١ (١٦٤٦، ١٦٠٩)، وأبو داود (٤٢٥٧)، والترمذي (٢١٩٤)، واللكم ٤/٢٥). واللكم ٤/١٤٤. صحيح سنن أبي داود - ٣٥٨١).

<sup>(</sup>٢) أراد أن مواضع القبور تضيق لكثرة الموتى ، في تاعون كل قبر بعبا .. ينظر الفائق ١/ ٢٤٢، والنهاية ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) حجارة الزيت: موضع بالمدينة . معجم البلدان ١٤٤/ وهذا إندارة إلى ما حصل في وقعة الحرة سنة ثلاث، وستين من الهجرة ، ينظر البداية والنهاية ٢٤٣/٩ ٣٠ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) في م ، والمسند : « يروعك » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٥٢/٣٥، والحاكم ٢٥٦/، ١٥٧، وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم. والحديث ليس في صحيح مسلم، وإنما الذي فيه حديث تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. مسلم (٦٤٨).

<sup>(</sup>٦) في م: «سيفكم».

يَعْنِي في الفتنةِ - واقطَعوا أوتارَكم ، والْزَمُوا أجوافَ البيوتِ ، وكُونوا فيها كالخيِّرِ منَ ابنَيْ آدمَ » (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن مُخذَيْفةَ قال : لئن اقتَتَلتم فلَأَنْظُرَنَّ (`` أقصَى بيتٍ في دارى فلَأَلْجُنَّه ، فلئن دُخِل على فلَأقولَنَّ : ها بُؤْ بإثمى وإثمِك ، فأكونَ (`` كخيرِ ابنى آدمَ ('`) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ، وابنُ عساكرَ، عن أبى نَضْرةَ قال : دَخَل أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ يومَ الحَوَّةِ غارًا، فدَخَل عليه رجلٌ ومع أبى سعيدٍ السيفُ، فوضَعه أبو سعيدٍ وقال : بُوْ بإثمى وإثْمِك رَكُنْ من أصحابِ / النارِ – ولفظُ ابنِ سعدٍ : ٢٧٥/٢ وقال : إنى أريدُ أن تَبُوءَ بإثمِي وإثمِك فتكونَ من أصحابِ النارِ – قال : أبو سعيدٍ وقال : إنى أريدُ أن تَبُوءَ بإثمِي وإثمِك فتكونَ من أصحابِ النارِ – قال : أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ أنت ؟ قال : نعم . قالَ : فاستَغْفِرُ لى . قال : غَفَر اللَّهُ لك (٥٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِن ابنَىْ آدمَ ضُرِبا مثلًا لهذه الأمةِ ، فخُذُوا بالخيِّرِ منهما » (٦) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال: بلَغَنى أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «يَأْيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ ابنَىْ آدمَ ضُرِبا لكم مثلًا، فتَشَبَّهوا بخيْرِهما، ولا تَتَشَبَّهوا بشَرِّهما».

<sup>(</sup>١) البيهقي في الشعب (٥٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) في م: « لأنتظرن ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٢٠/ ٣٩٤، ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ١٨٧، وابن جرير ٨/ ٣٤٧، ٣٤٧.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ المعتمرِ بنِ سليمانَ ، عن أبيه قال : قلتُ لبَكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ : أَمَا بَلَغك أَن النبيَّ عَلَيْهُ قال : « إِن اللَّهَ ضرَب لكم ابنَىْ آدمَ مثلًا ، فخُذُوا خيرَهما ، ودَعُوا شرَّهما » ؟ قال : بلَى (١)

وأخورج الحاكم ، بسند صحيح ، عن أبي بَكْرة قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « أَلَا إِنهَا سَتَكُونُ فِيْنَ ، أَلَا ثَمْ تَكُونُ فَتِنَةً ؛ القاعدُ فيها خَيْرٌ من القائم ، والقائم فيها خيرٌ من الساعي إليها ، فإذا نزَلتْ فمن كان له فيها خيرٌ من الساعي إليها ، فإذا نزَلتْ فمن كان له إبلٌ فلْيَلْحَقْ بإيلِه ، ومن كان له (خمنه فليُلْحَقْ بغنمِه ، ومن كان له أرضٌ فليُلْحَقْ بأرضِه » . فقيل : أرأيتَ يارسولَ اللَّه إن لم يَكُنْ له ذلك ؟ قال : « فلْيَأْخُذُ حجرًا فلْيَدُقَ به على حدِّ سيفِه ، ثم ليَنْجُ إن استطاع النجاة ، اللهم هل بَلَّغتُ » ثلاثًا ، فقال رجلٌ : يا رسولَ اللَّه ، أرأيتَ إن أُكْرِهْتُ حتى يُنْطَلَقَ بي إلى أحدِ الصفين ، فيَوْمِيني رجلٌ بسهم ، أو يَضْرِبَني بسيفٍ ، فيَقْتُلَني ؟ قال : « يَبُوءُ بإثمِه وإثمِك ، فيكونُ من أصحابِ النارِ » . قالها ثلاثًا .

وأخرَج الحاكم وصَحَّحه عن مُحذَيْفة ، أنه قيل له: ما تَأْمُونا إذا اقتتَل (') المصلُّون ؟ قال : آمُوك أن تَنْظُرَ أقصَى بيتٍ في دارِك فتَلِجَ فيه ، فإن دخَل عليك ، فتقولُ : ها بُؤْ بإثمِي وإثمِك . فتكونُ كابنِ آدمَ (') .

<sup>(</sup>١) ابن جَرير ٨/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٤/ ٠٤٠. والحديث في صحيح مسلم (٢٨٨٧) .

<sup>(</sup>٤) في م : « قتل » .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٤/٤٤٤، ٥٤٤.

وأخرَج أحمدُ، والحاكمُ، عن خالدِ بنِ عُرْفُطةَ قال: قال لى رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يا خالدُ، إنه سيكونُ بعدى أحداثٌ وفتنٌ واختلافٌ، فإن استطعتَ أن تكونَ عبدَ اللَّهِ المقتولَ لا القاتلَ فافْعَلْ »(١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن ابنِ مسعودٍ قال : سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « تكونُ فتنةٌ ؛ النائمُ فيها خيرٌ من المضطجع ، والمضطجع خيرٌ من القاعدِ ، والقاعدُ خيرٌ من الماشي ، والماشي خيرٌ من الساعي ، قتالاها كلُّها في النارِ » . قلتُ نا رسولَ اللَّهِ ، فيمَ تأمُوني إن أَدْرَكْتُ ذلك ؟ قال : « ادخُلْ بيتك » . قلتُ : أفرأيتَ إن دخَل على ؟ قال " : « قلْ : بُوْ بإثمِي وإثمِك ، وكُنْ عبدَ اللَّهِ المقتولَ » . المقتولَ » .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ »، وابنُ عساكرَ ، عن الأوزاعيُّ قال : من قُتِل مظلومًا كفَّر اللَّهُ عنه كلَّ ذنبِ ، وذلك في القرآنِ : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً

<sup>(</sup>١) أحمد ١٧٧/٣٧ (٢٢٤٩٩)، والحاكم ٤/ ١١٥، وقال محققو المسند: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد .

<sup>(</sup>۲) بعده فى المصنف: «ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذاك أيام الهرج». قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: «حين لا يأمن الرجل جليسه». قال: قلت». وهذه الزيادة كذلك فى المصادر التى ذكرت هذه الرواية ؛ مصنف عبد الرزاق (۲۰۲۲)، وأحمد ٧/ ٣١٥، ٣١٦ (٢٨٦)، والفتن لنعيم بن حماد الرواية ؛ مصنف البزار (١٤٤٤)، والمستدرك ٣٢٠/٣ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ص ، ب١ ، ف١ ، ف٢ : ﴿ قُلَ هَكَذَا و ﴾ ، وبعده في مصدر التخريج : ﴿قَلْتَ : أَفْرَأَيْتَ إِنْ دَخُلُ عَلَى ؟ قَالَ : فَادْخُلُ مَخْدَعَكُ . قَالَ : أَفْرَأَيْتَ إِنْ دَخُلُ عَلَى ؟ قَالَ : قَلْ هَكَذَا و ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٢٠/١٥.

## بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن خَبّابِ بنِ الأَرَتِّ ، عن رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيْتُو ، أنه ذكر فتنةً ؛ القاعدُ فيها خيرٌ من الماشِي ، والماشِي فيها خيرٌ من القاعدُ فيها خيرٌ من اللهِ عدرٌ من الساعي ، فإن أَذْرَكتَ ذلك فكنْ عبدَ اللَّهِ المقتولَ ، ولا تَكُنْ عبدَ اللَّهِ القاتلَ (٢).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَعْجِزُ احدُكُم إِذَا أَتَاهِ الرَّحِلُ بَقْقُلُهُ أَنْ يَرُولُ هَكَذَا – وقال بإحدى يدَيْه على الأخرى – أحدُكُم إِذَا أَتَاهِ الرَّحِلُ بَقْقُلُهُ أَنْ يَرُولُ هَكَذَا – وقال بإحدى يدَيْه على الأخرى – أحدُكُم إِذَا أَتَاهُ الرَّحِلُ بَقَقُلُهُ أَنْ يَرُولُ هُو فَى الجنةِ ، وإذا قاتِلُه في النارِ » .

قُولُه تعالى : ﴿ فَكُرَّعَتْ لَهُ نَمْنُكُمُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ المُنذَرِ ، عَن مَجَاهَدٍ فَى قُولِهُ : ﴿ قَالَ : شَجَّعَتْهُ عَلَى ۚ قَتْلِ أَخِيهُ . ( قَالَ : شَجَّعَتْهُ عَلَى ۚ قَتْلِ أَخِيهُ . .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ وَابْنُ المُنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ وَابْنُ المُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّمِ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ ، وناسٍ من الصحابةِ : ﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُمُ اللَّهِ الْحَرَجِ ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ ، وناسٍ من الصحابةِ : ﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُمُ نَفْسُهُ وَ قَلْلَ أَخِيهِ ﴾ : فطلبه (٢) ليَقْتُلُه ، فراغ الغلامُ منه في رءوسِ الجبالِ ، فأتاه يومًا من الأيامِ وهو يَرْعَى غنمًا له وهو نائمٌ ، فرفَع صخرةً فشَدَخ بها رأسه ، فمات

<sup>(</sup>١) البيهقي (٣٢٤)، وابن عساكر ٦٤/٦.

<sup>(</sup>٢) اين سعد ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٢١/١٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٣٣٧.

فترَكه بالعراءِ ، ولا يَعْلَمُ كيفَ يَدْفِنُ ، فبعَث اللَّهُ غُرابين أخوين ، فاقتَتَلا ، فقتَل أحدُهما صاحبَه ، فحفَر له ثم حَثَا عليه (١) ، فلما رآه قال : ﴿ يَكُونَلُتَى ٓ أَعَجَزْتُ أَنَ اللَّهُ عَلَى اللهِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مُجرَيجٍ قال: ابنُ آدمَ الذي قتَل أخاه لم يَدْرِ كيف يَقْتُلُه ، فتَمَثَّل له إبليسُ في هيئةِ طيرٍ ، فأخَذ طيرًا فوضَع رأسَه بينَ حجرين ، فشدَخ رأسَه ، فعَلَّمَه القتلُ (٣) .

وأخرَج عن مجاهدٍ ، نحوَه (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن خَيْثمةَ قال : لما قتَل ابنُ آدمَ أخاه نشَفتِ الأرضُ دمَه ، فلم تَنْشَفِ الأرضُ دمًا بَعْدُ (٥٠) .

وأخوَج ابنُ عساكرَ عن عليٍّ ، أن النبيَّ ﷺ قال : « بدمَشقَ جبلٌ يقالُ له : قالِيهِونُ . فيه قتَل ابنُ آدمَ أحاه » (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن عمرِو بنِ عَمْرِ الشَّعْبانِيِّ قال : كنتُ مع كعبِ الشَّعْبانِيِّ قال : كنتُ مع كعبِ الأَحبارِ على جبلِ دَيْرِ المُرَّانِ (٧) ، فرأى لُعةً (١٠٠٠ مَالِلَةً في الْجبلِ فقال : هاهُنا قتَل ابنُ

بعده في ر ۲، م: «التراب».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۳۲۷، ۳٤۱.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٣٧، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/٨٣٣.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) أبن عساكر ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) دير المران : قال ياقوت : قال الخالدي : هذا الدير بالقرب من دمشق . معجم البلدان ٢/ ٦٩٦. وينظر خطط الشام ٦/ ٤٠.

<sup>(</sup>٨) في م : « لجة » .

آدمَ أخاه ، وهذا أثرُ دمِه ، جعَله اللَّهُ آيةً للعالمين (١) .

وأخرَج ابن عساكرَ ، من وجهِ آخرَ ، عن كعبِ قال : الدمُ الذي على جبلِ قاسيون هو دمُ ابنِ آدمَ (٢) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن وهبٍ قال : إن الأرضَ نشَفَتْ دمَ ابنِ آدمَ المقتولِ ، فلعَن (٢) آدمُ الأرضَ ؛ فمن أجلِ ذلك لا تَنْشَفُ الأرضُ دمًا بعدَ دمِ هابيلَ إلى يومِ القيامةِ (١) .

وأخرَج نُعَيمُ بنُ/حمادٍ في « الفتنِ » عن عبدِ الرحمنِ بنِ فَضالةَ قال : لما قتَل وأخرَج نُعَيمُ بنُ/حمادٍ في « الفتنِ » عن عبدِ الرحمنِ بنِ فَضالةَ قال : لما قتَل قابيلُ هابيلَ مسَخ اللَّهُ عقلَه وخلَع فؤادَه ، ( فلم يَزَلْ ) تائِهًا حتى ماتَ ( أ

قُولُه تعالى : ﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ .

أَخْوَج أَحْمَدُ ، والبخاريُّ ، ومسلمُ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا تُقْتَلُ نفش ظُلمًا إلا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها ؛ لأنه أولُ مَن سَنَّ القَتْلُ » .

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٢/ ٣٣١، ٤٦/ ٥.

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۲۱/۷.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « ابن » .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٦٤/٦٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) نعيم بن حماد (١١٨، ٤٩٠).

<sup>(</sup>٧) أحمد ٦/ ١٣٦، ١٧٠/٧ (٣٦٣٠، ٤٠٩٢)، والبخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٦٧٧)،=

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ عساكرَ ، عن البَراءِ بنِ عازبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « ما قُتِلت نفسٌ ظُلمًا إلا كان على ابنِ آدمَ قاتِلِ الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها ؛ لأنَّه أُولُ مَن سنَّ القتلَ » (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِ وقال : إنَّ أَشْقَى الناسِ رجلًا لَابنُ آدمَ الذي قتَل أخاه ؛ ما سُفِك دمٌ في الأرضِ منذُ قتَل أخاه إلى يومِ القيامةِ ، إلا لَحِقَ به منه شي يُّ " ؛ وذلك أنه أولُ مَن سنَّ القَتْلُ " .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عمرِو قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : «أَشْقَى الناسِ ثلاثةٌ ؛ عاقرُ ناقةِ ثمودَ ، وابنُ آدمَ الذي قتَل أخاه ؛ ما شفِك على الأرضِ مِن دمِ إلّا لَحِقَه منه ؛ لأَنّه أولُ مَن سَنَّ القَتْلَ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عمرو قال : إنا لنَجِدُ ابنَ آدمَ القاتِلَ يُقاسِمُ أهلَ النارِ ، قِسمةً صحيحةً ، العذابَ ، عليه شَطْرُ عذابِهم (٥٠) .

<sup>=</sup>والترمذی (۲۲۷۳)، والنسائی (۳۹۹۹)، وفی الکبری (۳٤٤۷، ۱۱۱۲۲)، وابن ماجه (۲۲۱۶)، وابن جریر ۸/ ۳۳٤.

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٩١/٥٥.

<sup>(</sup>۲) في الأصل، ص، ب١، ف١، ف٢، ر٢: «شر».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) الطبراني - كما في المجمع ٧/٩٩٧ - وابن عساكر ٤٩/٥٤. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٣٣٤، والبيهقي (٥٣٢٣).

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا في كتابِ « مَن عاشَ بعدَ المُوتِ » ، وابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ دينارِ ، عن أبي أيوبَ اليمانيِّ "، عن رجل مِن قومِه يقالُ له: عبدُ اللَّهِ ، أنه ونَفَرًا مِن قومِه رَكِبوا البحرَ ، وأنَّ البحرَ أظلَم عليهم أَيامًا ، ثم انجَلَت عنهم تلك الظُّلمةُ (٢ وهم قُرْبَ ٢) قريةٍ ، قال عبدُ اللَّهِ : فخرَجتُ ٱلتَّمِسُ الماءَ ، فإذا أبوابْ مُعْلَقَةٌ تَجَأَّجَأُ فِيهِا الريحُ ، فهتَفْتُ فِيها فلم يُجِبْني أحدٌ ، فبَيْنا أنا على ذلك إذ طلَع عليَّ فارسان فسَألانِي (٣) عن أمرى ، فأخبَرْتُهما الذي أصابَنا في البحرِ ، وأنِّي خَرَجتُ أَطْلُبُ الماءَ ، فقالا لي : اسلُكْ في هذه السِّكةِ ، فإنَّك ستَنتَهي إلى بِرْكةٍ فيها ماءٌ فاستَق منها ولا يَهُولنَّك ما تَرَى فيها . فسألتُهما عن تلك البُيوتِ المُغلقةِ التي تَجَأْجَأُ فيها الريِّحُ ، فقالا : هذه بُيوتُ أرواح الموتَى . فخرَجتُ حتى انتهَيتُ إلى البِرْكةِ ، فإذا فيها رجلٌ مُعلَّقٌ مَنكوسٌ على رأسِه ، يريدُ أن يتناوَلَ الماءَ بيدِه فلا يَنالُه ، فلما رَآني هتَف بي وقال : يا عبدَ اللَّهِ ، اسقِني . فَغَرَفْتُ بالقدَح لأَناولَه فَقُبِضَتْ يدى ، فقلت : أخبِرْني ، من أنت ؟ قال : أنا ابنُ آدمَ ؛ أولُ مَن سفَّك دمًا في الأرض (٤).

ُ وَأَحْرَجَ ابنُ عساكرَ عن أَبِي هُريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « مَن هجر أخاه سنةً ، لَقِيَ اللَّهَ بَخَطِيئةِ قابيلَ ابنِ آدمَ ، لا يَفُكُّه مُنِيءٌ دونَ وُلُوجِ النارِ » ° .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر ٢: «اليمامي »، وفي ف ١: «اليامي »، وعند ابن أبي الدنيا: «الثمالي ». والمثبت موافق لما عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «وهم قريب»، وفي ص، ف ٢: «وهما قريب»، وفي ف ١: «وهما قرب».

<sup>(</sup>٣) في ص، ب١: «نسألان»، وفي م: «فسألا».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٤٧) ، وابن عساكر ٩/٤٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل، ص، ف ٢، م.

والأثر عند ابن عساكر ٤٨/٤٩.

قُولُه تعالى : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : بعَث اللَّهُ غرابَين فاقتتَلا ، فقتَل أحدُهما الآخرَ ، ثم جعَل يَحثِى عليه الترابَ حتى وَارَاه ، فقال ابنُ آدمَ القاتلُ : ﴿ يَنُونَلَتَى ۖ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ مَثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ مَثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ مَثْلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسِ قال: جاء غرابٌ إلى غرابٍ ميتٍ، فبَحث عليه الترابَ حتى واراه، فقال الذى قتَل أخاه: ﴿ يَكُو يَلُوَيَلُتَى اللَّهُ الل

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ( وابنُ أبي حاتمٍ ) ، عن ابنِ عباسٍ قال : مكَث يحملُ

<sup>(</sup>١) أروح: تغيرت رائحته. التاج (ر و ح).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۳٤۲/۸ مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ١ ، ف ٢ ، م .

أخاه في جرابٍ على رَقبتِه سنةً ، حتى بعَث اللَّهُ الغرابَين ، فرآهما يَبحثان ، فقال : ﴿ أَعَجَرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ ﴾ ؟! فدفَن أخاه (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن سالمِ بنِ أبى الجَعْدِ قال : إن آدمَ لما قتَل أحدُ ابنَيْه الآخرَ ، مكَث (مائةَ عامٍ الله يضحكُ حزنًا عليه ، فأُتِى على رأسِ المائةِ فقيل له : حيَّاك اللَّهُ وبيَّاك . وبُشِّر بغلام ، فعندَ ذلك ضحِك (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عليٌّ بنِ أبي طالبٍ قال : لما قتَل ابنُ آدمَ أخاه بكَي آدمُ فقال :

فلَونُ الأرضِ مُغبَرِّ قبيحُ وقَلَّ بَشاشةُ الوجهِ المليحِ

تغيَّرتِ البلادُ ومَن عليها تغيَّر كلُّ ذى لونٍ وطعمٍ فأُجيبَ آدمُ عليه السلامُ:

وصار الحيُّ بالميْتِ الـذبيحِ على خوفِ فجاء بها يصيعُ أبا هابيلَ قد قُتِلا جميعًا وجاء بشرَّةِ قد كان منها (٤)

وأخرَج الخطيبُ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما قتل ابنُ آدمَ أخاه قال آدمُ عليه السلامُ :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۳٤۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) عند ابن عساكر: «عامه».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٢٥، وابن عساكر ٦٤/ ٨.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «منه». والمثبت من مصدر التخريج، وهو ما يقتضيه المعني.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٣٢٥، ٣٢٦. وقال ابن كثير : وهذا الشعر فيه نظر ، وقد يكون آدم عليه السلام قال كلامًا يتحزن به بلغته ، فألفه بعضهم إلى هذا ، وفيه إقواء ، والله أعلم . البداية والنهاية ١/ ٢٢١.

فوجهُ الأرضِ مُغبَرٌ قبيحُ وقَلَّ بَشاشةُ الوجهِ الصبيحِ فواحَزَنًا مضَى الوجهُ المليحُ ٢٧٧/٢ تغيِّرتِ البلادُ ومَن عليها تغيَّر كلُّ ذى لونٍ وطعمِ العيَّر كلُّ ذى لونٍ وطعمِ العيلُ قابيلًا أخاه فأجابه إبليسُ:

فبى فى الخلدِ ضاق بك الفسيخ وقلبُك من أذى الدنيا مريخ إلى أن فاتك الثمنُ الرَّبيخُ

تنج عن البلادِ وساكنيها وكنتَ بها وزومجك في رخاء فما انفَكَّتْ مُكايَدَتي ومَكرى

قُولُه تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ الْحَرَجِ ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ مِنْ أَجْلِ ابنِ آدمَ الذي قتل أخاه ظلمًا (٣) .

وأخرَج ابنُ جرير عن ابنِ مسعود ، وناسٍ من الصحابةِ في قولِه : 
وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا . عند المقتولِ ، يقولُ : في الإثم ، ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ فاستَنْقَذها من هلكة ، ﴿فَكَأَنَّمَا أَنَّهَا ٱلْتَاسَ جَمِيعًا ﴾ عند المستنقذ (أ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ف ٢، ر ٢: « المليح ».

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٥/ ١٢٨، وابن عساكر ٦٠/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٣٤٩، ٣٥٠.

قولِه: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال: أُوبَق نفسَه كما لو قتَل الناسَ جميعًا . قال: من سَلِم مِن قتلِها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : إحياؤها ألَّا يقتلَ نفسًا حرَّمها اللَّهُ (٢) .

وأخورج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : من قتل نبيًّا أو إمامَ عدلٍ فكأنما قتل الناسَ جميعًا ، (" ومَن شَدَّ على عَضُدِ نبيٍّ أو إمامٍ عَدْلٍ ، فكأنّما أحيا الناسَ جميعًا").

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن أبى هريرةَ قال : دخَلتُ على عثمانَ يومَ الدارِ ، فقلت : جئتُ لأنصرَك . فقال : يا أبا هريرةَ ، أيسرُك أن تقتلَ الناسَ جميعًا وإيّاىَ معهم ؟! قلت : لا . قال : فإنك إن قتَلتَ رجلًا واحدًا فكأنما قتَلتَ الناسَ جميعًا . فانصرَف (3) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِهِ: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : هذه مثلُ التي في سورةِ ﴿ النساءِ ﴾ : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمَتَعَمِّدُا فَجَزَا قُومُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۳۵۰.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۲۵۳.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٣٤٨، ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٣/ ٧٠.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ [النساء: ٩٣] . يقولُ: لو قتل الناسَ جميعًا لم يُزَدْ على مثل ذلك مِن العذابِ(١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ - ﴿ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : في الوِزرِ ، ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَ أَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : في الأَجرِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾ . قال : من (أأنجاها من غَرَقِ أو حَرْقِ أو هَدْمٍ أو هَلَكَةٍ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾ . قال : من أُ قُتِل له أُ حميمٌ فعفا عنه فكأنما أحيا الناسَ جميعًا (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ ، أنه قيل له في هذه الآيةِ : أهي لنا كما كانت لبني إسرائيلَ ؟ . قال : إي والذي لا إله غيرُه (١) .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ ۗ الآية.

أخرَج (٧) أبو داودَ ، والنسائئُ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّآ وُأَوْ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/۳۵۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٣٥٦، ٣٥٧.

<sup>(</sup>٧) بعده في ف ١: «أحمد و».

اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ قَالَ : نَزَلَت فَى ''المشركين ، فمن تاب منهم '' قبلَ أن يُقدَرَ عليه لم يكنْ عليه سبيلٌ ، وليست تَحرُرُ هذه الآيةُ الرجلَ المسلمَ مِن الحدِّ ، إن قتل أو أفسد في الأرضِ ، أو حارَب اللَّهَ ورسولَه ثم لحَقَ بالكفارِ قبلَ أن يَقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه '' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ في « الكبيرِ » ، عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ قال : كان قومٌ مِن أهلِ الكتابِ بينَهم وبينَ رسولِ اللَّهِ ﷺ عهدٌ وميثاقٌ ، فنقضوا العهدَ وأفسدوا في الأرضِ ، فخيَّر اللَّهُ نبيَّه فيهم ، إن شاء أن يُقتِّلُ ، وإن شاء صلَّب ، وإن شاء أن يُقطِّع أيديَهم وأرجلَهم من خِلافِ ، وأما النفيُ فهو الهربُ في الأرضِ ، فإن جاء تائبًا فدخل في الإسلامِ قُيلَ منه ولم يُؤخذُ بما سلَف (٣).

وأخرَج ابنُ مردويه عن '' سعدِ قال: نزَلت هذه الآيةُ في الحَرُورِيَّةِ '': ﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية (''

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، ( وأحمدُ ) ، والبخاري ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذي ، وابنُ المنذرِ ، والنحاسُ والترمذي ، وابنُ المنذرِ ، والنحاسُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « المشركين منهم من تاب » .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٣٧٢)، والنسائي (٤٠٥٧)، حسن (صحيح سنن أبي داود - ٣٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٦٠، ٣٩٢، والطبراني (١٣٠٣١) واللفظ له . وقال الهيثمي : على بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس . مجمع الزوائد ٧/٥١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « ابن » .

<sup>(</sup>٥) الحرورية : إحدى فرق الخوارج . وينظر ما تقدم ١١/٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۸۹/۳ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: م.

فى « ناسخِه » ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، عن أنسٍ ، أن نفرًا من عُكْلِ (1) قدِموا على رسولِ اللَّهِ ﷺ أن يأتُوا إبلَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ أن يأتُوا إبلَ الطَّدقةِ ، فيَشْربُوا مِن أبوالِها وألبانِها ، فقتلوا راعيتها واستاقوها ، فبعَث النبى ﷺ أن يألِهِ في طلبِهم قافَةً (1) فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلَهم وسَمَل أعينَهم ولم يحسِمُهم (1) ، وتركهم حتى ماتوا ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّا وَا أَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية ورسُولَهُ الآية .

وأخرَج أبو داودَ ، والنسائئ ، وابنُ جريرٍ عن ابنِ عمرَ قال : نزَلتْ آيةُ المُحارِبين في العُرَنِيِّين (٦) .

وأخرَج ابنُ جرير ( عن جرير ) قال: قدِم على رسولِ اللَّهِ ﷺ قومٌ من عُرَينةً

<sup>(</sup>١) عُكُل: قبيلة من الرباب تُستحمق. معجم البلدان ٣/٢٠٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: « واحتروا » ، وفي ب ١: « واجتوا المدينة » . واجتووا المدينة : أي أصابهم الجَوى : وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها . النهاية ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ٢، م. والقافة: جمع قائف ؛ وهو الذي يعرف الآثار. اللسان (ق و ف).

<sup>(</sup>٤) سمل أعينهم ولم يحسمهم: أي فقأ أعينهم بحديدة محماة أو غيرها، ولم يقطع عنهم الدم بالكي . ينظر النهاية ١/ ٣٨٦، ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (۱۷۱۳۲)، وأحمد ٢٠/ ٨٥، ٢٦٧، ٢٦٨، ٣٤١ (١٢٦٣٩)، ٢٦٣٥)، ومسلم ١٣٤٥)، والبخارى (١٢٦٣، ٣٠١٨، ٤٦١٠، ٤٦١٠، ٢٨٠٥)، ومسلم (١٣٠٤)، وأبو داود (٤٣٦٤ – ٤٣٦٦)، والترمذى (٧٢، ٧٣، ١٨٤٥، ٢٠٤٢)، والنسائى (٢٧٤، ٣٠، ٢٠٠٥، ٤٠٣٦)، وابن جرير (٣٠٤، ٣٠٠، ٤٠٣٠)، وابن جرير ٨٥٠٣، ٢٦٦، والنحاس ص ٣٨٣، ٤٨٥، والبيهقى ٤/٨٦، ٨٥.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٣٦٩) ، والنسائي (٤٠٥٢) ، وابن جرير ٨/ ٣٦٥، حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٦٧).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : م .

خُفاةً (١) مَضْرُورين ، (أفأمَر بهم ) رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فلما صحُوا واشتدُّوا قتلوا رِعاءَ اللَّقاحِ ") ، ثم خرَجوا اللَّقاحِ عامِدين بها إلى أرضِ قومِهم . قال جريرٌ : فبعثنى رسولُ اللَّهِ ﷺ في نَفَرٍ مِن المسلمين ، فقدِمنا بهم ، فقطَّع أيديهم وأرجلَهم مِن خِلافِ ، وسَمَلَ أعينَهم ، فأنزَل اللَّهُ هذه الآية : ﴿ إِنَمَا جَزَآ وُأُ اللَّهُ هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا جَزَآ وُا اللَّهُ هذه الآية وَرَسُولَهُ ﴾ الآية "

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن / يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، أن عبدَ الملكِ بنَ مروانَ كتَب إلى أنسٍ يسألُه عن هذه الآيةِ ، فكتَب إليه أنسٌ يخبرُه أن هذه الآية نزَلت في أولئك النفرِ من العُرَنيِّين ، وهم من بَجِيلة ، قال أنشُ : فارتدُّوا عن الإسلامِ ، وقتلوا الراعي ، واستاقوا الإبلَ ، وأخافوا السبيلَ ، وأصابوا الفرْجَ الحرامَ ، فسأل رسولُ اللَّهِ عَلَيْ جبريلَ عن القضاءِ في من حارَب ، فقال : من سرَق وأخاف السبيلَ ("فاقطعْ يدَه ؛ لسرقتِه ، ورجلَه بإخافتِه ، ومَن قتلَ فاقْتُلُه ، ومَن قتلَ وأخاف السبيلَ ("فاقطعْ يدَه ؛ لسرقتِه ، ورجلَه بإخافتِه ، ومَن قتلَ فاقْتُلُه ، ومَن قتلَ وأخاف السبيلَ "واستحَلَّ الفرْجَ الحرامَ فاصلُبُه ".

وأخرَج الحافظُ عبدُ الغنيِّ (مَن سعيد ) في « إيضاحِ الإشكالِ » ، من طريقِ أبي قِلابةً ، عن أنسِ ، عن النبيِّ عَيَالِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّا وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « فأمرتهم » ، وفي م: « فأمرهم » .

<sup>(</sup>٣) اللقاح من النوق: ذوات الألبان. النهاية ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ب ١، ف ١: « صرحوا »، وفي ف ٢، ر ٢: « صرخوا ». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۸/ ۳۹۳، ۳۸۳.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  سقط من : م . وينظر معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ص  $(\Lambda - \Lambda)$ 

ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ ﴾ . قال : « هم من عُكْلِ » .

وأخرج عبدُ الرزاقِ عن أبى هريرةَ قال : قدِم على رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ رجالٌ من بنى فَزارةَ قد ماتوا هَزُلاً ، (فأمَر بهم النبي عَلَيْهُ إلى لِقاحِه (فشربوا منها حتى صحُوا ، ثم عمدوا إلى لِقاحِه فسرقوها ، فطلبوا ، فأتى بهم النبي عَلَيْهُ فقطع أيديَهم وأرجلَهم وسَمَر (أعينَهم . قال أبو هريرة : فيهم نزلت هذه الآية : أيديَهم وأرجلَهم وسَمَر ألله ورَسُولَهُ . قال : فترك النبي عَلَيْهُ سَمْر (أنه الأعين بعدُ (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : كان ناسٌ مِن بنى سُلَيمٍ أَتُوا النبيَ عِيدٍ فبايعوه على الإسلامِ وهم كَذَبةٌ ، ثم قالوا : إنا نَجْتُوى المدينة . فقال النبيُ عَيدٍ : «هذه اللقائح تغدو عليكم وتروحُ ، فاشرَبوا مِن أبوالِها (وألبانِها) » . فبينَما هم كذلك إذ جاء الصَّريخُ إلى رسولِ اللهِ عَيدٍ ، فقال : قتلوا الراعي وساقُوا النَّعَمَ . فركِبوا في أثرِهم ، فرجَع صحابةُ رسولِ اللهِ عَيدٍ وقد أسرُوا منهم ، فأتُوا بهم النبيَ عَيدٍ ، فأنزَل الله : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يَكِيدٍ وقد أَسرُوا منهم ، فأتُوا بهم النبيَ عَيدٍ ، فأنزَل الله : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يَكُورِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية . فقتل نبيُ اللّه عَيدٍ منهم وصلَب ، وقطع ، وسمَل يُكارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية . فقتل نبيُ اللّه عَيدٍ منهم وصلَب ، وقطع ، وسمَل الأعينَ . قال : فما مثّل رسولُ اللّه عَيدٍ قبلُ ولا بعدُ ، ونهَى عن المُثلةِ وقال : « لا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فأمرهم ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: « سمل ». و سَمَر أعينهم: أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها . النهاية ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٨٥٤١).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ف ١ ، م .

رُّا) تُمَثِّلُوا بشيءٍ » .

وأخرَج مسلمٌ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، والبيهقيُّ ، عن أنسِ قال : إنما سمَل رسولُ اللَّهِ ﷺ أعينَ أولئك ؛ لأنهم سمَلوا أعينَ الرعاةِ (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى في قولِه: ﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ الآية. قال: أُنزِلت في سُودانِ عُرينة أَتُوا رسولَ اللّهِ عَلَيْهُ وَرَسُولَهُ الْآية الْأَصفرُ فشكُوْا ذلك إليه، فأمَرهم فخرَجوا إلى إبلِ الصدقة، فقال: «اشرَبوا مِن ألبانِها وأبوالِها». فشرِبوا حتى إذا صَحُوا وبرِئوا قتلوا الرُعاة واستاقوا الإبلَ، فبعَث رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، فأَتَى بهم، فأراد أن يسمُلَ أعينَهم، فنهاه اللهُ عن ذلك، وأمَره أن يقيمَ فيهم الحدودَ كما أنزَلها اللهُ.

وأخرج ابنُ جريرٍ عن الوليدِ بنِ مسلمٍ قال : ذاكَرتُ الليثَ بنَ سعدٍ ما كان مِن سمْلِ رسولِ اللهِ عَلَيْ (أعينهم وتركِه) حشمَهم حتى ماتوا ، فقال : سمِعتُ محمدَ بنَ عَجْلانَ يقولُ : أُنزِلت هذه الآيةُ على رسولِ اللهِ عَلَيْ معاتبةً في ذلك ، وعلَّمه عقوبة مثلِهم مِن القَطعِ والقتلِ والنفي ، ولم يسمُلْ بعدَهم غيرَهم . قال : وكان هذا القولُ ذُكِر (ولا أبي عمرو) ، فأنكر أن تكونَ نزلت

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٨٥٤٠)، وابن جرير ٨/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٧١)، والنحاس ص ٣٨٤، والبيهقي ٨/ ٦٢.

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۸/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «وترك».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «لابن عمر».

معاتبةً ، وقال : بل (١) كانت عقوبةً أولئك (١) النفرِ بأعيانِهم ، ثم نزَلت هذه الآيةُ في عقوبةِ غيرِهم ممن حارَب بعدَهم ، فرُفِع عنه السَّمْلُ (١).

وأخرَج البيهقيُّ في «سنيه»، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن أبي الزِّنادِ، أن رسولَ اللَّه ﷺ لما قطَّع الذين سرَقوا (أ) لِقاحَه وسمَل أعينَهم بالنارِ (أ)، عاتَبه الله في ذلك، فأنزَل اللهُ: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَقُ أَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية (٦).

وأخرَج الشافعيُّ في « الأمِّ » ، وعبدُ الرزاقِ ، والفِريابيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية . قال : إذا خرَج المحارِبُ فأخذ المالَ ( ولم يَقتُلُ قُطِع مِن خِلافٍ ، وإذا خرَج فقتَل ولم يأخُذِ المالَ قُتِل ( ) ، وإذا خرَج وأخذ المالَ وقتَل قُتِل وصُلِب ، وإذا خرَج فأخاف السبيلَ ولم يأخُذِ المالَ ولم يَقْتُلُ نُفِي ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية . قال : من شهَر السلاح في قُبَّةِ الإسلامِ ، وأفسَد السبيلَ ، فظُهِر عليه وقُدِر ، فإمامُ

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج: « بلي » .

<sup>(</sup>٢) في م: « ذلك ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٦٨، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ أَخَذُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) البيهقي ٨/ ٢٨٣. وقال : مرسل.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «وقتل قتل».

<sup>(</sup>۸) الشافعی ۲/ ۱۰۱، ۱۰۲، وعبد الرزاق (۱۸۰٤)، وابن أبی شیبة ۱/ ۱۱، وابن جریر / ۳۷۲، وابن جریر / ۳۷۲، وابن جریر / ۳۷۲، ۳۷۷، والبیهقی // ۲۸۳.

المسلمين مُخيرٌ فيه ؛ إن شاء قتَله ، وإن شاء صلَّبه ، وإن شاء قطَّع يدَه ورجلُه . قال: ﴿ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ يُهَرَّبوا ؛ يُخرَجوا مِن دارِ الإسلام إلى دارِ

وأخرَج أبو داودَ ، والنسائيُ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، والبيهقيُ ، عن عائشةَ رَضِي اللَّهُ عنها ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال : « لا يَحِلُّ دمُ امري مسلم إلا بإحدى ثلاثِ خصالٍ ؛ زانٍ مُحصَنٍ يُرجَمُ ، أو (٢) رجلِ قتَل متعمِّدًا فيُقتَلُ ، أو (٢) رجلِ خرَج من الإسلام فحارَب، فَيُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنْفَى من الأرض » ...

وأخرَج الخرائطيُّ في « مكارم الأخلاقِ » عن ابنِ عباسٍ ، أن قومًا مِن عُرَينةً جاءوا إلى النبيِّ ﷺ، فأسلَموا وكان منهم مُوَارَبَةٌ (١)، قد شَلَّت أعضاؤُهم، واصفَرَّت وجوهُهم، وعظُمت بطونُهم، (°فأمَر بهم°) النبيُّ ﷺ إلى إبل ٢٧٩/٢ الصدقةِ ، يَشربون مِن أبوالِها /وألبانِها ، فشرِبوا حتى صحُّوا وسمِنوا ، فعمَدوا إلى راعي النبيِّ ﷺ فقتَلوه واستاقوا الإبلَ ، وارتَدُّوا عن الإسلام ، وجاء جبريلُ فقال: يا محمدُ ، ابعَثْ في آثارِهم . فبعَث ، ثم قال: ادعُ بهذا الدعاء : اللهمَّ إن السماءَ سماؤُك ، والأرضَ أرضُك ، والمشرقَ مشرقُك ، والمغربَ مغربُك ، اللهمَّ ضيِّقْ "عليهم الأرضَ برُحْبِها حتى تَجعلَها عليهم أضيقَ" مِن مَسْكِ حَمَل ، حتى

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٤، والنحاس ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) في م: ( و ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٤٠٥٩)، والنحاس ص ٣٩١، والبيهقي ٨/٢٨٣. صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٦٥٩).

<sup>(</sup>٤) في م : « موازبة » . والمُواربة : المداهاة والمُخاتلة . التاج (و ر ب) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، م: « فأمرهم » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

تُقْدِرَني عليهم . فجاءوا بهم ، فأنزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ الآية . فأمَره جبريلُ أنَّ مَن أَخَذ المالَ وقتَل يُصلَبُ ، ومن قتَل ولم يأخذِ المالَ يُقْتلُ ، ومن أخَذ المالَ ولم يَقتُلْ تُقطَّعُ يدُه ورجلُه مِن خِلافٍ . وقال ابنُ عباسٍ : هذا الدعاءُ لكلِّ آبِقٍ ، ولكلِّ مَن ضلَّت له ضالةٌ من إنسانٍ وغيرِه ، يدعو بهذا الدعاءِ ويُكتبُ في شيءٍ ، ويُدفَنُ في مكانٍ نظيفٍ إلا قدَره اللَّهُ عليه (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ وعطاءٍ الخراسانيّ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية . قالا (٢٠): هذا اللصُّ (٢) الذي يَقطعُ الطريقَ، فهو محارِبٌ؛ فإن قتَل وأخَذ مالًا صُلِب، وإن قتَل ولم يأخذْ مالًا قُتِل، وإن أخَذ مالًا ولم يَقتُلْ قُطِعتْ يدُه ورِجلُه، وإن أَخِذ قبلَ أَنْ يَفْعلَ شيئًا من ذلك نُفِي، وأمَّا قولُه: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَهُؤلاء ('أَهُلُ الشِّركِ' خاصةً، ومن أصاب ' من المشركين شيئًا من المسلمين وهو لهم حربٌ ، فأخَذ مالًا-أو أصاب أ دمًا ، ثم تاب مِن قبلِ أن يُقدَرَ عليه ، أُهدِرَ عنه ما مضَى (٥).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عطاءٍ ، ومجاهدٍ قالا : الإمامُ في ذلك مخيِّر أُأَىُّ ذلك شاءَ فعَل () إن شاء قطّع ، وإن شاء صلّب ، وإن شاء نفّي ().

Repair to the second

<sup>(</sup>١) الخرائطي (٦٠٥ - منتقي).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر٢ ، م : « قال » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ١٨٨، وفي المصنف (١٨٥٤٢)، وابن جرير ٨/ ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٥، ٣٩٣. 

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: « إن شاء قتل » .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٤٥/١٠ ، ٢٨٥/١٢ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، والحسنِ ، والضحاكِ في الآيةِ قالوا : الإمامُ مخيَّرٌ في المحارِبِ يصنعُ به ما شاء .

وأخوَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الضحاكِ قال : كان قومٌ بينَهم وبينَ النبيّ عَلَيْهُ ميثاقٌ ، فنقضوا العهدَ ، وقطعوا السبيلَ ، وأفسَدوا في الأرضِ ، فخيّر اللهُ نبيّه فيهم ؛ إن شاء تقل ، وإن شاء صلّب ، وإن شاء قطّع أيديَهم وأرجلَهم من خِلافٍ ، ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِن اللّهُ رَضِ ﴾ . قال : هو أن يُطلَبوا حتى يُعجِزوا ، فمن تاب قبلَ أن يَقدِروا عليه قُبِلَ ذلك منه (٢) .

وأخرَج أبو داودَ في « ناسخِه » عن الضحاكِ قال : نزَلت هذه الآيةُ في المشركين . وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : نفيُه أن ( أيُطْلَبَ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أنسِ بنِ مالكِ قال : نفيُه أن '' يطلبَه الإمامُ حتى يأخذَه ، ' فإذا أخَذه '' أقام عليه إحدى هذه المنازلِ التي ذكر اللَّهُ ؛ بما استحلَّ ''.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسن في قولِه : ﴿ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : من بلد إلى بلد .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ قال: يُنفَى حتى لا يُقدَرَ عليه .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۱۲، ۱۲/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص، ب١، ف ١، ف ٢: وأن يقتل، .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۱۳۹۸، ۳۹۰، ۳۹۲.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٣٨٤، ٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٨/ ٣٨٥، ٣٨٦.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الزهريِّ في قولِه : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : نفيُه أن يُطلَبَ فلا يُقدَرَ عليه ، كلما سُمِع به في أرضٍ طُلِبَ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ أنسٍ في الآيةِ قال : يُخرَجوا من الأرضِ ، أينما أُدرِكوا أُخرِجوا ، حتى يَلحَقوا بأرضِ العدوِّ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في الآيةِ قال: من أخاف سبيلَ المسلمينَ (٢) نُفِيَ من بلدِه إلى غيرِه (٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ . قال : الزنَى والسرقةُ وقتلُ النفسِ وإهلاكُ الحرثِ والنسل .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيّ ، وسعيدِ بنِ جبيرِ قالا : إن جاء تائبًا لم يَقْتَطِعْ ('' مالًا ولم يَسْفِكْ دمًا ، فذلك الذي قال اللَّهُ : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَالَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَ \* وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (' ).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا في كتابِ « الأشرافِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الشعبيّ قال : كان حارثةُ بنُ بدرٍ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۳۸٦.

<sup>(</sup>٢) في م: « المؤمنين».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) في م: (يقطع).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٣٩٨.

التميمي (۱) من أهلِ البصرةِ قد أفسد في الأرضِ وحارَب، فكلَّم رجالًا (۲) مِن قريشٍ أن يستأمِنوا له عليًا فأبَوا، فأتَى سعيدَ بنَ قيسٍ الهَمْدانيّ، فأتَى عليًا فقال: يا أميرَ المؤمنين، ما جزاءُ الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرضِ فسادًا ؟ قال: أن يُقتَّلوا، أو يصَلَّبوا، أو تُقطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف، أو فسادًا ؟ قال: أن يُقتِّدُوا عَلَيْمٍ . في يُنفوا مِن الأرضِ. ثم قال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقدِرُوا عَلَيْمٍ . فقال: فقال سعيد : وإن كان حارثة بنَ بدرٍ ؟ (قال: وإن كان حارثة بنَ بدرٍ قد جاء تائبًا، فهو آمِنٌ ؟ قال: نعم. قال: فجاء به إليه فبايعه، وقبِل ذلك منه، وكتب له أمانًا (۱).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، عن أشْعَثَ ، عن رجل ( ) قال : صلَّى رجلٌ مع أبى موسى الأشعري الغداة ، ثم قال : هذا مقامُ العائذِ التائبِ ، أنا فلانُ بنُ فلانِ ، إنى كنتُ ممن حارَب اللَّه ورسولَه ، وجئتُ تائبًا مِن قبلِ أن يُقدَرَ على . فقال أبو موسى : إن فلانَ بنَ فلانِ كان ممن حارَب الله ورسولَه ، وجاء تائبًا من قبلِ أن يُقدَرَ عليه ، فلا يَعرِضْ له أحدٌ إلا بخيرٍ ، فإن يكُ صادقًا فسبيلى ذلك ، وإن يك كاذبًا فلعلَّ اللَّه أن يأخذَه بذنبه (1).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: «التيمي».

<sup>(</sup>۲) فی ف ۱: «رجلًا».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ٢ ، ر ٢ ، م .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٨١، وابن أبي الدنيا (٤٠٩)، وابن جرير ٨/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) هو الشعبي كما في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٨٢.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطاءِ ، أنه سُئل عن رجلِ سرَق سَرِقةً ، فجاء تائبًا مِن غيرِ أن يُؤخذَ عليه ، هل عليه حدٌ ؟ قال : لا . ثم قال : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِيرَ تَابُوا مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِم ۗ ﴾ الآية .

وأخرَج أبو داودَ في « ناسخِه » عن السدى في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَرَقُواْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . (اقال : سمِعنا أنه إذا قَتَل قُتِل )، وإذا أَخَذ المالَ ولم يُقتُلْ قُطِعت يدُه (المالِ ، ورجلُه بالمحارَبة ، وإذا قتَل وأخَذ المالَ قُطِعت يدُه (المالِ ، ورجلُه بالمحارَبة ، وإذا قتَل وأخَذ المالَ قُطِعت يدُه (الممارِب عليه عليه عليه عليه عليه عليه المراع عليه عليه المراع قبلَ أن يُقدَر عليه ، فإن قتَله إلامامُ ، فهو آمِنٌ ، فإن قتَله بعدُ إنسانٌ يعلمُ أنَّ الإمامَ قدأمَّنه كانت الدِّيةُ .

قولُه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ﴾.

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، والفريابيُّ ، وابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، ('عن ابن عباسِ' في قولِه : ﴿ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ . قال : القُرْبةُ '.

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن مُخذيفةً في قولِه: ﴿وَٱبْتَغُوٓا إِلْيَهِ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾. قال: القُرْبةَ (٦).

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « قالوا سمعنا أنه إذا قيل له قتل » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ف٢ ، ص .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب ١: «وهو»، وفي م: «ولم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ٣١٢.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَٱبۡتَخُوٓا ۚ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ ﴾ . قال : تقرَّبوا إلى اللَّهِ بطاعتِه والعملِ بما يُرضِيه (١٠) . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى وائلِ قال : الوسيلةُ في الأعمالِ (٢) .

وأخرَج الطَّستى ، وابنُ الأنباريِّ في « الوقفِ والابتداءِ » ، عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبرُ ني عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱبْتَغُوا ۚ إِلَيْكِ الْوَسِيلَةَ ﴾ . قال : الوسيلةُ " الحاجةُ . قال : وهل تَعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ عَنترةَ العَبْسِيَّ، وهو يقولُ ( ) :

إن الرجالَ لهم إليكِ وسيلةٌ إن يأخُذوكِ تكَعَلِى وتخَضَّبِى (°) قُولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُولُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ الآيتين.

أخرَج مسلمٌ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « يخرجُ من النارِ قومٌ فيدخُلون الجنةَ » . قال يزيدُ (١) الفَقيرُ : فقلت لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : يقولُ اللَّهُ : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُوا مِنَ النَّا وَ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ﴾ . قال : اتلُ أولَ الآيةِ : ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُوا لَوَ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) في م: « الإيمان ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: ( بن ) .

أَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُمُ لِيَقْتَدُواْ بِهِ ﴾ ، ألا إنهم الذين كفَروا(١).

وأخرَج البخاريُّ في «الأدبِ المفردِ»، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في «الشعبِ»، عن طَلْقِ بنِ حبيبِ قال: كنتُ من أشدِّ الناسِ تكذيبًا بالشفاعةِ (۲) حتى لَقِيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، فقرَأتُ عليه كلَّ آية أقدِرُ عليها يَذكرُ اللَّهُ فيها خلودَ أهلِ النارِ ، قال: يا طَلقُ ، أتُراكَ أقراً لكتابِ اللهِ وأعلمَ بسنةِ (۲) رسولِ اللَّهِ عَلَيْ منى ؟ إن الذين قرَأتَ هم أهلُها ؛ هم المشركون ، ولكن هؤلاء قومٌ أصابوا ذنوبًا فعُذَّبوا (٤) ثم أُخرِجوا منها . ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال: صُمَّتًا إن لم أكن سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ: «يَخْرُجون [۲۷۱و] من النارِ بعدَما دخلوا» . ونحن نقراً كما قرأتَ (٥).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال لابنِ عباسٍ : "تَزعُمُ أنَّ قومًا يخرجون مِن النارِ ، وقد قال اللَّهُ تعالى ": ﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : ويحَك ، اقرأ ما فوقَها ، هذه للكفارِ (٧).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : إن اللَّهَ إذا فرَغ من القضاءِ بينَ خلقِه

<sup>(</sup>١) مسلم (١٩١/ ٣١٩، ٣١٠) ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «للشفاعة».

<sup>(</sup>٣) يفي م: « لسنة ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) البخارى (٨١٨) ، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٩٩/٣ - والبيهقي (٣٢٣). صحيح لغيره (صحيح الأدب المفرد - ٦٢٩).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۸/ ۲۰۱، ۲۰۷.

أخرَج كتابًا من تحتِ عرشِه فيه: رحمتى سبقت غضَبى ، وأنا أرحمُ الراحمين . قال: فيُخرِجُ من النارِ مثلَ أهلِ الجنةِ ، أو قال: مِثْلَى أهلِ الجنةِ ، مكتوبٌ هلهنا منهم - وأشار إلى نحرِه - : عُتقاءُ اللَّهِ تعالى . فقال رجلٌ لعكرمة : يا أبا عبدِ اللهِ ، فإن اللَّه يقولُ : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم مِخْرِجِينَ اللهِ ، فإن اللَّه يقولُ : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم مِخْرِجِينَ مِنْ أَلنَّادٍ وَمَا هُم مِخْرِجِينَ

وأخرَج ابنُ المنذرِ، والبيهقىُ فى «الشعبِ»، "عن أشعثُ" قال: قلتُ "للحسنِ: أرأيتَ الشفاعةَ، أحَقَّ ؟ قال: نعم، حَقَّ. قلتُ": أرأيتَ الشفاعةَ، أحَقَّ ؟ قال: نعم، حَقَّ. قلتُ". أرأيتَ القفاعةَ، أحَقَّ النَّادِ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا ﴾. فقال: قولَ اللَّهِ: ﴿ يُويِدُونَ مَنها ، كَمَا قال اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَّ تَسْقُطُ على شيءٍ، إن للنارِ أهلًا لا يخرجون منها، كما قال اللَّهُ ().

وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَن أَبَى مَالَكِ قَالَ : مَا كَانَ فَيْهُ : ﴿عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴾ . يعنى : دائمٌ لا يَنقطِعُ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن نَجْدةَ الحنفيِّ قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن قولِه : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقطَعُوٓا أَيْدِيَهُ مَا ﴾ . أخاصٌ أم عامٌ ؟ قال : بل عامٌ (١).

<sup>(</sup>١) بعده في ر ٢، م: ( هم ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب ١، ف ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: « لا ».

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٤٠٩، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٠٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن نَجْدة (۱) بنِ نُفَيعِ قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن : ﴿ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ الآية . قال : ما كان من الرجالِ والنساءِ قُطِع (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، من طرقِ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرأ : ( فاقطَعوا أيمانَهما )(٢).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ قال : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ - : (والسارقون (١) والسارقاتُ فاقطَعوا أيمانَهما (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ جَزَاءًا بِمَا كَسَبَا لَكُلَلًا مِّنَ ٱللَّهِ الذي أمرَ به . قال : لا تَرْثُوا لهم فيه ، فإنه أمرُ اللَّهِ الذي أمرَ به . قال : وذُكِر لنا أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ : اشتدُّوا على الفُسَّاقِ ، واجعَلوهم يدًا يدًا ورِجلًا رجلًا ().

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن عائشةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لا

<sup>(</sup>١) في ب ١: «عبده». وينظر تهذيب الكمال ١٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وضع».

<sup>(</sup>٣) بعده في ر ٢: « وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود أنه قرأ فاقطعوا أيمانهما » .

والأثر عند ابن جرير ٨/٨.٤. والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ر ٢: « السارق » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر٢، م: «أيمانهم».

والأثر عند سعيد بن منصور (٧٣٧ - تفسير) ، وابن جرير ٨/٧٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إنهم»، وفي ب ١: «إليهم».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف ٢.

تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا »(١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » عن ابنِ مجريج ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ قال: إِن أُولَ حدٍّ أُقِيم في الإسلام لرجل أُتِيَ به رسولُ اللَّهِ ﷺ، سرَق فشُهد عليه ، فأمر به النبي عَلَيْ أن يُقطَع ، فلما حُفَّ الرجل (٢) نُظِر إلى وجهِ رسولِ اللَّهِ ﷺ كأنما شُفِيَ فيه الرَّمادُ ، فقالوا("): يا رسولَ اللَّهِ ، كأنه اشتَدَّ عليك قطعُ هذا! قال: «وما يمنعني وأنتم أعوانٌ (١٠) للشيطانِ ٢٨١/٢ على /أخيكم ». قالوا: فأُرْسِلْه. قال: «فهلا قبلَ أن تَأْتيَني به؟ إن

قُولُه تعالى : ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ الآية .

الإِمامَ إذا أُتِيَ بحدٍّ لم ينبغ في له أن يعطِّلَه » ...

أخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو (٧) أن امرأةً سرَقتْ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فقُطِعتْ يدُها اليُّمني ، فقالت : هل لي مِن توبةٍ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « نعم ، أنتِ اليومَ مِن خطيئتِك كيوم ولَدَتْكِ أُمُّكِ » . فأنزَل اللَّهُ في « سورةِ المائدةِ » : ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِتَ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۷۸۹، ۲۷۹۱)، ومسلم (۱۹۸٤).

<sup>(</sup>٢) حف الرجل: أي أحدقوا به. النهاية ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، ر ٢ ، ومصدر التخريج : ﴿ فقال الرجل ﴾ . ينظر مسند أبي حنيفة 1/757.

<sup>(</sup>٤) في م: (أعون ١٠ .

<sup>(</sup>٥) في م: (يسغ).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١٣٣١٨).

<sup>(</sup>٧) في م: ﴿ عمر ﴾ .

ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ فَنَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهٌ ﴾. يقولُ: الحدُّ كفارتُه.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ المنكدرِ ، أن النبيَ ﷺ قطَع رَجُلًا ثم أمَر به فحسِم ، وقال : « تبْ إلى اللَّهِ » فقال : أتوبُ إلى اللَّهِ . فقال النبيُ ﷺ : « إن السارقَ إذا قُطِعَتْ يدُه وقعتْ في النارِ ، فإنْ عاد تَبِعَها ، وإنْ تاب اسْتَشْلاها » . يقولُ : اسْتَرْجَعَها (٥٠).

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۳۷/۱۱ (۲۹۵۳)، وابن جرير ۸/ ٤١١. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة ومحتيّعٌ بن عبد الله المعافرى. وقال ابن كثير: وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت، وحديثها ثابت فى الصحيحين من رواية الزهرى عن عروة عن عائشة. تفسير ابن كثير ۲۰٤/۳.

<sup>(</sup>٢) في م: «عن». وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الحَسْمُ: كنُّ العِرق بالنار ، لينقطع عنه الدم . ينظر اللسان (ح س م) .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٣٥٨٥).

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَا يَعَزُنكَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّمْ مُل

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردويه ، عن ابنِ عباسِ قال : إن اللَّه أنزَل : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا الشيخِ ، وابنُ مردويه ، عن ابنِ عباسِ قال : إن اللَّه أنزَل : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ ، ﴿ الظّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ الظّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ الْفَلِيمُونَ ﴾ ، ﴿ الْفَلِيمُونَ ﴾ ، ﴿ الْفَلِيمُونَ ﴾ ، أنزَلها اللَّه فَى طائفتين مِن اليهودِ ، قَهَرَتْ إحداهما الأخرى في الجاهليةِ حتى ارتضوا واصطلَحوا على أنَّ كلَّ قتيلٍ قَتَلتْه العزيزةُ مِن الذَّليلةِ فَدِيتُه خمسونَ وَسُقًا ، وكلَّ قتيلٍ قَتَلتْه الذليلةُ من العزيزةِ فديتُه مائةُ وَسْقِ . فكانوا على ذلك حتى قَدِم رسولُ اللَّهِ عَيْنِيُ المدينةَ فذلَّتِ ( ) الطائفتان كلتاهما لمقدم رسولِ اللَّهِ عَيْنِي ، "ورسولُ اللَّهِ عَيْنِي الدَّليلةُ أن الطائفتان كلتاهما لمقدم رسولِ اللَّهِ عَيْنِي ، "ورسولُ اللَّهِ عَيْنِي الدَّليلةُ أن ابعثوا إلينا بمائةٍ وسْقٍ \* . فقالتِ الذَّليلةُ : وهل كان هذا في العزيزةُ إلى الذليلةِ أن ابعثوا إلينا بمائةٍ وسْقٍ \* . فقالتِ الذَّليلةُ : وهل كان هذا في العزيزةُ إلى الذليلةِ أن ابعثوا إلينا بمائةٍ وسْقٍ \* . فقالتِ الذَّليلةُ : وهل كان هذا في خيينِ قَطُ ، دينُهما واحدٌ ، وبلدُهما واحدٌ ، وبلدُهما واحدٌ ، وديةُ بعضِهم نصفُ ديةِ بعضِ ! إنما أعطيناكم هذا ضَيْمًا ( ) منكم لنا ، وفَرَقًا ( ) منكم ، فأما إذ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ١١٣٠/٤ (٢٥١، ١٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) في ب ١، م: «فنزلت».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٤) في م : « فقامت » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) الضَّيمُ: الظلم. التاج (ض ي م).

<sup>(</sup>٧) الفَرَق: الخوف. التاج (ف رق).

قَدِم محمد ('' فلا نعطيكم ذلك . فكادتِ الحربُ تَهِيجُ بِينَهِما ، ثم ارْتَضَوا على أن جعَلوا ('' رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِينَهِم '' ، ففكَّرتِ العزيزة ، فقالت : واللَّهِ ما محمد بمعظيكم منهم ضعف ما يُعْطِيهم منكم ، ولقد صدَقوا ؛ ما أَعْطُونا هذا إلا ضَيْمًا وقهرًا لهم ، فَدُسُّوا إلى ('محمد من يَخْبُرُ لكم رأيّه ، فإن أعطاكم ما تريدون حكَّمتُموه ، وإن لم يُعْطِكموه حَذِرْتموه فلم تُحكِّموه . فدَسُّوا إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ) فلما جاءوا '' رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ رسولَه عَلَيْهُ مَا مُوهِم كلّه وماذا أرادوا ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْبُرُ اللَّهُ وَمَن لَد يَحْتُم بِمَا أَرْبُلُ اللَّهُ وَمَن لَد يَحْتُم بِمَا أَرْبُلُ ٱللَّهُ وَلَه : ﴿ وَمَن لَد يَحْتُم بِمَا أَرْبُلُ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ فِي ٱلكُفَرِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَمَن لَد يَحْتُم بِمَا أَرْبُلُ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ فِي ٱلكُفَرِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَمَن لَدَ يَحْتُمُ مِمَا أَرْبُلُ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ فِي ٱلكُفْرِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَمَن لَدَ يَحْتُمُ مِمَا أَنْوَلُ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ فِي ٱلكُفْرِ ﴾ إلى قولِه : فيهم واللَّهِ أُنزِلت ، 'وإيَّاهم عَنَى اللَّهُ وَلَيْهِ مَلِهُ أَلْوَلَتَهِكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ فِي ٱلكُفْرِ ﴾ في اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْوَلَتَهِكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ فِي اللَّهُ ' فيهم واللَّهِ أُنزِلت ، 'وإيَّاهم عَنَى اللَّهُ ' عَلَى اللَّهُ ' .

وأخرَج عبدُ بنِ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن عامرِ الشعبيِّ في قولِه : ﴿لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ ﴾ . قال : كان رجلٌ مِن المسلمين : سلُوا رجلٌ مِن المسلمين : سلُوا محمدًا فإن كان يقضِي بالقتل لم نأْتِه (٠) محمدًا فإن كان يقضِي بالقتل لم نأْتِه (٠) .

<sup>(</sup>١) بعده في النسخ: «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>۲) في م: «يجعلوا».

<sup>(</sup>٣) في م: «بينها».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، وفي الأصل: « وإياهم عان الله ».

والأثر عند أحمد ۸۸/٤ (۲۲۱۲)، وأبي داود (۳۵۷٦) مختصرا، وابن جرير ۸/ ٤٦١، ٤٦٢،، والطبراني (۲۸ ۱۰۷۳). والطبراني (۱۰۷۳۲).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/٤١٤، ٤١٤.

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ في « سننِه » ، عن أبي هريرةً ، أن أحبارَ يهودَ اجْتمعوا في بيتِ المِدْراسِ حينَ قَدِم رسولُ اللَّهِ ﷺ المدينةَ ، وقد زني رجلٌ بعدَ إحصانِه بامرأةٍ من يهودَ وقد أحْصَنَت ، فقالوا : ابْعثوا بهذا الرجل وهذه المرأةِ إلى محمدٍ ، فاشألوه كيف الحكمُ فيهما ، وولُّوه الحكمَ فيهما ، فإن (اعمِل فيهما) بعملِكم من (التَّجْبِيةِ - والتَّجْبِيةُ الجلدُ بحبْل من ليفٍ مطلعٌ بقارٍ ، ثم تُسوَّدُ وُجوهُهما ثم يُحْمَلان على حمارَيْن ، وُجوهُهما من قِبَلِ أَدْبارِ الحمارِ – فاتَّبِعوه ، فإنما هو ملِكٌ سيدُ قوم ، وإن حكَم فيهما بالرَّجْم <sup>(٣)</sup> فإنه نبيٌّ ، فاحْذَروه على ما في أيديكم أن يَسْلُبَكُم . فأتَوْه ، فقالوا : يا محمَّدُ ، هذا رجلٌ قد زنَى بعدَ إحْصانِه بامرأةٍ قد أَحْصَنَتْ ، فاحْكُمْ فيهما ، فقد وَلَّيناك الحكمَ فيهما. فمشَى رسولُ اللَّهِ ﷺ حتى أتَى أحبارَهم في بيتِ المِدْراسِ، فقال: « يا معشرَ يهودَ ، أخرِجوا إليَّ علماءَكم ». فأخرَجوا إليه عبدَ اللَّهِ بنَ صُورِيَا ، وأبا ياسرِ بنَ أخطَبَ ، ووهبَ بنَ يَهوذَا ('')، فقالوا : هؤلاء علماؤُنا . فَسَأَلُهُم (٥) رسولُ اللَّهِ ﷺ، ثم حصَّل أمرَهم (١) ، إلى أن قالوا لعبدِ اللهِ بن صُورِيَا: هذا أعلمُ مَن بَقِيَ بالتوراةِ. فخلًا به رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ٧٠وكان غلامًا شَابًا مِن أَحدثِهم سنًّا، فأَلَظُّ به رسولُ اللَّهِ ﷺ المسألةَ، يقولُ (^): «يابنَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «حكم».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « التجبية و » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « بالنفي » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ف ٢، م: «يهودا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ١: « فسائلهم » .

<sup>(</sup>٦) حصَّلت الأمر: حققته وأثبته. النهاية ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>A) في ف ٢: « فقال » ، وفي م : « وقال » .

صُورِيَا أَنْشُدُك اللَّهَ وأُذَكِّرُك أَيَّامَه (' عندَ بنى إسرائيلَ ، هل تعلمُ أن اللَّه حكَم فى من زنَى بعدَ إحصانِه بالرَّجْمِ فى التوراةِ » . فقال : اللهمَّ نعم ، أمَا واللَّهِ يا أبا القاسمِ ، إنهم لَيَعْرِفون أنك نبى مُرْسَلٌ ، ولكنهم يَحْسُدونك . فخرَج رسولُ اللَّهِ القاسمِ ، إنهم لَيَعْرِفون أنك نبى مُرْسَلٌ ، ولكنهم يَحْسُدونك . فخرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فأمرَ بهما فرُجِما عندَ بابِ مسجدِه ، ثم كفر / بعدَ ذلك ابنُ صُورِيَا ، ٢٨٢/٢ وَجَحَد نبوَّةَ رسولِ اللَّه عَلَيْ ، فأنزَل اللَّه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ الَّذِينِ فَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيَّهُا الرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، عن أبى هريرةَ قال : أوَّلُ مَوْجومٍ رجَمه رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن اليهودِ ؛ زنّى رجلٌ منهم وامرأةٌ ، فقال بعضُهم لبعضٍ : اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ ؛ فإنه نبيّ بُعِث بتخفيفٍ ، فإنْ أفتانا بفُتيا دونَ الرجمِ قَبِلْناها ، واحتَججُنا بها عندَ اللَّهِ ، وقلنا : فُتيا نبيّ مِن أنبيائك . قال : فأتوُ النبيّ ﷺ وهو واحتَججُنا بها عندَ اللّهِ ، وقلنا : فُتيا نبيّ مِن أنبيائك . قال : فأتوُ النبي على وهو جالسٌ فى المسجدِ وأصحابُه ، فقالوا : يا أبا القاسمِ ، ما تَرَى فى رجلِ وامرأةٍ منهم زنيا ؟ فلم يُكلِّمهم (٢) كلمةً حتى أتى بيتَ مِدْراسِهم ، فقام على البابِ فقال : «أنشُدُ كم (٢) باللَّهِ الذي أنزَل التوراةَ على موسى ، ما تَجَدون فى التوراةِ على مَن زنّى إذا أَحْصَن ؟ » قالوا : يُحَمَّمُ (ويُجبَّهُ ويُجلَدُ – والتَّجبِيهُ أن يُحْمَلُ الزانيان زنّى إذا أَحْصَن ؟ » قالوا : يُحَمَّمُ (ويُجبَّهُ ويُجلَدُ – والتَّجبِيهُ أن يُحْمَلُ الزانيان

<sup>(</sup>١) في الأصل: «آياته»، وفي ابن جرير: «أياديه».

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق (١/٤/١ - سيرة ابن هشام )، وابن جرير ٨/١٤، ١٥، والبيهقي ٨/٢٤٦، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) في م: «يكلمه».

<sup>(</sup>٤) في م: «أنشدك».

<sup>(</sup>٥) في ص، ب ١، ف ٢: (يحم)، وفي ف ١: (يجمم).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف ١، ف ٢: «نجبيه». وقد ضُبِطتْ في « ف ١» بضم النون وفتح الجيم وكسر الباء المشددة .

على حمارٍ ويُقابلَ أقفيتُهما ، ويطافَ بهما - وسكت شابٌ منهم () ، فلما رآه النبي على حمارٍ ويُقابلَ أقفيتُهما ، ويطافَ بهما - وسكت شابٌ منهم () أنشَدْتَنا فإنا نَجِدُ في النبي عَلَيْ النبي عَلَيْ : « فما أولُ ما ارتخصْتُم أمرَ الله ؟ » . قال : زنَى رجلٌ ذو قرابةٍ من ملكِ من ملوكِنا ، فأخَّر عنه الرجم ) ، ثم زنى رجلٌ في أُسْرة () من الناسِ ، فأراد رجمَه فحال قومُه دونَه وقالوا : والله لا يُوجَمُ صاحبُنا حتى تجيء بصاحبِك فترُجمَه . ( فاصَّلَحوا هذه ) العقوبة بينَهم . قال النبي عَلَيْ : « فإنى أحكُم بما في التوراةِ » . فأمر بهما فَرُجِما . قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَورَاةِ » . فأمر بهما فَرُجِما . قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَورَاةِ ) . فكان النبي عَلَيْهُ منهم ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو داود ، والنسائيُ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن البراءِ ابنِ عازبٍ قال : مُرَّ على النبيِّ عَلَيْ بيهوديٍّ مُحَمَّمٍ مجلودٍ ، فدعاهم فقال : « أهكذا تَجِدون حدَّ الزاني في كتابِكم ؟ » قالوا : نعم . فدعا رجلًا مِن علمائِهم فقال : « أنشُدُكَ باللَّهِ الذي أنزَل التوراة على موسى ، أهكذا تَجِدون حدَّ الزاني في

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الأسرة : عشيرة الرجل وأهل بيته ؛ لأنه يتقوَّى بهم . النهاية ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « فاصطلحوا بهذه ».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ۱۹۰۱، ۱۹۰۱، وفي مصنفه (۱۳۳۳)، وأحمد ۱۸۲/۱۳ (۷۷۱۱) - وعنده: لكن عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ ... مرسلًا - وأبو داود ( ٤٨٨، ٣٦٢٤، ٤٤٥٠)، وابن جرير ١٨٤/٤ - ٤١٨، وابن أبي حاتم ١١٣٨/٤ ( ٢٤٠١)، والبيهقي ٦/ ٢٦٩، ٢٧٠. ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٩٢).

كتابِكم ؟ » قال : اللَّهمَّ لا ، ولولا أنك أنْشَدْتنى بهذا لم أُخْبِرُك ، نجِدُ حدَّ الزانى فى كتابِنا الرجمَ ، ولكنه كثر فى أشرافِنا ، فكنا إذا أَخَذْنا الشريفَ تركْناه ، وإذا أَخَذْنا الضعيفَ (() قَمْنا عليه الحدَّ ، فقلنا : تعالَوْا حتى (() نجعَلَ شيئًا نَقِيمُه على الشريفِ والوضيعِ . فاجتمعنا على التحميمِ والجَلْدِ . فقال النبيُ ﷺ : « اللَّهمَّ إلى أوَّلُ مَن أحيا أَمرَك إذ أَماتوه » . وأمرَ به فرُجِمَ ، فأنزل اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَوُدُك ٱلَّذِينَ يُسكِرِعُونَ فِي ٱلكُفْرِ » . إلى قوله : ﴿ إِنّ أُوتِيتُمَ هَاذَا لَا يَحُودُك ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلكُفْرِ » . إلى قوله : ﴿ إِنّ أُوتِيتُمَ هَاذَا فَخَذُوه " ، فَخُذُوهُ » . (" يقولون : اثنُوا محمدًا ، فإن أفتاكم بالتحميمِ والجلدِ فخذوه " ، فَخُذُوهُ » . (الله فَخَذُوه الله قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِك هُمُ ٱلظّلِمُونَ » . قال : في اليهودِ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِك هُمُ ٱلظّلِمُونَ » . قال : ثم صار إلى قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ » . قال : ثم صار إلى قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ » . قال : ثم صار إلى قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْتُمُ مِا الْمَالِمُونَ اللهُ عَلَمُ الْفَلْمِمُونَ » . قال : ثم صار إلى قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْتُمُ مِا أَنزَلَ ٱلللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلفَلْمِهُونَ » . قال : في الكفارِ كلُها (اللهُ عُلُمُ ٱلفَلَامُونَ » . قال : في الكفارِ كلُها (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُونَ كُلُهُ الْفَالِمُ لَكُولُهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُن المُونِ الكُمُونِ المُؤْلِلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن ابنِ عمرَ قال : إن اليهودَ جاءوا إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ : « ما اللهِ عَلَيْهُ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً زنيا ، فقال لهم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « ما تجدون في التوراةِ ؟ » . قالوا : نفضحُهم ويُجْلَدون . قال عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ : كَذَبْتُم ، إن فيها آية الرجم . فأتوا بالتوراةِ فنشروها ، فوضَع أحدُهم يدَه على آية

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العفيف».

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٠/ ٥٣١، ٦١٠ (١٨٥٦٢) ١٨٦٦٣)، ومسلم (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٧) ٤٤٤٨)، والنسائي في الكبرى (٧٢١٨، ١١١٤٤)، والنحاس ص ٤٠٠، وابن جرير ٨/ ٤١٦. ٤٦٠، وابن أبي حاتم ١١٣٢/٤ (٢٤٦٥).

الرجم فقال ما قبلَها وما بعدَها ، فقال عبدُ اللَّهِ بنُ سلامٍ : ارْفَع يدَكَ . فرفَع يدَه ، فإذا آيةُ الرجمِ ، قالوا : صدَق . فأمرَ بهما رسولُ اللَّهِ ﷺ فرُجِما (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ فى قولِه : ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُوْا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ . قال : يهودُ المدينةِ ، ﴿ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ . قال : يهودُ فَدَكَ ، ﴿ يُحَرِّفُونَ الملدينةِ ، قال : يهودُ فَدَكَ ، ﴿ يُحَرِّفُونَ المُحْدَوه ، المُكلِمَ ﴾ . قال : يهودُ فَدَكَ يقولون ليهودِ المدينةِ : إن أُوتيتم هذا الجلدَ فخذوه ، وإن لم تُؤْتَوْه فاحذَرُوا الرَّجْمَ .

<sup>(</sup>۱) البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) نَفِسوا : أَيْفُوا وتعاظموا . وينظر التاج (ن ف س) .

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني : « الزني » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/٥٧٤ ، والطبراني (١٣٠٣٣) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/٤٢٠، ٤٢١، وابن أبي حاتم ٤/١١٣٠، ١١٣١ (١٣٥٤، ١٣٥٧).

وأخرَج الحميديُّ في « مسندِه » ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَردُويَه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : زنَّى رجلٌ مِن أهل فَدَكَ ، فكتَب أهلُ فَدَكَ إلى ناس مِن [١٣٧ظ] اليهودِ بالمدينة : أن سَلُوا محمدًا عن ذلك ، فإن أمرَكم بالجلدِ فخذوه عنه ، وإن أمَركم بالرَّجم فلا تأخُذوه عنه . فسألوه عن ذلك ، فقال : « أَرْسِلُوا إِليَّ أَعْلَمَ رَجُلَيْنِ مِنكُم » . فجاءُوا برجل أعورَ يقالُ له : ابنُ صُورِيا . وآخَرَ ، فقال النبي ﷺ / لهما: « أليس عندَكما التوراةُ فيها حُكْمُ اللهِ ؟ » . قالا: بلي . قال: « فأنْشُدُكم (١) بالذي فلَق البحرَ لبني إسرائيلَ ، وظلَّل عليكم الغَمامَ ، وأنجاكم من آلِ فرعونَ ، وأنزَل التوراةَ على موسى ، وأنزَل المنَّ والسلوَى على بني إسرائيلَ ، ما تجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ » . فقال أحدُهما للآخرِ : مَا نُشِدْتُ بمثلِه قطُّ . قالاً " : نجدُ تَردادَ النَّظَرِ رِيبةً " ، والاعتناقَ ( ) رِيبةً " ، والقُبلَ رِيبةً " ، فإذا شهِد أربعةٌ أنهم رَأُوه يُبدِئُ ويُعِيدُ كما يدْخُلُ المِيلُ في المُكْحُلةِ ، فقد وجَب الرَّجْمُ. فقال النبيُّ ﷺ: « فهو كذلك ». فأمَر به فرُجِم، فنزَلت: ﴿ فَإِن جَآهُوكَ فَأَصْكُم بَيْنَهُمْ ﴾. إلى قولِه : ﴿ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ (٥).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن السدى في قولِه : ﴿ لَا يَحَرُّ نَكَ ٱلَّذِيرِ كَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ ﴾ . قال : نزَلت في رجلٍ من الأنصارِ ،

<sup>(</sup>١) في م: « فأنشدك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال لا».

<sup>(</sup>٣) في م : « زنية » ، وكذلك المثبت في مسند الحميدي ، وقد ذكر محققُه أنها وردت غير منقوطة .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ٢: ﴿ الْإِعتاق ، .

<sup>(</sup>٥) الحميدى (١٢٩٤) ، وأبو داود (٢٥٤١ - ٥٥٤٥) ، وابن ماجة (٢٥٥٧) مختصرًا جدا . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٧٤٠ ، ٣٧٤٠) .

زعَموا أنه أبو لبابة ، أشارت إليه بنو قريظة يوم الحِصارِ ما الأمرُ ، عَلامَ ننزِلُ ؟ فأشار اليهم: إنه الذبحُ (١).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديِّ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاً سَمَّنَعُونَ لِلْحَذِبِ ﴾ . قال : هم أبو بُسْرة (٢) وأصحابُه (٣).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلٍ فى قولِه : ﴿سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ﴾ . قال : يهودِ خيبرُ ''

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قوله : ﴿ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾ . قال : هم أيضًا سمَّاعون ليهودَ (٥).

وأخرَج أبو الشيخ عن إبراهيم النَّخَعيِّ في قولِه : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَ فَ اللهِ عَن إبراهيم النَّخَعيِّ في أحبارى . فحرَّفوا مَوَاضِعِهِ عَن أحبارى . فحرَّفوا ذلك ، فجعَلوه : يا بنى أبكارِى . فذلك قولُه : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلْمَ عَن (٢) مَواضِعِه ﴾ . وكان إبراهيمُ يقرَقُها : (يحرِّفون الكلامُ (٨) عن (٩) مواضعِه ).

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/٤١٣، وابن أبي حاتم ١١٣٠/٤ (٦٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) في م: «يسرة».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١٣٠/٤ (٦٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٣١/٤ (٦٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) سقط من : م ، وفي الأصل : «من» .

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « من بعد » .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ب ١، ف ١، م: «الكلم». وينظر تفسير سعيد بن منصور (٧٤١) وهذه القراءة شاذة .

<sup>(</sup>٩) في م: «من».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِةٍ ، الآية . قال : ذُكِر لنا أن هذا كان في قتيلِ بني قريظة والنضير (۱) و رجلٌ مِن قريظة قتله النضيرُ ، وكانت النضيرُ إذا قتلت مِن بني قريظة لم يُقِيدوهم (۱) إنما يُعْطُونهم الدِّية لفضْلِهم عليهم في أنفسِهم تعوُّذًا . فقَدِم نبيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ المدينة ، فسألهم فأرادوا أن يَرْفعوا ذلك إلى نبيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ ليحكم بينهم ، فقال لهم رجلٌ مِن المنافقين : إن قتيلَكم هذا قتيلُ عمدٍ ، وإنكم متى ما ترفعون أمرَه إلى محمدٍ أخشَى عليكم القَودَ ، فإن قبِل منكم الدِّية فخذوه ، وإلا فكونوا منه (۱) على حذر .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ ﴾ . قال : إن وافقكم ، وإن لم يوافِقْكم فاحْذَروه . يهودُ تقولُه (٥٠ للمنافقين .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقى فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ ﴾ . يعنى : حدودَ اللَّهِ فى التوراةِ . وفى قولِه : ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَا ﴾ . قال : يقولون : إن أَمَر كم محمدٌ بما أنتم عليه فاقْبَلوه ، وإن خالفَكم فاحْذَروه . وفى قولِه : ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ ﴾ . قال : ضلالتَه ، ﴿ فَلَن تَمْلِكَ لَهُم مِن اللّهِ شَيْعًا ﴾ . يقولُ : لن تُغنى عنه قال : ضلالتَه ، ﴿ فَلَن تَمْلِكَ لَهُم مِن اللّهِ شَيْعًا ﴾ . يقولُ : لن تُغنى عنه

بعده في م: « إذا قتل » .

<sup>(</sup>٢) في ص: «يقلوهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١: « يعطوهم ».

<sup>(</sup>٤) في م: «منهم ».

<sup>(</sup>٥) في م: « تقول » .

شيئًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى في قولِه : ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنَيَ ا خِزْیُ ﴾ . قال : أمّا خِزْیُهم في الدنيا ، فإنه إذا قام (١) المَهْدِيُّ فتحَ القُسطنطِينيةَ فقتَلهم ، فذلك الخِزْيُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿لَهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ . قال : مدينةٌ تفتحُ بالرومِ فيسْبَوْنُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ . قال : يُعْطُون الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون (٥٠) .

قولُه تعالى: ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ .

أَخْرَجُ ابنُ جريرٍ عَن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ : وذلك أنهم أَخَذُوا الرِّشْوةَ في الحُكْمِ ، وقَضَوْا بالكذِبِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ سَمَاعُونَ لِلسُّحْتِ ﴾. قال: تلك حكَّامُ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١١٣١/٤ - ١١٣٣ (٢٣٦٢، ٦٣٦٨، ١٣٧٠)، والبيهقي (٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «قدم».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١٣٣/٤ (٦٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٩٨٧٩).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٧) في م: «أحكام».

اليهودِ، (اتسمعُ كَذِبَه وتأكلُ رِشْوتَه ال

وأخرَج عَبْدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ السَّعْتُ الرِّسُوةُ في الدِّينِ . وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : السُّحْتُ الرِّسُوةُ في الدِّينِ . قال سفيانُ : يعني في الحُكم (٢).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، والبيهقى فى «شعب الإيمانِ» ، عن ابنِ مسعودٍ قال : مَن شفَع لرجل ليَدْفَع على عنه مَظْلِمَةً ، أو يؤدَّ عليه حقًّا ، فأهدَى له هديةً فقبِلها ، فذلك السُّحتُ . فقيل : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، إنا كنا نعُدُّ السُّحتَ الرِّشُوةَ فى الحكمِ . فقال عبدُ اللَّهِ : ذلك الكُفْرُ ، ﴿ وَمَن لَمِّ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (ف

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن ابنِ مسعود (٦) أنه سُئل عن السُّحْتِ فقال : الرِّشا . قيل : في الحُكْمِ ؟ قال : ذلك الكفرُ . ثم قرأ : ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا آنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ١، م: «يسمع كذبه ويأخذ رشوته».

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٤٢٨، ٤٢٩، وابن أبي حاتم ١١٣٣/٤ (٦٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٤٦٦٤)، وابن جرير ٨/ ٤٣٠، ٤٣١، وابن أبي حاتم ١١٣٤/٤ (٦٣٨١).

<sup>(</sup>٣) في ص: «ليرفع».

<sup>(</sup>٤) في م: « ظلمته».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ١١٣٤/٤ (٦٣٨٢)، والبيهقي (٥٥٠٤).

<sup>(</sup>٦) في م: «عباس».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٨/ ٤٣٢، والطبراني (٩٠٩، ١٠١١)، والبيهقي ١/ ١٣٩.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُ (افي سننِه ) ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سئل عن السُّحْتِ : أهو السِّيْفِ ، والبيهقيُ (السُّحْتِ : أهو الرُّشُوةُ في الحكم ؟ قال : لا ، ﴿ وَمَن لَمَّ يَعَكُمُ بِمَا آنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الرَّشُوةُ في الحكم و (٢) ﴿ الفَلِيمُونَ ﴾ و المَنْ السُّحْتُ أن السُّحْتُ أن يَستعِينَك رجلٌ على مَظْلِمةٍ فيهدِي لك فتقبَلَه ، فذلك السُّحْتُ (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مسروقِ قال : قلتُ لعمرَ بنِ الخطابِ : أرأيتَ الرِّشوةَ في الحكمِ ، أَمِن السُّحْتِ هي ؟ قال : لا ، ولكن كفرٌ ، إنما السُّحْتُ أن يكونَ للرَّجلِ عندَ السلطانِ جاهٌ ومَنْزِلةٌ ، ويكونَ للآخرِ (٢) إلى السلطانِ حاجةٌ ، فلا يَقْضِى حاجتَه حتى يُهدِى إليه هديةً .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « رِشْوةُ الحَكام حرامٌ ؛ وهي السُّحْتُ الذي (٤) ذكر اللَّهُ في كتابِه » (٥).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مرْدُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « كلُّ لحم نبَت مِن سُحْتِ فالنارُ أولى به » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، وما السُّحْتُ ؟ قال : « الرِّشْوةُ في الحكم » (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٤٦٦٤) ، وسعيد بن منصور (٧٤١ - تفسير) ، وابن جرير ٨/ ٤٣٠، والبيهقي ١٣٩/١٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، ف ٢: « التي ».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ١١٣٤/٤ (٦٣٧٩).

 <sup>(</sup>٦) عبد بن حميد - كما في التغليق ٢٨٦/٣ - وابن جرير ٨/ ٤٣٤، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢٠٠١. قال الحافظ: رجاله ثقات ولكنه مرسل. الفتح ٤/٤٥٤.

وأخرَج عَبْدُ بنُ حميدٍ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، أنه سُئِل عن السُّحْتِ ، فقال : الرِّشْوةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن على بنِ أبى طالبٍ ، أنه سُئِل عن السُّحْتِ ، فقال : الرِّشا . فقيل له : في الحكم ؟ قال : ذاك الكفرُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن (١) عمرَ قال : بابانِ مِن السُّحْتِ يأكلُهما الناسُ ؛ الرِّشا في الحكم ، ومَهْرُ الزانيةِ (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن على قال: أبوابُ الشُّحْتِ ثمانيةٌ ؛ رأسُ السُّحْتِ رَسُوةُ الحاكمِ ، وكسْبُ البَغِيِّ ، وعَسْبُ الفَحْلِ ، وثمنُ الميتةِ ، وثمنُ الحمرِ ، وثمنُ الكلبِ ، وكسْبُ الحجَّام ، وأجرُ الكاهنِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن طريفٍ قال : مرَّ عليٌّ برجلٍ يحسُبُ بينَ قومٍ بأجرٍ - وفي لفظٍ : يقْسِمُ بينَ ناسٍ قَسْمًا - فقال له عليٌّ : إنما تأْكُلُ سُحْتًا (").

وأخرَج الفريابي ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي هريرةَ قال : مِن السَّحْتِ مَهْرُ الزانيةِ ، وثمنُ الكلبِ ، إلا كلبَ الصيدِ ، وما أُخِذ مِن شيءٍ في الحكم (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ مردُويَه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : « هدايا الأُمراءِ سُحْتٌ » ( ) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، م: « ابن ».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٤٥٣٧، ١٤٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٤٦٦٥).

وأخرَج ابنُ مردُويَه ، والديلميُّ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « سِتُّ خصالٍ مِن السُّحْتِ ، رِشُوةُ الإمامِ ، وهي أخبثُ ذلك كله ، وثمنُ الكلبِ ، وعَسْبُ الفحلِ ، ومَهْرُ البَغِيِّ ، وكسْبُ الحجَّامِ ، ومحلوانُ الكاهن » (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن طاوسٍ قال : هدايا العمالِ سُحْتٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن يحيَى بنِ سعيدِ قال : لما بعَث النبيُ ﷺ عبدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرِو بنِ العاصى قال: لعَن رسولُ اللَّهِ ﷺ الراشيَ والمُرْتَشِيَ (٢).

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُ ، عن ثوبانَ قال : لعَن رسولُ اللَّهِ ﷺ الراشي والمُوتَشِي والرائشَ . يعني الذي يَمْشِي بينهما ('').

( وأخرَج الحاكمُ عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ ، أنه لعَنَ الرَّاشيَ والمُرْتشيَ والرُّتشيَ والرُّتشيَ والرُّتشيَ والرائشُ ؛ الذي يمشي بينَهما .

<sup>(</sup>١) الديلمي (٣٠٠٤). ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) في م : « فروة » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٤٦٦٩)، والحاكم ١٠٢/٤، ١٠٣، والبيهقي (٥٠٠١).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٨٥/٣٧ (٢٢٣٩٩)، والبيهقى (٥٠٠٣). وقال محققو المسند: صحيح لغيره دون قوله: والرائش. وهذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

والأثر عند الحاكم ١٠٣/٤.

وأخوَج الحاكمُ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن وَلِي عشَرةً فحكَم بينَهم بما أحبُوا أوكرِهوا جِيءَ به مغلولةً يداه ، فإن عدّل ولم يَرْتشِ ولم يَحفْ ، فكَّ اللَّهُ عنه ، وإن حكَم بغيرِ ما أنزَل اللَّهُ وارْتشَى وحابَى فيه ، شُدَّتْ يسارُه إلى يَمينِه ، ثم رُمِى به (۱) في جهنم ، فلم يَتْلُغْ قعرَها خمسَمائةِ عامٍ » (۲).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشة ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : «ستكونُ مِن بعدى وُلاةٌ يَستجلُون الخمرَ بالنبيذِ ، والبحْسَ بالصدقةِ ، والسُّحتَ بالهديةِ ، والقتلَ بالموعظةِ ، يقتُلون البرئُ لِيوَطِّعُوا (') العامَّة ، مُمكى (') لهم فيردادوا إثبًا ».

وأخرَج الخطيبُ في « تاريخِه » عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « مِن السُّحْتِ ؛ كسبُ الحجَّام ، وثمنُ الكلبِ ، (أومَهْرُ البَغِيِّ » (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن ابنِ عباسِ قال : السحتُ الرِّشوةُ في الحكمِ ، ومهرُ البغيِّ ، وثمنُ الكلبِ " ، وثمنُ القردِ ، وثمنُ الخنريرِ ، وثمنُ الخير ، وثمنُ الميتةِ ، وثمنُ الدم ، وعَسْبُ الفحل ، وأجرُ النائحةِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « البخث » ، وفي ص : « النجس » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١: ﴿ فَيَعَطُونَ ﴾ ، وفي ص ، ف ٢: ﴿ فَيَعَطُوا ﴾ ، وفي ف ١: ﴿ لِيُبَطَّقُوا ﴾ ، وفي م : ﴿ ليوطي ﴾ . ويطنوا : يغلبوا ويقهروا . وينظر النهاية ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) في م: «على».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) الخطيب ٧/ ٣٦٩، ٨/ ٣٠٤.

وأجرُ المُغَنِّيةِ، وأجرُ الكاهنِ، وأجرُ الساحرِ، وأجرُ القائفِ<sup>(۱)</sup>، وثمنُ جلودِ السباعِ، وثمنُ جلودِ الميتةِ – فإذا دُبِغتْ فلا بأسَ بها – وأجرُ صورِ التماثيلِ، وهديةُ الشفاعةِ، (<sup>۲</sup>ومجُعْلةُ الغَزوِ<sup>۲)</sup>.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ شقيقٍ قال: هذه الرُّغُفُ التي يَأْخُذُها (٢) المعلِّمون – من السُّحْتِ .

قُولُه تعالَى: ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ ﴾ الآية.

أخرَج ابنُ أبى حاتمٍ، والنحاسُ فى «ناسخِه»، والطبراني، والحاكمُ وصحَّحه، وابن مردُويَه، والبيهقيُ فى «سننِه»، عن ابنِ عباسِ قال: آيتان نُسِختا مِن هذه السورةِ - يعنى «المائدةَ» - آيةُ القلائدِ، وقولُه: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَلَا تَسِختا مِن هذه السورةِ عنى «المائدةَ» - آيةُ القلائدِ، وقولُه: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَلَا تَسِختا مِن هذه السورةِ عنى «المائدةَ» - آيةُ القلائدِ، وقولُه: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَا اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَاهُمُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَاهُمُ عَلَاهُ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ٢: « القاص».

 <sup>(</sup>٢ - ٢) فى ب ١: « وشيعله المغرور » . وجعلة الغزو : أن يُكتب الغزو على رجل فيُعطِئ رجلا آخر شيئًا ليخرج مكانه ، أو يَدفع المقيمُ إلى الغازى شيئًا فيقيم الغازى ويخرج هو . وقيل : الجُعل أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويُجعل له مجعل . النهاية ١/ ٢٧٦.

والأثر عند سعيد بن منصور (٧٤٥ - تفسير) ، والبيهقي ٦/ ١٢، ١٣. وقال البيهقي : هذا منقطع بين حبيب ابن صالح وابن عباس وهو موقوف .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ٢: « يأخذوها » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب١، ف١، ف٢، ر٢، م: «مخير».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٤/ ١١٣٥، ١١٣٦ (٦٣٨٨)، والنحاس ص ٣٩٧، والطبراني (١١٠٥٤)،=

وأخرَج أبوعبيد، وابنُ المنذرِ، وابنُ مردُويَه، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ . قال : نسَختْها هذه الآيةُ : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عكرمةَ ، مثلَه (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ شهابٍ ، أن الآيةَ التي في سورةِ « المائدةِ » : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم ﴾ كانت في شأنِ الرجم (٣).

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، من طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أن الآياتِ من « المائدةِ » التى قال اللَّهُ فيها : ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ الْمُقْسِطِينَ ﴾ إنما نزلت في الدِّيةِ من بني النضيرِ وقريظة ، وذلك أن قتْلَى بني النضيرِ كان لهم شرفٌ ، يُودُون ( الدِّية كاملة ، وإن بني قريظة كانوا يُودُون ( نصفَ الدِّية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسولِ اللَّه عَيْنَ ، فأنزَل اللَّهُ ذلك فيهم ، فحملهم رسولُ / اللَّه عَيْنَ على الحق ( في ذلك ) ، فجعَل الدِّية سواءً ( )

<sup>7/0/7</sup> 

<sup>=</sup> والحاكم ٢/ ٣١٢، والبيهقي ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩.

<sup>(</sup>۱) أبو عبيد ص ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۱/ ۱۹۰۱، وفي مصنفه (۱۰۰۱، ۱۹۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١: « يؤدون » ، وفي م : « يريدون » .

<sup>(</sup>٥) في م : ( يريدون ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷) ابن إسحاق (۱/۵۶۱ - سيرة ابن هشام)، وابن جرير ۱/٤٣٧، ٤٣٨، والطبراني (١١٥٧٣).

وأخوج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخ ، وابنُ مردُويَه ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقى فى « سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ قال : كانت قريظة والنضيرُ ، وكان النضيرُ أشرفَ مِن قريظة ، فكان إذا قتل رجلٌ مِن النضيرِ رجلًا مِن قريظة أدَّى مائة وَسْقِ مِن تمرٍ ، وإذا قتل رجلٌ مِن قريظة رجلًا مِن النضيرِ رجلًا مِن قريظة ، مِن النضيرِ قبل به ، فلما بُعِث النبي عليه قتل رجلٌ من النضيرِ رجلًا مِن قريظة ، فقالوا : ادْفَعُوه إلينا نقتُلُه . فقالوا : بيننا وبينكم النبي عليه . فأتوه ، فنزلت : ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالقِسْطِ ﴾ . والقِسطُ النفسُ بالنفسِ ، ثم نزلت : ﴿أَفَحُكُم بَيْنَهُم بِالقِسْطِ ﴾ . والقِسطُ النفسُ بالنفسِ ، ثم نزلت : ﴿أَفَحُكُم بَيْنَهُم إِلَقِسَطِ ﴾ . والقِسطُ النفسُ بالنفسِ ، ثم نزلت : ﴿أَفَحُكُم بَيْنَهُم إِلَقِسَطِ ﴾ . والقِسطُ النفسُ بالنفسِ ، ثم

وأخرَج أبو الشيخِ عن السدى فى قولِه: ﴿ فَإِن جَآ هُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ أَوَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ أَوَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ أَوَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَإِن أَعْرِضَ عَنْهُمْ فَإِن شَاء حَكَمَ ، وإن شاء لم يحكُمْ ، ثم قال: ﴿ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئَا ﴾ . قال: نسَختْها: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا يَشَرُوكَ شَيْئَا ﴾ . قال: نسَختْها: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآ عَهُمْ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، عن الشعبيِّ في قولِه : ﴿ وَإِن حَمَامُ مَنْ مُمَّ مَا مُنْهُم اللهُ عَلَمُ مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَمُ مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَمُ مَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَم

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخ ، عن إبراهيمَ ، والشعبيِّ ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٢، ٤٣٣، وابن جرير ٨/ ٤٣٨، وابن أبي حاتم ١١٣٦/٤ (٦٣٩١)، والحاكم ٤/ ٣٦٦، ٣٦٧، والبيهقي ٨/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٣٩٦.

قالا: إذا جاءوا إلى حاكم (١) المسلمين؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، وإن حكم بينهم حكم عنهم، وإن حكم بينهم حكم بما أنزَل اللهُ(٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عطاءٍ في الآيةِ قال : هو مُخَيَّرٌ ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في أهلِ الذِّمةِ (أَيَرْتَفِعون إلى حكام '' المسلمين ، قال : يحكُمُ بينَهم بما أنزَل اللهُ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن مجاهدِ قال : أهلُ الذِّمةِ إذا ارْتَفعوا إلى المسلمين محكِم عليهم بحكُم المسلمين .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُ ، عن إبراهيمَ التيميِّ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُمُ بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ ﴾ . قال : بالرجم (٥).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن أبى الله مالكِ في قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَهَ يُحِبُّ اللهُ قَسِطِينَ ﴾ . يعني : المُعَدِّلِين في القولِ والفعل (٧).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن الزهريِّ في الآيةِ قال: مضَتِ السُّنَّةُ أَن يُرَدُّوا في حقوقِهم ومواريثِهم إلى أهلِ دينهم ، إلا أن يأتوا راغبين في حدِّ يُحكَمُ بينَهم فيه ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: «من حكام».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٠٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٠٠٠٦).

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « ويقعون إلى الحاكم».

<sup>(</sup>٥) سعيد بن منصور (٧٤٧ - تفسير)، والبيهقي ٨/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١١٣٧/٤ (٦٣٩٣).

فَيُحْكُمُ بِينَهِم بَكَتَابِ اللَّهِ ، وقد قال اللَّهُ لرسولِه ﷺ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُمُ اللَّهُ لرسولِه ﷺ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُمُ اللَّهُ لرسولِه ﴾ (١).

قُولُه تعالَى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ مردُويَه عن البراءِ بن عازبِ قال : مُرَّ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مُحَمَّمٌ قد جُلِد، فسأَلهم: «ما شأنُ هذا؟». قالوا: زنَى. فسأل رسولُ اللَّهِ ﷺ اليهودَ : « ما تجدون حدَّ الزاني في كتابِكم ؟ » . قالوا : نَجِدُ حدَّه التَّحمِيمَ والجَلْدَ . فسأَلهم : « أَيُّكم أعلمُ ؟ » - فورَّ كوا(٢٠) ذلك إلى رجل منهم -قالوا: فلانٌ . فأرْسَل إليه فسأَله ، قال : نَجِدُ التحميمَ والجلْدَ . فناشَده رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ: « ما تجِدون حدَّ الزاني في كتابِكم؟ » . قال (٢٠) : نجدُ الرجمَ ، ولكنه كثُر في عظمائِنا فامتنَعوا منهم بقومِهم ، ووقَع الرجمُ على ضعفائِنا ، فقلنا : نصنعُ شيئًا يَصْلُحُ بينَهِم حتى يَسْتَووا فيه ، فجعَلنا التحميمَ والجَلْدَ . فقال النبيُّ ﷺ : « اللَّهم إنى أوَّلُ من أحيا أَمْرَك إذْ أماتوه » . فأمَر به فُرجِم ، قال : ووقَع اليهودُ بذلك الرجل الذي أخبَر النبيَّ عَيْكَةً وشتَموه وقالوا له : لو كنا نَعْلَمُ أنك تقولُ هذا ما قلنا: إنك أعلمُنا. قال: ثم جعَلوا بعدَ ذلك [١٣٨] يسألون النبيُّ عَلَيْكَةٍ: ما تَجِدُ فيما أُنزل عليك حدَّ الزاني ؟ فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٠٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) في ف ٢: « فردوا » . أما فورَّ كوا ؛ فقد قال ابن الأثير : التوريك في اليمين : نيةٌ ينويها الحالفُ غير ما ينويه مستحلفُه ، من ورَّكتُ في الوادى ، إذا عَدَلْتَ فيه وذهبتَ . النهاية ٥/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ : « قالوا » .

فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ . ( فقرأ هذه الآيةَ في « المائدةِ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ﴾ . يعنى : حدودُ اللَّهِ ، فأخبَره اللَّهُ بحكمِه فى التوراةِ قال : ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِندَهُمُ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : عندَهم بيانُ ما تشاجَروا فيه مِن شأنِ قتيلِهم (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ، وأبو الشيخِ، عن مقاتلِ بنِ حيَّانَ فى قولِه: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرِينَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَهِ ﴾. يقولُ: فيها الرجمُ للمُحْصَنِ والحُصنةِ، فيكِلَّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّهِ ﴾. يقولُ: فيها الرجمُ للمُحْصَنِ والحُصنةِ، والإيمانُ بمحمد ﷺ والتصديقُ له، ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ ﴾. يعنى: عن الحقّ، ﴿مِّنَ لَهُ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. يعنى اليهودُ (أ). بَعْدِ ذَلِكَ ﴾. يعنى اليهودُ (أ)

قُولُه تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيٰةَ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مقاتلٍ في قولِه : ﴿إِنَّا آَنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مِن العَمَى ، ﴿ يَعَكُمُ بِهَا فَيهَا هُدًى وَنُورٌ مِن العَمَى ، ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلبَيْتُونَ ﴾ : يحكُمون بما في التوراةِ من لَدُن موسى إلى عيسى ، ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ : لهم وعليهم . ثم قال : ويحكم بها الربانيُّون والأحبارُ أيضًا بالتوراةِ ، هادُوا ﴾ : لهم وعليهم . ثم قال : ويحكم بها الربانيُّون والأحبارُ أيضًا بالتوراةِ ، ﴿ بِمَا اللهِ '' : من اللهِ '' : من كتاب اللهِ '' : من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٤٤٨، وابن أبي حاتم ١١٣٧/٤ (٦٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٤٤٨، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٣٧/٤ (٦٣٩٥ – ٦٣٩٨).

الرجم، والإيمانِ بمحمد ﷺ، ﴿وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَ تَخْشُواْ الرجم، الله عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَ تَخْشُواْ النَّكَاسَ فَى أُمْرِ محمد ﷺ والرجم، يقولُ: أَظْهِروا أَمْرَ محمد والرجم، واخشونِ في كتمانِه (()

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِي قولِه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِي قولِه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِئَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورُ أَنْ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِينُونَ وَهُمَا اللّه اللّه علماؤُهم . قال : وَٱلْأَخْبَارُ ﴾ . قال : أمَّا الربَّانيُّون ففقها أو اليهودِ ، وأما الأحبارُ فعلماؤُهم . قال : ودُكِر لنا أن نبيَّ اللّهِ صلّى الله / عليه وسلّم قال لما أُنزلت هذه الآية : « نحن نحكُمُ على اليهودِ وعلى من سواهم من أهل الأديانِ » (٢٨٦/٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ يَعْنَى النبِيُّ عَلَيْمُ ﴿ لِلَّذِينَ هَا لُكُوا ﴾ : ("يعنى النبيَّ عَلَيْمُ ، ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ : يعنى اليهودَ ().

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ في قولِه: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَن قبلَه مِن الأنبياءِ يَحْكُمون بما فيها مِن الحقّ (١٠).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ . قال : ("قُرَّاؤُهم وفقهاؤُهم" .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ قال : ﴿ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ " : الفقهاءُ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١١٣٨/٤ (٦٤٤٠٠ ، ٦٤٤٠، ٦٤١٠، ٦٤١٦، ١٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ١٥٠، ١٥٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٤٥٣/٨ .

والعلماءُ".

أُوأُخرَج عن مجاهد قال: ألربَّانيون العلماءُ الفقهاءُ، وهم فوقَ الأَحْبارِ أَنْ.

وأخرَج عن قتادة قال: الربَّانيون ": فقهاء اليهودِ، والأحبارُ: علماؤُهم (١).

( وأخرَج عن ابنِ زيدٍ قال: الربَّانيون: الولاةُ، والأحبارُ: العلماءُ )

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الشدى قال : كان رجلانِ من اليهودِ أخوان يقالُ لهما : ابنا صُورِيا . قد اتَّبَعا النبى عَلَيْ ولم يُسْلِما ، وكان وأعْطَياه عهدًا ألّا يَسْأَلَهما عن شيءٍ في التوراةِ إلا أَخْبَراه به ، وكان أحدُهما رِبِيًّا والآخرُ حَبْرًا ، وإنما "اتَّبَعا النبي عَلَيْ يتَعلَّمان منه ، فدَعاهما فسألَهما ، فأخبراه أللَّم كيف كان حين زنى الشريف وزنى المِسْكينُ ، وكيف غيروه ، فأنزل اللَّه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَانَة فِيهَا هُدَى وَنُورُ أُم يَعَكُمُ بِهَا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۵۳٪.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ٢.

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ . يعنى النبيَّ ﷺ، ﴿وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ هما ابنا صُورِيَا (١٠).

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ (أعن الحسنِ قال: الرَّبَّانيُّون أهلُ عبادةِ اللَّهِ، وأهلُ تقوى اللَّهِ (أَ).

وأخرج عن قتادةً قال: الرَّبَّانيون العُبَّادُ، والأحبارُ العلماءُ ٢٠(١).

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: الرَّبَّانيُّون الفَّقهاءُ العلماءُ ..

قُولُه تعالى: ﴿ فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونَا ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ : ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسُ وَٱخْشُواْ ۗ النَّكَاسُ وَٱخْشُواْ ۗ : لمحمد ﷺ وأُمَّتِه .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٢٥٢، وابن أبي حاتم ١١٤٠/٤ (٦٤١٢).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١٣٩/٤ (٦٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٠، ١١٤٥ ( ٦٤١٤، ٦٤١٤).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ١١٣٩/٤ (٦٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٤٥٤، وابن أبي حاتم ١١٣٩/٤- ١١٤١ (٦٤٠٩، ٦٤١٣، ٦٤١٧).

وأخرج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن نافعِ قال : كنا مع ابنِ عمرَ في سَفَرٍ ، فَقيلَ : إن السَّبُعَ في الطريقِ قد حبَس الناسَ ، فاستخفُّ ابنُ عمرَ راحلتَه ، فلمَّا بلَغ إليه نَزَل (الله فَعَرَك (الله وَقَعَّدَه وقال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَيْقَ يقولُ : «إنما يُسلَّطُ على ابنِ آدمَ مَن خافه ابنُ آدمَ ، ولو أنَّ ابنَ آدمَ لم (يَخفُ إلا اللَّه لم يُسلِّط عليه غيرَه ، وإنما وُكِل ابنُ آدمَ بمَن (جا ابنُ آدمَ ، ولو أنَّ ابنَ آدمَ لم ابنَ آدمَ لم عرف أي ابنَ آدمَ لم عرف الله الله لم يسلِّط عليه عيره ، وإنما وُكِل ابنُ آدمَ بمَن (جا ابنُ آدمَ ، ولو أنَّ ابنَ آدمَ لم ابنُ آدمَ لم الله لم يعرف .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السُّدِيِّ : ﴿ فَكَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ ﴾ : فتكتُموا ما أَنزَلتُ ( ) أَنزَلتُ ( أَنزَلتُ ( ) أَنزَلتُ ( أَنزَلتُ ( ) أَنْ أَنْذُلتُ ( ) أَنْذَلتُ أَنْذُلتُ ( ) أَنْذَلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلْتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْتُ أَنْذُلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلْلّتُ أَنْذُلْلتُ أَنْذُلْلِلْلّذُ أَنْذُلْلْلْلّذُ أَنْذُلْلْلّذُ أَنْذُلْلْلْلْلّذُ أ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ . قال : لا تَأْكُلُوا السُّحْتَ على كتابي (٩) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱) في م : «ماستحث » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م : «برك».

<sup>(</sup>٣) عَرَك : دلَك . الوسيط (ع ر ك) .

<sup>(</sup>٤) في م: «يسخط».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ٢: « بما » ، وفي م: «عن » .

<sup>(</sup>٧) الحكيم الترمذي ١/ ١٧٦، ٣/ ٨٠، ٤/ ١٤٧، وابن عساكر ٣١/ ١٧٠، ١٧١. وقال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة (٣٢٦).

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۸/ ۵۵، ۵۶، ۵۹.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٨/ ٥٥٤.

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَن أَقرَّ بِه ﴿ وَمَن أَقرَّ بِه وَمَن أَقرَّ بِه وَمَن أَقرَّ بِه وَلَم يَحْكُمْ بِه فَهُو ظَالَمٌ فَاسَقُ (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والفِرْيابيُ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم وصحَّحه ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهَ وَنَكَ فِرُونَ ﴾ . أقال : إنه ليس بالكفرِ الذي تَذهبون إليه ، إنه ليس كفرًا يَنقُلُ عن الملّةِ ؛ كفرٌ دونَ كفرٍ ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهِ وَاليومِ الآخرِ (٥) . قال : هى به كفر (١٠) ، وليس كمن كفر باللهِ واليومِ الآخرِ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ بنِ أبى رباحٍ فى قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَلْفِرُونَ ﴾ ` ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفّلَسِقُونَ ﴾ ، وظلمٌ دون ظلم ، وفسقٌ دون فسق .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٤٦٧، ٤٦٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٢، ١١٤٦ (٦٤٢٦، ٦٤٥٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

 <sup>(</sup>۳) سعید بن منصور (۷٤۹ - تفسیر)، وابن أبی حاتم ۱۱٤۳/۶ (۲٤۳٤)، والحاکم ۳۱۳/۲
 والبیهقی ۸/ ۲۰.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: « كفرة ».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ١٩١، وابن جرير ٨/ ٤٦٥، وابن أبي حاتم ١١٤٣/٤ (٦٤٣٣).

إنما نزَّل اللَّهُ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ و﴿ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ و﴿ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴾ في اليهودِ خاصةً (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى صالحٍ قال : الثلاثُ الآياتِ التى فى « المائدةِ » : ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفّليقُونَ ﴾ الظّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفّليقُونَ ﴾ ليس فى أهلِ الإسلامِ منها شىءٌ ؛ هى فى الكفار (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰتِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ﴾ و ﴿ ٱلْفَاسِقُوتَ ﴾ . قال : نزَلَتْ هؤلاءِ الآياتُ في أهلِ الكتابِ(٢) .

أو أخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ' وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : نزَلت هؤلاء الآياتُ في أهلِ الكتابِ (\*) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن إبراهيمَ النَخعيِّ في قولِه : ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ الآيات . قال : نَزَلَت هذه الآياتُ في بني إسرائيلَ ورَضِيَ لهذه الأمةِ بها الله الله .

وأخرَج (٧) عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَن لَّمْ

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور (٧٥٠ - تفسير).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۲۵۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٥٩،٩، وابن أبي حاتم ١١٤٣/٤ (٢٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ١٩١، وابن جرير ٤٦٦/٨ .

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «عبد الرزاق و».

يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ . قال : نَزَلَت في اليهودِ ، وهي علينا واجبة (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن الشعبيّ قال : الثلاثُ آياتِ التي في « المائدةِ » : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ أولُها في هذه الأُمَّةِ ، والثانيةُ في اليهودِ ، والثالثةُ في النصارَى (٢).

وأخرَجِ ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . قال : مَن حَكَم بكتابِه الذي كَتَب بيدِه ، وتَرك كتابَ اللّهِ ، وزعَم أن كتابَه هذا مِن عندِ اللهِ فقد كفَر (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن حذيفة ، أن هذه الآياتِ ذُكِرت عندَه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ عَن حذيفة ، أن هذه الآياتِ ذُكِرت عندَه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ ، و﴿ الظَّيلِمُونَ ﴾ و ﴿ الْفَلْسِقُونَ ﴾ . فقال رجلٌ : إن هذا في بنيي إسرائيلَ . فقال حذيفة : نعم الإخوة لكم بنو إسرائيلَ ، إن كان لكم كلُّ مُلُوةٍ ولهم كلُّ مُرَّةٍ ، كلا واللَّهِ ، لَتَسْلُكُنَّ طريقَهم قِدَّ ( الشِّراكِ ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٤٦٤، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) في م: «قدر». وقِد الشّراك مأخوذ من قولهم: إن الشراك قُدَّ من أديمه. مثل يضرب للشيئين بينهما قرب وشبه. مجمع الأمثال ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ١٩١، وابن جرير ٨/ ٤٥٨، ٥٩، وابن أبي حاتم ١١٤٣/٤ (٦٤٣٠)، والحاكم ٢/٢١٢.

وأخرَج ابنُ / المنذرِ عن ابنِ عباسِ قال: نِعْمَ القومُ أنتم! إن كان ما كان من ٢٨٧/٢ مُحلو فهو لكم ، وما كان مِن مُرِّ فهو لأهلِ الكتابِ . كأنَّه يَرى أن ذلك في المسلمين ، ﴿وَمَن لَمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (١)

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن أبى مِجْلَزٍ ، "أنه أتاه الناسُ ، فقالوا: يا أبا مِجْلَزٍ ، ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَلْمِوْنَ ﴾ ؟ قال : نعم . قالوا : ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ ؟ "قال : نعم . قالوا : ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ ؟ "قال : نعم . قالوا : ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ؟ قال : فعم المُحْمُ اللهُ يَحْمُون بِمَا أَنزَلَ اللهُ ؟ قال : نعم ، هو دينُهم الذي به يحكمون ، والذي به يتَكلّمون وإليه يَدعونَ ، فإذا تركوا منه منه شيعًا علِموا أنه (أ) جَوْرٌ منهم ، إنما هذه لليهودِ (أوالنصاري والمشركين (الله يَحْكُمون بِمَا أَنزَلَ اللّهُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن حكيمِ بنِ مُجبَيرٍ قال : سألتُ سعيدَ بنَ مُجبَيرٍ عن هذه الآياتِ في «المائدةِ» : ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ﴾ ، ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ﴾ ، ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ﴾ ، ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ﴾ فقلتُ : زعم قومٌ أنها

<sup>(</sup>۱) بعده في ب ١: « قال : نعم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «الكافرون».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنهم».

<sup>(</sup>٥) في م : « اليهود » .

<sup>(</sup>٦) في ب ١، م: «المشركون».

نِرَلَتْ على بنى إسرائيلَ ، ولم تَنزلْ علينا . قال : اقْرَأ ما قبلَها وما بعدَها . فقرأتُ عليه ، فقال : لا ، بل نزَلتْ علينا . ثم لَقيتُ مِقْسَمًا مَوْلى ابنِ عباسٍ فسألتُه عن هؤلاءِ الآياتِ التي في « المائدةِ » قلتُ : زعم قومٌ أنها نزَلتْ على بنى إسرائيلَ ولم مؤلّهِ الآياتِ التي في « المائدةِ » قلتُ : زعم قومٌ أنها نزَلتْ على بنى إسرائيلَ ولم تنزِلْ علينا . قال : إنه قد نَزَلَ على بنى إسرائيلَ ونزَل علينا ، وما نزَلَ علينا وعليهم فهو لنا ولهم . ثم دخلتُ على على بنِ الحسينِ ، فسألتُه عن هذه الآياتِ التي في « المائدةِ » وحدَّثتُه أنى سألتُ عنها سعيدَ بنَ جُبَيرٍ ومِقْسَمًا . قال : فما قال لك مِقْسَمٌ ؟ فأخبرتُه بما () قال ، قال : صَدَق ، ولكنه كُفْرٌ ليس ككفرِ الشركِ ، وظلمٌ ليس كظلمِ الشركِ . فلقيتُ سعيدَ بنَ جُبَيْدٍ وفسقٌ ليس كفسقِ الشركِ ، وظلمٌ ليس كظلمِ الشركِ . فلقيتُ سعيدَ بنَ جُبَيْدٍ فأخبرتُه بما قال ، فقال سعيدُ بنُ جبيرٍ لابنِه : كيف رأيته ؟ لقد وجدتُ له فضلًا عليك وعلىً مِقْسَم .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن عمرَ قال : ما رأيتُ مثلَ مَن قَضَى بينَ اثْنَينِ بعدَ هؤلاءِ الآياتِ الثلاثِ (٣) .

وأخرَج ابنُ سعد (أ) عن يحيى بنِ سعيدِ قال : اسْتُعْمِلَ أبو الدَّرْداءِ علَى القضاءِ فأصبَح يُهنِّتُونَه ، فقال : أتُهنِّتُونى بالقضاءِ وقد جُعِلتُ على رأسِ مَهْواةِ مَزَلَّتُها (أ) أَبْعَدُ مِن عَدَنَ أَيْنَ (1) ، ولو عَلِمَ الناسُ ما في القضاءِ لأَخَذُوه بالدُّولِ

<sup>(</sup>١) في م: «بها».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م ،

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٧٥٢ - تفسير) .

<sup>(</sup>٤) في ف ٢: «أبي سعيد»، وفي م: «سعيد».

<sup>(</sup>٥) في م: «منزلتها».

<sup>(</sup>٦) عدن أبين : مدينة معروفة باليمن ، أضيفت إلى أبين بوزن أبيض ، وهو رجل من حمير ، عَدَن بها : =

رغبةً (اعنه وكراهِيةً له ، ولو يَعلمُ الناسُ ما في الأذانِ لأَخَذُوه بالدُّولِ رغبةً (فيه وحرصًا عليه (٢).

وأخرَج ابنُ سعدِ عن يَزيدَ بنِ مَوْهبٍ، أن عثمانَ قال لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ: اقْضِ بينَ الناسِ. قال: لا أَقْضِى بينَ اثْنَين، ولا أَوْمُ اثْنَيْن. "فقال عثمانُ: أتعْصِينى ؟". قال: لا ، ولكنّه بَلَغَنى أن القُضَاة ثلاثة ، رجلٌ قَضَى بجَهْلٍ فهو فى النارِ ، ورجلٌ حاف ومالَ به الهوى فهو فى النارِ ، ورجلٌ حاف ومالَ به الهوى فهو فى النارِ ، ورجلٌ الجتهدَ فأصابَ فهو كفَافٌ لا أجرَ له ولا وِزْرَ عليه. قال: فإن أباكَ كان يقضى . قال: إن أبى "كان يقضى"، فإذا أَشْكَلَ عليه شيءٌ سأل النبيَّ يَقِيْنِ سألَ جبريلَ ، وإنى لا أجدُ مَن أسألُ ، وإذا أَشْكَلَ عليه شيءٌ سأل النبيَّ مَا سمِعتَ النبيَّ عَلَيْ يقولُ: «مَن عاذ باللهِ فقد عَاذ بَعاذِ »؟ فقال عثمانُ: بلى . قال: فإنى أعوذُ باللهِ أن تَسْتَعملَنى . فأعفاه وقال: لا تُحْبرُ بهذا أحدًا ".

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ في « نوادرِ الأصولِ » عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوَّادِ قال : بَلَغني أن قاضيًا كان في زمنِ بني إسرائيلَ بلَغ من اجتهادِه أنْ طَلَبَ إلى ربِّه

<sup>=</sup> أى أقام . وقيل : إبين بكسر أوله وإسكان ثانيه . كما ذكره سيبويه فى الأبنية . وقال أبو عبيدة : إبين وأبين جميعا . ينظر معجم ما استعجم ١ / ١٠٢، والنهاية فى غريب الحديث ٣ / ١٩٢.

<sup>(</sup>١ - ١) ليس: في الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۷/ ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٤/ ١٤٦.

أن يَجعلَ بينَه وبينَه عَلَمًا إذا هو قَضي بالحقِّ عَرَفَ ذلك ، ( وإذا هو ( ) قَصَر به عرَف ذلك ' ) ، فقيل له : ادخُلْ منزلَك ، ثم مُدَّ يدَكَ في جِداركَ ، ثم انظُرْ كيف تبلغُ أصَابعُكَ من الجِدار فاخطُطْ (٢) عندها خَطًّا ، فإذا أنتَ قُمتَ من مجلس القضاءِ ، فارجِعْ إلى ذلك الخطِّ ، فامْدُدْ يدَك (١) إليه ، فإنك متى كنتَ على الحقِّ فإنكَ ستبلغُه ، وإن قَصَرْتَ عن الحقِّ قَصَر بكَ . فكان يَعْدُو إلى القضاءِ وهو مُجتهدٌ ، وكان لا يَقْضي إلا بالحقِّ ، وإذا قام من مجلسِه وفَرَ غَ لم يَذُقْ طعامًا ولا شرابًا ولا يُفضِي إلى أهلِه بشيءٍ حتى يَأْتَىَ ذلك الخطُّ ، فإذا بَلَغَه حَمِدَ اللَّهَ وأَفْضَى إلى كلِّ ما أحَلَّ اللَّهُ له مِن أهْل أو مَطْعَم أو مَشْرَبٍ ، فلمَّا كان ذاتَ يوم وهو في مَجْلِسِ القضاءِ أقبلَ إليه رَجُلانِ يُريدانِه (°) ، فوقَع في نفسِه أنهما يُريدان أن يَخْتصما إليه ، وكان أحدُهما له صديقًا وخِدْنًا ، فتحرَّكَ قلبُه عليه محبةً أن يكونَ الحقُّ له فَيَقْضِيَ له به ، فلمَّا أن تكلُّما دَارِ الحقُّ على صاحبه ، فقَضَى عليه ، فلما قام من مجلسِه ذهَب إلى خَطِّه كما كان يَذْهبُ كلُّ يوم فمدَّ يدَه إلى الخَطِّ ، فإذا الخطُّ قد ذهَب وتشمَّرَ إلى السقفِ، وإذا هو لا يَثلغُه، فخَرَّ ساجدًا وهو يَقُولُ: يا ربِّ شيئًا لم أَتَعَمَّدُه ( ولم أُردْه فبَيِّنْه لي ) . فقيل له : أتحسَبَنَّ أن اللَّه لم يَطَّلِعْ على جَوْرِ قلبِكَ حيثُ أحبَبتَ أن يكونَ الحقُّ لصديقِكَ فتَقْضِيَ له به ، قد أرَدتَه وأحْبَبْتَه ، ولكنَّ اللَّه قد ردَّ الحقَّ إلى أهلِه وأنت لذلك كارة (٠٠٠).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، ب ١: «قصر عن الحق».

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « فاخطوا » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « في جدارك ثم انظر كيف تبلغ أصابعك » .

<sup>(</sup>٥) في م: «بداية».

<sup>(</sup>٦) الحكيم الترمذي ٢/ ١٧٩.

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ عن ليثِ قال: تَقَدَّمَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضى اللَّهُ عنه خَصْمان فأقامَهما، ثم عادا ففصَل بينَهما، فقيل له في ذلك، فقال: تقدَّما إلى ، فوجَدتُ لأحدِهما ما لم أجِدْ لصاحبِه فكرِهْتُ أن أَفْصِلَ بينَهما على ذلك، ثم عادا فوجَدتُ بعضَ ذلك فكرِهتُ ، ثم عادا وقد ذهَب ذلك فَفَصَلْتُ بينَهما".

قُولُه تعالى : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مجريجٍ قال : لما رأتْ قُرِيْظَةُ النبيَّ عَلَيْهِ قد حكم بالرَّجْمِ / وكانوا يُخفُونه في كتابِهم ، نهَضَتْ قُرِيْظَةُ فقالوا : يا محمدُ ، اقْضِ بينَنا ٢٨٨/٢ ويينَ إخوانِنا بنى النضيرِ . وكان بينَهم دَمٌ قبلَ قُدومِ النبيِّ عَلَيْهٍ ، وكانتِ النَّضيرُ يَيِّهِ ، وكانتِ النَّضيرُ يَتَعَوَّزُونَ (أعلى بنى قُريْظةَ ، ودِيَاتُهم على أنصافِ دِيَاتِ النَّضيرِ ، أوكانتِ الديةُ من وسوقِ التمرِ أربعين ومائةَ وسقٍ لبنى النضيرِ ، وسبعين وَسُقًا لبنى قريظةً أَن ، فقلل : « دَمُ القُرظِيِّ وفاءٌ من دمِ النَّضِيرِ في النَّضِيرِ ، فغضِبَ بنو النضيرِ وقالوا : لا نُطيعُك في الرَّجْمِ ، ولكنا نأخُذُ بحُدودِنا التي كُنا عليها ، فنزلت : ﴿ أَفَكُمُ مَ ٱلْجَهِلِيَةِ فَى الرَّجْمِ ، ولكنا نأخُذُ بحُدودِنا التي كُنا عليها ، فنزلت : ﴿ أَفَكُمُ مَ ٱلْجَهِلِيَةِ فَى الرَّجْمِ ، ولكنا نأخُذُ بحُدودِنا التي كُنا عليها ، فنزلت : ﴿ أَفَكُمُ مَ ٱلْجَهِلِيَةِ فَى الرَّجْمِ ، ولكنا نأخُذُ بحُدودِنا التي كُنا عليها ، فنزلت : ﴿ أَفَكُمُ مَ ٱلْجَهِلِيَةِ فَى الرَّجْمِ ، ولكنا نأخُذُ بحُدودِنا التي كُنا عليها ، فنزلت : ﴿ أَفَكُمُ مَ ٱلْجَهِلِيَةِ فَى الرَّجْمِ ، ولكنا نأخُذُ بحُدودِنا التي ثَنا عَلَيْهِ مَ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ الآية ('')

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ . قال : في التوراةِ .

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) فى ب ۱: « يتعرضون » ، وفى م : « ينفرون » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٧٠.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ . قال : كُتب عليهم هذا في التوراةِ ، فكانوا يَقتُلون الحُرَّ بالعبدِ ويقولون : كُتب علينا [١٣٨ظ] أن النفسَ بالنفسِ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : كُتب ذلك على بنى إسرائيلَ ، فهذه الآيةُ لنا ولهم (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ ، أنه سُئل عن قولِه : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ . إلى تمام الآية ، هي عليهم خاصة ؟ قال : بل عليهم والناسِ عامةً (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادة : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ . قال : في التوراةِ ، ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ الآية . قال : إنما أُنزِلَ ما تَسمعُون في أهل الكتابِ حينَ نَبذوا كتابَ اللَّهِ وعطَّلوا حدودَه وتركوا كتابَهُ وقتَلوا رُسُلَه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن الحسنِ يَرويه عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : « مَن قَتَل عبدَه قَتَلْناه ، ومَن جَدَعَه جَدَعْناه » . فراجَعُوه فقال : « قَضَى اللَّهُ النفسَ بالنفس » (٣) .

وأخرَج البَيْهِ قَى « سننِه » عن ابن شِهابٍ قال : لما نَزَلتْ هذه الآية : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ . أُقيدَت ( المرأةُ من الرجلِ ) وفيما

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٨١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١١٤٤/٤ (٦٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٨١٣٠). وينظر الطيالسي (٩٤٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ف ١، ف ٢، م: « الرجل من المرأة » .

تُعمِّدَ مِن الجوارح (١)

وأخرَج البيهقى عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : الرجلُ يُقتلُ بالمرأةِ إذا قتَلها ؛ قال اللَّهُ : ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ (٢).

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ وحسَّنَه ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويَه ، عن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَها : « وكَتَبْنا عليهم فيها أنَّ النفسَ بالنفسِ والعينُ بالعينِ » . نصبَ « النفسَ » ورفعَ « العينَ » وما بعدَه ، الآيةَ كلَّها (٥) .

<sup>(</sup>١) البيهقي ٨/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٨/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن جریر ۸/ ۲۷۲، وابن أبی حاتم ٤/ ۱۱٤٥، ۱۱٤٥ ( ٦٤٣٨، ٦٤٤٠، ٦٤٤٦، ٢٤٤٥، ٢٤٤٥، ٢٤٤٥، ٢٤٤٧)، و٤٤٧)، و٤٤٧)

<sup>(</sup>٥) أحمد ٤٥٤/٢٠ (١٣٢٤٩)، وأبو داود (٣٩٧٦، ٣٩٧٧)، والترمذى (٢٩٢٩)، والحاكم ٢/ ٢٣٦. ضعيف (ضعيف سنن أبى داود – ٨٥٥، ٨٥٥). وقال أبو حاتم : حديث منكر . العلل (١٧٣٠). وقد قرأ الكسائى برفع (والعينُ) وما بعدها، النشر ٢/ ١٩١.

وأخرَج ابنُ سعدٍ، وأحمدُ، والبخاريُّ، وابنُ أبى حاتمٍ، وأبو الشيخِ، وابنُ مَرْدُويَه، عن أنسٍ، أن الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جاريةٍ، فأتوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ (فقال: «القِصاصُ» (فقال أخوها أنسُ بنُ النَّضْرِ: يا رسولَ اللَّهِ، تُكسَرُ ثَنيَّةُ فلانةَ! فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يا أنسُ، كتابُ اللَّهِ القِصاصُ» (فقال أقصاصُ ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عطاءٍ قال: للجروح "قصاصٌ، وليس للإمامِ أن يَضْرِبَه ولا أن يحبِسَه، إنما هو القِصاصُ، ما كان اللَّهُ نَسِيًّا، لو شاءَ لأَمَر بالسِّجنِ والضرب (١٠).

وأخرَج الفريابي ، وابنُ أبى شَيْبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « سننهِ » ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و في قولِه : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ِ \* فَهُوَ كَفَارَةٌ لَمُرَّ \* . قال : ( فيهدَمُ عنه مِن ذنوبِه بقدرِ ما تصدَّق به ( ) . .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱۱۹/۲۰، ۳۱۶/۱۹ (۱۲۳۰۲، ۱۲۷۰۶)، والبخاری (۲۷۰۳، ۲۸۰۹، ۹۹۹۹)، (۲) أحمد ۲۸۰۹، ۲۷۰۳)، وابن أبي حاتم ۱۱٤٥/۱ (۲۶۶۶).

<sup>(</sup>٣) في م، ومصدر التخريج: ﴿ الجروح ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف ٢: « الجروح » .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٨، وابن جرير ٨/ ٤٧٢، وابن أبي حاتم ١١٤٦/٤ (٦٤٤٨)، والبيهقي ٨/ ٥٤.

وأخرَج ابنُ أبى شَيْبة ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَأَنْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ ال

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (٢) عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ (أَ فَى قُولِه : ﴿ فَهُو َ كَفَارَةٌ ۗ لَهُرُ ﴾ . قال : للمجروحِ (٤)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الشعبيُّ : ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُمْ ﴿ . قال : للذى تَصَدَّقَ بِهُ ( ° ).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن رجلٍ من الأنصارِ ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ الْحِرَجِ ابنُ مَرْدُويه عن رجلٍ من الأنصارِ ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ الْحِرْ اللهِ مَا اللهِ مَا أَو يُقْطَعُ الشيءُ منه ، أو يُجْرِحُ في بدنِه ، فيعفو عن ذلك ، فَيُحَطُّ عنه قَدْرَ يدُه ، أو يُقطعُ الشيءُ منه ، أو يُجْرِحُ في بدنِه ، فيعفو عن ذلك ، فَيُحَطُّ عنه قَدْرَ خطاياه ، وإن كان الثلثَ فثلثَ خطاياه " خطاياه ، وإن كان الثلثَ فثلثَ خطاياه " فإن كانت الدية حُطَّتْ عنه خطاياه " كذلك " .

وأخرَج الدَّيْلميُّ عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ وَهُوَ مِن جَسَدِه ، تَصَدَّفَ بِهِ وَهُوَ كَفَارَةٌ لِلَّهُ ﴾. هو الرجلُ يُكْسَرُ سِنَّه أو يُجرحُ مِن جَسَدِه ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٩، وابن جرير ٨/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «شيبة ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٤٦/٤ معلقا عقب الأثر (٦٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل، ف ١.

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، ف ١، ف ٢: «بقدر ما عفي من نصف الدية».

<sup>(</sup>۸) ابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۱۱٦/۳.

فَيعفو عنه ، فَيُحطُّ من خطاياه بقدْرِ ما عَفا عنه من جَسَدِه ، إن كان نصفَ الديةِ فنصفَ خطاياه ، وإن كان ثُلُثَ الديةِ فثلثَ خطاياه ، وإن كان ثُلُثَ الديةِ فثلثَ خطاياه ، وإن كانتِ الديةَ كلَّها فخطاياه كلَّها » (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن عَديِّ بنِ ثابتٍ ، أن رجلًا هَشَم (٢) فَمَ رجلٍ على عهدِ معاويةَ ، فأُعطِى ديةً ، فأبى إلا أن يَقْتَصَّ ، فأُعطِى ديتَين فأبى ، فأُعطِى ثلاثًا ، فحدَّث رجلٌ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فأعطِى ديتَين فأبى ، فأُعطِى ثلاثًا ، فحدَّث رجلٌ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قال : « مَن تصدَّق بدمٍ فما دونَه فهو كفارةٌ له من يومِ وُلد (٢) إلى يوم يموث (٤).

وأخورج أحمدُ ، والترمذيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي السَّفَرِ ( ) قال : كَسَر رجلٌ مِن قريشٍ سنَّ رجلٍ مِن الأنصارِ ، فاسْتَعْدَى عليه معاوية ، فقال معاوية : إنا سَنُرضيه . فألحَّ الأنصارِ يُ ، فقال معاوية : شأنَكَ وصاحبَك . وأبو معاوية : إنا سَنُرضيه ، فقال أبو الدرداءِ : / سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : «ما مِن مسلمِ يُصابُ بشيءٍ من جسدِه فَيتَصدَّقُ به ، إلا رفَعَه اللَّهُ به درجةً ، وحَطَّ عنه ( )

<sup>(</sup>١) الديلمي ١٧٧/٣ (٤٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ٢: « هشم». وهتم فاه يهتمه هتما: ألقى مقدم أسنانه. والهتّم: انكسار الثنايا من أصولها خاصة. وقيل: من أطرافها. اللسان (هـ ت م).

<sup>(</sup>٣) في ابن جرير: « تصدَّق » .

<sup>(</sup>٤) سعید بن منصور (٧٦٢ - تفسیر) ، وابن جریر ٨/ ٤٧٤ ، وابن مردویه - كما فی تفسیر ابن كثیر ١١٧٧ . وقال محقق سنن سعید بن منصور : سنده ضعیف .

<sup>(</sup>٥) في م: «الدرداء».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ف ٢: «بها».

به خَطيئةً ». فقال الأنصاريُّ: فإنى قد عَفُوتُ (١).

وأخرَج أحمدُ ، والنسائيُّ ، عن عُبادةَ بنِ الصامِتِ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَنهُ يَقُولُ : « ما مِن رجلٍ يُجرحُ في جسَدِه جُرْحةً فيتصدَّقُ بها إلا كفَّر اللَّهُ عنه مثلَ ما تصدَّق به » (٢).

وأخرَج أحمدُ عن رجلٍ من الصحابةِ قال: مَن أُصيبَ بشيءٍ في جسدِه فترَكه للَّهِ (٢) كان كفارةً له (٤).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن يونسَ بنِ أبي إسحاقَ قال : سأَلَ مجاهدٌ أبا إسحاقَ عن قولِه : ﴿ فَمَن تَصَدُّ قَلَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴿ . فقال له أبو إسحاقَ : هو الذي يَعفو . قال مجاهدٌ : لا ، بل هو الجارحُ صاحبُ الذنبِ (٥) .

وأخرَج الفريابي ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>۱) أحمد 0.11/20 (۲۷۰۳٤)، والترمذى (۱۳۹۳)، وابن ماجه (۲۹۹۳)، وابن جرير 1/20 (۱) طميف (ضعيف سنن ابن ماجه -200).

وجاء بعده في م تكرار للأثر قبل السابق وهذا الأثر .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣٧٥/٣٧ (٢٢٧٠١)، والنسائي في الكبرى (١١١٤٦). وقال محققو المسند: صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٣) في م: « بعد ».

<sup>(</sup>٤) أورده المنذرى فى الترغيب ٣٠٦/٣ والهيئمى فى المجمع ٣٠٢/٦ وابن كثير فى تفسيره ١١٧/٣ موقوقًا، وهو فى مسند أحمد ٤٧٩/٣٨ (٢٣٤٩٤) مرفوعًا. وقال محققو المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٤٧٥، ٤٧٦.

﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ . قال : كفارة للجارح ، وأجرُ المُتصدِّق على اللَّهِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدٍ ، وإبراهيمَ : ﴿ فَمَن تَصَدُّوَ بِهِ ـ فَهُوَ كَارَةٌ لَهُرُ ﴾ . قالا : كفارةٌ للجارح ، وأجرُ (الذي أُصيب) على اللَّهِ (اللهِ على اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الله

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن جابرِ بنِ زيدٍ : ﴿ فَهُوَ كَفَارَهُ ۖ لَهُمْ ﴿ . قال : للجارِح ('').

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَارَةٌ ( \* فَهُوَ مَن تَصَدَّقَ عِليه ( \* أَهُرُ ﴾ . قال : كفارةٌ \* للمتصدَّقِ عليه ( \* ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْجَارِحِ ، فَلَيْس عَلَى اللّهِ الذي مُحرح ، سبيلٌ ولا قَوَدٌ ولا عَقْلٌ ، ولا حَرَجُ (٢) عليه ؟ من أجلِ أنه تصدَّق عليه الذي مُحرح ، فكان كفَّارةً له مِن ظُلْمِه الذي ظَلَم (٨).

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور (۷۰۸ - تفسیر) ، وابن أبی شیبة ۹/ ۶۳۹، ٤٤٠، وابن جریر ۸/ ٤٧٥، ٧٧٧، وابن أبی حاتم ۱۱٤٦/۶ وابن أبی حاتم ۱۱٤٦/۶ (۹٤۶) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «المتصدق».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٨، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٧) في م: « جرح ».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۸/ ۲۷۸، ۲۷۹.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن زيدِ بنِ أسلمَ في الآيةِ قال : إن عَفَا عنه أو اقْتَصَّ منه ، أو قَبِل منه الديّةَ ، فهو كفارةٌ له (١).

وأخرَج الخطيبُ عن ابنِ عباسٍ عن النبيِّ ﷺ قال : « مَن عَفا عن دمٍ لم يكنْ له ثوابٌ إلا الجنةَ » (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِمِ ﴾ الآيتين .

أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ ("عن مقاتلِ") في قولِه : ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم ﴾ . يقولُ : بعَثْنَا من بعدِهم عيسى ابنَ مريمَ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيرُ نى عن قولِ اللهِ : ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَ اتَّكِرِهِم ﴾ . قال : أَتْبَعْنا على آثارِ الأنبياءِ . أى : بَعَثْنا على آثارِهم . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعت عدى بنَ زيدٍ وهو يقولُ :

يَوْمَ قَفَّتْ عِيرُهُم مِنْ عِيرِنا واحْتِمالُ الحَيِّ في الصّبح فَلقْ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلْيَحَكُّو أَهَلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾. قال : مِن أهلِ الإنجيلِ ، ﴿ فَأُولَاتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾. قال ابنُ زيدٍ : كلُّ الإنجيلِ ، ﴿ فَأُولَاتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ . قال : الكاذبون . قال ابنُ زيدٍ : كلُّ

<sup>(</sup>١) زيادة من: ب ١، ف ٢.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٢٩/٤. ضعيف (ضعيف الجامع - ٥٧٠٠).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٧٧.

شيء في القرآنِ إِلَّا قليلًا « فاستٌ » فهو كاذبٌ . وقرَأ قولَ اللهِ : ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ : ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قولُه تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ ﴾ الآية.

أَخَرِج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادة قال : لما أنبأكم اللهُ بصنيعِ أهلِ الكتابِ قبلكم بأعمالِهم أعمالِ السُّوءِ وبحُكمِهم بغيرِ ما أنزَل اللهُ ، ووعَظ اللهُ نبيّه عَيَّيَةٍ والمؤمنين موعِظةً بليغةً شافيةً ، ولِيَعلَمَ مَن وَلِى شيئًا من هذا الحُكمِ اللهُ نبيّه عَيَّيَةٍ والمؤمنين موعِظةً بليغةً شافيةً ، ولِيَعلَمَ مَن وَلِى شيئًا من هذا الحُكمِ أنه ليس بينَ العبادِ وبينَ اللهِ شيءٌ يُعطيهم به خيرًا ولا يدفعُ عنهم به سوءًا إلا بطاعتِه والعملِ بما يُرضيه ، فلمَّا بينَّ اللهُ لنبيّه عَيَّيَةٍ والمؤمنين صَنيعَ أهلِ الكتابِ بطاعتِه والعملِ بما يُرضيه ، فلمَّا بينَّ اللهُ لنبيّه عَيَّيَةٍ والمؤمنين صَنيعَ أهلِ الكتابِ وحَذَّرهم " قال : ﴿وَأَنزَلْنَا ۖ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ . قال : شاهدًا على يقولُ : للكُتبِ التي قد خلَت قبلَه ، ( وَمُهَيَّمِنًا عَلَيَّةٍ ﴾ . قال : شاهدًا على الكتبِ التي قد خلَت قبلَه ، ( وَمُهَيَّمِنًا عَلَيَّةٍ ﴾ . قال : شاهدًا على الكتبِ التي قد خلَت قبلَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ . قال : القرآنَ ، ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ . قال : شاهدًا على التوراةِ والإنجيلِ مصدِّقًا لهما ، ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾ . يعنى : أمينًا عليه يحكمُ على ما كان قبلَه من الكُتُب (٥).

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) في م: «عن».

<sup>(</sup>٣) في م: «حورهم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٤٨٨.

وأخرَج الفريابي ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقي في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْدٍ ﴾ . قال : (امؤتمنًا عليه (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقى، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ . قال '' : المهيمنُ الأمينُ ، والقرآنُ أمينٌ على كلِّ كتابٍ قبلَه '''.

وأخرَج أبو الشيخِ عن عطيةَ : ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾ . قال : أمينًا على التوراةِ والإنجيل ، يحكم عليهما ولا يَحكمانِ عليه .

( و أَخْرَج أَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ: ﴿ وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْدِ ﴾ . قال: مؤتمنًا ( عَلَيْدِ ) . محمد عَلَيْدٍ .

وأخرَج آدمُ بنُ أبى إياسٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، والبيهقىُ ، عن مجاهدٍ : ﴿وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ ﴾ . / قال : محمدٌ ﷺ ٢٩٠/٢ مؤتمنٌ على القرآنِ ، والمهيمنُ الشاهِدُ على مَا قبلَه من الكتب (١).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۲.

 <sup>(</sup>۲) سعید بن منصور (۷٦٣ - تفسیر)، وابن جریر ۸/ ۱۸۵، ۱۸۹، وابن أبی حاتم ۱۱۵۰/۶
 (۲) والبیهقی (۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٤٨٨، وابن أبي حاتم ١١٥٠/٤ (٦٤٧٤)، والبيهقي (١٠٩).

وبعده في الأصل: « وأخرج أبو الشيخ عن عطية العوفي: ﴿ ومهيمنا عليه ﴾ . قال: المهيمن: الأمين ، القرآن أمين على كل كتاب قبله » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «على محمد».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٤٩٠، وابن أبي حاتم ١١٥١/٤ (٦٤٧٨)، والبيهقي (١١٠).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ فَ اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

وأَخرَج أَبُو الشَيخِ عن أَبِي رَوْقٍ : ﴿ وَمُهَيّمِنّا عَلَيْهِ ﴾ . قال : شهيدًا على خلقِه بأعمالِهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم يِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ . قال : بحدودِ اللَّهِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والفريابيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويه ، من طرقٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَ اجْأَ ﴾ . قال : سبيلًا وسُنَّةً (٢) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأَ ﴾ . قال : الشُّرْعةُ الدينُ ، والمنهامُ الطريقُ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ أبا سفيانَ بنَ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب وهو يقولُ :

لقد نَطَقَ المأمونُ بالصدقِ والهُدَى وبيَّنَ للإسلامِ (٣) دينًا ومَنهَجا (٤) يعنى به النبيَّ عَلَيْقٍ.

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٤٨٦، ٤٨٨، وابن أبي حاتم ١١٥٠/٤ (٦٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٤٩٧، ٩٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٥١، ١١٥٢ (٦٤٨٠، ٦٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) في م: «لنا الإسلام».

<sup>(</sup>٤) الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٦٩.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ ﴾ . قال : الدينُ واحدٌ والشرائعُ مختلفةٌ (١٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ . يقولُ : سبيلًا وسنّةً ، والسننُ مختلفةٌ ؛ للتوراةِ شَريعةٌ ، وللإنجيلِ شريعةٌ ، وللقرآنِ شريعةٌ ، يُحلُّ اللّهُ فيها ما يشاءُ ، ويُحَرِّمُ ما يشاءُ ، كى يعلَمَ اللّهُ مَن يُطيعُه ممن يَعْصِيه ، ولكنّ الدينَ المواحدَ الذي لا يُقْبَلُ غيرُه ؛ التوحيدُ والإخلاصُ الذي جاءِتْ به الرسلُ (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ كثيرٍ في قولِه : ﴿وَلَكِنَ لِيَبُلُوَكُمُ فِي مَآ ءَاتَنكُمُ ۗ ﴾ . قال : من الكتبِ (") .

قُولُه تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ إسحاقَ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقى فى «الدلائلِ»، عن ابنِ عباسٍ قال: قال كعبُ بنُ أسدِ وعبدُ اللهِ بنُ صُورِيَا وشأسُ ابنُ قيسٍ: اذهبُوا بنا إلى محمدِ لعلنا نفتنُه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمدُ ، إنكَ قد عَرَفتَ أنّا أحبارُ يهودَ وأشرافُهم وساداتُهم، وإنّا إن اتّبَعْناكَ اتّبعَنا يهودُ ولم يُخالِفونا، وإن بيننا وبينَ قومِنا خُصومةً فنُحاكمُهم إليك، فتقضى لنا عليهم ونؤمِنُ لك ونُصَدِّقُك. فأبى ذلك، فأنزَل اللهُ عز وجل فيهم: ﴿وَأَنِ اَحَكُم بَينَهُم

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ١٩٢، وابن جرير ٨/ ٤٩٤، وابن أبي حاتم ١١٥٢/٤ (٦٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/٤٩٣، ٤٩٤، وابن أبي حاتم ١١٥٢/٤ (٦٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٩٩٤، وابن أبي حاتم ١١٥٣/٤ (٦٤٩٠).

بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ . إلى قوله : ﴿ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَوَلَ اللَّهُ نَبِيَّهُم بِمَا آنَوَلَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَن يَحكمَ بِينَهِم (٢) بعدما كان رخَّص له أن يُعرضَ عنهم إن شاء، فنسَخت هذه الآيةُ ما كان قبلَها.

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسِ قال: نُسِخت من هذه السورةِ: ﴿ فَإِن جَامُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ . قال: فكان مخيَّرًا حتى نزَلت: ﴿ وَأَنِ اللّهِ مَنْهُمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ ﴾ . فأمر رسولُ الله ﷺ أن يحكم بينهم بما في كتابِ اللهِ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا ٓ أَنَزَلَ ٱللَّهُ ﴾ . قال "): نَسَخت ما قبلَها : ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» عن مسروقِ، أنه كان يُحلِّفُ أهلَ الكتابِ باللهِ، وكان يقولُ: أنزَلَ اللَّهُ: ﴿وَأَنِ ٱحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

قُولُه تعالى: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَا ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ

<sup>(</sup>۱) ابن إسحاق (۱/۲۰ – سيرة ابن هشام)، وابن جرير ۸/ ۰۰۲، وابن أبى حاتم ١١٥٤/٤ (٦٤٩٨)، والبيهقي ٣٣/٢ – ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في ف ٢: « بما أنزل الله » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أمر رسول الله عليه أن يحكم بينهم قال ».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ( ١٠٢٣٧) ٤٤ ١٥٥٤).

فى قولِه : ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ . قال : يهودُ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ أَفَحُكُم اَلْجَهُلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ . قال : هذا في قتيلِ اليهودِ ، إن أهلَ الجاهليةِ (١) كان يأكُلُ شديدُهم ضعيفَهم ، وعزيزُهم ذليلَهم . قال : ﴿ أَفَحُكُم اَلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ .

وأخرَج البخاريُّ عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أبغضُ الناسِ إلى اللَّهِ مبتغٍ في الإسلامِ سُنَّةَ الجاهليةِ ، وطالبُ (٢) دمِ امرئُ بغيرِ حقِّ ليُريقَ دمَه » (١٠).

وأخرَج أبو الشيخِ عن السدى قال : الحكمُ محكمان : حكمُ اللهِ ، وحكمُ اللهِ ، وحكمُ اللهِ ، وحكمُ اللهِ ، وحكمُ الجاهليةِ . ثم تلا هذه الآيةَ : ﴿ أَفَكُمُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَعُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عروة ، ( عن أبيه ) قال : كانتْ تُسمى الجاهلية العالمية ، حتى جاءت امرأة فقالت : يا رسولَ اللهِ ، كان في الجاهليةِ كذا وكذا . فأنزَل اللَّهُ ذكرَ الجاهليةِ ( ) .

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٣٠٣، وابن أبي حاتم ١١٥٥/٤ (٦٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢: «الكتاب».

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: ﴿ مُطَّلِّبٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٤/ ١١٥٤، ١١٥٥ (٦٥٠٢).

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابنُ مَردُويه ، والبيهقيُّ في « الدلائل » ، ( وابنُ عساكر أ ) عن عُبادةَ بن الوليدِ بن أعبادة بن الصامتِ قال: لما حارَبَتْ بنو قينُقاع رسولَ اللَّهِ وَيَنْقِينَ تَشَبَّتْ بأمرهم عبدُ اللَّه بنُ أَبَيِّ ابنُ سلولَ ، وقام دونَهم ، ومشَى عُبادةُ بنُ الصامتِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، وتبرَّأ إلى اللَّهِ وإلى رسولِه مِن حِلْفِهم ، وكان أحدَ بني عوفِ بن الخزرج، وله من حِلْفِهم مثلُ الذي كان لهم من عبدِ اللَّهِ بنِ أَبَيِّ ، [١٣٩] فَخَلَعَهِم (٣) إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وقال : أتولَّى اللهَ ورسولَه والمؤمنين ، وأَبْرأُ إلى ٢٩١/٢ اللَّهِ ورسولِه من حِلْفِ /هؤلاءِ الكفارِ وولايتِهم . وفِيه وفِي عبدِ اللَّهِ بنِ أبيِّ نزَلتْ الآياتُ فِي ﴿ المَائِدةِ ﴾ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَنَرَىٰٓ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِلْبُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ عباس قال : أسلَم (٥) عبــدُ اللهِ بنُ أبيِّ ابنُ سلولَ ، (أثم إنَّه أنَّ قال : إنه (٢) بيني وبينَ قريظةَ والنضير حِلْفٌ ، وإنِّي أخافُ الدوائرَ . فارتدَّ كافرًا . وقال عبادةُ بنُ الصَّامتِ : أبرَأَ إلى اللَّهِ مِن حِلفِ قريظةً والنضير ، وأتولَّى اللَّهَ ورسولَه (^والذين آمَنوا^) . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٢) في م: «أن».

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « فجعلهم » وفي م: « وخلعهم » .

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق في السيرة ص ٢٩٦، ٢٩٦، وابن جرير ٨/ ٥٠٥، ٢٩٥، وابن أبي حاتم ١١٥٥/٤ (٦٥٠٦) والبيهقي ٣/ ١٧٤، ١٧٥، وابن عساكر ٢٦/ ١٩١، ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) في م: «آمن ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ٢: «ثم» ، وسقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في م : « إن » .

<sup>(</sup>A - Λ) في م: «والمؤمنين».

وأخرَج ابنُ مَردُويه ، من طريقِ عَبادةَ بنِ الوليدِ ، عن أبيه ، عن جدِّه (٢) عبادةَ ابنِ الصَّامِتِ قال : فِي نزَلتْ هذه الآيةُ حينَ أتيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ فَتَبَرَّأْتُ إليه مِن حِلفِ يهودَ وظاهَرتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ والمسلمين عليهم .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن عطية بنِ سعدٍ قال : جاء عبادةُ بنُ الصامتِ من بنى الحارثِ بنِ الخزرجِ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ لى موالى من يهودَ ، كثيرٌ عددُهم ، وإنِّى أبراً إلى اللَّهِ ورسولِه من وَلايةٍ يهودَ وأتولَّى اللَّهُ ورسولَه . فقال عبدُ اللَّهِ بنُ أبيٍّ : إنِّى رجلٌ أخافُ الدوائرَ ، لا أبراً من وَلايةِ موالى . فقال رسولُ اللَّهِ بَيْ أبيًّ : « يا أبا الحبابِ ، "ما بخِلتَ وَلايةِ موالى . فقال رسولُ اللَّهِ بَيْ الصَّامتِ ، فهو إليك دونَه » . قال : قد قبِلتُ ".

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ب١، م.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «عن».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، وفي الأصل، ص، ف ٢: « ما تحملت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو إلى دونه قال: دونه قال قد قبلت » . وفي ب ١، ف ١: « ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو إلى دونه قال: قد قبلت » . والمثبت من ابن جرير .

' فَأَنزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَاخِذُوا الْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ ﴿ اللّٰهِ وَالنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ ﴿ اللّٰهِ وَلَا اللَّهُ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىِّ قال : لما كانت وقْعةُ أحدِ اشتدَّ على طائفةٍ من الناسِ وتخوَّفوا أن يُدالَ عليهم الكفارُ ، فقال رجلٌ لصاحبِه : أمَّا أنا فألحقُ بفلانِ (١) اليهوديِّ فآخُذُ منه أمانًا وأتهوَّدُ معَه ، فإنِّي أخافُ أن تُدالَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۳۷، وابن جرير ۸/ ۰۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ٢: « جبير»، وفي ف ١: «ضيف». و « صيف» و « ضيف» قولان في اسمه.

<sup>(</sup>٤) أمر الأمر : أحكمه . الوسيط (م ر ر) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٥٠٤، ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف٢ وابن أبي حاتم: «بذلك»، وفي ب١ وابن جرير: «بدهلك»، وفي =

علينا اليهودُ. وقال الآخرُ: أمَّا أنا فألحقُ بفلانِ النصرانيِّ ببعضِ أرضِ الشامِ فآخُذُ منه أمانًا وأتنصَّرُ معَه. فأنزَلَ اللَّهُ فيه ينهاهُما : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمة في " قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ، اَمَنُوا لَا نَتَجْدُوا النَّهُودَ وَالنَّصَدَى آولِيَا أَهُ بَعْضُهُمْ آولِيَا أَهُ بَعْضُ فَي كتابِهم إلى أبى سفيانَ بنِ حرب ونقَضُوا العهدَ بينهم وبينَ رسولِ اللّهِ عَلَيْهُ في كتابِهم إلى أبى سفيانَ بنِ حرب يدعونه وقريشًا ليُدخِلُوهم " حصونهم ، فبعَث النبي عَلَيْهُ أبا لبابة بنَ عبدِ المنذرِ اليهم أن يستنزِلَهم من حصونهم ، فلمَّا أطاعُوا له بالنزولِ أشارَ إلى حلقِه الذَّبح الذَّبح ، وكان طلحةُ والزبيرُ يكاتبانِ النصارى وأهلَ الشامِ ، وبلَغنى أن رجالًا من النبي عَلَيْهُ كانوا يخافون العَوزَ والفاقة ، فيكاتبون اليهودَ من بنى قريظة أصحابِ النبي عَلَيْهُ كانوا يخافون العَوزَ والفاقة ، فيكاتبون اليهودَ من بنى قريظة والنفع ، والنضيرِ ، فيَدشُون إليهم الخبرَ من النبي عَلَيْهُ يلتمسون عندَهم القرْضَ أو النفع ، والنفي فنُهوا عن ذلك ".

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كُلوا من ذبائحِ بنى تغلبَ ، وتزوَّجوا من نسائهم ، فإن اللَّه يقولُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ ٱوْلِيَآ اللَّهُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآ اللَّهُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُهُمْ

<sup>=</sup> ف ۱: « بدملك » .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٥٠٦، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٥٥، ١١٥٦ (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ف ١.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «في »، وفي ص، ف ٢: «ليدخلوا بهم ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٥٠٦، ٥٠٧ مختصرا.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ٢.

مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾. فلو لم يكونوا منهم إلَّا بالوَلايةِ لكانوا منهم (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآتُ ﴾ الآية . قال : إنها في الذبائحِ ، مَن دخل في دينِ قومٍ فهو منهم (٢).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن عياضٍ ، أن عمرَ أمر أبا موسى الأشعريُّ أن يرفَع إليه ما أخَذ وما أعطى في أديم (٢) واحدٍ ، وكان له كاتب نصرانيٌّ ، فرفَع إليه ذلك فعجِبَ عمرُ وقال : إن هذا لحفيظٌ ، هل أنت قارئُ لنا كتابًا في المسجدِ جاء من الشام ؟ فقال : إنه لا يستطيعُ أن يدخلَ المسجدَ . قال عمرُ : أجنبٌ هو ؟ قال : لا ، بل نصرانيٌّ . قال : فانتهرَني وضرَب فخِذي ، ثمَّ قال : أخرِجوه . ثمَّ قرأ : ﴿ يَا أَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا البَّهُودَ وَالنَّصَارِيَّ اَوْلِيَا الآيةُ الآيةُ وَاللَّهُ الآيةُ الآيةُ وَاللَّهُ الآية الآيةُ الآيةُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن حذيفةَ قال: ليتقِ أحدُكم أن يكونَ يهوديًّا أو نصرانيًّا وهو لا يشعُرُ. وتلا: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ ﴾.

قُولُه تعالى : ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ الآية .

أَخْوَجُ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ المُنذَرِ ، وَابنُ أَبَى حَاتَمٍ ، عَنْ عَطَيَةً : ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قَلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ : كعبدِ اللَّهِ بنِ أَبيٍّ ، ﴿ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾ : في ولايتِهم .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤/ ١٦١، وابن جرير ٨/ ٥٠٩، وابن أبي حاتم ١١٥٧/٤ (٦٥١٣).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۹۰۹.

<sup>(</sup>٣) الأديم: الجلد. اللسان (أ دم).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٥٦/٤ (٦٥١٠)، والبيهقي (٩٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٥١٠، ٥١١، وابن أبي حاتم ١١٥٨/٤ (٦٥٢٠).

وأخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن السدى : ﴿ فَتَرَى اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ . قال : شكّ . ﴿ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ ﴾ : والدائرةُ : ظهورُ المشركين عليهم ، ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴾ " : فتحِ مكة ، ﴿ أَوْ أَمْرٍ مِّنَ عِندِهِ ﴾ . قال : والأمرُ هو الجزيةُ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ . قال : أناسٌ من المنافقين كانوا يوادُّون اليهودَ ويناصِحونَهم دونَ المؤمنين . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ اليهودَ ويناصِحونَهم دونَ المؤمنين . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ اللَّهُ عَلَى مَا آسَرُّوا فِي آنفُسِمِمَ إِلْفَتْح ﴾ . أي : بالقضاءِ ، ﴿ أَوْ آمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَيُصْبِحُوا عَلَى مَا آسَرُّوا فِي آنفُسِمِمَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥١١، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٥٧، ١١٥٨ (٢٥١٨، ١٥٥٦، ٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) ابن جریر ۸/ ۱۱م، ۱۵م، وابن أبی حاتم ۱/ ۱۱۵۸، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹ (۱۱۵۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۳، ۲۵۲۳، ۲۵۲۳، ۲۵۲۳، ۲۵۲۳،

(ا نَادِمِینَ ﴾ .

"وأخرَج ابنُ سعد ، وسعيدُ بنُ منصور ، وابنُ أبى حاتم ، عن عمرو ، أنه سَمِع ابنَ الزبيرِ يقرأ : ( فعسى اللهُ أن يأتى بالفتحِ أو أمرٍ من عندِه فيصبحوا على ما أسرُوا في أنفسِهم ( من موادَّتِهم اليهودَ ومِن غِشِّهم الإسلامَ وأهلَه نادمين ) ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عمرٍ و ، أنه سمِعَ ابنَ الزبيرِ يقرأُ : ( فعسى اللهُ أن يأتى بالفتح أو أمرٍ من عندِه فيصبحَ الفساقُ على ما أسرُّوا في أنفسِهم نادمين ) . قال عمرٌ و : لا أدرِى كانت قراءتَه أم فسَّرَ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُ ، وابنُ عساكرَ ، عن قتادةَ قال : أنزَل اللهُ هذه الآيةَ وقد علِم أنه سيرتدُّ مرتدون من الناسِ ، فلما قبَض اللهُ نبيَّه ارتدَّ عامةُ العربِ عن الإسلامِ إلا ثلاثةَ مساجدَ ؛ أهلُ المانيةِ ، ( وأهلُ مكة ) وأهلُ الجُوَاثا ) من عبدِ القيسِ . وقال الذين ارتدُّوا : نصلي الصلاةَ ولا نزكي ، واللَّهِ لا ( ) تُغصَبُ أموالُنا . فكلِّم أبو بكرٍ في ذلك

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب ۱، ص.

<sup>(</sup>۲) این جریر ۸/ ۱۲، ۱۳، ۱۳۰۰

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٥٩/٤ (٢٥٢٧). وهذه قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن منصور (٧٦٥ - تفسير)، وابن أبي حاتم ١١٥٩/٤ (٢٥٢٧).

<sup>.</sup> م : م من : م .

<sup>(</sup>٧) جواثا: يمد ويقصر ، حصن لعبد القيس بالبحرين ، وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة . ينظر معجم البلدان ٢/ ١٣٦، ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

ليَتَجاوزَ عنهم ، وقيل له (): إنهم لو () قد فُقِّهوا أدَّوا () الزكاة . فقال : واللَّهِ لا أفرِقُ بينَ شيءٍ جمَعه اللَّهُ ، ولو منعوني عقالًا مما فرَض اللَّهُ ورسولُه لقاتَلتُهم عليه . فبعَث اللَّهُ عصائب مع أبي بكرٍ فقاتلوا حتى أقرُّوا بالماعونِ ، وهو الزكاة . قال قتادة : فكنا نُحَدَّثُ أن هذه الآية نزَلت في أبي بكرٍ وأصحابِه : ﴿فَسَوَفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ ().

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال : هو أبو بكرٍ وأصحابُه ، لمَّا ارتدَّ من ارتدَّ من العربِ عن الإسلام ، جاهَدهم أبو بكرٍ وأصحابُه حتى ردَّهم إلى الإسلام .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، ( وخيثمةُ الأترابُلُسيُ في « فضائلِ الصحابةِ » ) ، والبيهقيُ في « الدلائلِ » ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴿ . قال : هم الذين قاتلوا أهلَ الردَّةِ من العربِ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ ؛ أبو بكرٍ وأصحابُه ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن شريحِ بنِ عبيدٍ قال : لمَّا أَنزَل اللَّهُ : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ

<sup>(</sup>١) في م: «لهم».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م : « أداء » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٠٥، والبيهقي ٨/ ١٧٧، ١٧٨، وابن عساكر ٣٠ ٩ ٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ١٩٥٩، وابن أبي حاتم ١١٦١/٤ (٦٥٣٨).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل، ص.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٨/ ٥١٩، وابن أبي حاتم ١١٦٠/٤ (٦٥٣٧)، والبيهقي ٦/ ٣٦٢.

مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال عمرُ : أنا وقومى هم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « لا (١) ، بل هذا وقومُه » . يعنى أبا موسى الأشعريُّ (٢).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبي شيبةً في « مسندِه » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والحكيمُ الترمذيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردويَه ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن عياضِ الأشعريُّ قال : لما نزَلت : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ . قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « هم قومُ هذا » . وأشارَ إلى أبي موسى الأشعريُّ ".

وأخرَج أبو الشيخِ ، وابنُ مَردويَه ، 'والحاكمُ في « جمعِه لحديثِ شعبةً » ، والبيهقي ' ، ( وابنُ عساكر ، عن أبي موسى الأشعري قال : تَلَيتُ عندَ النبي والبيهقي ' ، ﴿ وَابنُ عساكر ، عن أبي موسى الأشعري قال النبي عَلَيْ : « هم قومُك يا عَلَيْ اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِيَّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ . فقال النبي عَلَيْ : « هم قومُك يا أبا موسى ، أهلُ اليمن » .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، والحاكمُ في « الكُني » ، والطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، وابنُ مَردويَه ، بسند حسن ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : سُئلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عن

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۵۲۲، ۵۲۳.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١٠٧٤، وابن أبي شيبة ٢/ ١٧٩، والحكيم الترمذي ٣/ ٣٤، وابن جرير ٨/ ٥٢١، وابن جرير ٨/ ٢٥٠، والمرادي ٥٢١/١٧ (١٠١٦)، والحاكم ٣١٣/٢، والليمقى ٥/ ٣١٣، ٣٥٣، وقال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٦/٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) الحاكم في المستدرك ٢/٣١٣، والبيهقي ٥/ ٣٥١، ٣٥٢، وابن عساكر ٣٣/٣٣.

قولِه : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال : « هؤلاء قومٌ من أهلِ اليمنِ ، ثمَّ من كِنْدةَ ، ثم من السَّكونِ ، ثم من تُجيبَ » (١٠).

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه»، وابنُ أبي حاتمٍ، وأبو الشيخِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾. قال: هم قومٌ من أهلِ اليمنِ، ثم من كندةَ، ثمَّ من السَّكونِ (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ ﴾ . قال : هم أهلُ القادسيةِ (٣) .

وأخرَج البخاري في «تاريخِه» عن القاسم بنِ مُخَيمِرةَ قال: أتيتُ ابنَ عمرَ فرحَبَ بي، ثم تلا: ﴿مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ ابنَ عمرَ فرحَبَ بي، ثم تلا: ﴿مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ ابنَ عمرَ فرحَب على مَنْكِبي وقال: أحلِفُ باللهِ إنَّهم لمنكم أهلَ اليمنِ. ثلاثًا .

وأخرَج أبو الشَّيخِ عن مجاهدِ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ ﴾ . قال : هم قومُ سبأً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ اللَّهُ مِقَوْمٍ مُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال : هذا

<sup>(</sup>۱) ابن أبی حاتم ۱۱۲۰/۶ (۲۰۳۶)، والطبرانی (۱۳۹۲). وقال ابن كثیر : وهذا حدیث غریب جدًّا. تفسیر ابن كثیر ۱۲۷/۳.

<sup>(</sup>٢) البخاري ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٧/ ١٦٠، ١٦١، ٨/ ٢٨٦، ٧٨٠.

۲۹۳/۲ وعيدٌ من اللَّهِ أنه من ارتدَّ منهم (۱) سَيستبدِلُ (۲) بهم/ خيرًا منهم . وفي قولِه : ﴿ وَفِي قُولِهِ : ﴿ وَفِي قُولِهِ : ﴿ وَفِي قُولِهِ : ﴿ وَفِي قُولِهِ : ﴿ وَمَاءَ \* . قَالَ : رحماءُ \* .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن (على في) قولِه: ﴿أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ ﴾ . قال : أهلِ قال : أهلِ غِلْظةٍ على من خالفَهم في دينِهم (٨)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ . قال : أشدَّاءَ على ٱلْكَفِرِينَ ﴾ . قال : أشدَّاءَ عليه م (أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ . قال : أشدَّاء عليه م ( )

( ' و أَخرَج ابنُ أَبَى حَاتِم عَن مَجَاهِدٍ فَى قُولِهُ: ﴿ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ . قَالَ : يُسَارِعُونَ قَالَ : أَشَدُاهُ عَلَيْهُم ( ' ' ) . وَفَى قُولِهُ : ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ . قَالَ : يُسَارِعُونَ فَى الْحَرْبِ ( ( ا ) ) . فَى الْحَرْبِ ( ( ا ) ) .

<sup>(</sup>١) في م: «منكم».

<sup>(</sup>۲) فى ف ٢: «يستبدل»، وفى م: «سيتبدل».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (له).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٤٥، ٥٢٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٦١، ١١٦١ (٢٥٥٦، ١٥٥١).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۸/ ۲۷.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٨/ ٢٧، ٥٢٨.

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ف ۲، م.

<sup>(</sup>۱۱) ابن أبي حاتم ١١٦١/٤ (٦٥٤٣، ٢٥٤٤).

وأخرَج أبو الشيخ (١) عن الضَّحاك قال: لما قُبِض رسولُ اللهِ عَيَلِيَةُ ارتدَّ طوائفُ من العربِ ، فابتَعَث اللَّهُ لهم أبا بكرٍ في أنصارٍ من أنصارِ اللَّهِ ، فقاتلهم حتى ردَّهم إلى الإسلام ، فهذا تفسيرُ هذه الآيةِ.

## قُولُه تعالى : ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوَمَةَ لَآبِعً ﴾ .

وأخرَج أحمدُ عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ألا لا يَعْفِرُ بُ من يَعْفَ أحدَكم رهبةُ الناسِ أن يقولَ بحقِّ إذا رآه ( أو شهِدَه ) ، فإنه لا يُقرِّبُ من أجلِ ، ولا يُباعدُ من رزقٍ أن يقولَ بحقِّ وأن يذكِّرَ بعظيم » (١)

<sup>(</sup>١) في ص، ف ٢: «شيبة».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: ( لا ) .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٤/ ٢٢٩، وابن أبي شيبة ٢٣٢/١٣ ، وأحمد ٣٢٧/٣٥ (٢١٤١٥)، والطبراني (١٦٤٩)، والطبراني (١٦٤٩)، والبيهةي (٣٤٢٩). وقال محققو المسند : حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن . (٥ – ٥) في م : «وتابعه».

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٨/ ٥٣، ٥٥ (١١٤٧٤). وقال محققوه: صحيح دون قوله: « فإنه لا يقرّب من أجل ولا يُعرّب من أجل ولا يُعرف من رزق ...».

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، عن أبى سعيدِ الخُدرِيِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « لا يحقِرنَّ أحدُكم نفسه أن يرَى أمرًا للَّهِ فيه مقالُ فلا يقولَ فيه ، (فيقالُ له يومَ القيامةِ : ما منعك أن تكونَ قلتَ فيَّ كذا كذا ؟ فيقولَ () : مخافةَ الناسِ . فيقالَ : إياىَ كنتَ أحقَّ أن تخافَ » (٢).

وأخرَج ابنُ عساكرَ في « تاريخِه » عن سهلِ بنِ سعدِ السَّاعديِّ قال : بايعتُ النبيَّ عَلَيْهِ أَنا ، وأبو ذرِّ ، وعبادةُ بنُ الصَّامتِ ، وأبو سعيدِ الخُدريُّ ، ومحمدُ بنُ مسلمةَ ، وسادسٌ ، على ألَّا تأخذنا في اللهِ لومةُ لائمٍ ، فأمَّا السَّادسُ فاستقالَه فأقالَه (").

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه»، من طريقِ الزهريِّ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: إنْ وَليتَ شيئًا من أمرِ النَّاسِ فلا تبالي (١) (افي اللَّهِ (١) لومةَ لائم (٥).

الأمرُ بالمعروفِ الله عن أبى ذرِّ قال : مازال بى الأمرُ بالمعروفِ النهى عن المنكرِ ، حتى ما ترَكَ لى الحقُّ صديقًا (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۱/۱۵، ۳۵۷/۱۸، ۳۰، ۲۳۰، ۳۷۳ (۱۱۲۵۰، ۱۱۶۹، ۱۱۲۹۹) ۱۱۲۹۹، ۱۱۲۹۹، ۱۱۲۹۹). ۱۱۸۶۸)، وابن ماجه (٤٠٠٨). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه ۸۶۸).

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٢٠/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) في م : « تبال » . ولا النافية قد تفيد النهى دون أن تجزم - إفادة أقوى من إفادة لا الناهية ، وله شواهد من الحديث النبوى . النحو الوافي ٤/ ٢١، وينظر فتح البارى ٢٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري ٤/ ١٩.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ٤/ ٢٣٦.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن عُبادة بنِ الصَّامتِ قال : بايَعْنا النبي ﷺ على السَّمعِ والطَّاعةِ ، في العسرِ واليسرِ ، والمنشطِ والمكرهِ ، وعلى أَثَرَةٍ علينا ، وعلى (١) ألَّا ننازعَ الأمرَ أهلَه ، وعلى أن نقولَ بالحقّ أينَما كنَّا ، لا نخافُ في اللَّهِ لومة لائم (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ الآية .

أَخْوَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ عَطِيةً بِنِ سَعَدٍ قَالَ : نَزَلَتَ فَي عَبَادَةً ابنِ الصَّامَتِ : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (٣) .

وأخرَج الخطيبُ في « المتفقِ والمفترِقِ » عن ابنِ عباسِ قال : تصدَّقَ عليَّ بخاتمِه وهو راكعٌ ، فقال النبيُ عَلَيْهُ للسائلِ : « من أعطاكَ هذا الخاتم ؟ » . قال : ذاك الراكعُ . فأنزلَ اللَّهُ فيه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (1)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿إِنَّهَا وَلِينَكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية . قال : نزلت في عليٌ بنِ أبي طالبِ (٥).

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۱۰/ ۰۷، والبخاری ( ۷۱۹۹، ۷۲۰۰)، ومسلم (۱۷۰۹)، والنسائی (۲۱۲۰ – ٤١٦٥)، وابن ماجه (۲۸٦٦).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٠٤، ٥٣٠، وابن أبي حاتم ١١٦٣/٤ (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) الخطيب (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق وابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ١٣٠/٣ . ولفظ ابن جرير لفظ آخر سيأتي في ص ٣٦٣ .

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » "بسندِ فيه مجاهيلُ"، وابنُ مردُويَه ، عن عمارِ بنِ ياسرِ قال : وقَفَ بعليٌ سائلٌ وهو راكعٌ في صلاةِ تطوع ، فنزَع خاتَمه فأعطاهُ السائلَ ، فأتَى رسولَ اللهِ عَلَيْهِ فأَعلَمَه ذلك ، فنزَلت على النبيِّ عَلَيْهِ هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمَ رَكِعُونَ ﴾ . فقرأها رسولُ اللهِ عَلَيْهِ على أصحابِه ، ثم قال : « من كنتُ مولاه فعلي مولاهُ ، اللهُمَّ والِ مَن والاهُ ، وعادِ مَن عاداه » ".

وأخرَج أبو الشيخ ، وابنُ مردُويَه ، "وابنُ عساكرَ" ، عن عليّ بنِ أبي طالبٍ قال : نزَلت هذه الآيةُ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْ في بيتِه : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ عَلَيْ فَي بيتِه : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ عَلَيْ فَلْ اللَّهِ عَلَيْ فَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، وابنُ عساكرَ ، عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ قال : تصدَّقَ عليٌّ بخاتمِه وهو راكعٌ ، فنزَلت : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية (٧).

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ب ۱، وینظر مجمع الزوائد ۷/۱۷.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٦٢٣٢)، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ف٢، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ ، والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۱۳۰/۳ – وابن عساکر ۴۵/ ۳۰۳، ۳۵۷، ۳۰۰/۳۰ وقال ابن کثیر : وهذا إسناد لا یفرح به .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١١٦٢/٤ (٢٥٥١)، وابن عساكر ٢٥/ ٢٥٧.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية . قال : نزَلت في عليّ بنِ أبي طالبٍ ، تصدَّقَ وهو راكعٌ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السديّ ، وعتبةَ بنِ أبي (٢) حكيم ، مثلَه (٣).

وأخور جابنُ مردُويَه ، من طريقِ الكلبيّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أتى عبدُ اللّهِ بنُ سلَامٍ ورهطٌ معه من أهلِ الكتابِ نبيّ اللّهِ عليه عندَ الظهرِ ، فقالوا : يا رسولَ اللّهِ ، إن بيوتَنا قاصيةٌ ، لا نجدُ أحدًا (أ) يجالسُنا ويخالطُنا دونَ هذا المسجدِ ، وإنَّ قومَنا لمَّا رَأُونا قد صَدَّقْنا اللَّه ورسوله وتركْنا دينَهم ، أظهروا العداوة ، وأقسموا ألّا يخالِطونا ، ولا يؤاكلونا ، فشقَّ ذلك علينا . فبينا هم يشكُون ذلك إلى رسولِ اللهِ عليه ، إذ نزَلت هذه الآيةُ على / رسولِ اللهِ عليه : ٢٩٤/٢ من وَلَيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ مَامَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوة وَيُؤتُونَ الرَّكُوة وَهُمُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ مَامَنُوا اللّهِ يَ وساجدِ وقائم وقاعدٍ ، فإذا مسكينَ المسجدِ ، والنَّاسُ يصلُّون بينَ راكعٍ وساجدِ وقائم (" وقاعدِ ، فإذا مسكينٌ المسجدِ ، والنَّاسُ يصلُّون بينَ راكعٍ وساجدِ وقائم (" وقاعدِ ، فإذا مسكينٌ يسألُ ، فدَخلَ رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ " ، فقال : «أعطاكَ أحدٌ شيئًا ؟ » قال : نقل : وهو

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۵۳۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٣٠، ٥٣١.

<sup>(</sup>٤) في م: «من».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١.

راكعٌ. قال : وذلك على بنُ أبى طالبٍ. فكبَّر رسولُ اللَّهِ ﷺ عندَ ذلك وهو يقولُ : ( ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهِ ﷺ عندَ ذلك وهو يقولُ : ( ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَلِبُونَ ﴾ ( ( ) .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مردُويَه ، وأبو نعيم (أو يُوحي إليه ، فإذا حيَّةٌ أَفي قال : دخَلتُ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وهو نائمٌ ، (أو يُوحي إليه ، فإذا حيَّةٌ أن يكونَ جانبِ البيتِ ، فكرِهتُ أن أثِبَ عليها فأُوقظَ النبيُّ عَلَيْهُ ، وخفتُ أن يكونَ يُوحي إليه ، فاضطَجَعتُ بينَ الحيَّةِ وبينَ النبيِّ عَلَيْهُ ، لئن كان منها سوءٌ كان بي دونَه ، فمكَثتُ ساعةً واستيقظَ النبيُ عَلَيْهُ وهو يقولُ : ﴿ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْنَ عَامَنُوا اللّهِ يَا لَكُ مُ اللّهُ الذي أتمَّ وَكُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ . الحمدُ للّهِ الذي أتمَّ لعمَه ، وهنيًا لعليٌ بفضلِ اللّهِ إيّاهُ ﴾ (أ)

وأخرَج ابنُ مَردُويه عن ابنِ عباسِ قال: كان على بنُ أبى طالبِ قائمًا يصلّى، فمرَّ سائلٌ وهو راكعٌ، فأعطاه خاتمَه، فنزلت هذه الآيةُ: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ أللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾

﴿ وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهُ عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ` الآية . قال : نزَلت في الذين آمنوا ، وعليٌ بنُ أبي طالبٍ أوَّلُهُم (' ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>۱) ابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۱۳۰/۳ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل، ص، ف ٢: «أوحيه»، وفي ب ١: «أي يوحي إليه وإذا حية».

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٩٥٥) - وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ١٣٠/٣ . وقال ابن كثير : الضحاك لم يلق ابن عباس . ثم قال عن هذه الأحاديث والآثار : وليس يصح شيء منها بالكلية ، لضعف أسانيدها وجهالة رجالها .

<sup>(</sup>٦) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ١٣٠/٣ .

وَرَسُولُهُ ﴾ الآية . قال : يعني أنَّه مَن أسلَم فقد تولَّى اللهَ ورسولَه والذين آمنوا (١٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ' وابنُ أبى حاتمٍ ' ، عن أبى جعفرٍ ، أنه سُئلَ عن هذه الآيةِ : مَن الذين آمنوا ؟ قال : الذين آمنوا . قيلَ له : بلَغنا أنها نزَلت في عليٌ بنِ أبى طالبٍ . قال : عليٌّ مِن الذين آمنوا ('').

وأخرَج أبو نعيمٍ فى « الحليةِ » عن عبدِ الملكِ بنِ أبى سليمانَ قال : سألتُ أبا جعفرِ محمدَ بنَ عليٌ عن قولِه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيثُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ . قال : أصحابُ محمد عَلَيْ . قلتُ : يقولون : عليٌ . قال : عليٌ منهم (١٠).

وأخرَج ابنُ أبى داودَ فى « المصاحفِ » عن جريرِ بنِ مغيرةَ قال : كان فى قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ( إِنَّمَا وليُّكم اللهُ ورسولُه والذين آمنوا و (٥) الذين يُقيمون الصلاةَ ) (٢).

قُولُه تعالَى : ﴿وَمَن يَتُوَلُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ الآية .

أَخْوَجَ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىِّ فى قولِه : ﴿ وَمَن يَتُوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ . قال : أخبَرهم مَن الغالبُ ، فقال : لا تخافُوا الدَّولةَ ولا الدائرة (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٥٣٠، وابن أبي حاتم ١١٦٢/٤ (٦٥٤٦).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٣١، وابن أبي حاتم ١١٦٢/٤ (٢٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم ٣/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ف١ ، ف٢ ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص ٣٥. وقراءة عبد الله هذه شاذة .

<sup>(</sup>۷) این جریر ۸/ ۵۳۲، واین أبی حاتم ۱۱۶۲/۶ (۲۰۶۷).

قُولُه تعالَى : ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رفاعةُ بنُ زيدِ بنِ التابوتِ وسويدُ بنُ الحارثِ قد أظهرا الإسلامَ ، ونافقا ، وكان رجالٌ من المسلمين يوادُّونَهما ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤُوا وَلِعِبَا ﴾ إلى قولِه : ﴿ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا اللَّهُ عَلَمُ بِمَا كَانُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤُوا وَلِعِبَا ﴾ إلى قولِه : ﴿ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللللَ

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يقرَأُ : ( مِن الذين أُوتوا الكتابَ مِن قبلِكم ومن الذين أشرَكوا ) (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ﴾ الآية .

أخرَج البيهقيُّ في « الدلائلِ » ، من طريقِ الكلبيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ اتَّغَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبَا ﴾ . ("قال : وإذا ناديتُم إلى الصلاةِ بالأذانِ والإقامةِ ، اتَّخَذُوها هزوًا ولعبًا " ، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أمرَ اللَّهِ .

قال: كان منادى رسولِ اللَّهِ ﷺ إذا نادى بالصَّلاةِ فقامَ المسلمونَ إلى الصَّلاةِ ، قالتِ اليهودُ ( والتَّصارى ): قد قاموا ، لا قاموا . فإذا رأَوْهم ركَّعًا

<sup>(</sup>۱) ابن إسحاق (۱۸۱۰ - سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ۸/ ٥٣٣، ٥٣٤، وابن أبي حاتم ١١٦٣/٤

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٣٤. وهذه قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ف ٢ ، م .

وسجَّدًا استهزءوا بهم وضحِكوا منهم .

الله الكاذب على اليهودِ تاجرٌ إذا سمِع المنادى ينادى الله الأذانِ قال : أحرَقَ الله الكاذب . قال : فبينَما هو كذلك إذ دخَلتْ جاريتُه بشعلةٍ من نارٍ فطَارتْ شرارةٌ منها (أفى البيتِ ، فالتهَبَتْ في البيتِ فأحرَقَته (أنه) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشَّيخِ ، عن السدى في قولِه : ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ اتَّغَذُوهَا هُزُواً وَلِعِباً ﴾ . قال : كان رجلٌ من النَّصارى بالمدينة إذا سمِع المنادى ينادى : أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ . قال : مُرِّق الكاذبُ . فدَخَلَ خادمُه ذاتَ ليلةٍ من الليالي بنارٍ ، وهو نائمٌ وأهلُه نيامٌ ، فسقَطتْ شرارةٌ فأحرَقَت البيتَ واحترَق هو وأهلُه ().

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ شهابِ الزُّهريِّ قال: قد ذكر اللَّهُ الأذانَ في كتابِه فقال: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ ﴾ (٦)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنَّفِ » عن عبيدِ بنِ عُميرِ قال : ائتمَرَ النبيُ عَلَيْهِ وأصحابُه كيفَ يجعلونَ شيئًا إذا أرادُوا جمْعَ الصَّلاةِ اجتمعُوا لها به ، فائتمرُوا بالنَّاقوسِ ، فبينَا عمرُ بنُ الخطابِ يريدُ أن يشترى خشبتينِ للناقوسِ إذ رأى في المنامِ الا تَجعلُوا النَّاقُوسَ ، بل أَذُنوا بالصَّلاةِ . فذهَبَ عمرُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ليخبرَه

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٦/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٥٣٦، وابن أبي حاتم ١١٦٤/٤ (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١١٦٤/٤ (٦٥٥٨).

بالذى رأى ، وقد جاء النبي ﷺ الوحى بذلك ، فما راعَ عمرَ إلا بلالٌ يؤذُّنُ ، فقال النبي ﷺ: «قد سبقَكَ بذلك الوحى » حينَ أخبرَه بذلك عمرُ (١).

قُولُه تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْكِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا ﴾ الآية.

أخرَج ابنُ إسحاق ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أتى النبي ﷺ نفرٌ من يهود ، فيهم أبو ياسرِ بنُ أخطب ، ٢٩٥/٢ ونافعُ بنُ أبى نافعٍ ، وعازَرُ (٢ بنُ عمرو ، وزيدٌ وخالدٌ ، وإزارُ بنُ أبى / إزارٍ ، وأَشْيَعُ ٢٠ ، فسألوه عمَّن يؤمنُ به مِنَ الرُّسلِ . قال : «أومنُ باللهِ ، وما أُنزِلَ إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطِ ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أُوتى النَّبيُّونَ من ربِّهم ، لا نُفرِّقُ بينَ أحدِ منهم ، ونحنُ له مسلمون » . فلمًا ذكرَ عيسى جحدُوا نبوَّتَه ، وقالوا : لا نؤمنُ بعيسى ، ( ولا نؤمنُ بمَن آمَن به أُنزِلَ إليّنا ﴾ . اللَّهُ فيهم : ﴿ فَلْ يَتَاهَلُ ٱلْكِنْكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِأَلَهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ . اللَّهُ فيهم : ﴿ فَلْ قَلْ يَتَاهَلُ ٱلْكِنْكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِأَلَهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ . الله فيهم : ﴿ فَلْ قَلْ يَتَاهَلُ ٱلْكِنْكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِأَلَهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ . الله فيهم : ﴿ فَلْ يَقُولُ كَالِكِ هَلَ مَنْ مِنْ اللهُ فيهم : ﴿ فَلْ يَقُونُ كُنْ اللّهُ فيهم : ﴿ فَلْ يَقُولُ كَالْبِي هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلّا قَلْ اللّهُ فيهم : ﴿ فَلْ يَقُونُ هُ وَاللّهِ اللّهُ فيهم : ﴿ فَلْ يَقُولُ كَالَوْلُ اللّهُ فيهم : ﴿ فَلْسِقُونَ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِنَّكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال : المثُوبةُ الثَّوابُ ، مثوبةُ الخيرِ ومَثُوبةُ الشرِّ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «غازي»، وعند ابن هشام: «عازر بن أبي عازر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «أسقع»، وفي ب ١: «أشفع».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق (٥/١) - سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ٢/ ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٣٧، ٥٣٨ ، وابن أبي رافع» . أبي حاتم ٢/ ٢٤٣، ١١٦٤/٤ ( ١٢٩٩، ٢٥٥٩) . وعند ابن جرير في مواضع : «رافع بن أبي رافع» .

وقرَأَ : شرٌّ ثوابًا (١).

وأخرَج أبو الشيخِ عن السديِّ في قولِه : ﴿ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : ثوابًا عندَ اللَّهِ .

قُولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ ( قال : مُسِخَتْ مِن يهودُ ( ) .

وأخرَج أبو الشَّيخِ عن أبى (ئ) مالكِ ، أنه قيل له : كانت القردةُ (أوالحنازيرُ ) قبلَ أن يُمسخُوا ؟ قال : نعم ، وكانوا مما خُلِق من الأمم .

وأخرَج مسلمٌ ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ مسعودِ قال : سئلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عن القِردةِ والحنازيرِ ، أهى مما مَسَخَ اللَّهُ ؟ فقال : «إنَّ اللَّهَ لم يُهلِكْ قومًا – أو يمسَخْ قومًا – فيجعَلَ لهم نسلًا ولا عاقبةً ، وإن القردةَ والحنازيرَ كانتُ قبلَ ذلك » (٥) .

وأخرَج الطَّيالسيُّ ، وأحمدُ ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ مسعودِ قال : سأَلْنا رسولَ اللَّهِ ﷺ عن القِرَدةِ والخنازيرِ ، أهى من نسلِ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۵۳۹.

وقوله : « شر ثوابًا » . كذا في النسخ وابن جرير ، وليس هناك آية بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٤١، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٦٤، ١١٦٥ (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٦٣).

اليهودِ ؟ فقال : « لا ، إنَّ اللَّهَ لم يلعَنْ قومًا قطُّ فمَسَخَهم فكانَ لهم نسلٌ ، ولكن هذا خلقٌ كانَ (١) ، فلمَّا غضِبَ اللَّهُ عَلى اليهودِ فمسَخَهم ، جعَلَهم مِثْلَهم » (٢) .

وأخرَج ابنُ مردُويه عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « الحيَّاتُ مسخُ الجنِّ كما مُسِختِ القردةُ والخنازيرُ » ".

وأخورج ابنُ جريرٍ عن عمرِو بنِ كثيرِ بنِ أفلح مولى أبى أيوبَ الأنصاريِّ قال: مُدِّتُ أَنَّ المسخَ في بني إسرائيلَ من الخنازيرِ كان أنَّ امرأةً من بني إسرائيلَ كانتْ في قريةٍ مِن قُرى بني إسرائيلَ ، وكان فيها مَلِكُ بني إسرائيلَ ، وكانوا قد استَجمعُوا على الهَلكةِ ، إلا أنَّ تلك المرأة كانت على بقيةٍ مِن الإسلامِ متمسِّكةً به (١) ، فجعلتْ تدعُو إلى اللَّهِ حتى إذا اجتَمَع إليها ناسٌ فتَابَعُوها على أمرِها ، قالت لهم: إنه لابدَّ لكم من أن تجاهِدوا عن دينِ اللَّهِ ، وأن تُنادُوا فومَكم بذلك ، فاخرُجوا فإني خارجةٌ . فخرَجَت وخرَج إليها ذلك الملكُ في الناسِ فقتَل أصحابَها جميعًا ، وانفلتَتْ من بينهم ، ودعَتْ إلى اللَّهِ حتى تجمَّعَ النَّاسُ إليها ، وأصيبُوا حتى اللَّهِ عنه م أمرتُهم بالخروجِ فخرَجُوا وخرَجَت معَهم ، فأصيبُوا جميعًا ، وانفلتَت مِن بينهم ، ثمَّ دعَت إلى اللَّهِ حتَّى إذا اجتَمَع إليها رجالٌ جميعًا ، وانفلتت مِن بينهم ، ثمَّ دعَت إلى اللَّهِ حتَّى إذا اجتَمَع إليها رجالٌ واستجابُوا لها ، أمَرتهم بالخروجِ ، فخرَجوا وخرَجَت ، فأصيبُوا جميعًا ، وانفلتَت مِن بينهم ، ثمَّ دعَت إلى اللَّهِ حتَّى إذا اجتَمَع إليها رجالٌ واستجابُوا لها ، أمَرتهم بالخروجِ ، فخرَجوا وخرَجَت ، فأصيبُوا جميعًا ، وانفلتَت مِن بينهم ، فخرَجوا وخرَجَت ، فأصيبُوا جميعًا ، وانفلَت من المنهم بالخروجِ ، فخرَجوا وخرَجَت ، فأصيبُوا جميعًا ، وانفلَتَث والتحابُوا لها ، أمَرتهم بالخروجِ ، فخرَجوا وخرَجَت ، فأصيبُوا جميعًا ، وانفلَت ، و

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) الطيالسي (۳۰۵) ، وأحمد ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۹/۷، ۱۹۱، ۱۹۱، (۳۷۲۰) وأحمد ۲۷۱۰) ، وأحمد ۲۳۰۷) ، وابن أبي حاتم ۲۵/۱۱ (۲۰۱۲) . وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم .

 <sup>(</sup>٣) ابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ٣/ ١٣٥. وقال ابن کثیر: هذا حدیث غریب جدًا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ص، ف ١: « تبادروا ».

من بينهم ، فرجَعت وقد أيست وهي تقول : سبحان الله ، لو كان لهذا الدين ولى وناصر لقد أظهره بعد ! فباتَت محزونة ، وأصبَح أهل القرية يَسْعَون في نواحِيها خنازير ، مَسَخهم الله في ليلتِهم تلك ، فقالت حين أصبحت ورأت ما رأت : اليوم أعلم أنَّ الله قد أعزَّ دينه وأمرَ دينِه . قال : فما كان مسخُ الخنازيرِ في بني إسرائيلَ إلا على يَدَىْ تلك المرأة (١).

وأخرَج ابنُ أبى الدُّنيا في « ذمِّ الملاهي » ، من طريقِ عثمانَ بنِ عطاءٍ ، عن أبيه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْتِهِ قال : «سيكونُ في أُمَّتى خشفٌ ورجْفٌ وقِرَدةٌ وخنازيرُ » (٢).

## \*قُولُه تعالى: ﴿وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، عن زهيرِ قال : (وعبُد قال : (وعبُد الله عنه أهذا ( ) الحرف ؟ قال : (وعبُد الطاغوتِ ) . فسَّره ابنُ أبى ليلى : وخدَمَه ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءِ بنِ السَّائبِ قال : كان أبو عبدِ الرحمنِ يقرأُ : ﴿وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ﴾ بنصب العينِ والباءِ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٥٤٠، ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (١١).

<sup>\*</sup> من هنا خرم في مخطوط الأصل ، وينتهي في ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) قرأ بذلك حمزة . النشر ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) في م، ف ١: «خففه».

والأثر عند ابن أبي حاتم ١١٦٥/٤ (٦٥٦٣).

( وغُيِدَ ابنُ جريرِ عن أبي جعفرِ النَّحويِّ ، أنه كان يقرؤُها : (وغُيِدَ الطاغوتُ ) . كما تقولُ : ضُرِبَ عبدُ اللَّهِ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن بريدةَ الأسلميِّ، أنه كان يقرؤُها: (وعابِدَ الطاغوتِ).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى حمَّادٍ قال : حدَّثَنى ( حمزةُ ، عن الأعمشِ ، عن يحيى بنِ وثَّابٍ ، أنه قرأ : (وعَبُدَ الطاغوتِ ) . يقولُ : خدَمَ . قال عبدُ الرحمنِ : وكان حمزةُ يقرؤُها كذلك ( ) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْ ءَامَنّا ﴾ الآية . قال : أناسٌ من اليهودِ كانوا يدخُلونَ على النبي عَلَيْهِ فيُخيِرُونَه أنهم مؤمنون راضُون بالذي جاءَ به ، وهم متمسّكونَ بضلالتِهم والكفرِ ، فكانوا يدخُلون بذلك ويخرُجونَ به مِن عندِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٥).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿وَإِذَا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب ۱.

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٤٣ ٥. وهي قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٤٣.٥. وهي قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٤٤٧، وابن أبي حاتم ٤/٥٦٤ (٢٥٦٤).

جَآءُوكُمُ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِّۦ﴾: فإنهم دخلوا وهم يتكلَّمون بالحقِّ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ ٢٩٦/٢ بِدِّ خَلُواْ بِٱلكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ ٢٩٦/٢ بِدِّ ﴾.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدىِّ في الآيةِ قال : هؤلاء ناسٌ مِن المنافقين كانوا يهودَ ، يقولُ : دخلوا كفارًا وخرَجوا كفارًا ('').

قُولُه تعالى: ﴿ وَنَرَىٰ كَتِيرًا مِنْهُمْ ﴾ الآيتين (٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكَالِهُمُ السُّحْتَ ﴾ . قال : كان هذا في حكام (٢) اليهودِ بينَ أيديكم .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٥٤٧، وابن أبي حاتم ١١٦٥/٤ (٥٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ٤٧ ه.

<sup>(</sup>٣) في م : ( الآية ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «هؤلاء».

والأثر عند ابن جریر ۱۹۸۸، وابن أبی حاتم ۱۱۲۲، ۱۱۲۷ (۲۰۲۷، ۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٦) في م: «أحكام».

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَوَلَا يَنْهَلُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وأخرَج أبو الشيخ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ( ٱلرَّبَانِيُّونَ وَالْحَبَارُ ﴾ . قال : أفلا ينهاهم ( العلماءُ والأحبارُ ؟

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾ : ("يعنى الرّبانيين فى تركِهم ذلك (؛).

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن الضحاكِ في قولِه: ﴿ لَمِئْسَ مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾ ". قال: حيثُ ( لا يَنْهَونهم أ عن قولِهم الإثمَ وأكلِهم السحتَ (1).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن على ، أنه قال فى خطبتِه: أيُّها الناسُ، إنما هلَك مَن هلَك قبلكم بركوبِهم المعاصى، ولم يَنْهَهم الربانيون والأحبارُ أخَذتهم والأحبارُ ، فلما تمادَوا فى المعاصى، ولم يَنْهَهُم الربانيون والأحبارُ أخَذتهم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱۱۳۹/۶ (٦٤٠٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر٢، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٥٥١، وابن أبي حاتم ١١٦٧/٤ (٦٥٧٣).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «لم ينهوهم».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ١٥٥.

العقوباتُ ؛ فمُرُوا بالمعروفِ ، وانْهَوا عن المنكرِ ، ( قبلَ أن يَنْزِلَ بكم مثلُ الذي نزَل بهم ، واعْلَموا أن الأمرَ بالمعروفِ والنهيّ عن المنكرِ لا يَقْطَعُ رزقًا ولا يُقَرِّبُ أَجلًا (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما في القرآنِ آيةٌ أشدَّ توبيخًا مِن هذه الآيةِ : ( لولا ينهاهم الرَّبّانِيُّون والأَحْبَارُ عن قولِهم العدوانَ (٢) وأكلِهم السحتَ لَبئس ما كانوا يَعْمَلُون ) . هكذا قرأ (١) .

وأخرَج ابنُ المباركِ في « الزهدِ » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ بنِ مزاحم قال : ما في القرآنِ آيةٌ أخوفَ عندى مِن هذه الآيةِ : ﴿ لَوْلَا يَنْهَمْهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ اللَّيْقُونَ ﴾ واللهُ واللهُ عندي مِن هذه لَيْشَبَ مَا كَانُواْ يَصَّمَعُونَ ﴾ : أساء الثناءَ على الفريقين جميعًا (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، من طريقِ سلمةَ بنِ نُبَيطٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ لَوَلَا يَنْهَنَّهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَٱكِلِهِمُ ٱلسَّحْتَ ﴾ . قال : الربانيون والأحبارُ فقهاؤُهم وقرَّاؤُهم وعلماؤُهم . قال : ثم يقولُ الضحاكُ (٢) : ما أخوفنى مِن هذه الآيةِ !

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فإن » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١١٦٦/٤ (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: «الإثم».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٥٥١، والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٥) ابن المبارك (٥٧ - زيادات المروزي) ، وابن جرير ٨/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: (و).

وأخرَج (أحمدُ ، و أبو داودَ ، وابنُ ماجه ، عن جرير : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : « ما مِن قومٍ يكونُ بين أظهرِهم مَن يَعْمَلُ ( المعاصى هم أعزُ منه وأمنعُ لم ( ) يُغَيِّرُوا ، إلا أصابهم اللَّهُ منه بعذابِ » .

قُولُه تعالى : ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ إسحاقَ ، والطبرانيُ في « الكبيرِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال (''): قال رجلٌ مِن اليهودِ يقالُ له : شأسُ (' ) بنُ قيسٍ : إن ربَّك بخيلٌ لا يُنْفِقُ . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ ٱيَّدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُوا كُلُو يَدُ اللهِ عَمْلُولَةً عُلَتَ آيَدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُوا كُلُ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاأُهُ ﴾ (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقَالَتِ [١٤٠] ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ : نزَلَت في فِنْحاصَ رأسِ يهودِ قينقاعَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ الآية . قال : نزَلَت في فِنْحاصَ اليهوديِّ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « من » .

<sup>(</sup>٣) في م: « من لم ».

<sup>\*</sup> إلى هنا ينتهى الخرم في مخطوط الأصل والمشار إليه ص ٣٦٩.

والأثر عند أحمد ۱۹۲۱، ۱۹۲۰، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۰-۱۹۲۰-۱۹۲۰-۱۹۲۰-۱۹۲۰-۱۹۲۰). حسن (صحيح سنن أبي داود (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: « النباش » . وتقدم على الصواب في ٣/ ٦٩٨، ٦٩٩ .

 <sup>(</sup>٦) ابن إسحاق - كما فى تفسير ابن كثير ١٣٨/٣ - والطبرانى (١٢٤٩٧) . وقال الهيثمى : ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ٧/ ١٧.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٨/ ٥٥٥.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾: أى : بخيلةً (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ . قال : لا يعنونَ بذلك أن يدَ اللَّهِ مُوثَقةٌ (٢) ، ولكن يقولون : إنه بخيلٌ أمسَك ما عندَه . تعالى اللَّهُ عما يقولون عُلوًّا كبيرًا (٣).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاك في قولِه : ﴿مَغَلُولَةً ﴾ : يقولون : إنه بخيلٌ ليس بجوَادٍ . وفي قولِه : ﴿عُلَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ . قال : أُمسِكت عن النفقةِ والخيرِ (٤).

وأخرَج الديلميُّ في «مسندِ الفردوسِ» عن أنسٍ مرفوعًا «أنَّ يحيى بنَ زكريا سأل ربَّه فقال: يا ربِّ، اجْعَلْني ممن لا يَقَعُ الناسُ فيه. فأوحَى اللَّهُ إليه (٥): يا يعنى ، هذا شيءٌ لم أَسْتَخْلِصْه لنفسى ، كيف أَفْعَلُه بك! اقْرَأْ في المحكمِ تَجِدْ فيه: ﴿وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ ٱبْرُنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ وَقالُوا » وقالُوا : ﴿ يَذُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً ﴾ . وقالُوا ، وقالُوا » .

وأخرَج أبو نعيم في « الحليةِ » عن جعفرِ بنِ محمدِ قال : إذا بلغَك عن أخيكَ شيءٌ يَسوءُك فلا تَغْتَمَّ ، فإنه إن كان كما يقولُ كانت عقوبةً عُجِّلت (٢) ، وإن

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١١٦٧/٤ (٦٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) في م: «موثوقة».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٥٣، ٥٥٤، وابن أبي حاتم ١١٦٧/٤ (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٥٥٥، وابن أبي حاتم ١١٦٨/٤ (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م: ٥ أجلت ٥ .

كانت على غيرِ ما يقولُ كانت حسنةً لم تعمَلْها . قال : وقال موسى عليه السلامُ : يا ربِّ ، أسألُك ألَّا يَذْكُرَنى أحدٌ إلا بخيرٍ . قال : ما فعلتُ ذلك لنفسى (١) .

وأخرَج أبو نعيم عن وهب قال: قال موسى: يا ربٌ ، احبِسْ عنى كلامَ الناسِ. فقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: لو فعَلتُ هذا بأحدِ لفعلتُه بى (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ .

أخرَج أبو عبيدٍ في « فضائلِه » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي داودَ ، وابنُ الأنباريِّ ، معًا في « المصاحف » ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرأ : ( بَلْ يَدَاهُ بِسْطَانِ (").

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، والترمذيُّ ، وابنُ اللهِ ماجه ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال/رسولُ اللهِ عَلَيْ : «إن يمينَ اللَّهِ ملأَى ، لا يَغيضُها نفقةٌ ، سَحَّاءُ الليلَ والنهارَ ، أرأيتم ما أنفق منذُ خلق السماواتِ والأرضَ ، فإنه لم يَغِضْ ما في يمينه ! » . قال : «وعرشه على الماءِ ، وفي يدِه الأُخرى القبضُ ، يَرْفَعُ ويَخفِضُ » .

<sup>(</sup>١) أبو نعيم ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في م: «مبسوطتان». وينظر البحر المحيط ٥٢٤/٣.

والأثر عند أبي عبيد ص ١٧٠، وابن أبي داود ص ٥٥. والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. (٤) أحمد ٢٤٧/١٦، ٢٤٤٧، ٣٩٩/١٦ (٢٩٩٨، ٧٢٩٨، ٢٩٩/١)، والبخارى =

## قُولُه تعالى: ﴿ وَلَيْزِيدَكَ كَيْثِلُ مِنْهُم ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، ( وَابِنُ المَنذَرِ ) ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قَتَادةً : ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كُثِيرًا يَنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغَيْنَا وَكُفَرَ ﴾ . قال : حمّلهم حسدُ محمد ﷺ والعربِ على أن تركوا القرآنَ ، وكفروا بمحمد ﷺ ودينه ، وهم يَجِدونه مكتوبًا عندَهم (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن الربيعِ قال: قالت العلماءُ فيما حفِظوا وعلِموا: إنه ليس على الأرضِ قومٌ حكَموا بغيرِ ما أنزَل اللَّهُ إلا أَلْقَى اللَّهُ بينَهم العداوة والبغضاء. وقال: ذلك في اليهودِ حيثُ حكَموا بغيرِ ما أنزَل اللهُ: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾.

"وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ فى قولِه: ﴿وَٱلْقَيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ . قال: اليهودُ والنصارى. وفى قولِه: ﴿ كُلُمَّا ٓ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ﴾ . "يقولُ: كلَّما مكروا مكرًا أطفأه اللَّهُ أَنْ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كُلُّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ﴾ ( . قال : حربِ

<sup>= (</sup>۲۱۸؛ ۷۲۱، ۷۲۱)، ومسلم (۹۹۳)، والترمذی (۳۰۶۰)، وابن ماجه (۱۹۷)، والبیهقی (۷۲۰، ۷۲۹).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٥٥٨، وابن أبي حاتم ١١٦٨/٤ (٦٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٥٨، بشطره الأول، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٦٨، ١١٦٩ (٦٥٨٥) بشطره الثاني.

محمد عَلَيْقُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى : ﴿ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ ، وأطفأ حدَّهم وَاللَّهُ اللَّهُ ، وأطفأ حدَّهم ونارَهم ، وقذَف في قلوبهم الرعبُ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادة : ﴿ كُلَّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ . قال : أولئك أعداءُ اللَّهِ اليهودُ ، كلما أوقدوا نارًا للحربِ أطفأها اللَّهُ ، فلن تلقى اليهودَ ببلدِ إلا (٣) وجدتَهم مِن أذلٌ أهلِه ، لقد جاء الإسلامُ حينَ جاء وهم تحتَ أيدى المجوسِ وهم أبغضُ خلقِ اللَّهِ ( تقمئة ( ) وتصغيرًا ) ؛ بأعمالِهم أعمالِ السوءِ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، عن الحسنِ : ﴿ كُلَّمَاۤ ٱوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ الْمُعَاۡ اللهُ ﴿ كُلُمَا اللهُ ﴿ اللَّهُ ﴾ . قال : كلما اجتمعت السِّفْلةُ على قتلِ العربِ ( أَذَلَّهم اللَّهُ ) .

قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا ﴾ الآية.

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٥٦١، وابن أبي حاتم ١١٦٩/٤ (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٥٦١، وابن أبي حاتم ١١٦٩/٤ (٦٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في تفسير ابن أبي حاتم: « نقمه فاتصفوا » .

<sup>(</sup>٥) في م: «تعمية». وتقمئة: أي ذلة. ينظر اللسان (ق م ي).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٥٦٠، وابن أبي حاتم ١١٦٩/٤ (١٥٩١).

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: م.

والأثر عند ابن أبي حاتم ١١٦٩/٤ (٦٥٨٩).

الشيخِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ ﴾ . قال : آمنوا بما أنزَل اللَّهُ واتقُوا ما حرَّم اللَّهُ ( ) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، عن مالكِ بنِ دينارِ قال : جناتُ النعيمِ يسنَ جناتِ الفِرْدَوْسِ وبينَ (٢) جناتِ عدْنٍ ، وفيها جوارٍ نُحلِقْن مِن وردِ الجنةِ . قيل : فمَن يَسْكُنُها ؟ قال : الذين همُّوا بالمعاصى ، فلما ذكروا عظمةَ اللَّهِ جلَّ جلالُه راقبوه (٣).

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَوْ الْحَرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَوْ النَّهُمُ الْقَامُواُ التَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ . قال : أمَّا إقامتُهم التوراةَ والإنجيلَ فالعملُ بهما ، وأمًّا : ﴿ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِم ﴾ فمحمد على وما أُنزل عليه ، وأمًّا : ﴿ مِن تَحْتِ لَا أَنْجَتُ لُوا مِن فَوقِهِم ﴾ . فأرسَلْتُ عليهم أنه من الأرضِ مِن رزقي ما يُغنِيهم ، ﴿ مِنْهُمُ أَمَةً مُ اللَّهُ مُن رَقِي ما يُغنِيهم ، ﴿ مِنْهُمُ أَمَةً مُنْفَعِدَ أَنْهُ الكتابِ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابن عباسٍ: ﴿ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ ﴾: يعنى : لأرسَل عليهم السماءَ مدرارًا ، ﴿ وَمِن تَمْتِ ٱرْجُلِهِمْ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۲،، وابن أبی حاتم ۱۱۲۹/۶ (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١٧٠/٤ (٦٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) في ر٢، م: (إليهم).

<sup>(°)</sup> ابن جریر ۱۱۷۸، ۱۱۷۰، ۱۰۵، وابن أبی حاتم ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، (۱۹۹۳) – وعقب الآثار (۲۰۹۹، ۲۶۰۰، ۲۰۰۲).

تُخْرِجُ الأرضُ مِن بركاتِها (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ : يقولُ : لأكلوا مِن الرزقِ الذي يَنْزِلُ مِن السماءِ والذي يَنْبُتُ مِن الأرضِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةَ : ﴿ لَأَكُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ . يقولُ : لأعْطَتْهم السماءُ بركاتِها والأرضُ نباتَها ، ﴿ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ . يقولُ (") : على كتابِ اللهِ (أوأمرِه) ، ثم ذمَّ أكثرَ القوم فقال : ﴿ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (")

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ قال : الأُمَّةُ المُقْتَصِدةُ الذين لا هم فسَقوا في الدينِ ولا هم غلوا . قال : والغُلُوُّ الرغبةُ ، والفِسْقُ التقصيرُ عنه (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن السديِّ : ﴿ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ﴾ . يقولُ : مؤمنةً .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن جبير بنِ نُفَيرٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « يُوشِكُ أن يُرفَعَ العلمُ " وقد أن يُرفَعَ العلمُ " وقد أن يُرفَعَ العلمُ " وقد

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٥٦٣، وابن أبي حاتم ١١٧١/٤ (١٥٩٩، ٦٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «قد آمنوا».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٥٦٣، ٥٦٦.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «قلت كيف».

<sup>(</sup>A) في ص: « زيد».

قرَأنا القرآنَ وعلَّمناه أبناءَنا ؟ فقال : ﴿ ثَكِلَتْك أُمُّك يابنَ لَبيدٍ (١) إِن كنتُ لأراك مِن أفقهِ أهلِ المدينةِ ، أَوَ ليست التوراةُ والإنجيلُ بأيدى اليهودِ والنصارى ، فما أغنَى عنهم (٢) حينَ تَرَكوا أمرَ اللَّهِ! » . ثم قرَأ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُوا التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، من طريقِ سالم بنِ أبى الجَعْدِ ، عن زيادِ بنِ لبيدٍ قال : ذكر النبيُ عَلَيْ شيئًا ، فقال : « وذلك عندَ ذَهابِ العلم (٤) » . قلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، وكيف يذهبُ العلمُ ونحن نَقْرأُ القرآنَ ، ونُقْرِئُه أبناءَنا ، ويُقْرِئُه أبناؤنا أبناءَهم إلى يومِ القيامةِ ؟ قال : « ثَكِلتْك أمَّك يابنَ أمِّ لبيدٍ ، إن كنتُ لأراك مِن أفقهِ رجلٍ بالمدينةِ ، أو ليس هذه اليهودُ والنصارى يقرءُون التوراةَ والإنجيلَ ولا ينتفعون مما فيهما (٥) بشيءٍ ! »(١)

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، مِن طريقِ يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طلحة ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : ثم حدَّثهم عن أنسِ بنِ مالكِ قال : ثم حدَّثهم النبيُ عَلَيْةٍ فذكر حديثًا . قال : ثم حدَّثهم النبيُ عَلَيْةٍ فقال : « تَفَرَّقت أمةُ موسى على إحدَى وسبعين ملةً ؛ سبعون منها في

<sup>(</sup>١) في م : « نفير » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٣) ابن أبى حاتم ١١٧٠/٤ (٩٥٩٥). وقال ابن كثير : هكذا أورده ابن أبى حاتم حديثا معلقا من أول إسناده ، مرسلا في آخره . تفسير ابن كثير ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) في م : « أبنائنا » .

<sup>(°)</sup> في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: «فيها».

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢٩/١١، ٤٤٢، ٤٤٣ (١٧٤٧٣، ١٧٩١، ١٧٩٢،)، وابن ماجه (٤٠٤٨). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٣٢٧٢).

النارِ ، وواحدة (() في الجنةِ ، وتفرُّقت أُمةُ عيسى على اثنتين وسبعين ملةً ؛ واحدة النارِ ، و(() تعلو/ أُمتى (()) على الفريقين جميعًا بملَّةِ واحدةِ في الجنةِ وثنتان وسبعون منها في النارِ » . قالوا : مَن هم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « الجماعاتُ الجماعاتُ » . قال يعقوبُ بنُ زيدٍ : كان على بنُ أبي طالبِ إذا حدَّث بهذا الحديثِ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ تلا فيه قرآنًا (()) وتلا أيضًا : ﴿ وَمِعَنَ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ عَلَمُونَ » . يعنى أمة وتلا أيضًا : ﴿ وَمِعَن خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ عَلَمُونَ » . يعنى أمة محمد عَلَيْ () .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ ۗ الآية .

أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخَ عَنِ الحُسْنِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَعَثْنَى الْمُتَلِّقِ وَالَّ اللَّهِ عَلَيْقِ قَالَ: ﴿ إِنَ اللَّهَ بَعَثْنَى الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ ﴾ . لَيُعَذِّبُنِي ، فَأَنزَل : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ ﴾ .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ قال : لما نزَلت : ﴿ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ . قال : « يا ربّ ، إنما أنا واحدٌ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: «منها».

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ب١، ف١، ف٢، ر٢.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ أُنتم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ص ، ب١ ، ف٢ ، ف٢ : « قال » .

<sup>(</sup>٦) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٤١. وقال ابن كثير : وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق .

<sup>(</sup>٧) في ر ٢، م: « برسالة ».

كيف أصنعُ يَجْتَمِعُ عليَّ الناسُ ؟ » . فنزَلت : ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ .

' وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِن لَّمْ تَفَعَلْ فَا اللَّهُ عَلَمْ فَا اللَّهُ أَنْ لَا يُعْمَلُ فَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّ

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويه ، وابنُ عساكرَ ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ على رسولِ اللَّهِ ﷺ يومَ غَديرِ خُمِّ (") في عليِّ بنِ أبى طالبٍ (نُهُ.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ مسعودِ قال: كنا نقرأُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ أن عليًا مولى المؤمنين، ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن °عنترةَ قال: كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ فجاءه رجلٌ فقال: إن ناسًا يَأْتُونا فيُحْيِرونا أنَّ عندَكم شيئًا ° لم يُئدِه رسولُ اللَّهِ ﷺ للناسِ. فقال: ألم تَعْلمْ أن اللَّه قال: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْلَكَ مِن رَبِّكُ ﴾ ؟ واللَّهِ ما ورَّثَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ سوداءَ في بيضاءً (١).

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۵٦۸، وابن أبی حاتم ۱۱۷۳/۶ (۲۲۱۳).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ر٢، م.

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٥٦٨، وابن أبي حاتم ١١٧٣/٤ (٦٦١٢).

<sup>(</sup>٣) خُمّ : بير كلاب بن مرة ، وقيل : اسم رجل صبّاغ أضيف إليه الغدير الذى هو بين مكة والمدينة بالمجمعة ، وقيل هو على ثلاثة أميال من الجحفة . وقيل : واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير عنده خطب رسول الله ﷺ . معجم البلدان ٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٧٢/٤ (٦٦٠٩)، وابن عساكر ٢٣٧/٤٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «أنه قال لعلى: هل عندكم شيء».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١١٧٢/٤ (٦٦١١).

## قُولُه تعالى : ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ مَرْدُويَه ، والضياءُ في « المختارةِ » ، عن ابن عباس قال : سُئل رسولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ : أَيُّ آيةٍ أَنزِلت مِن السماءِ أشدُّ عليك ؟ فقال : « كنتُ بمنَّى أيامَ مَوْسم ، واجْتَمَع مشركو العربِ وأفناءُ الناسِ في الموسم، فأَنزِل عليَّ جبريلُ فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ . قال: « فقُمْتُ عندَ العَقَبةِ فنادَيتُ (١): يأتُّها الناسُ ، مَن يَنْصُوني على أن أَبَلِّغَ رسالاتِ ربي ولكم الجنةُ ؟ أيُّها الناسُ ، قولوا : لا إلهَ إلا اللهُ وأنا رسولُ اللَّهِ إليكم تُفْلِحوا (٢) وتُنْجِحوا ولكم الجنةُ » . قال : « فما بقِي رجلٌ ولا امرأة (٢) ولا صبيٌّ إلا يَرْمُون عليٌّ بالترابِ والحجارةِ ويَتْرَقُون (١) في وجهى ويقولون: كذَّابٌ صابيٌّ . فعرَض عليٌّ عارضٌ ، فقال: يا محمدُ ، إن كنتَ رسولَ اللَّهِ فقد آن لك أن تَدْعُوَ عليهم كما دعا نوحٌ على قومِه بالهلاكِ ». فقال النبيُّ ﷺ: « اللهمُّ اهْدِ قومي فإنهم لا يَعْلَمُون ، وانْصُرْني عليهم أن يُجيبُوني إلى طاعتِك » . فجاء العباسُ عمُّه فأنْقذَه منهم وطرَدهم عنه . قال الأعمشُ: فبذلك تَفْتَخِرُ بنو العباسِ ويقولون: فيهم نزَلت: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكِنَّ أَلِلَهُ يَهْدِي مَن يَشَآءً ﴾ [القصص: ٥٦]. هَوِي النبي عَيْلِيَّ أَبا طالبٍ، وشاء اللَّهُ عباسَ بنَ عبدِ المطلب (٠٠).

<sup>(</sup>١) في ص، ف ٢: ( فقلت » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: ﴿ وَلَا أُمَّةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: (يبصقون).

<sup>(</sup>٥) الضياء ١٠/١٠، ١٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، والحاكمُ ، وابنُ مردويه ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُّ ، كلاهما في « الدلائلِ » ، عن عائشة قالت : كان النبيُّ عَلَيْ يُحْرَسُ حتى نزلت : ﴿ وَاللّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النّاسُ ، انصَرِفُوا ، يَعْضِمُكَ مِنَ النّاسُ ، انصَرِفُوا ، فقال : « أَيُّها الناسُ ، انصَرِفُوا ، فقد عَصَمنى اللّهُ » ( ) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : كان العباسُ عَمُّ النبيِّ عَلَيْهِ في مَن يَحْرُسُه ، فلما نزَلت : ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ترَك رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الحَرْسَ (٢).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا خرَج بعَث معه أبو طالبٍ مَن يَكْلَؤُه حتى نزَلت : ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ . فذهب ليبْعَثَ معه ، فقال : ﴿ يَا عَمِّ ، إِن اللَّهَ قَدْ عَصَمنى ، لا حاجةَ لَى إلى مَن تَبْعَثُ ﴾ (٣) .

وأخرَج الطبراني ، وأبو الشيخ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم في « الدلائلِ » ، وابنُ عساكر ، عن ابنِ عباسِ قال : كان النبي ﷺ يُحْرَسُ ، وكان يُرْسِلُ معه عمّه أبو طالبٍ كلَّ يومٍ رجالًا مِن بني هاشمٍ يَحْرُسُونه ، ' حتى نزَلت : ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ . وأراد عمّه أن يُرْسِلُ معه مَن يَحْرُسُه ' ، فقال : « يا عمّ ،

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۰٤٦) ، وابن جرير ۸/ ۲۹ه، وابن أبي حاتم ۱۱۷۳/۶ (۱۲۱۵) ، والحاكم ۲/ ۳۱۳، والبيهقي ۲/ ۲۸۱۱ (۱۲۱۵) ، والحاكم ۲/ ۳۱۳، والبيهقي ۲/ ۱۸۶. حسن (صحيح سنن الترمذي - ۲۶۶۰) .

<sup>(</sup>۲) الطبرانى فى الأوسط (۳۵۱۰)، وفى الصغير ۱/ ۱۶۹، وابن مردويه – كما فى تفسير ابن كثير ٣/ ١٤٤. وقال الهيثمى: وفيه عطية العوفى ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۱۷/۷ .

<sup>(</sup>٣) ابن مردویه - كما فی تفسیر ابن كثیر ١٤٥/٣ . وقال ابن كثیر : وهذا حدیث غریب جدًّا ، وفیه نكارة ، فإن هذه الآیة مدنیة ، وهذا الحدیث یقتضی أنها مكیة .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

إِن اللَّهَ قد عَصَمني ( مِن الجِنِّ والإِنسِ » .

وأخرَج أبو نعيم في « الدلائلِ » عن أبي ذرِّ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ لا ينامُ إلا ونحن حولَه ؛ مِن مخافةِ الغوائلِ ، حتى نزَلت آيةُ العصمةِ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٢).

وأخوَج الطبراني ، وابنُ مَرْدُويه ، عن عِصمةَ بنِ مالكِ الخَطْميِّ قال : كنا نَحْرُسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بالليلِ ، حتى نزَلت : ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ فترك الحَرْسَ (٢٠).

وأخوج ابنُ أبى حاتم عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : لما غزا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بنى أَمَارِ نزَل ذَاتَ الرقيعِ أَبُعلَى نخلِ ، فبينا هو جانسٌ على رأسِ بئرِ قد دلَّى رجلَيْه فقال ( الوارثُ من بنى النجارِ ) : لأَقْتُلَنَّ محمدًا . فقال له أصحابُه : كيف تَقْتُلُه؟ قال : أقولُ له : أعْطِنى سيفَك ، فإذا أعطانيه قتلتُه به . فأتاه ، فقال : يا محمدُ ، فقال : أعْطِنى سيفَك أُشيمُه ( ) . فأعطاه إياه فرُعِدَت يدُه ، فقال رسولُ اللَّه عَلَيْهِ : ( حال اللَّهُ بينَك وبينَ ما تُريدُ » . فأنْزَل اللَّه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَبِكُ ﴾ الآية الآية .

<sup>(</sup>١ - ١) في م: « لا حاجة لي إلى من تبعث » .

والأثر عند الطبراني (١٦٦٣)، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١٤٥/٣ - وابن عساكر ٢٦/ ٣٠٤. وقال ابن كثير : وهذا أيضا غريب . والصحيح أن هذه الآية مدنية ، بل هي من أواخر ما نزل بها . وقال الهيثمي : وفيه النضر بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم (١٥١) .

<sup>(</sup>٣) ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١٤٤/٣ - من طريق الطبراني .

<sup>(</sup>٤) في م: «الرقاع».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «غورث بن الحارث».

<sup>(</sup>٦) في م: «أشمه». وأشيمه: أسله، والشيم من الأضاد: سلًّا وإغمادًا. النهاية ٢/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١١٧٣/٤ (٢٦١٤). قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث ابن الحارث مشهورة في الصحيح. تفسير ابن كثير ١٤٦/٣ . وينظر صحيح البخاري (٤١٣٦).

وأخرَج ابنُ حبانَ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن أبي هريرةَ قال : كنا إذا صحِبنا رسولَ اللّهِ ﷺ في سفرٍ تركنا له أعظمَ شجرةٍ وأظلّها ، فيتْزِلُ تحتها ، فنزَل ذاتَ يومِ تحتَ شجرةٍ وعلَّق سيفَه فيها ، فجاء رجلٌ فأخذه ، فقال : يا محمدُ ، مَن يَمْنَعُك منى ؟ فقال رسولُ اللَّه ﷺ : « اللَّهُ يَمْنَعُنى منك ، ضَعْ عنك السيفَ » . فوضَعه ، فنزَلت : ﴿ وَاللّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسُ ﴾ (٢)

وأخرَج أحمدُ عن بجعْدَةَ بنِ خالِد بنِ الصَّمَّةِ الجُشَمِيِّ قال : أُتَى النبيُّ عَلَيْقِ برجلٍ فقيل : هذا أراد أن يَقْتُلَك . فقال له النبيُّ عَلَيْقٍ : «لم تُرَعْ ، "لم تُرَعْ"، ولو أرَدْتَ ذلك لم يُسَلِّطْك اللَّهُ عليَّ » (3).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةً في الآيةِ قال : أخبَر اللَّهُ نبيَّه ﷺ أنه سيَكْفِيه الناسَ ، ويَعْصِمُه منهم ، وأمَرَه بالبلاغِ . وذُكرِ لنا أن نبيَّ اللَّهِ ﷺ قيل له : لو احْتَجَبْتَ . فقال : « واللَّهِ لأَبدِينَ (٥) عقِبى للناسِ ما صاحبتُهم » (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ [ ١٤٠ ظ] قال : لما نزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الرَّسُولُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ . قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « لا تَحْرُسُونِي ، إن ربّى قد عصمنى » (٧) .

<sup>(</sup>١) في م : « دوحة » .

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۱۷۳۹ – موارد)، وابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۱٤٦/۳ – واللفظ له .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٠٣/٢٥ (١٥٨٦٨). وقال محققوه : إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في م: (لا يدع).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٢٧٥، واللفظ له، وابن أبي حاتم ١١٧٤/٤ (١٦١٦)، إلى قوله: ﴿ بالبلاغ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٨/ ٦٩٥.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن عبدِ اللهِ بنِ شقيقِ قال : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَعْتَقِبُه ناسٌ مِن أصحابِه ، فلما نزَلت : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ خرَج فقال : ﴿ يَأْتُهَا الناسُ ، الْحَقُوا بملاحِقِكم ، فإنَّ اللَّهَ قد عصمني مِن الناس ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيّ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ما زالَ يُحْرَسُ يتحارَسُه أصحابُه ، حتى أنزَل اللَّهُ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ . فترَك الحَرْسَ حينَ أخبَره أنه سيعْصِمُه مِن الناس (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا نزَل منزلًا اختار له أصحابُه شجرة ظليلة فيقيلُ تحتها ، فأتاه أعرابيٌ فاخترَط سيفَه ، ثم قال : من يَمْتَعُك منى ؟ قال : « اللَّهُ » . فرُعِدَت يدُ الأعرابيّ ، وسقط السيفُ منه . قال : وضرَب برأسِه الشجرة حتى انتثرت دماغُه ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٢)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ قال : كان النبيُّ ﷺ يَهابُ قريشًا ، "فلما نزَلت" : ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ استلقَى ثم قال : « مَن شاء

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ٦٩ه، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ١/ ٤١٤، وتفسير ابن كثير ١/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۵۷۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « فأنزل الله ».

فَلْيَخِذُلْنِي » . مَرتين أو ثلاثًا (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن الربيع بنِ أنسِ قال : كان النبيُ عَلَيْ اللّهِ يَحْرُسُه أصحابُه حتى نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلّغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ الآية . فخرَج إليهم فقال : « لا تحرُسُوني ، فإنَّ اللَّه قد عصَمني مِن الناسِ » (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ إسحاق ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : جاء رافعُ بنُ حارثةً وسلامُ (٢) بنُ مِشْكَمٍ ومالكُ بنُ الصَّيفِ ورافعُ بنُ حُرْيمِلةً (٤) ، فقالوا : يا محمدُ ، ألستَ تَزْعُمُ أنك على ملةِ إبراهيمَ ودينِه ، وتُؤمِنُ بما عندَنا مِن التوراةِ ، وتَشْهَدُ أنها مِن اللَّهِ حقَّ ؟ فقال النبيُ عَلَيْهِ : « بلى ، ولكنَّكم أحدَثْتم وجحَدْتُم ما فيها مما أُجِدَ عليكم مِن الميثاقِ ، وكتمتم منها ما أُمِوْتم أن تُبيّنوه (٥) للناسِ ، فبَرِئتُ مِن إحداثِكم » . قالوا : فإنا نأخُذُ بما (١) في أيدينا ، فإنا على الهدى والحقّ ، ولا نؤمِنُ بك ولا نَتَبِعُك . فأنزَل اللهُ فيهم : ﴿ قُلْ اللهِ عَلَى اللهُ فيهم : ﴿ قُلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۵۷۰.

<sup>(</sup>٢) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٣) بتخفيف اللام ، وتشدد أيضا . التاج (س ل م) .

<sup>(</sup>٤) في م: «حرملة».

<sup>(</sup>٥) في م : « تبينوا » .

<sup>(</sup>٦) في م: «مما».

<sup>(</sup>٧) ابن إسحاق (١/ ٥٦٧، ٥٦٨ - سيرة ابن هشام)، وابن جرير ٨/ ٥٧٣، وابن أبي حاتم ١١٧٤/٤ (٧). (٨) ١٠ (٨).

قُولُه تعالى : ﴿وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَدُّ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، ( وابنُ أبي حاتم ) ، عن مجاهد : ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فَ الْحَرَجُ ابنُ جريرٍ ، ( وابنُ أبي حاتم ) ، عن مجاهد : ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ كَ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةً ﴾ . قال : بلاءٌ (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةً : ﴿وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَدُّ . قال : حسِب القومُ ألا يكونَ بلاءً ، فقادةً : ﴿ وَحَسِبُوا ﴾ . قال : كلما عرَض لهم بلاءٌ ابْتُلوا به هلكوا فيه (٤).

قُولُه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ كَعبِ قال : لما رَفَع اللَّهُ عيسى ابنَ مريمَ ، اجْتَمَع مِن علماءِ بنى إسرائيلَ مائةُ رجلِ ، فقال بعضُهم لبعضٍ (٧) : أنتم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۵۷۸، وابن أبي حاتم ۱۱۷۸/٤ (٦٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٧٧٥، ٥٧٨، وابن أبي حاتم ٤/١١٧ (٦٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٥٧٧/٨ ، وابن أبي حاتم ١١٧٨/٤ (٦٦٤١) مقتصرًا على شطره الثاني .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ٢: «قال حسب القوم أن لا يكون بلاء وصموا».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٧٧٥، وابن أبي حاتم ١١٧٨/٤ (٦٦٣٩).

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

كثيرٌ (نَتَخَوَّفُ الفُوقة ، أُخْرِجوا عَشَرة . فأخرَجوا عَشَرة ، ثم قالوا : أنتم كثيرٌ () ، أخرِجوا عَشَرة . فأخرَجوا عَشَرة ، ثم قالوا : أنتم كثيرٌ () ، (أخرِجوا عَشَرة . فقالوا : أنتم كثيرٌ حتى الآن . عَشَرة ) . فأخرَجوا عَشَرة ، حتى بقى عشرة ، فقالوا : أنتم كثيرٌ حتى الآن . فأخرَجوا ستة وبقى أربعة ، فقال بعضهم لبعض () : ما تقولون فى عيسى الفقال رجل منهم : أتَعْلَمون أن أحدًا () يَعْلَمُ الغيبَ إلا الله ؟ قالوا : لا . (قال : أتَعْلَمون أنَّ أحدًا يُخيى الموتى إلا الله ؟ قالوا : لا . (قال : أتَعْلَمون أنَّ أحدًا يُخيى الموتى إلا الله ؟ قالوا : لا . (قال الرجل : هو أنَّ أحدًا يُتِرِئُ الأكمة والأبرصَ إلا الله ؟ قالوا : لا . (قال الرجل : هو الله ، كان فى الأرضِ ما بدا له ، ثم صعد إلى السماءِ حينَ بدا له . وقال الآخرُ : قد عرفنا عيسى / وعرفنا أمَّه ، هو ولده . وقال الآخرُ : لا أقولُ ٢٠٠/٢ (كما تقولون ، قد كان عيسى يُخْيِرُنا أنه عبدُ الله ورُوحُه الآخرُ : لا أقولُ كما قال لنفيه ، لقد خَشِيثُ أن تكونوا وكلمتُه ألقاها إلى مربم ، فنقولُ كما قال لنفيه ، لقد خَشِيثُ أن تكونوا قلتم قولًا عظيمًا . قال : فخرَجوا على الناسِ فقالوا لرجلٍ منهم : ماذا قلت ؟ قال : قلتُ : هو الله ، كان فى الأرضِ ما بدا له ، ثم صعد إلى قلتَ ؟ قال : قلتُ : هو الله ، كان فى الأرضِ ما بدا له ، ثم صعد إلى قلتَ ؟ قال : قلتُ : هو الله ، كان فى الأرضِ ما بدا له ، ثم صعد إلى قلتَ ؟ قال : قلتُ : هو الله ، كان فى الأرضِ ما بدا له ، ثم صعد إلى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( نتخوف الفرقة فأخرجوا عشرة فأخرجوا عشرة ، ثم قالوا أنتم كثير ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من ص ، ب ١ ، ف ١ ، ف ٢ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ٢، م.

<sup>(</sup>٧) في ف ١: ( تقولون B .

السماءِ حينَ بدا له . قال : فاتّبعه عُنُقُ ( ) مِن الناسِ . وهؤلاء ( على دينِ الملكِ ، وقالوا للآخرِ : ماذا قلتَ ؟ قال : قلتُ : بل جاءت به أمّه مِن عمّلٍ غيرِ صالحٍ . فاتّبعه عُنُقٌ مِن الناسِ ، ثم خرَج الثالثُ فقالوا : ماذا قلتَ ؟ قال : قلتُ : هو ولدُ اللّهِ . فاتّبعه عُنُقٌ مِن الناسِ ، وهؤلاء ( النّسطوريةُ واليَعْقُوبيةُ ، فخرَج الرابعُ فقالوا اللهِ . فاتّبعه لله : ماذا قلتَ ؟ قال : قلتُ : هو عبدُ اللهِ ورُوحُه و كلمتُه ألقاها إلى مريمَ . فاتّبعه عُنُقٌ مِن الناسِ . فقال محمدُ بنُ كعبِ : فكلٌ قد ذكر اللهُ في القرآنِ : ﴿ لَقَدَ عَنُونَ مِن الناسِ . فقال محمدُ بنُ كعبِ : فكلٌ قد ذكر اللهُ في القرآنِ : ﴿ لَقَدَ صَفَرَ اللّهِ مِن النّهِ مَرْيَكُمُ مُهَنّا عَظِيمًا ﴾ [الساء : ١٥١] . ثم قرأ : ﴿ وَبِكُفّرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَكُمُ بُهَنّا عَظِيمًا ﴾ [الساء : ١٥١] . ثم قرأ ﴿ وَلَوْ أَنَ مَلْ اللهِ عَلَى مَرْيَكُمُ بُهَنّا عَظِيمًا ﴾ [الساء : ١٥١] . ثم قرأ ﴿ وَلَوْ أَنَ مَالهُ مَا اللهِ وكله : ﴿ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَهُ وكَذِيرٌ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَصِدَهُ وكَذِيرٌ مِنْهُمْ اللهِ وكلمتُه ورُوحُه ألقاها إلى مريمَ . الذين قالوا : عيسى عبدُ اللّهِ وكلمتُه ورُوحُه ألقاها إلى مريمَ .

وأخرَج (٢) عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّ اللَّهُ ثَالَتُ ثَلَاثَةٍ ﴾ . قال : النصارى يقولون : إن اللَّهُ ثالثُ ثلاثةٍ . وكَذَبوا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد قال : تفرَّقت بنو إسرائيلَ ثلاثَ فرقٍ فى عيسى ؛ فقالت فرقةٌ : هو اللَّه . وقالت فرقةٌ : هو

<sup>(</sup>١) العنق: الجماعة الكثيرة من الناس. اللسان (ع ن ق).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ( ابن أبي شيبة و ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٥٨١، وابن أبي حاتم ١١٧٨/٤ (٦٦٤٤).

عبدُ اللَّهِ ورُومُه . وهي المُقْتَصِدةُ ، وهي مُسْلمةُ أَهْلِ الكتابِ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدِّى فى قولِه : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهُ هُو النِّرَ قَالُوَا إِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ هُو اللَّهُ اللَّ

وقال ابنُ أبى حاتم : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هلالِ الدَمَشْقيُّ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ أبى الحواريِّ ، قال : قال أبو سليمانَ الدارانيُّ : يا أحمدُ ، واللَّهِ ما حرَّك ألسنتَهم بقولِهم : ثالثُ ثلاثة . إلا هو ، ولو شاء (٢) لأخرَسَ ألسنتَهم (١).

قُولُه تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿لَا تَبْتَدِعُوا ۚ . 

تَغْلُوا فِى دِينِكُمُ ۗ . يقولُ : لا تَبْتَدِعُوا ۚ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿لَا تَغَـٰلُواْ فِى دِينِكُمْ ۗ . قال : الغلوُّ فراقُ الحقِّ ، وكان مما<sup>(١)</sup> غلوا فيه أنْ دَعُوا للَّهِ صاحبةً وولدًا<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١١٧٩/٤ (٦٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٥٨١، وابن أبي حاتم ١١٧٩/٤ (٦٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « الله».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٧٩/٤ (٦٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « تتندموا » .

والأثر عند ابن أبي حاتم ١١٨٠/٤ (٦٦٥٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ف ٢: «ما».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١١٨٠/٤ (٦٦٥٧).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيع بنِ أنسٍ قال : قد كان قائمٌ قام عليهم فأخَذ بالكتابِ والسنةِ زمانًا ، فأتاه الشيطانُ فقال : إنما تَرْكَبُ أثرًا وأمْرًا قد محمِل به قبلَك فلا تُحْمَدُ عليه ، ولكن ابْتدعُ أمرًا مِن قبَلِ نفسِك وادْعُ إليه واجْبُرِ الناسَ عليه . ففعَل ، ثم ادَّكر مِن بعدِ فعلِه زمانًا فأراد أن يتُوبَ () ، فخلَع سلطانَهُ ومُلْكَه ، وأراد أن يتَعَبَّدَ () ، فلبِث في عبادتِه أيامًا ، فأتى فقيل له : لو أنك تُبْتَ مِن خطيئةٍ عَمِلْتها فيما بينَك وبينَ ربِّك عسى أن يُتابَ عليك ، ولكن ضَلَّ فلانٌ وفلانٌ في سبيلِك حتى فارتوا الدنيا وهم على الضلالةِ ، فكيف لك بهداهم ؟! فلا توبة لك أبدًا . ففيه سمِعنا ، وفي أشباهِه ، هذه الآية : ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا قَلْمُ أَوْا فِي دِينِكُمُ مَ غَيْرً ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَا ءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُوا مِن قَبَلُ وَاضَكُوا عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ().

وأُخْرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، 'عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيدِلِ ﴾ . قال : يهودُ ( ).

(أو أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ أَنَّ ، عن السدِّيِّ في قولِه : ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا أَهْوَا هَ قَوْمِ قَدْ ضَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَا يَنْكِيرًا ﴾ : فهم أولئك الذين ضَلُوا وأضَلُوا أتباعهم ، ﴿ وَضَكُوا عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ : عن

<sup>(</sup>١) في ر ٢، م : « يموت » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يتقبل ».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١٨٠/٤ عقب الأثر (٦٦٥٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٥٨٥، وابن أبي حاتم ١١٨١/٤ (٢٦٥٩).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ٢.

عدلِ السبيلِ (١).

قُولُه تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ ﴾ الآيتين (١).

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ وحسنه ، وابنُ ماجه ، "وابنُ جرير" ، وابنُ المنذرِ ، 'وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ مسعودٍ قال : 'قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إنَّ أولَ ما دخلَ النقصُ على بني إسرائيلَ ، كان الرجلُ يَلقَى الرجلَ فيقولُ له : يا هذا ، اتقِ اللَّه ودَعْ ما تَصْنَعُ ؛ فإنه لا يَجِلُ لك . ثم يَلقاه من الغدِ ، فلا يُمْنَعُه ذلك أن يكونَ أكيلَه وشريته وقعيدَه ، فلما فعلوا لك . ثم يَلقاه من الغدِ ، فلا يُمْنَعُه ذلك أن يكونَ أكيلَه وشريته وقعيدَه ، فلما فعلوا ذلك ضرَب اللَّهُ قلوبَ بعضِهم ببعضِ » . ثم فال : « ﴿ لُعِنَ اللَّهِ يَتَنَى الظالمِ ، ولتَاعَوُنَ » . ثم قال : « كلّ ، واللَّهِ لتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ ، ولتنهؤنَّ عن المنكرِ ، ولتأخذُنَّ على يَدَى الظالمِ ، ولتأطِرُنَّه على الحقِّ أطرًا ( ) » . ولتأطؤنًه . ولتأطؤنَّه الحقِّ أطرًا ( ) » .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨٦/٨ ، وابن أبي حاتم ١١٨١/٨ (٨٦٦٨ ، ٦٦٦٠) .

<sup>(</sup>۲) في م: «الآيات».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) تأطرنه على الحق: تعطفونه عليه . ينظر النهاية ٥٣/١ .

<sup>(</sup>٧) في م: «إطراء».

والأثر عند عبد الرزاق ۱۹۶/۱، ۱۹۰، وأحمد ۲۰۰۱ (۳۷۱۳)، وأبي داود (۲۳۳٦)، والترمذي (۳۰٤۸)، وابن ماجه (۲۰۰۶)، وابن جرير ۸/ ۸۹۹، وابن أبي حاتم ۱۱۸۱/۱ (۲۶۶۱)، والبيهقي (۷۰٤۶، ۷۰۶۰). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه عقب – ۸۲۷).

وأخوَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إن بنى إسرائيلَ لما عمِلوا الخطيئة نهاهم علماؤُهم تعذيرًا (١) ، ثم جالسوهم وآكلوهم وشارَبوهم كأن لم يَعْمَلوا بالأمسِ خطيئة ، فلما رأى اللهُ ذلك منهم ضرَب بقلوبِ بعضِهم على بعض ولعنهم على لسانِ نبيِّ مِن الأنبياءِ » . ثم قرأ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : (١ ﴿ لُعِنَ اللَّهِ عَلَيْ السَانِ نبيِّ مِن الأنبياءِ » . ثم قرأ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : (١ ﴿ لُعِنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ بقال : « لبِئسَ ما كانوا يَصنعون » . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ ا

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن معاذِ بنِ جبلٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «خذوا العطاءَ ما كان عطاءً ، فإذا كان رِشوةً عن دينِكم فلا تأخُذوه ، ولن تَتُرُكُوه ، يَمْنَعُكم مِن ذلك الفقرُ والمخافةُ ، إن بنى مرح ('' قد جاءوا ، وإن رَحى ٣٠١/٢ الإسلامِ /ستدورُ ، فحيثُما دارَ القرآنُ فدُورا به ، إنَّه (' يوشِكُ السلطانُ والقرآنُ أن يَقْتَتِلا ويتَفرَّقا ، إنه سيكونُ عليكم ولاةً (' يحكُمون لكم بحكمٍ ولهم بغيرِه ، فإن أطَعْتُموهم أضَلُّوكم ، وإن عَصَيْتُموهم قَتلوكم » . قالوا : يا رسولَ اللَّه ، فكيف

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ٢، م: «تعزيرا». وتعذيرا: أي نهيا قصروا فيه ولم يبالغوا. وضع المصدر موضع اسم الفاعل حالا. النهاية ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٠٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) في م : ( يأجوج ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م : «ملوك » .

بنا إن أَدْرَكْنا ذلك ؟ قال : « تكونوا كأصحابِ عيسى ؛ نُشِروا بالمناشيرِ ، ورُفِعوا على الحُشُبِ ؛ مَوْتُ في طاعةٍ حيرٌ مِن حياةٍ في معصيةٍ ، إن أولَ ما كان نَقْصٌ في بني إسرائيلَ أنهم كانوا يأمُرون بالمعروفِ ويَنْهَونَ عن المنكرِ ، شِبْه التعذيرِ (۱) فكان أحدُهم إذا لَقِي صاحبه الذي كان يَعِيبُ عليه آكله وشارَبه ، كأنه لم يَعِبُ عليه شيئًا ، فلَعنهم اللَّهُ على لسانِ نَبيِّهم (۱) داودَ و عيسى ابنِ مريم اللهُ على لسانِ نَبيِّهم على اللهُ على سانِ مَريم اللهُ على اللهُ على مشرارَكم ، ثم لَيَدْعُونَ بالمعروفِ ، ولَتَنْهَونَ عن المنكرِ ، أوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عليكم شرارَكم ، ثم لَيَدْعُونَ خِيارُكم فلا يُستجابُ على اللهُ عليكم شرارَكم ، ثم لَيَدْعُونَ خِيارُكم فلا يُستجابُ لهم ، والذي نفسي بيدِه لَتَأْمُون بالمعروفِ ، ولتَنْهُنَّ عن المنكرِ ، ولَتَأْمُونَ على يدِ الظالم فلَتأطِرُنَّه عليه أَطْرًا ، أو ليَضْرِبَنَ اللَّهُ قلوبَ بعضِكم ببعضِ » .

وأخرج ابنُ راهُويه ، والبخارى فى «الوحدانِ» ، وابنُ السَّكنِ ، وابنُ مَنْدَه ، والباوردى فى «معرفةِ الصحابةِ» ، والطبرانى ، وأبو نعيم ، وابنُ مَرْدُويه ، عن ابنِ أَبْزَى ، عن أبيه قال : خطب رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فحمِد اللَّه وأثنى عليه ، وذكر طوائف مِن المسلمين فأثنى عليهم خيرًا ، ثم قال : «ما بالُ أقوام لا يُعَلِّمون جيرانَهم ، ولا يُفَطِّنونهم ، ولا يُفَطِّنونهم ، ولا يتعلمون مِن جيرانِهم ، ولا يتعققهون ، ولا يتعَلَمون ؟! وما بالُ أقوام لا يتعلمون مِن جيرانِهم ، ولا يتفقهون ، ولا يتفطّنون ؟! والذى نفسى بيدِه ، ليعلمن عيرانِهم ، "ولينققهنهم ، ولينهونهم ، ولينهونه ،

<sup>(</sup>١) في م : « التعزيز » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ صَالَحُونَ الزَّبُورِ ، كَافُرُواْ مِنْ بَنِيتَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُردَ ﴿ . يعنى : فَى الزَّبُورِ ، ﴿ وَعِيسَى ﴾ . يعنى : فى الإنجيلِ (١٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، (° وأبو الشيخِ °) عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « وإلا عاجلتهم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٣) ابن راهويه والبخارى - كما في أسد الغابة ٦/١ ٥ - وابن السكن - كما في الإصابة ٢٢/١ - وابن منده - كما في المجمع ٢٢/١ - وأبو نعيم منده - كما في المجمع ٢٦٤١ - وأبو نعيم (٤٩٤) . وقال الهيثمي : وفيه بكير بن معروف ، قال البخارى : ارم به . ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى ، وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٥٨٦، ٥٨٧، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٨١، ١١٨٢ (٦٦٦٢).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية. قال: لُعِنوا بكلِّ لسانٍ ، 'على عهدِ موسى في التوراةِ ، ولُعنوا على عهدِ داودَ في الزبورِ ، وأُعنوا على عهدِ داودَ في الزبورِ ، و'' لُعِنوا على عهدِ محمدِ ﷺ في القرآنِ ''.

وأخرج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا ﴾ الآية . قال : خالَطوهم بعدَ النَّهْي على تجاراتِهم (٢) ، فضرَب اللَّهُ قلوبَ بعضِهم على بعضٍ ، وهم مَلْعُونون [١٤١] على لسانِ داودَ وعيسى ابنِ مريمَ .

وأخرج أبو عبيدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن أبى مالكِ الغِفاريِّ في الآيةِ قال : لُعِنوا على لسانِ داودَ فَجُعِلوا قِردةً ، وعلى لسانِ عيسى فجُعِلوا خنازير (٤).

وأخرج ابنُ جريرِ عن مجاهدٍ ، مثلَه (٥).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : لعَنهم اللَّهُ على لسانِ داودَ في زمانِه فجعَلهم قردةً خاسئينَ ، ولعَنهم في الإنجيلِ على لسانِ عيسى فجعَلهم خنازيرَ .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٥٨٦، وابن أبي حاتم ١١٨٢/٤ (٦٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « تجارتهم » ، وفي م : « تجارهم » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٥٨٨، وابن أبي حاتم ١١٨٢/٤ (٦٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ١٨٥.

وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾: ماذا (اكانت معصيتُهم ؟ قال!): ﴿كَانُواْ لَا يَكْنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ ﴾ (٢).

وأخرج أبو الشيخ عن أبى عمرو بن حِمَاسٍ ، أنَّ ابنَ الزبيرِ قال لكعبٍ : هل للَّهِ مِن علامةٍ فى العبادِ إذا سَخِط عليهم ؟ قال : نعم ، يُذِلُّهم ، فلا يأمُرُون بالمعروفِ ولا يَنْهَوْن عن المنكرِ ، وفى القرآنِ : ﴿ لُعِنَ ۖ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي َ لَكُونَ اللَّهِ مِن المنكرِ ، وفى القرآنِ : ﴿ لُعِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

وأخرج الديلميُّ في « مسندِ الفردوسِ » عن أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ مرفوعًا : « قَتَلَتْ بنو إسرائيلَ ثلاثةً وأربعينَ نبيًّا مِن أوَّلِ النهارِ ، فقامَ مائةٌ واثْنا عشَرَ " مِن عُبَّادِهم ، فأمَرُوهم بالمعروفِ ونَهَوْهم عن المنكرِ ، فقُتِلوا جميعًا في آخرِ النهارِ ، فهم الذين ذكر اللَّهُ : ﴿ لُعِنَ اللَّهُ يَنْ كَفَرُوا مِنْ بَنِي صَعَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ ﴾ » الآيات (٤).

وأخرج أحمدُ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، والبيهقيُّ ، عن حُذيفةَ بنِ اليمانِ ، أن النبيُّ عَلَيْهُ قال : « والذي نفسي بيدِه ، لتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ ، ولتَنْهَوُنَّ عن المنكرِ ، أو ليُوشِكَنَّ اللَّهُ أن يبعثَ عليكم عِقابًا مِن عندِه ، ثم لتَدْعُنَّه فلا يَسْتَجِيبُ لكم » (٥٠).

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «كان بعضهم قالوا».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٨/ ٥٩١، وابن أبي حاتم ١١٨٢/٤ (٦٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ب ١، م: «رجلا».

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٤١).

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣٣٢/٣٨ (٣٣٣٠١) ، والترمذي (٢١٦٩) ، والبيهقي ١٠/٩٣، وفي الشعب (٧٥٥٨) . حسن (صحيح سنن الترمذي - ١٧٦٢) .

وأخرج ابنُ ماجه عن عائشةَ قالت : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مُرُوا بِالْعروفِ وانْهَوْا عن المنكرِ قبلَ أن تَدْعُوا فلا يُسْتَجابُ لكم »(١).

وأخرج مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن أبى سعيدِ الحدري قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن رَأَى منكم مُنْكَرًا فليُغَيِّرُه بيدِه ، فإن لم يستَطعُ فبقَلْبِه ، وذلك أضعفُ الإيمانِ » (٢).

وأخرج أحمدُ عن / عَدِيٌّ بنِ عُمَيرةَ: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: ﴿ إِنَ اللَّهَ ٢٠٢/٢ لا يُعَذِّبُ العامَّةَ بعملِ الخاصةِ حتى يَرَوُا المنكرَ بينَ ظَهْرانَيْهم ، وهم قادِرون على أن يُنْكِروه (" فلا ينكِروه" ، فإذا فعَلوا ذلك عَذَّب اللَّهُ الخاصةَ والعامةَ » (' أَ) .

وأخرج الخطيبُ في « رواةِ مالكِ » ، مِن طريقِ أَبِي سَلَمَةَ ، عن أَبِيه ، عن النبيّ عَلَيْهٍ قال : « والذي نفش محمدٍ بيدِه ليَخْرُجَنَّ مِن أُمتي أَناسٌ مِن قبورِهم في صورةِ القِرَدةِ والحنازيرِ ، دَاهَنُوا أهلَ المعاصى ، سَكَتوا عن نَهْيِهم وهم يَسْتطيعون » .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا عَظَّمَت أُمتى الدنيا نُزِعَت منها هَيْبةُ الإسلامِ ، وإذا تَرَكَت الأمرَ بالمعروفِ والنَّهْيَ عَظَّمَت أُمتى سقَطَت مِن عينِ اللَّهِ » (°). عن المنكرِ حُرِمَت بركةَ الوحي ، وإذا تَسَابَّتْ أُمتى سقَطَت مِن عينِ اللَّهِ » (°).

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٤٠٠٤). حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ٣٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (٤٩)، وأبو داود ( ۱۱٤٠، ۲۳٤٠)، والترمذي (۲۱۷۲)، والنسائي (۲۳،۰)، وابن ماجه ( ۱۲۷۰، ۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من م ، وفي الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ٢: « ينكرونه » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٥٨/٢٩ (١٧٧٢٠). وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٥) الحكيم الترمذي ٢/ ٢٧٠. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٥٧٨).

وأخرج الطبراني عن ابنِ عباسِ قال: قيل: يا رسولَ اللَّهِ ، أَتَهْلِكُ القريةُ فيهم الصالِحون ؟ قال: « بتَهاونِهم الصالِحون ؟ قال: « بتَهاونِهم وسُكُوتِهم عن معاصى اللَّهِ عزَّ وجلَّ » (٢).

وأخرج الطبرانيُّ عن أبي موسى الأشعريُّ ، عن النبيُّ عَيَلِيُّهُ قال : (إن مَن كان قبلكم مِن بني إسرائيلَ إذا عمِل العاملُ فيهم الخطيئة فنهاه النَّاهِي تَعْذيرًا (٢) ، فإذا كان مِن الغدِ جالسَه وَواكلَه وشارَبَه ، كأنه لم يَرَه على خطيئة بالأمسِ ، فلما رأى اللَّهُ تعالى ذلك منهم ضرَب بقلوبِ بعضِهم على بعضٍ ، ولعَنهم على لسانِ داودَ وعيسى ابنِ مريمَ ، ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْنَهُمُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ على الحقّ أطْرًا ، أو ليَضْرِبَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بقلوبِ بعضِكم على بعضٍ ، ويَلْعَنُكم كما لَعَنهم » .

وأخرَج الديلميُّ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَغْنَى النساءُ بالنساءِ، والرجالُ بالرجالِ، فبَشِّرهم بريحٍ حمراءَ تخرُجُ مِن قِبَلِ المشرقِ، فيُمْسَخُ بعضُهم (1)، ويُخْسَفُ ببعضِ، ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا قَكَانُوا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) الطبراني (۱۱۷۰۲). وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ۷/ ۲٦٨.

<sup>(</sup>٣) في م : « تعزيرا » .

<sup>(</sup>٤) في م : « لتنهُنّ » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٢٦٩/٧ . وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٦) في م: «ببعضهم».

يَمْ تَدُونَ ﴾ » (١).

قُولُه تعالى: ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَ ۗ الآية.

أخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿لَمِنْسَى مَا قَدَّمَتْ لَهَمُّ أَنفُسُهُمْ ﴾ . قال : ما أَمَرَتْهم (٢) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق » ، وابنُ مَرْدويَه ، والبيهقي في « الشعب » وضَعَفه ، عن حذيفة ، عن النبي عَلَيْ قال : « يا معشر السلمين ، إياكم والزِّني ، فإن فيه سِتَّ خصالي ، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ؛ فأمَّا التي في الدنيا ، "فذهابُ البهاء"، ودوامُ الفقر ، وقِصَرُ العُمُر ، وأما التي في الآخرة ، فسنخطُ اللَّه ، وسُوء أن الحساب ، والحلودُ في النار » . ثم تلا التي في الآخرة ، « لِيَنْسَ مَا قَدَّمَتُ لَمُهُمُ أَنْ سَخِطَ اللَّه عَلَيْهِمْ وَفِي الْمَاكِ اللَّه عَلِيْهِمْ وَفِي النَّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي النَّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي النَّهِ عَلَيْهِمْ خَلِدُونَ » . " .

قُولُه تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّهِيِّ وَمَا

<sup>(</sup>١) الديلمي (١٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١١٨٢/٤ (٦٦٦٧).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «قد طاب إليها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف٢ ، م : «طول» .

<sup>(°)</sup> ابن أبی حاتم ۱۱۸۳/۶ (۲۶۶۸)، والخرائطی (۶۸۲)، وابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۱۰۶/۳ – والبیهقی (۵۶۷۰). وقال ابن کثیر : وهذا حدیث ضعیف علی کل حال .

أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاءَ ﴾ . (اقال: المنافقون).

قُولُه تعالى : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ ﴾ .

أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ ، وَابِنُ مَرْدُويِه ، عن أَبِي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا خَلا يهوديٌ بمسلمِ إلا هَمَّ بقَتْلِه » . وفي لفظ : « إلَّا حَدَّث نفسه بقَتْلِه » (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً ﴾ الآيات.

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وأبو الشيخِ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ م مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الشيخِ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ م مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الشيخِ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ م مَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَالَوا مَع جعفرٍ وأصحابِه الذين جاءوا مع جعفرٍ وأصحابِه مِن أرض الحبشةِ (٣).

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن عطاء قال : ما ذكر اللَّهُ به النصاري ' من خير ، فإنما يُرادُ به النجاشيُ وأصحابُه (٠٠) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عطاءٍ: ﴿ وَلَتَجِـدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِيرَ عَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئُ ﴾ ''. قال: هم ناش مِن الحبشةِ ، آمنوا إذ جاءَتْهم مُهاجِرةُ المؤمنين ، فذلك لهم .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « الآية ».

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٩٣، وابن أبي حاتم ١١٨٣/٤ (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١٥٨/٣ . وقال ابن كثير : وهذا حديث غريب جدًّا . وأخرجه ابن حبان في ترجمة : يحيى بن عبيد الله بن موهب ، وقال : كان من خيار عباد الله ، يروى عن أبيه ما لا أصل له . المجروحين ١٢١/٣ - ١٢٣ ، وينظر كشف الخفا ١٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٩٥، وابن أبي حاتم ١١٨٣/٤ عقب الأثر (٦٦٦٩) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ١١٨٣/٤ (٦٦٧٠).

وأخرَج النسائي ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبراني ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قال : نزَلت هذه الآيةُ في النَّجاشيِّ وأصحابِه : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا آُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ (١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو نعيم في « الحلية » ، والواحدي ، من طريقِ ابنِ شهابٍ قال : أخبَرني سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ ابنِ الحارثِ بنِ هشام ، وعروةُ بنُ الزبيرِ قالوا : بعث رسولُ اللَّه عَلَيْ عمرَو بنَ أمية الضَّمْرِيُّ وكتب معه كتابًا إلى النَّجاشي ، فقدِم على النجاشي ، فقرأ كتاب رسولِ اللَّه عَلَيْ ، ثم دَعا جعفرَ بنَ أبي طالبٍ والمهاجرين معه ، وأرسَل النجاشي الى الوهبانِ والقِسِّيسِينَ فجمعهم ، ثم أمرَ جعفرَ بنَ أبي طالبٍ أن يَقْرَأُ عليهم القرآنَ ، فقرأ عليهم سورة «مريمَ » ، فآمنوا بالقرآنِ ، وفاضَت أعينُهم مِن الدمع ، وهم الذين أُنزِل فيهم : ﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُ مَ مَودَةً ﴾ إلى قولِه : ﴿ مِنَ الشَهدِينَ ﴾ (\*)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جريرٍ"، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : / ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ ٣٠٣/٢ قِسِيسِينِ وَ وَبِهُ اللّهِ عَلَيْ مِنْهُمُ النجاشيِّ الذين أرسَل بإسلامِه وإسلامِ قومِه ، الخيرُ فالخيرُ ، فى الفقهِ والسِّنِ – قومِه ، الخيرُ فالخيرُ ، فى الفقهِ والسِّنِ – وفى لفظ : بعَث مِن خيارِ أصحابِه إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ثلاثين رجلًا – فلما أتوا

<sup>(</sup>۱) النسائی فی الکبری (۱۱۱٤۸)، وابن جریر ۸/ ۲۰۲، وابن أبی حاتم ۱۱۸۵/۶ (۲۶۸۰)، والطبرانی (۲۰۸ – قطعة من الجزء ۱۳).

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۳٤٩/۱٤، وابن أبی حاتم ۱۱۸٥/۱ (۲۶۷۸)، وأبو نعیم ۱۱۱۷، والواحدی ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

رسولَ اللَّهِ عَلَيْ دَخَلُوا عليه ، فقراً عليهم سورة «يس» ، فبَكُوا حينَ سمِعوا القرآنَ ، وعرَفُوا أنه الحقُ ، فأنزَل اللَّهُ فيهم : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَ اللَّهِ الآية . ونزَلت هذه الآيةُ فيهم أيضًا : ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَنَ مِن وَرُهْبَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأبو الشيخِ ، عن عُروةَ قال : كانوا يَرَون أن هذه الآية نزَلَت في النجاشيّ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ( أَ رَكَةَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ ( " ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ ` . قال : إنهم كانوا نوَّاتين - يعنى مَلَّاحِين - قدِموا مع جعفرِ بنِ أبي طالبٍ من الحَبَشِ ، فلما قرأ عليهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا رَجَعْتُم إِلَى أَرضِكُم انْتَقَلْتُم عن دينِكم ﴾ . فقالوا : لن نَنقلِبَ عن دينِنا . فأنزَل اللَّهُ ذلك مِن قولِهم : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ ` .

وأخرَج أبو الشيخ عن قتادةً قال : ذُكِر لنا أن هذه الآيةَ نزَلت في الذين أقبَلوا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۲۰۰، وابن أبي حاتم ١١٨٤/٤ (٦٦٧٣)، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ١٦٠١).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٤ / ٣٤٨، ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٥٥٥) ، وفي الأوسط (٤٦٣٩) . وقال الهيثمي : فيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٧/ ١٨.

مع جعفرٍ مِن أرضِ الحبشةِ ، وكان جعفرٌ لحَيق بالحبشةِ هو وأربعون معه مِن قريشٍ ، وخمسون مِن الأَشْعَريِّين ، منهم أربعةٌ مِن عَكُّ (١) ، أكبرُهم أبو عامر الأَشْعَرِيُّ ، وأصغرُهم عامرٌ ، فذُكر لنا أن قريشًا بَعَثُوا في طَلَبِهم عمرُو بنَ العاصى ، وعُمارةَ بنَ الوليدِ ، فأتَوُا النَّجاشِيُّ فقالوا : إن هؤلاء قد أفسَدوا دينَ قومِهم . فأرسَل إليهم فجاءوا ، فسألَهم فقالوا : بعَث اللهُ فينا نبيًّا كما بعَث في الأمم قبلَنا ، يَدعونا إلى اللهِ وحدَه ، ويأمُرُنا بالمعروفِ ، ويَنْهَانا عن المنكرِ ، ويأمُرُنا بالصِّلَةِ ، ويَنْهانا عن القطيعةِ ، ويأمُرُنا بالوفاءِ ، ويَنْهانا عن النَّكْثِ ، وإن قومَنا بَغُوا علينا ، وأخرَجونا حينَ صَدَّقْناه وآمَنَّا به ، فلم نَجِدْ أحدًا نَلْجَأُ إليه غيرَك . فقال معروفًا . فقال عمرٌو وصاحبُه : إنهم يقولون في عيسى غيرَ الذي تقولُ . قال : وما تقولون في عيسى ؟ قالوا: نشهَدُ أنه عبدُ اللَّهِ ورسولُه ، وكلمةُ اللَّهِ ورُوحُه ، وأنه ولدَته عذراءُ بَتُولٌ . قال : ما أَخْطَأْتُم . ثم قال لعمرِو وأصحابِه : لولا أنكما أقبَلْتُما في جِواري لفعَلْتُ بكما وفعلتُ . وذُكِر لنا أن جعفرًا وأصحابَه إذ أقبَلوا جاء أُولئك معهم ، فآمَنوا بمحمد عَيْكُم ، فقال قائلٌ : لو قد رَجَعوا إلى أرضِهم لَحِقوا بدينهم . فَحُدِّثْنَا أَنه قدِم مع جعفرِ سبعون منهم ، فلما قرَّأ عليهم نبيُّ اللَّهِ ﷺ فاضّت أعينُهم.

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىِّ قال : بعَث النجاشيُّ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ اثنى عشَرَ رجلًا ؛ سبعةً قِسِّيسينَ وخمسةً رهبانًا ، ينظُرون إليه ويسألونه ، فلما لَقُوه فقرًأ عليهم ما أنزَل اللَّهُ بَكُوا وآمَنوا ، فأنزَل اللَّهُ فيهم :

<sup>(</sup>١) عك: قبيلة يمنية . معجم البلدان ٣/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ الآية (١).

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ وهو بمكة يخافُ على أصحابِه مِن المشركين، فبعَث جعفرَ بنَ أبي طالبِ وابنَ مسعودٍ وعثمانَ بنَ مظعونٍ في رهطٍ مِن أصحابِه إلى النَّجاشيِّ ملكِ الحبشةِ ، فلما بلَغ المشركين بعَثوا عمرُو بنَ العاصي في رَهْطٍ منهم ، ذكروا أنهم سَبَقُوا أصحابَ النبي ﷺ إلى النجاشي ، فقالوا: إنه قد خرَج فينا رجلٌ سَفَّه عقولَ قريش وأحلامَها ، زعَم أنه نبيٌّ ، وإنه بَعَث إليك رَهْطًا ليُفْسِدوا عليك قومَك ، فأحْبَبْنا أن نَأْتِيك ونُخْبِرَك خبرَهم . قال : إن جاءُوني نظَرتُ فيما يقولون . فلما قَدِم أصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فأتُوا إلى بابِ النجاشي فقالوا : استأذِنْ لأُولِياءِ اللَّهِ. فقال: ائْذَنْ لهم، فمرحبًا بأُولِياءِ اللَّهِ. فلما دَخَلُوا عليه سَلَّمُوا، فقال الرَّهْطُ مِن المشركين: ألم تَرَ أَيُّها الملكُ أنَّا صَدَقْناك، وأنهم لم يُحَيُّوك بتحييِّك التي تُحَيًّا بها . فقال لهم : ما يَمْنَعُكم أن تُحَيُّوني بتَحِيَّتي ؟ قالوا : إنا حَيَّيْناك بتحيةِ أهل الجنةِ وتحيةِ الملائكةِ . فقال لهم : ما يقولُ صاحِبُكم في عيسي وأمِّه ؟ قالوا: يقولُ: عبدُ اللَّهِ ورسولُه ، وكلمةٌ مِن اللَّهِ وروحٌ منه ، أَلْقَاها إلى مريمَ . ويقولُ في مريمَ : [ ١٤١ ظ] إنها العذراءُ الطَّيِّبةُ البُّتُولُ . قال : فأخَذ عودًا مِن الأرض فقال: ما زادَ عيسي وأمُّه على ما قال صاحِبُكم هذا العودَ. فكره المشركون قولَه، وتَغَيَّر له وُجُوهُهم، فقال: هل تَقْرُءُون شيئًا مما أَنزِل عليكم؟ قالوا: نعم. قال: فاقْرُءُوا. فقَرَءُوا وحولَه القِسِّيسون والرُّهْبانُ وسائرُ النصاري، فجعَلت طائفةٌ مِن القِسّيسين والرُّهْبانِ كلَّما قَرءُوا آيةً انحَدَرَت دموعُهم مما عرَفوا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٥٩٦، ٢٠١، وابن أبي حاتم ١١٨٤/٤ (٦٦٧٥).

مِن الحقّ ، قال اللّهُ : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُرُونَ اللّهُ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى آغَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُواْ مِنَ الْحَقِّي ﴾ (١) .

وأخوج الطبراني عن سلمان في إسلامِه قال: لمَّا قَدِم النبي عَلَيْ المدينة صنعتُ طعامًا فجئتُ به ، فقال: «ما هذا؟ » قلتُ : صَدَقةٌ . فقال لأصحابِه : «كُلوا » . ولم يأكُل ، ثم إني رجَعْتُ حتى جَمَعتُ طعامًا ، فأتيتُه به ، فقال : «ما هذا؟ » قلتُ : ها رسولَ اللَّه ، ٣٠٤/٢ هذا؟ » قلتُ : ها رسولَ اللَّه ، ٣٠٤/٢ أخْيِرْني عن النصارى . قال : « لا خيرَ فيهم ، ولا في مَن أَحَبَّهم » . فقُمْتُ وأنا مُثْقَلٌ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ ﴾ حتى بلغ : ﴿ يَاسَلْمانُ ، بلغ : ﴿ يَفِيضُ مِنَ الدِّينِ ذَكُر اللَّهُ ﴾ . فأرسَل إلى رسولُ اللَّه عَلَيْ فقال لى : « يا سَلْمانُ ، إن أصحابَك هؤلاء الذين ذكر اللَّه ﴾ .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ الْحَقِّ مَوَدَّةً ﴾ الآية . قال : أناسٌ مِن أهلِ الكتابِ كانوا على شريعةٍ مِن الحقِّ مما جاء به عيسى ، يؤمِنون به ويَنْتَهُون إليه ، فلما بعَث اللَّهُ محمدًا ﷺ صَدَّقوه وآمنوا به ، وعرَفوا ما جاء به مِن الحقِّ أنه مِن اللَّهِ ، فأثنَى عليهم بما تَسْمَعون .

وأخرج أبو عبيد في « فضائلِه » ، وابنُ أبي شيبةَ في « مسندِه » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ في « مسندِه » ، والحارثُ بنُ أبي أسامةَ في « مسندِه » ، والحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، والبزارُ ، وابنُ أبي داودَ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٥٩٥، ٥٩٦، وابن أبي حاتم ١١٨٤/٤ (٦٦٧٧) مختصرا.

<sup>(</sup>۲) الطيراني (۲۱۲۱).

الأنباري ، في « المصاحف » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، والطبراني ، وابنُ مَرْدُويه ، عن سلمانَ ، أنه سئل عن قولِه : ﴿ ذَلِكَ عِأَنَ مِنْهُمْ فِسِيسِينَ وَرُهَبَانَا ﴾ . قال : الرُهْبانُ الذين في الصوامع ، نزلت على رسولِ اللَّهِ ﷺ : (ذلك بأنَّ منهم صِدِّيقين ورُهبانًا ) . ولفظُ البزارِ : دع القسيسين ، أقْرأني رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ ذلك بأن منهم صِدِّيقين ) " . ولفظُ الحكيمِ الترمذيّ : قرأتُ على النبيّ ﷺ : ﴿ ذَلِكَ بأنَ منهم صِدِّيقين ) " . مِنْهُمُ قِسِيسِينَ ﴾ فأقْرأني : « (ذلك بأن منهم صِدِّيقين ) " .

وأخرَج البيهقى فى « الدلائلِ » عن سلمانَ قال : كنتُ يتيمًا مِن رَامَهُرْمُزَ ، وكان ابنُ دِهْقَانِ رَامَهُرْمُزَ يختلفُ إلى مُعلِّم يعلِّمُه ، فلَزِمتُه لأكونَ فى كَتفِه ، وكان لى أخّ أكبرُ مِنِّى ، وكان مُسْتَغْنِيًا فى نفسِه ، وكنتُ غلامًا فقيرًا ، فكان إذا قامَ مِن مجلسِه تَفَرَّقَ مَن يُحَفِّظُه ، فإذا تَفرَّقوا خرَج فتَقَنَّع بثوبِه ، ثم صَعِد الجبلَ ، فكان يفعلُ ذلك غيرَ مَرَّةٍ مُتَنَكِّرًا ، قال : فقلتُ : أما إنك تفعلُ كذا وكذا ، فلِمَ لا تذهبُ بى معك ؟ قال : أنت غلامٌ ، وأخافُ أن يظهرَ منك شيءٌ . قال : قلتُ : لا تَخَفْ . قال : فإن فى هذا الجبلِ قومًا فى يِرْطِيلٍ (٢) ، لهم عبادةٌ وصلاحٌ ، يذكرون الله عزَّ وجلَّ ، ويذكرون الآخرة ، يزعُمون أنَّا عَبَدةُ النِّيرانِ ، وعَبَدةُ الأُوثانِ ، وأنَّا على غيرِ دينٍ . قلتُ : فاذهَبْ بى معك إليهم . قال : لا أقدِرُ على ذلك حتى أَسْتَأْمِرَهم ، وأنا أخافُ أن يظهرَ منك شيءٌ فيعْلمَ أبى ، فيَقْتُلَ القومَ ، فيجْرى هلاكُهم على يَدَى . قال : قلتُ : لم يظهرْ منى ذلك . فاسْتأمرَهم فقال : فيجْرى هلاكُهم على يَدَى . قال : قال : قلتُ : لم يظهرْ منى ذلك . فاسْتأمرَهم فقال : فيجْرى هلاكُهم على يَدَى . قال : قال : قلتُ : لم يظهرْ منى ذلك . فاسْتأمرَهم فقال : فيجْرى هلاكُهم على يَدَى . قال : قال : قال : لم يظهرْ منى ذلك . فاسْتأمرَهم فقال :

<sup>(</sup>١) القراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>۲) أبو عبيد ص ۱۷۰، والبخاری ۸/ ۱۱، والحارث بن أبی أسامة (۷۰۹ - بغية) ، والحکيم الترمذی ۱/ ۸۲، والبزار (۲۰۳۷) ، وابن أبی داود ص ۱۰۳ ، وابن أبی حاتم ۱۱۸۳/٤ ( ۱۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۲، ۵۲۷۲) والطبرانی (۲۱۷۵) ، وابن مردویه - کما فی تفسير ابن کثير ۳/ ۱۰۸. وقال الهيشمی : وفيه يحيی الحمانی ونصير بن زياد ، و کلاهما ضعيف . مجمع الزوائد ۷/ ۱۷.

<sup>(</sup>٣) البرطيل: حجر عظيم مستطيل. اللسان (برطل).

غلامٌ عندي يتيمٌ ، فأُحِبُ أن يأتِيكم ويسمعَ كلامَكم . قالوا : إن كنتَ تَثِقُ به . قال : أرجو ألا يجيءَ منه إلا ما أُحِبُ . قالوا : فجئ به . فقال لي : قد استأذَنْتُ القومَ أن تَجِيءَ معي ، فإذا كانت الساعةُ التي رأيتني أخرجُ فيها فأتني ، ولا يعلمُ بك أحدٌ ، فإنَّ أبي إن علِم قَتَلَهم . قال : فلمَّا كانت الساعةُ التي يخرُجُ تَبِعْتُه ، فصَعِد الجبلَ ، فانْتَهَينا إليهم ، فإذا هم في بِرْطِيلِهم - قال عليّ : وأراه قال : هم ستةً أو سبعةً - قال : وكأنَّ الروحَ قد خرَجت منهم مِن العبادةِ ، يصومُون النهارَ ، ويقومُون الليلَ ، يأكُلون الشجرَ وما وجَدوا ، فقَعَدْنا إليهم ، فأثنَى ابنُ الدُّهْقانِ عليَّ خيرًا ، فتَكَلَّموا ، فحَمِدوا اللَّه ، وأثنوا عليه ، وذكروا مَن مَضَى مِن الرسل والأنبياءِ ، حتى خَلَصوا إلى عيسى ابنِ مريمَ ، قالوا : بعَثه اللَّهُ ، وؤلد بغيرِ ذَكِّرٍ ، بَعَثُهُ اللَّهُ رَسُولًا ، وسخَّر له ما كان يفعلُ مِن إحياءِ الموتى ، وخَلْقِ الطيرِ ، وإبراءِ الأعمى والأبرص ، فكفَر به قومٌ وتَبِعه قومٌ ، وإنما كان عبدَ اللَّهِ ورسولَه ، ابْتَلَى به خلقَه . قال : وقالوا قبلَ ذلك : يا غلامُ ، إن لك ربًّا ، وإن لك معادًا ، وإن بينَ يَدَيْكُ جنةً ونارًا ، إليهما تَصِيرُ ، وإن هؤلاء القومَ الذين يعبُدون النيرانَ أهلُ كفرٍ وضلالةٍ ، لا يَوْضَى اللهُ بما يَصْنَعون ، وليسوا على دينٍ . فلما حَضَرت الساعةُ التي ينصرفُ فيها الغلامُ انصَرَف وانصَرَفْتُ معه ، ثم غَدَوْنا إليهم ، فقالوا مثلَ ذلك وأحسن ، فلزمتُهم ، فقالوا : يا سلمان ، إنك غلام ، وإنك لا تستطيع أن تصنعَ كما نصنعُ ، فكُلْ واشرَبْ ، وصَلِّ ونَمْ . قِال : فاطَّلَع الملكُ على صنيع ابنِه ، فرَكِب الخيلَ حتى أتاهم في بِرْطِيلِهم ، فقال : يا هؤلاءِ ، قد جاوَرْتُموني فأحْسَنْتُ جوارَكم ، ولم تَرَوْا مِنِّي سُوءًا ، فعَمَدْتم إلى ابني فأفْسَدْتُمُوه عليَّ ، قد أَجُّلْتُكُم ثلاثًا ؟ فإن قَدَرْتُ عليكم بعدَ ثلاثِ أَحْرَقْتُ عليكم بِرْطِيلكم هذا ،

فَالْحَقُوا بِبِلادِكم ، فإني أكرَهُ أن يكونَ منى إليكم سُوعٌ . قالوا : نعم ، ما تَعَمَّدنا مَساءَتَك ، ولا أرَدْنا إلا الخيرَ . فكَفَّ ابنُه عن إِنْيانِهم ، فقلتُ له : اتَّقِ اللَّهَ ، فإنك تعرِفُ أن هذا الدينَ دينُ اللَّهِ ، وإن أباك ونحن على غير دين ، إنما هم عَبَدةُ النيرانِ لا يَعْرِفُونَ اللَّهَ ، فلا تَبِعْ آخِرِتَك بدُنْيا غيرك . قال : يا سَلْمانُ ، هو كما تقولُ ، وإنما أتخلُّفُ عن القوم بُقْيَا عليهم ، إن اتَّبَعْتُ القومَ يطلُبُني أبي في الخيل ، وقد جَزِع مِن إِثْيانِي إِياهِم حتى طَرَدَهِم ، وقد أُعرِفُ أَن الحَقُّ في أَيدِيهِم . قلتُ : أنت أعلمُ . ثم لَقِيتُ أخى فعَرَضْتُ عليه ، فقال : أنا مُشْتغِلٌ بنفسى في طلب المعيشةِ . فأتيتُهم في اليوم الذي أرادوا أن يَوْتَحِلوا فيه ، فقالوا : يا سلمانُ ، قد كُنَّا نَحْذَرُ ، فكان ما رأيتَ ، اتَّق اللَّهَ واعلمْ أن الدينَ ما أوْصَيناك به ، وإن هؤلاء عبدةُ النيرانِ ، لا يَعْرفون اللهَ ولا يذكُرونه ، فلا يَحْدَعَنَّك أحدٌ عن ذلك . قلتُ : ما ٣٠٥/٢ أنا /بمُفارِقِكم. قالوا: إنك لا تَقْدِرُ على أن تكونَ معنا ، نحن نصومُ النهارَ ، ونقومُ الليلَ ، ونأنُّكُلُ الشجرَ وما أَصَبْنا ، وأنت لا تستطيعُ ذلك . قال : قلتُ : لا أَفارقُكم . قالوا : أنت أعلمُ ، قد أعلمناك حالَنا ، فإذا أبيْتَ فاطلُبْ أحدًا يكونُ معك ، واحمِلْ معك شيئًا تأكُلُه ، فإنك لا تستطيعُ ما نستطيعُ نحن . قال : فْفَعَلْتُ ولَقِيتُ أخى ، فَعَرَضْتُ عليه ، فأتَى ، فأتَيتُهم فتَحَمَّلُوا ، فكانوا يَمْشُون وأمشِي معهم ، فرَزَقَنا اللَّهُ السلامةَ حتى قدِمنا المَوْصِلَ ، فأتَينا بِيعةً بالمَوْصِل ، فلما دَخلوا حَفُوا بهم وقالوا : أين كنتم؟ قالوا : كُنَّا في بلادٍ لا يذكُرون اللَّهَ ، بها عبدةُ نيرانٍ فطَرَدُونا ، فقَدِمْنا عليكم . فلما كان بعدُ قالوا : يا سَلْمانُ ، إن هلهنا قومًا في هذه الجبالِ هم أهلُ دين ، وإنا نريدُ لقاءَهم ، فكُنْ أنت هاهنا مع هؤلاء ، فإنهم أهلُ دين وسَتَرَى منهم ما تحِبُّ . قلتُ : ما أنا بمُفارِقِكم . قال : وأَوْصَوا بي أهلَ

البِيعةِ ، فقال أهلُ البِيعةِ : أقِمْ معنا ، فإنه لا يُعجزُك شيءٌ يسَعُنا . قلتُ : ما أنا بمُفارقِكم . فخرَجوا وأنا معهم ، فأصْبَحنا بينَ جبالِ ، فإذا صخرةٌ وماءٌ كثيرٌ في جِرارِ وخبرٌ كثيرٌ ، فقَعَدْنا عندَ الصخرةِ ، فلما طَلَعَت الشمسُ خرَجوا مِن بين تلك الجبالِ ، يخرُمُج رجلٌ رجلٌ مِن مكانِه ، كأنَّ الأرواحَ انْتُزعَت منهم ، حتى كَثُروا ، فرَحَّبوا بهم وحَفَوا وقالوا : أين كنتُم ، لم نَرَكم ؟ قالوا : كُنَّا في بلادٍ لا يذكُرون اسمَ اللَّهِ ، فيها عَبَدةُ النيرانِ ، وكُنَّا نعبُدُ اللَّهَ فيها فطَرَدونا . فقالوا : ما هذا الغلامُ ؟ قالوا : فطَفِقوا يُثْنُونَ عليَّ ، وقالوا : صَحِبَنا مِن تلك البلادِ ، فلم نَرَ منه إلا خيرًا. قال: فواللَّهِ إنهم لكذا إذ طَلَع عليهم رجلٌ مِن كهفٍ ؛ رجلٌ طُوالٌ ، فجاء حتى سَلَّم وجلَس ، فَحفُوا به وعَظَّموه أصحابي الذين كنتُ معهم وأحْدَقوا به ، فقال لهم : أين كنتُم ؟ فأخبَروه ، فقال : ما هذا الغلامُ معكم ؟ فأثنُوا على خيرًا وأخبروه باتِّباعي إياهم ، ولم أرّ مِثْلَ إعْظامِهم إياه ، فحمِد اللَّهَ وأثنَى عليه ، ثم ذكر من أرسل اللَّهُ مِن رُسُلِه وأنبيائِه ، وما لَقُوا ، وما صُنِع بهم ، حتى ذكر مولدَ عيسي ابن مريمَ ، وأنه وُلِد بغير ذكر ، فبعَثه اللَّهُ رسولًا ، وأجرَى على يدّيه إحياءَ الموتى ، وإبراءَ الأعمى والأبرص ، وأنه يخلُقُ مِن الطينِ كهيئةِ الطيرِ فينفُخُ فيه فيكونُ طيرًا بإذنِ اللَّهِ ، وأنزَل عليه الإنجيلَ ، وعلَّمه التوراةَ ، وبعَثه رسولًا إلى بني إسرائيلَ ، فكفَر به قومٌ ، وآمَن به قومٌ ، وذكَر بعضَ ما لَقِي عيسى ابنُ مريمَ ، وأنه كان عبدًا أنعَم اللهُ عليه ، فشكّر ذلك له ، ورَضِي عنه ، حتى قَبَضه اللَّهُ ، وهو يَعِظُهم ويقولُ : اتَّقوا اللَّهَ والزَموا ما جاء به عيسى ، ولا تُخالِفوا فيُخَالَفَ بكم . ثم قال : مَن أراد أن يأخُذَ مِن هذا شيئًا فليَأْخُذْ . فجعَل الرجلُ يقومُ فيأخُذُ الجِرَّةَ مِن الماءِ والطعام والشيءِ، فقام إليه أصحابي الذين جئتُ

معهم ، فسَلَّموا عليه وعَظَّموه ، فقال لهم : الزَّموا هذا الدينَ وإياكم أن تَفَرَّقُوا ، واسْتَوصُوا بهذا الغلام خيرًا. وقال لي : يا غلامُ ، هذا دينُ اللَّهِ الذي تسمعُني أقولُه ، وما سِواه هو الكفرُ . قال : قلتُ : ما أُفارقُك . قال : إنك لن تستطيعَ أن تكونَ معى ، إنى لا أخرُمُ مِن كَهْفي هذا إلا كلُّ يوم أحَدٍ ، لا تقدِرُ على الكينونةِ معى . قال : وأقبَل على أصحابِه ، فقالوا : يا غلامُ ، إنك لا تستطيعُ أن تكونَ معه . قلتُ : ما أنا مُفارِقِك . قال : يا غلامُ ، فإني أَعْلِمُك الآنَ أني أدخُلُ هذا الكهفَ ولا أخرُجُ منه إلى الأحدِ الآخرِ ، وأنت أعلمُ . قلتُ : ما أنا مُفارِقِك . قال له أصحابُه : يا فلانُ ، هذا غلامٌ ونخافُ عليه . قال : قال لي : أنت أعلمُ . قلت : إنى لا أَفارقُك . فبكِّي أصحابي الأوَّلون الذين كنتُ معهم عندَ فراقِهم إِيَّاي . فقال : خُذْ مِن هذا الطعام ما تَرى أنه يَكْفِيك إلى الأحدِ الآخر ، وخُذْ مِن هذا الماءِ ما تَكْتَفي به . ففعلتُ وتفرَّقوا ، وذهَب كلُّ إنسانِ إلى مكانِه الذي يكونُ فيه ، وتَبِعتُه حتى دخَل الكهفَ في الجبل ، فقال : ضَعْ ما معك وكُلْ واشرَبْ . وقام يُصَلِّي ، فقُمْتُ معه أُصلِّي . قال : فانْفَتَل إليَّ وقال : إنك لا تستطيعُ هذا ، ولكن صَلِّ ونَمْ ، وكُلْ واشرَبْ . ففعلتُ ، فما رأيتُه نائمًا ولا طاعمًا إلا راكعًا وساجدًا إلى الأحدِ الآخر، فلما أَصْبَحنا قال: خُذْ جَرَّتَك هذه وانطلِقْ. فخرَجْتُ معه أَتْبَعُه حتى انتَهَينا إلى الصخرةِ ، وإذا [١٤٢] هم قد خَرَجوا مِن تلك الجبالِ ، واجْتَمعوا إلى الصخرةِ يَنْتَظِرون خُرُوجَه ، فقعَدوا وجادَ في حديثهِ نحوَ المرةِ الأولى ، فقال : الزَموا هذا الدينَ ولا تَفَرَّقوا ، واتَّقوا اللَّهَ ، واعلَموا أن عيسى ابنَ مريمَ كان عبدَ اللَّهِ ، أنعَم اللهُ عليه . ثم ذكَرُوني فقالوا : يا فلأنُ ، كيف وجَدْتَ هذا الغلامَ ؟ فأَثْنَى عليَّ وقال خيرًا . فحَمِدوا اللَّهَ ، وإذا خبزٌ كثيرٌ

وماءٌ فأخَذوا ، وجعَل الرجلُ يأخُذُ بقَدْر ما يَكْتَفي به ، ففعلتُ ، وتَفَرَّقوا في تلك الجبالِ ، ورجَع إلى كهفِه ورَجَعْتُ معه ، فلَبِثَ ما شاء اللَّهُ ، يخرُمُج في كلِّ يوم أحدٍ ويخرُجون معه ، ويُوصِيهم بما كان يُوصِيهم به ، فخرَج في أحدٍ ، فلما اجتَمعوا حمِد اللَّهَ ووَعَظَهم وقال مثلَ ما كان يقولُ لهم، ثم قال لهم آخِرَ ذلك : يا هؤلاء ، إني قد كَبِرَ سِنِّي ، ورَقَّ عَظْمي ، واقْتَرب أَجَلى ، وإنه لا عهد لى بهذا البيتِ منذُ كذا وكذا، ولا بُدَّ لي مِن إتيانِه، فاسْتَوصُوا بهذا الغلام خيرًا ، وإني رأيتُه لا بأسَ به . فجَزِع القومُ ، فما رأيتُ مثلَ جَزَعِهم ، وقالوا : يا أبا فلانٍ ، أنت / كبيرٌ ، وأنت وحدَك ، ولا نأمنُ أن يُصِيبَك الشيءُ ، ولسنا ٣٠٦/٢ أحوجَ ما كُنَّا إليك. قال: لا تُراجِعوني، لابدَّ لي مِن إتيانِه، ولكن اسْتَوصُوا بهذا الغلام خيرًا، وافعَلوا وافعَلوا. قال: قلتُ: ما أنا مُفارقِك. قال: يا سلمانُ ، قد رأيتَ حالى وما كنتُ عليه ، وليس هذا كذلك ، إنما أَمْشِي ، أصومُ النهارَ ، وأقومُ الليلَ ، ولا أستطيعُ أن أحمِلَ معى زادًا ولا غيرَه ، ولا تقدِرُ على هذا. قال: قلت : ما أنا بمُفارقِك. قال: أنت أعلم . قالوا: يا أبا فلان ، إنا نخافُ عليك وعلى هذا الغلام . قال : هو أعلمُ ، قد أعْلَمتُه الحالة ، وقد رأى ما كان قبلَ هذا . قلتُ : لا أَفارِقُك . قال : فَبَكُوا ووَدَّعُوه ، وقال لهم : اتَّقُوا اللَّهَ وكونوا على ما أوصيتُكم به ، فإن أعِشْ فلعلى أرجعُ إليكم ، وإن أَمُتْ فإن اللَّهَ حيٌّ لا يموتُ . فسَلَّم عليهم وخرَج وخرَجْتُ معه ، وقال لي : احمِلْ معك مِن هذا الخبزِ شيئًا تأكُلُه . فخرَج وخرَجْتُ معه ، يمشى وأَتبعُه يذكرُ اللَّهِ ، ولا يلتفتُ ولا يقفُ على شيءٍ ، حتى إذا أمسَى قال : يا سلمانُ ، صَلِّ أنت ونَمْ ، وكُلْ واشرَبْ. ثم قام هو يُصَلِّي ، إلى أن انتَهي إلى بيتِ المقدسِ ، وكان لا يرفعُ

طَوْفَه إلى السماء إذا أمسى ، حتى انتَهَينا إلى بيتِ المقدس ، وإذا على البابِ مُقْعَدٌ ، قال : يا عبدَ اللَّهِ ، قد ترى حالى ، فتَصَدَّقْ عليَّ بشيءٍ . فلم يَلْتَفِتْ إليه، ودخَل المسجدَ ودخَلتُ معه، فجعَل يَتَتَبُّعُ أمكنةً مِن المسجدِ يصلِّي فيها، ثم قال : يا سلمانُ ، إني لم أنَمْ منذُ كذا وكذا ، ولم أجِدْ طعمَ نوم ، فإن أنت جعلتَ لي أن توقِظَني إذا بلَغ الظلُّ مكان كذا وكذا نمْتُ ؛ فإني أحبُّ أن أنامَ في هذا المسجدِ ، وإلا لم أنمْ . قال : قلتُ : فإني أفعلُ . قال : فانظُرْ إذا بلَغ الظلُّ مكان كذا وكذا ، فأَيْقِظْني إذا غَلَبتني عيني . فنامَ ، فقلتُ في نفسي : هذا لم يَنَمْ منذُ كذا وكذا ، وقد رأيتُ بعضَ ذلك ، لأَدَعَنَّه ينامُ حتى يَشْتَفيَ مِن النوم . وكان فيما يمشِي وأنا معه ، يُقْبِلُ عليَّ ، فيَعِظُني ويُحْبِرْني أن لي ربًّا ، وأن بينَ يدَىَّ جنةً ونارًا وحسابًا ، ويُعْلِمُني بذلك ويُذَكِّرُني نحوَ ما كان يذكِّرُ القومَ يومَ الأحدِ، حتى قال - فيما يقولُ لي- : يا سلمانُ ، إن اللَّهَ تعالى سوف يبعثُ رسولًا اسمُه أحمدُ ، يخرجُ بتِهَامةً - وكان رجلًا أعجميًّا لا يُحْسِنُ أن يقولَ : تِهامَةُ . ولا : محمد - علامتُه أنه يأكلُ الهديةَ ، ولا يأكُلُ الصدقةَ ، بينَ كَتِفَيه خاتمٌ ، وهذا زَمانُه الذي يخرُمُج فيه قد تَقارَبَ ، فأما أنا فإني شيخٌ كبيرٌ ولا أَحْسَبُنِي أُدْرِكُه ، فإن أَدْرَكْتَه أنت فَصَدِّقْه وَاتَّبِعْه . قلتُ : وإن أَمَرَني بتركِ دينِك وما أنت عليه ؟ قال : وإن أمَرك ، فإن الحقُّ فيما يَجِيءُ به ، ورضا الرحمن فيما قال . فلم يَمْضِ إلا يسيرٌ حتى اسْتَيْقَظ فَرعًا يذكُرُ اللَّه ، فقال : ياسلمانُ ، مضَى الفَيْءُ مِن هذا المكانِ ولم أذكر اللَّه ، أين ما جعلت لي على نفسِك ؟ قال : قلتُ : أَخْبَرْتَنِي أَنك لم تَنَمْ منذُ كذا وكذا ، وقد رأيتُ بعضَ ذلك ، فأحْبَبْتُ أن تَشْتَفَىَ مِن النوم . فحمِد اللَّهَ ، وقامَ فخرَج فتَبِعْتُه ، فقال الْمُقْعَدُ : يا عبدَ اللَّهِ ،

دَخَلْتَ فَسَأَلْتُكَ فَلَم تُعْطِنى ، وَحَرَجْتَ فَسَأَلَتُكَ فَلَم تُعْطِنى . فقام ينظُرُ هل يَرَى أحدًا ، فلم يَرَه ، فَدَنا منه فقال : ناوِلْنى يدَك . فناوَلَه ، فقال : قُمْ باسمِ اللهِ . فقام كأنه نَشِط من عِقالٍ ، صحيحًا لا عيبَ فيه ، فخلَّى عن يدِه ، فانطَلَق ذاهبًا ، وكان لا يَلُوى على أحدٍ ، ولا يقومُ عليه ، فقال ليَ المُقْعَدُ : يا غلامُ ، احمِلْ عليَّ ثيابى حتى أَنْطِلقَ وأُبشِّرَ أهلى . فحمَلْتُ عليه ثيابَه ، وانطلق لا يَلُوى على ، فخرَجْتُ في إثرِه أَطْلُبُه ، وكلما سألتُ عنه قالوا : أمامَك . حتى لَقِينى الركبُ مِن كَلْبٍ ، فسألتُهم ، فلما سَمِعوا لُغَتى أناخَ رجلٌ منهم بعيرَه ، فحمَلنى فجعَلنى خلفَه حتى أَتُوا بى بلادَهم .

قال: فباعونى ، فاشترتنى امرأة مِن الأنصارِ ، فجعَلَتنى فى حائطِ لها ، وقدِم رسولُ اللهِ ﷺ ، فأُخيِرْتُ به ، فأخَذْتُ شيعًا مِن تمرِ حائطى ، فجعلته على شيء ، ثم أَتيتُه فَوَجَدْتُ عندَه أُناسًا ، وإذا أبوبكرِ أقربُ القومِ منه ، فوَضَعْتُه بينَ يدَيه ، فقال: « ما هذا ؟ » . قلتُ : صَدَقة . فقال للقوم : « كُلُوا » . ولم يأكُلْ هو ، ثم لَيِنْتُ ما شاء الله ، ثم أخذتُ مثلَ ذلك ، فجعَلْتُه على شيء ، ثم أتيتُه ، فوَجَدْتُ عندَه أُناسًا ، وإذا أبو بكرِ أقربُ القومِ منه ، فوَضَعْتُه بينَ يدَيه ، فقال : « ما هذا ؟ » . قلتُ : هَدِيَّة . قال : « باسمِ اللهِ » . فأكل وأكل القومُ . قال : قلتُ في نفسى : هذه مِن آياتِه ، كان صاحِبى رجلًا أعجميًّا لم يُحْسِنْ أن يقولَ : تهامة ، قال : تهمة . وقال : أحمدُ . فدُرْتُ حلفَه ، فقطِن لى فأرْخَى ثوبَه ، فإذا الخاتمُ فى ناحيةِ كتفِه الأيسرِ ، فتَبَيَّنتُه ، ثم دُرْتُ حتى جَلَسْتُ بينَ يدَيه ، فقلتُ : المنهدُ أن لا إله إلا اللهُ ، وأنك رسولُ اللهِ . قال : «مَن أنت ؟ » . قلتُ : مملوكُ . فحدَّتُتُه بحديثى وحديثِ الرجلِ الذى كنتُ معه ، وما أمرنى به ، قال : « لمَن أنت ؟ » . قال : « لمَن فحديثُ بعديثى وحديثِ الرجلِ الذى كنتُ معه ، وما أمرنى به ، قال : « لمَن أنت ؟ » . قال : « لمَن فحديثُ بعديثى وحديثِ الرجلِ الذى كنتُ معه ، وما أمرنى به ، قال : « لمَن فحديثُ بعديثى وحديثِ الرجلِ الذى كنتُ معه ، وما أمرنى به ، قال : « لمَن فحديثُ بعديثى وحديثِ الرجلِ الذى كنتُ معه ، وما أمرنى به ، قال : « لمَن

أنت؟» . قلتُ : لامرأة مِن الأنصار ، جعَلَتْني في حائطٍ لها . قال : « يا أبا بكر » . قال : لبَّيك . قال : « اشْتَره » . قال : فاشْتَراني أبو بكر ، فأعْتَقَني ، فلبِثتُ ما شاء اللهُ أَن أَلْبَثَ ، ثم أَتيتُه ، فسَلَّمتُ عليه ، وقَعَدتُ بينَ يدَيه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ما تقولُ في دين النصاري ؟ قال : « لا خيرَ فيهم ولا في دينِهم » . فدَخَلني أمرٌ عظيمٌ ، فقلتُ في نفسي : هذا الذي كنتُ معه ، ورأيتُ منه ما رأيتُ ، أَخَذ بيدِ المُقْعَدِ فأقامَه اللَّهُ على يدِّيه ، لا خيرَ في هؤلاء ولا في دينِهم! فانْصرفْتُ وفي نفسي ما شاء اللهُ ، فأنزَل اللهُ بعدُ على النبيِّ ﷺ : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَّا وَأَنَّهُمْ ٣٠٧/٢ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ إلى آخر الآية . فقال النبي عَلَيْ : / « علي بسلمانَ » . فأتاني الرسولُ فدعاني وأنا خائفٌ ، فجئتُ حتى قعَدْتُ بينَ يديه ، فقرَأ : « بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَدُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا بَسْتَكِيرُونَ ﴾ ﴾ إلى آخر الآية . فقال : « يا سلمانُ ، أولئك الذين كنتَ معهم وصاحبُك ، لم يكونوا نصارى ، إنما كانوا مسلمين » . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فوالذى بعَثْك بالحقّ ، لقد أُمَرَني باتّباعِك ، فقلتُ له : وإن أمَرني بتركِ دينِك وما أنت عليه ، فأثر كُه ؟ قال : نعم ، فاتر كه ، فإنَّ الحق وما يحِبُّ اللهُ فيما يأمرُك (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ قِسِّيسِينَ ﴾ . قال : علماؤُهم (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدِ قال : القِسيسون عُبَّادُهم (٣) .

<sup>(</sup>١) البيهقي ٨٢/٢ - ٩٢. وقال الذهبي: هذا حديث جيد الإسناد حكم الحاكم بصحته. السير ١/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>۲) ابن أبى حاتم ۱۱۸٤/٤ (۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٩٨ ٥.

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ إسحاقَ قال : سألتُ الزهريَّ عن هذه الآياتِ (') : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ﴿ وقولِه : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفرقان : ٣٣] . قال : ما زلْتُ أسمَعُ علماءَنا يقولون : نزَلت في النجاشيِّ وأصحابِه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويَه ، مِن طرقِ (٣) ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَالَّحَ تُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ قَد بلُّغُوا (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿وَنَطْمَعُ أَنَ يُدَخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ﴾ . قال : القومُ الصالحون رسولُ اللهِ ﷺ ("وأصحابُه") .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آخَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآيتين (٧) .

<sup>(</sup>١) في م: ( الآية ».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «طريق».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ٢، م: «للمرسلين».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٠٣، وابن أبي حاتم ١١٨٥/٤ ( ٦٦٨١، ٦٦٨٢)، والحاكم ٣١٣/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ف ٢، وبعده في م: « رضى الله عنهم ».

والأثر عند ابن جرير ٨/ ٢٠٥، وابن أبي حاتم ١١٨٦/٤ (٦٦٨٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الآية».

أخوَج الترمذي وحسّنه، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ عديٌ في «الكاملِ»، والطبراني، وابنُ مردُويَه، عن ابنِ عباسٍ، أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنى إذا أكلتُ اللَّحمَ انتشرْتُ للنساءِ، وأخذتنى شهوتى، وإنى حرَّمْتُ على (١) اللَّحمَ . فنزَلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِبَنِ مَآ أَكُلُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ .)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : 
﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ . قال : نَزَلَت هذه الآيةُ فى رهطٍ مِن الصحابةِ قالوا : نقطَعُ مذاكيرَنا ، ونترُكُ شهواتِ الدنيا ، ونسيحُ فى الأرضِ كما يفعلُ الرهبانُ . فبلغ ذلك النبيَ عَلَيْهُ ، فأرْسَل إليهم فذكر لهم ذلك ، فقالوا : نعم . فقال النبي عَلَيْهُ : «لكنى أصومُ وأفطِرُ ، وأصلى وأنامُ ، وأنكِحُ النساءَ ، فمَن أَخذ بسنتى فهو منى ، ومَن لم يأخذ بسنتى فليس منى "".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ في «مراسيلِه» ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي مالكِ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَنتِ مَا آخَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ . قال : نزلت في عثمانَ بنِ مظعونٍ وأصحابهِ ؛ كانوا حرَّموا على أنفسِهم كثيرًا مِن الشهواتِ والنساءِ ، وهمَّ بعضُهم أن يقطعَ ذكرَه ، فأنزَل اللهُ هذه الآيةَ (٤) .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) الترمذی (۳۰۵٤)، وابن جریر ۲۱۳/۸، وابن أبی حاتم ۱۱۸۹/۶ (۲۹۸۷)، وابن عدی ۱۸۱۷/۰، والطبرانی (۱۱۹۸۱). صحیح (صحیح سنن الترمذی - ۲٤٤۱).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٦١١، وابن أبي حاتم ١١٨٧/٤ (٦٦٨٩)، وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير ١٦٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۰۹)، وابن جرير ٨/ ٢٠٧.

وأخرَج ابنُ جريرِ عن عكرمةَ قال : كان أناسٌ مِن أصحابِ النبيّ عَيَا اللهِ هَمُوا

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، والصواب أنه عن أنس ، كما في مصادر التخريج ، وكذا عزاه ابن كثير في تفسيره ١٦٠/٣ إلى البخاري ومسلم عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فهو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١: «ماجه».

<sup>(</sup>٥) في ف ٢: « النساء».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٤، والبخاري ( ٥٦١٥، ٢٩٠١، ٥٠٧٥)، ومسلم (٢٠٤١)، والنسائي في الكبرى (١١٥٠)، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٨٦، ١١٨٧ (٦٦٨٨)، وابن حبان (١٤١٤)، والبيهقي ٧/ ٧٩، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠،

بالخِصاءِ وتركِ اللَّحم والنساءِ ، فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا آخَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْـتَدُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ ، أن عثمانَ بنَ مظعونٍ في نفرٍ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ قال بعضُهم: لا آكُلُ اللَّحمَ. وقال الآخرُ: لا أنامُ على فراشٍ. وقال الآخرُ: لا أتزوَّجُ النساءَ. وقال الآخرُ: أَصُومُ ولا أَفطرُ. فأنزَل اللهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ أللهُ لَكُمْ ﴾ (الآية ().

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آخَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ ` . قال : كانوا حرَّموا الطِّيبَ واللَّحمَ ، فأنزَل اللهُ هذا فيهم (٣).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي قِلابةَ قال : أراد أناسٌ مِن أصحابِ النبيِّ عَيْلِيْهُ أن يرفُضوا الدنيا، ويتركوا النساءَ ويترهَّبُوا، فقام ٣٠٨/٢ رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ فعلَّظ فيهم المقالة ، ثم قال : «إنما هلَك مَن / كان قبلكم بالتشديدِ ، شدَّدوا(١٠ على أنفسِهم فشدَّد (١٠ اللهُ عليهم ، فأولئك بقاياهم في الديارِ والصوامع ، اعبُدوا اللهَ ولا [٢٤١ظ] تشرِكوا به شيئًا ، ومُحجُّوا واعتمِروا ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ٢، ر ٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٦٠٧، ٦٠٨.

<sup>(</sup>٤) في ص: « شدوا » .

<sup>(</sup>٥) في ص: «فشد».

واستقِيموا يَستقِمْ لكم (١) ». قال : ونزَلت فيهم : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَكِ مَا آخَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا الْحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ . قال : نزَلت في أُناسٍ من أصحابِ النبيِّ ﷺ أرادوا أن يتَخَلَّوا مِن الدنيا ويتْركوا النساءَ ويَتَزَهَّدوا (٣) ؛ منهم عليٌ بنُ أبي طالبٍ وعثمانُ بنُ مظعونِ (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ر ٢: «بكم».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/ ١٩٢، وابن جرير ٨/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، م : « تزهدوا » .

مِن أُمتِك وقد ضلَّ سواءَ السبيلِ )(١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ قال : قال النبيُ ﷺ : «لا آمُرُكم أن تكونوا قِسُيسين ورهبانًا » (٢) .

وأخرَج ابنُ جرير عن السدى قال: إن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ جلس يومًا فذكّر الناسَ ، ثم قام ولم يَزِدْهم على التخويفِ ، فقال ناسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ كانوا عشرةً ؛ منهم على بنُ أبى طالبٍ وعثمانُ بنُ مظعونِ : ما خِفْنا أن إن لم كانوا عشرةً ؛ منهم على بنُ أبى طالبٍ وعثمانُ بنُ مظعونِ : ما خِفْنا أن إن لم نحدِثُ عملًا ، فإن النصارى قد حرَّموا على أنفيهم ، فنحن نحرِّمُ . فحرَّم بعضُهم أكلَ اللَّحمِ والوَدَكِ أن ، وأن يأكلَ بنهارِ أن ، وحرَّم بعضُهم النومَ ، وحرَّم بعضُهم النومَ ، وحرَّم بعضُهم النساءَ ، فكان عثمانُ بنُ مظعونِ ممَّن حرَّم النساءَ ، وكان لا يدنو من أهلِه بعضُهم النساءَ ، فكان عثمانُ بنُ مظعونِ ممَّن حرَّم النساءَ ، وكان لا يدنو من أهلِه ولا يَدْنُون منه ، فأتت امرأتُه عائشةً ، وكان يُقالُ لها : الحَوْلاءُ . فقالت لها عائشةُ وهن ولا تتطيَّبن ؟ فقالت : وكيف أتطيَّبُ وأمْتَشِطُ وما وقع على زوجى ولا رفّع عنى وبا منذُ كذا وكذا ؟ فجَعَلْن يَضْحَكُن مِن كلامِها ، فدخل رسولُ اللهِ عَلَيْ وهن يُضْحَكُن ، فقال : «ما يُضْحِكُكُن ؟ » . قالت : يا رسولَ اللهِ ، الحولاءُ سألْتُها عن أمرِها ، فقالت : ما رفّع عنى زوجى ثوبًا منذُ كذا وكذا . فأرْسَل إليه فدعاه ، أمرِها ، فقالت : ما رفّع عنى زوجى ثوبًا منذُ كذا وكذا . فأرْسَل إليه فدعاه ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۲۳۰، وابن جرير ۸/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «حقنا». والمثبت من مصدر التخريج، والمعنى أن خوفهم إن لم يدفعهم إلى العمل، فليس بخوف، فرأوا أن يحدثوا عملًا يشددون فيه على أنفسهم، زيادةً في الخوف والتحرز.

<sup>(</sup>٤) الودك : الدسم ، أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . الوسيط (و د ك) .

<sup>(</sup>٥) في م: (منها).

<sup>(</sup>٦) في م: ١ حولها ١.

فقال: «ما باللك يا عثمانُ؟». قال: إنى ترَكتُه للهِ لكى أتخلَى للعبادةِ. وقصَّ عليه أمرَه، وكان عثمانُ قد أراد أن يَجُبُ نفسه، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَقْسَمْتُ عليك إلا رجَعْتَ فواقَعْتَ أهلك». فقال: يا رسولَ اللهِ، إنى صائمٌ. قال: «أَفطِرُ». قال: فأفطر وأتى أهلَه ، فرَجَعَتِ الحولاءُ إلى عائشةَ قد اكتحلَتْ قال: «أَفطِرُ». قال: فأفطر وأتى أهلَه ، فرَجَعَتِ الحولاءُ إلى عائشةَ قد اكتحلَتْ وامتشَطَتْ وتطيّبَتْ ، فضحِكت عائشةُ فقالت: ما لكِ يا حولاءُ؟ فقالت: إنه أتاها أمسِ. فقال رسولُ الله عليه وأنكِهُ النساءَ والطعامَ والنومَ ! ألا إنى أنامُ وأقومُ ، وأفطِرُ وأصومُ ، وأنكِحُ النساءَ ، فمن رَغِب عن سُنتَى فليس منى ». فنزلَت: ﴿ يَكَالُهُمُ اللهُ يَكُمُ ولا لا تَحُرَّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا منى ». فنزلَت: ﴿ يَكَالُهُمُ اللهُ يَالَعْوِ فِي أَيْمَوْمُ اللهِ الاعتداءُ ، وأمَرهم أن يَكُمُ والمَانَ ؛ لا تَجُبُ نفسَك فإن هذا هو الاعتداءُ ، وأمَرهم أن يُكفِّروا أيمانَهم ، فقال : ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغِو فِي أَيْمَوْكُمُ اللهُ يَاللّغو فِي أَيْمَوْكُمُ اللهُ إللّغو فِي أَيْمَوْكُمُ اللهُ إللّغو فِي أَيْمَوْكُمُ اللهُ إللّغو فِي أَيْمَوْكُمُ اللهُ إللّغو فِي أَيْمَوْكُمُ اللهُ إللهُ إللهُ إللهُ اللهُ إللهُ إلى اللهُ إللهُ إلى اللهُ اللهُ إلى اللهُ اللهُ إلى اللهُ إلى

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهِدِ قال : أراد رجالٌ منهم عثمانُ ابنُ مظعونِ وعبدُ اللهِ بنُ عمرو - أن يَتَبتَّلوا ويَخْصُوا أنفسَهم ويَلْبَسَوا المُسُوحَ (٢) ، فنزَلت : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِبَتِ مَا آخَلَ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ والآيةُ التي بعدَها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن عكرمةَ ، أن عثمانَ بنَ مظعونِ ، وعليَّ بنَ أبي طالبٍ ، وابنَ مسعودٍ ، والمقدادَ بنَ الأسودِ ، وسالمًا مولي

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/۸ - ۲۰۹.

 <sup>(</sup>٢) فى ص: «المنسوج». والمسوح: جمع مسح، وهو الكساء من شعر، وثوب الراهب.
 الوسيط (م س ح).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الآيات».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٦١٢.

أبي حذيفة ، وقُدامَة ، تَبَتَّلوا ، فجلسوا في البيوتِ ، واعتزلوا النساء ، ولَبِسوا المُسُوح ، وحرَّموا طيباتِ الطعامِ واللَّباسِ ، إلا ما يأكُلُ ويلبَسُ أهلُ (١) السياحةِ مِن بني إسرائيلَ ، وهمُوا بالاختصاءِ ، وأَجمَعوا لقيامِ الليلِ وصيامِ النهارِ ، فنزلت : في إسرائيلَ ، وهمُوا بالاختصاءِ ، وأَجمَعوا لقيامِ الليلِ وصيامِ النهارِ ، فنزلت بعَث في اللهِ يَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فقال : «إن لأنفسِكم حقًا ، وإن (١) لأعينكم حقًا ، وإن لأهلِكم حقًا ، وإن المول وأنطروا ، فليس منا من ترك سنتنا » . فقالوا : اللهم صدَّقنا واتَبعنا ما أنزلت مع الرسولِ (١) .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : إن رجالًا مِن أصحابِ محمد (\*) على أنفسِهم ، محمد (\*) على أنفسِهم ، منهم عثمانُ بنُ مظعونِ ، حرَّموا اللَّحمَ والنساءَ على أنفسِهم ، وأخذوا الشِّفارَ ليقطَعوا مذاكيرَهم لكى تنقطِعَ الشهوةُ عنهم (\*) ويتفَرَّغوا (١) لعبادةِ ربِّهم ، فأُخبِر بذلك النبي عَلَيْ فقال : «ما أرَدْتم؟ » . قالوا : أردْنا أن نقطعَ الشهوةَ عنا (\*) ، ونتفَرَّغُ لعبادةِ ربِّنا ، ونلُهوَ عن الناسِ . فقال رسولُ الله عَلَيْ : «لم أُومَرُ بذلك ، ولكنى أُمِرْتُ في ديني أن أتزوَّجَ النساءَ » . فقالوا : نطيعُ رسولَ الله عَلَيْ . فأنزَل الله : ﴿ يَكَالَيُهُ اللّهُ اللّهِ عَالَيْنَ عَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلَ اللّهُ وسولَ الله عَلَيْ .

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج . والسياحة هي الذهاب في الأرض للعبادة والترهب .

اللسان (س ى ح) . (٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۸/ ۲۱۲.

<sup>(</sup>٤) في م: « النبي » .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ يتعرضوا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « الشهوات » .

لَكُمْ ﴿ الِّى قُولِهِ : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ . فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، فكيف نَصنعُ بأيْمانِنا التي حلَفنا عليها ؟ فأنزل اللهُ : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِلَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن الحسنِ العُرَنيِّ قال : كان عليٌّ في أُناسٍ مُّن أرادوا أَن يُحرِّموا الشهواتِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ الآية .

وأخرج أبو الشيخ ، مِن طريقِ ابنِ جريج ، عن المغيرةِ بنِ عثمانَ قال : كان عثمانُ بنُ مظعونِ ، وعلى ، وابنُ مسعودِ ، والمقدادُ ، وعمارٌ ، أرادوا الاختصاءَ وتحريمَ اللَّحمِ ولُبْسَ المُسُوحِ ، في أصحابِ لهم ، فأتى النبي على عثمانَ بنَ مظعونِ فسأله عن ذلك ، فقال : قد كان بعضُ ذلك . فقال رسولُ اللهِ على انكِحُ النساءَ ، وآكُلُ اللَّحمَ ، وأصومُ وأُفطِرُ ، وأُصلِّى وأنامُ ، وألبَسُ الثيابَ ، لم آتِ بالتَّبَتُّلِ ولا بالرهبانيةِ ، ولكن جئتُ بالحنيفيةِ (السَّمْحةِ ، ومَن رَغِب عن اللهِ منى » . قال ابنُ جريج : فنزَلت هذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللهِ منى » . قال ابنُ جريج : فنزَلت هذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ ﴾ .

وأخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أن عبدَ اللهِ بنَ رواحةً ضافه ضيفٌ مِن أهلِه وهو عندَ النبيِّ ﷺ ، ثم رجع إلى أهلِه فوجَدهم لم يُطْعِموا ضيفَهم ؛ انتظارًا له ، فقال لامرأتِه : حبَسْتِ ضيفي مِن أجلى ! هو حرامٌ على . فقالت امرأتُه : هو عليَّ حرامٌ . فلمّا رأى ذلك فقالت امرأتُه : هو عليَّ حرامٌ . فلمّا رأى ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: «الإخصاء».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢، ر ٢: « بالحنفية » .

وضَع يدَه وقال : كُلُوا باسمِ اللهِ . ثم ذَهَب إلى النبيِّ ﷺ فأخبَره ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « قد أصبْتَ » . فأنزَل اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَصُلُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ : ﴿ لَا يَحْكِرُمُواْ طَيِّبَنَتِ مَا آَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْــتَدُوّاً ﴾ : إلى ما حرَّم اللهُ عليكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن المغيرةِ قال : قلتُ لإبراهيمَ في هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ وَالرَجلُ يحرِّمُ الشيءَ مَّا اللَّهِ وَالرَجلُ يحرِّمُ الشيءَ مَّا أَحَلَ اللَّهُ ؟ هو الرجلُ يحرِّمُ الشيءَ مَّا أَحَلَ اللهُ ؟ قال : نعم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في الآيةِ قال : هو الرجلُ يحلِفُ ألا اللهُ له ، فيأتيه ويكفُّرُ عن يمينِه .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، من طرقٍ ، عن ابن مسعودٍ ، أن مَعْقِلَ بنَ مُقَرِّنِ قال له : إنى حرَّمتُ فِراشِي عليَّ سنةً . فقال : نَمْ على فراشِك وكفِّرْ عن يمينكِ . ثم تلا : ﴿ يَمْ عَلَى مُوا لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (') .

وأخرَج البخاري ، والترمذي ، والدارقطني (٥) عن أبي مجحيفة قال : آخى النبي عَلَيْ الله الدرداء ، فرأى أُمَّ الدرداء

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۱۳، وابن أبی حاتم ۱۱۸۷/ (۲۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) في م: « <sup>لا</sup> ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف ٢: «رحمه» ، وفي م: «أهله» .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٦٤٨، ٦٤٩، وابن أبي حاتم ١١٨٧/٤ (٦٦٩٠)، والطبراني (٩٦٩٣).

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ٢: «الطيراني».

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : قال لى رسولُ اللهِ عَيْلَهُ : « ( يا عبدَ اللهِ ) ، ألمُ أُخْبَرُ أنك تَصومُ النهارَ وتقومُ الليلَ ؟ » . قلتُ : بلى يا رسولَ اللهِ . قال : « فلا تَفْعَلْ ، صُمْ وأفطِ ، وقُمْ وَمَمْ ، فإن لجسدِك عليك حقًّا ، وإن لعينِك ( عليك حقًّا ، وإن لزوجِك عليك حقًّا ، وإن لزوجِك عليك حقًّا ، وإن لوجِك عليك حقًّا ، وإن لروجِك عليك حقًّا ، وإن لروجِك عليك حقًّا ، وإن لروجِك من كلِّ شهرٍ عليك حقًّا ، وإن لروجِك من كلِّ شهرٍ عليك حقًّا ، وإن لك بكلِّ حسنةِ عشرَ أمثالِها ، فإذنْ ( اللهِ داودَ ولا تَزِدْ عليه » . قلتُ : وما قلتُ : إنى أجدُ قوةً . قال : « فصُمْ صيامَ نبيِّ اللهِ داودَ ولا تَزِدْ عليه » . قلتُ : وما

<sup>(</sup>١) فى ب ١، ر ٢: « مبتذلة » . والتبذل : ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع . وقال ابن الأثير : وفى رواية : مبتذلة . النهاية ١١١/١ .

<sup>(</sup>٢) في ف ٢: « فقال إني » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦١٣٩)، والترمذي (٢٤١٣)، والدارقطني ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب ١، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف ١: ( لعينيك ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ر ٢. والزُّورُ : الزائر ، وقد يكون الزور جمع زائر ، كراكبٍ ورَكْبٍ . النهاية ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٨) في ب١ : « فإن » .

كان صيامُ نبيِّ اللهِ داودَ ؟ قال : « نصفَ الدهرِ » ( .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، أن نفرًا من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ فيهم على بنُ أبي طالبِ وعبدُ اللهِ بنُ عمرو، لما تَبَتَّلُوا وجلَسوا في البيوتِ، واعتزلوا، وهمُّوا بالخِصاءِ (٢)، وأجمَعوا لقيامِ الليلِ وصيامِ النهارِ، بلَغ ذلك النبيَ عَلَيْ فدعاهم فقال: «أمَّا أنا فإني أصلي وأنامُ، وأصومُ وأفطِرُ، وأتزوَّجُ النساءَ، فمَن رَغِب عن سُنتَّى فليس منى » (٣).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والطبرانيُّ ، عن عائشةَ قالت : دخَلَتِ امرأةُ عثمانَ بنِ مظعونِ ، واسمُها : خولَةُ بنتُ حكيمٍ ، عليَّ وهي باذَّةُ الهيئةِ ، فسألتُها : ما مظعونِ ، واسمُها : خولَةُ بنتُ حكيمٍ ، عليَّ وهي باذَّةُ الهيئةِ ، فسألتُها : ما ٣١٠/٢ شأنُك ؟ فقالت : زوجي يقومُ الليلَ ، ويصومُ النهارَ . فدخَل النبيُّ / ﷺ فقال : «يا عثمانُ ، إن الرهبانيةَ لم فذكَوْتُ ذلك له فلقي أُسوةٌ ! فواللهِ ، إنَّ أخشاكم للَّهِ وأحفظكم لحدودِه لَأَنا » ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أبي قِلابةً ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن

<sup>(</sup>۱) البخاری (۱۹۷۷، ۱۹۷۹)، ومسلم (۱۱۵۹)، وأبو داود (۲٤۲۷)، والنسائی (۲۳۹٦ –

<sup>. (7</sup>٤٠٠

<sup>(</sup>۲) فى ف ١: « بالإخصاء» .(٣) عبد الرزاق (١٠٣٧٤) .

<sup>(</sup>٤) في ف ٢: « باذلة » . والبذاذة رثاثة الهيئة . يقال : بَذُّ الهيئة وباذُّ الهيئة . أي : رثُّ اللبسة . النهاية ١١٠/١.

<sup>(</sup>٥) في ف ٢: «يصلي ».

<sup>(</sup>٦) في ف ٢: « فقال » .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (١٠٣٧٥)، والطبراني (٨٣١٩).

تبتَّل فليس منا »(١).

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن ابنِ شهابٍ ، أن عثمانَ بنَ مظعونٍ أراد أن يَخْتَصِى وَأَخْرَج ابنُ سعدٍ عن ابنِ شهابٍ ، أن عثمانَ بنَ مظعونٍ أراد أن يَخْتَصِى ويَسِيحَ في الأرضِ ، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ : « أليس لك في أسوةٌ ( حسنةٌ ؟! فأنا ( آتِي النساءَ ، و آكُلُ اللحمَ ، وأصومُ وأفطِرُ ، إن خِصاءَ أمتى الصيامُ ، وليس مِن أمتى من خَصَى أو اخْتَصَى » ( )

وأخرَج ابنُ سعدِ عن أبي بردة قال: دخَلَتِ امرأةُ عثمانَ بنِ مظعونِ على نساءِ النبيِّ عَلَيْ فرأَيْنَها سيئةَ الهيئةِ ، فقُلْنَ لها: ما لكِ؟ فقالت: ما لنا منه شيءٌ الما ليله فقائمٌ ، وأمَّا نهارُه فصائمٌ . فدخل النبيُ عَلَيْ فذكرُنَ ذلك له ، فلَقِيه فقال : «يا عثمانُ بنَ مظعونِ ، أما لك في أسوةٌ ؟» . قال : وما ذاك ؟ قال : « تصومُ النهارَ ، وتقومُ الليلَ » . قال : إني لأفعلُ . قال : « لا تفعَلْ ، إن لعينك عليك حقًّا ، وإن لجسدِك (أ) حقًّا ، وإن لأهلِك (أ) حقًّا ؛ فصلٌ وتَمْ ، وصُمْ وأفطرُ » . قال : فأتَتُهنَ بعدَ ذلك عَطِرةً كأنها عروسٌ ، فقُلْنَ لها : مه ؟ قالت : وأفطرُ » . قال : الناسَ (٥) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن أبى قلابة ، أن عثمانَ بنَ مظعونِ اتَّخذ بيتًا فقعَد يتعبَّدُ فيه ، فبلَغ ذلك النبيَّ يَيَّا فَيْ فَأَتَاه فأَخَذ بعِضادَتَىْ بابِ البيتِ الذي هو فيه ، فقال : «يا عثمانُ ، إن اللهَ لم يَبْعَثْني بالرهبانيةِ – مرتين أو ثلاثًا – وإن خيرَ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٢٥٩٢).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « حسنة فإني » ، وفي ص ، ب ١: « فأنا » ، وفي ر ٢، م : « فإني » .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٣/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (عليك).

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٣/ ٣٩٤، ٣٩٥.

الدين عندَ اللهِ (الحنيفيةُ السَّمْحةُ) . .

وأخرَج الطبرانيُ عن أبي أمامةً قال: كانت امرأةُ عثمانَ بنِ مظعونِ امرأةً جميلةً عَطِرةً تُحِبُ اللّباسَ والهيئةَ لزوجِها ، فزارَتُها عائشةُ وهي تَفِلةً . قالت : ما حالُكِ هذه ؟ قالت : إن نفرًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْ ؛ منهم على بنُ أبي طالبٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ رواحةَ ، وعثمانُ بنُ مظعونِ ، قد تخلُّوا للعبادةِ ، وامتنعوا من النساءِ وأكلِ اللَّحمِ ، وصاموا النهارَ وقاموا الليلَ ، فكرِهْتُ أن أُرِيّه مِن حالى ما يدعوه إلى ما عندى ؛ لِما تخلَّى له . فلما دخل النبي عَلَيْهُ أخبَرتُه عائشةُ ، فأخذ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ [٣؛ ١٠] نعلَه فحملها بالسّبابةِ مِن إصبَعِه (اليسرى ، ثم انطلق سريعًا حتى دخل عليهم فسألهم عن حالِهم ، قالوا : أرَدْنا الخيرَ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِنّى إِنّما بُعِنْتُ بالحنيفيةِ السَّمْحةِ ، و (الم أَبْعَثْ بالرهبانيةِ البِدْعةِ ، ألا وإن أقوامًا ابْتَدَعوا الرهبانيةَ ، فكتبَتْ عليهم فما رعَوْها حقَّ رعايتِها ، ألا فكلوا أقوامًا ابْتَدَعوا الرهبانية ، فكتبَتْ عليهم فما رعَوْها حقَّ رعايتِها ، ألا فكلوا أمرْتُ ، واثتوا النساءَ ، وصوموا وأفطروا ، وصلّوا وناموا ؛ فإنى بذلك أمرث ، واثتوا النساء ، وصوموا وأفطروا ، وصلّوا وناموا ؛ فإنى بذلك أمرث » (الله الله على النساء ، وصوموا وأفطروا ، وصلّوا وناموا ؛ فإنى بذلك أمرث » (الله المُولِيةِ النساء ، وصوموا وأفطروا ، وصلّوا وناموا ؛ فإنى بذلك

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال النبيُّ ﷺ : « مَن استطاع

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ٢: « الحنفية السمحاء» ، وفي ر ٢: « الحنفية السمحة » .

والأثر عند ابن سعد ٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) في ف ٢: «يده».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ( إني ) .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٥ ٧٧١) . وقال الهيثمي : وفيه عفير بن معدان ، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢٠٢/٤ .

منكم الباءة فليتزوَّج ، فإنه أَغَضُّ للبصرِ ، وأحصَنُ للفرجِ ، ومَن لم يستطِعْ فعليه بالصوم ، فإنه له وِجاءً (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عثمانَ بنِ عفانَ قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ موَّ بفِتيةٍ فقال : « مَن كان منكم ذا طَوْلٍ فليتزوَّجْ ، فإنه أغضُّ للبصرِ ، وأحصنُ للفرجِ ، ومَن لا فليصُمْ ، فإن الصومَ له وِجاءٌ » (٢).

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، "عن ابنِ مسعودٍ" قال : لو لم يَبْقَ مِن الدنيا إلا يومٌ واحدٌ لأحبَبْتُ أن يكونَ لي فيه زوجةٌ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه قال لرجلِ : أَتَزَوَّجْتَ ؟ قال : لا . قال : إما أن تكونَ أحمقَ ، وإما أن تكونَ فاجرًا (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، عن إبراهيمَ بنِ (١) ميسرةَ قال : قال لي طاوسٌ : لتَنْكِحنَّ أو لأقولُ (١) لك ما قال عمرُ لأبي الزوائدِ : ما يمنعُك مِن النكاحِ إلا عجزٌ أو فجورٌ (٨).

<sup>(</sup>١) الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ، ويتنزل في قطعه منزلة الخصى . وقد وجيء وجاء فهو موجوء . وقيل : هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء . النهاية ١٥٢/٥ .

والحديث عند عبد الرزاق (۱۰۳۸۰)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٦، ١٢٧، والبخارى (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبي داود (٢٠٤٦)، والنسائي (٣٢٠٩)، وابن ماجه (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٠٣٨١).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٠٣٨٢)، وابن أبي شيبة ٤/١٢٨.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٠٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) في مصنف ابن أبي شيبة: «عن». وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>V) في مصدري التخريج: « لأقولن » .

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق (١٠٣٨٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٧.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن وهبِ بنِ مُنبِّهِ قال : مثلُ الأعزَبِ كمثلِ شجرةٍ في فَلَاةٍ تُقلِّبُها (١) الريامُ هكذا وهكذا (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن سعيدِ بنِ هلالٍ ، أن النبيَّ ﷺ قال: «تناكحوا تكثُروا ؛ فإنى أُباهِي بكم الأممَ يومَ القيامةِ » (٢).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والبخارىُ ، ومسلمٌ ، والترمذىُ ، والنسائىُ ، وابنُ ماجه ، عن سعدِ بنِ أبى وقاصِ قال : لقد ردَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ على عثمانَ بنِ مظعونِ التَّبَتُّلَ ، ولو أَذِن له فى ذلك لاختَصَيْنا (١).

وأخرَج ابنُ سعد ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ » ، مِن طريقِ عائشةَ بنتِ قُدامةَ بنِ مظعونِ ، أنه قال : يا رسولَ قُدامةَ بنِ مظعونِ ، أنه قال : يا رسولَ اللهِ ، إنى رجلَّ تشُقُّ على هذه العُزْبةُ (٥) فى المغاذِى ، فتأذَنُ لى يا رسولَ اللهِ فى الخياءِ ، فأختصِى ؟ قال : « لا ، ولكن عليك يابنَ مظعونِ بالصيامِ ، فإنه مَجْفرٌ (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ٢: ( تقلها ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٠٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٠٣٩١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وابن سعد: « لاختصى».

والحديث عند ابن سعد ٣/ ٣٩٤، وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٦، والبخاري (٥٠٧، ٥،٧٢)، ومسلم (١٤٠٨) . ومسلم (١٤٠٨) . والنسائي (٢٢١٣)، وابن ماجه (١٨٤٨) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الغربة».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «محفر»، وفي ص: «مجبر»، وفي ف ٢: «مخفر». يقال: طعام مَجْفَرٌ ومَجْفَرَةٌ:
 يقطع عن الجماع. التاج (ج ف ر).

والحديث عند ابن سعد ٣/ ٣٩٥، والبيهقي (٥٩٥). ولفظ البيهقي: ﴿ فإنه الخصي ﴾ .

وأخرَج أحمدُ عن عائشةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ نهَى عن التَّبَتُّلِ (١). وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن سمُرةَ ، أن النبيَّ ﷺ نهَى عن التَّبَتُّلُ (٢).

وأخرَج أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، عن أنسٍ، أن نفرًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ سألوا أزواجَ النبيِّ ﷺ عن عملِه في السرِّ، فقال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النساءَ. وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللَّحمَ. وقال بعضُهم: لا أنامُ على فراشٍ. وقال بعضُهم: أصومُ ولا أفطِرُ. فقام فحمِد اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: «ما بالُ أقوامٍ قالوا / كذا وكذا! لكني أُصلِّي وأنامُ، وأصومُ وأفطِرُ، وأتزوَّجُ النساءَ، فمَن ٢١١/٢ رَغِب عن شُنتي فليس مني » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبيهقى في «سننِه» ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ سعدٍ ، عن النبيِّ قال : «من أحَبَّ فِطْرَتي فليستَنَّ بسُنَّتي ، ومِن سنتي النكامُ » ( ) .

وأخرَج البيهقيُّ في « سننِه » عن ميمونِ أبي الـمُغَلِّسِ ، عن النبيُّ ﷺ قال : « مَن كان موسرًا لِأَنْ ينكِحَ فلم يَنكِحُ فليس منا » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أحمد ٤١٨/٤١ (٢٤٩٤٣). وقال محققوه : حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٦٩/٢١ (١٣٥٣٤)، والبخارى (٦٣،٥)، ومسلم (١٤٠١). وقد عزاه المصنف في ص ٢١٤ إلى البخارى ومسلم من حديث عائشة، والصواب أنه من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٠٣٧٨) ، والبيهقي ٧ / ٧٨. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) كذا ذكره المصنف هنا ، وهو عند البيهقي ٧٨/٧ ، وفي الشعب (٤٨١ ، ٤٨١ ٥) وغيره عن أبي المغلس ، عن أبي نجيح . كما سيأتي في ص ٤٣٧ ، ٤٣٨.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أيوبَ ، أن النبيَّ ﷺ قال : « مَن اسْتَنَّ بسُنتي فهو منى ، ومن سُنتى النكامُ » (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، عن أبي ذرّ قال : دخل على رسولِ اللَّهِ عَلَى رَجلٌ يقالُ له : عكَّافُ بنُ بشر (٢) التميميُ . فقال له النبيُ عَلَى : «هل لك مِن زوجةِ ؟ » . قال : ولا جاريةٍ . قال : « وأنت روجةٍ ؟ » . قال : ولا جاريةٍ . قال : « وأنت مُوسِرٌ بخيرٍ ؟ » قال : « أنت إذن مِن إخوانِ مُوسِرٌ بخيرٍ ؟ » قال : « أنت إذن مِن إخوانِ الشياطينِ ، لو كنتَ مِن النصارى كنتَ مِن رُهبانِهم ، إن من سنيّنا النكاح ، شرارُ كم عُرَّابُكم ، وأراذِلُ موتاكم عُرَّابُكم ، أبالشيطانِ تتمرّسون ؟ ما للشيطانِ مِن سلاحٍ أبلغَ في الصالحينِ مِن النساءِ ، إلا المتزوجين ، أولئك المطهرون المبرّءون مِن الخنا ، ويحك يا عكّافُ ، إنهن صواحبُ أيوبَ ، وداودَ ، ويوسفَ ، وكُرْسُفِ » . فقال له بشرُ (٤) بنُ عطيةَ : ومَن كُرْسفٌ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « رجلٌ كان يعبدُ اللَّه بساحلِ مِن سواحلِ البحرِ ثلاثَمائةِ عام ؛ يصومُ النهارَ ، ويقومُ الليلَ ، ثم إنه كفر (٥) باللَّه العظيمِ في سببِ امرأةِ عشِقها ، وترك ما كان عليه مِن عبادةِ ربِّه ، ثم استدرَكه اللَّهُ ببعض ما كان منه فتاب عليه ، ويحك يا عكّافُ ،

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ( ١٠٣٧٩).

 <sup>(</sup>۲) في م: «بشير». قال الحافظ: اتفقت الطرق على أنه عكاف بن وداعة الهلالي، وشذ محمد بن راشد فقال: عكاف بن بشر التميمي، وخالف في الإسناد. الإصابة ٤/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في م : « نعم » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « بشير » . والمثبت من مصدري التخريج .

قال الحافظ: وهو في قصة « عكاف » ، لكن المحفوظ فيه : عطية بن بسر المازني . الإصابة ١/ ٣٠١، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ص، ب١، ف ٢، ر٢، م: «بعد ذلك».

تزوَّجْ وإلا فأنت مِن المذبذَبِين (١) .

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن عطيةَ بن بُسْرِ المازنيِّ قال : جاء عكَّافُ ابنُ وداعة الهلالئ إلى رسولِ اللَّهِ عَيْلِين ، فقال له رسولُ اللَّهِ عَلَيْة : « يا عكَّافُ ، ألك زوجة ؟ » . قال : لا . قال : ( ولا جارية ؟ » . قال : لا . قال : ( وأنت صحيح موسِرٌ ؟ » . قال : نعم ، والحمدُ للَّهِ . قال : « فأنت إذن مِن الشياطين ؛ إما أن تكونَ مِن رهبانيةِ النصاري فأنت منهم ، وإما أن تكونَ منا فتصنعَ كما نصنعُ ؛ فإن مِن سنتِنا النكاح، شرارُكم عُزَّابُكم وأراذلُ موتاكم عُزَّابُكم، أَبِا لشيطِانِ تمرَّسون؟ ما له في نفسِه سلاحٌ أبلغَ في الصالحين مِن النساءِ ، إلا المتزوِّجون المطهَّرون المبرَّءون مِن الحَنا ، ويحَك يا عكَافُ، تزوُّج إنهن صواحبُ داودَ، وصواحبُ أيوبَ، وصواحبُ يوسفَ ، وصواحبُ كُوسُفِ » . فقال عطيةُ : ومن كُوسُفٌ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فقال : « رجلٌ مِن بني إسرائيلَ على ساحلِ مِن سواحلِ البحرِ ؛ يصومُ النهارَ ، ويقومُ الليلَ ، لا يفتُرُ مِن صلاةٍ ولا صيام ، ثم كفَر مِن (٢) بعدِ ذلك باللَّهِ العظيم في سببِ امرأةٍ عشِقها ، فترَك ما كان عليه مِن عبادةِ ربِّه عزَّ وجلَّ ، فتدارَكه اللَّهُ بما سلَف منه ، فتاب اللَّهُ عليه ، ويحَك ، تزوَّجْ فإنك مِن الـمذنبِين ( ۖ » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، والبيهقيُ ، عن أبي نجيح قال : قال

<sup>(</sup>۱) في ب ١، ر ٢: «المذنبين».

والأثر عند عبد الرزاق (١٠٣٨٧) ، وأحمد ٣٥٥/٣٥ (٢١٤٥٠) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف ، لجهالة الرجل الراوي عن أبي ذر ، وللاضطراب الذي وقع في أسانيده .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م: «المذبين».

والأثر أخرجه البيهقى( ٥٤٨٠).

رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن كان موسرًا لِأن ينكِحَ فلم ينكِحْ فليس منِّي »(١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبيهقيُّ ، عن أبي نجيحٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ، وإن عَلَيْ : « مسكينٌ ، مسكينٌ ، وجلٌ ليست له امرأةٌ » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، وإن كان غَنِيًّا مِن المالِ » . قال : « ومسكينةٌ ، مسكينةٌ ، أمرأةٌ ليس لها زوجٌ » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، وإن كانت غنيةً أو مكْثِرةً من المالِ ؟ قال : « وإن كانت » . قال البيهقيُّ : أبو نجيحٍ اسمُه يسارٌ ، أو مكثِرةً من المالِ ؟ قال : « وإن كانت » . قال البيهقيُّ : أبو نجيحٍ اسمُه يسارٌ ، وهو والدُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي نجيحٍ ، ( وهو من التابعين ) ، والحديث مُرْسَلٌ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، والبيهقيُ ، عن أنسِ قال : كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يأمرُنا بالباءةِ ، وينهانا عن التَّبتُّلِ نَهيًا شديدًا ، ويقولُ : « تزوَّجوا الودودَ الولودَ ؛ فإنى مكاثرٌ بكم الأنبياءَ ( ) يومَ القيامةِ » .

وأخرَج البيهقيُّ عن أنسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إذا تزوَّج العبدُ فقد استكمَل نصفَ الدينِ ، فلْيَتَّقِ اللَّهَ في النصفِ الباقي (٧) ».

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ( ١٠٣٧٦) ، وابن أبي شيبة ٤/ ١٢٦، والبيهقي ٧/ ٧٨. ينظر ما تقدم في ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « مسكين » .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور في سننه (٤٨٨)، والبيهقي ( ٤٨٣).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ٢: « الأمم».

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور في سننه ( ٤٩٠) ، وأحمد ٢٠ /٦٣ ( ١٢٦١٣) ، والبيهقي ٨١/٧ ، ٢٨، وقال محققو المسند: صحيح لغيره ، وهذا إسناد قوى .

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « الثاني » .

والأثر عند البيهقي (٤٨٦). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٢٥).

وأخرَج البيهقيُّ من وجهِ آخرَ عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن رزَقه اللَّهُ امرأةً صالحةً فقد أعانَه على شَطْرِ دينِه ، فلْيتَّقِ اللَّهَ في الشَّطْرِ الباقي (١) » .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال: كان في بني إسرائيلَ رجلٌ عابدٌ وكان معتزِلًا في كهفِ له ، فكان بنو إسرائيلَ قد أُعجِبوا بعبادتِه ، فبينما هم عند نبيِّهم إذْ ذكروه فأثنوا عليه ، فقال النبيُّ : إنه لكما تقولون ، لولا أنه تارِكُ لشيءٍ من السُّنَّةِ وهو التزوُّجُ (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، عن شدَّادِ بنِ أُوسٍ ، أنه قال : زوِّجونى ؛ فإن رسولَ اللَّهِ ﷺ أُوصانى ألَّا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ قال : قال معاذٌ في مَرَضِه الذي مات فيه : زوِّجوني ؛ إني أَكرَهُ أَن أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا ( عَنَ اللَّهَ عَزَبًا ( عَنْ اللَّهَ عَزَبًا ( عَنْ اللَّهَ عَزَبًا ( عَنْ اللَّهَ عَزَبًا ( عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزْبُهُ اللَّهُ عَزْبًا ( عَنْ اللَّهُ عَزْبُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزْبًا ( عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْ

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عمرَ قال: يُكَفَّنُ الرجلُ في ثلاثةِ أَثوابٍ ؛ لا تَعتَدوا ، إن اللَّهَ لا يحبُّ المعتدِين (؛) .

قُولُه تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَـٰنِكُمْ ﴾ .

أَخْرَجِ ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ قال: لما نزَلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَجُ ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ قال: لما نزَلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ النساءَ واللَّحْمَ الذين كانوا حرَّمُوا النساءَ واللَّحْمَ

<sup>(</sup>١) في ر ٢: « الثاني » .

والحديث عند البيهقي ( ٥٤٨٧). ضعيف (ضعيف الجامع - ٥٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢١١٢) مطولا.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٩.

٣١٢/٢ على أنفسِهم - قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، كيف نصنعُ بأيمانِنا التي / حلَفْنا عليها ؟ فأنزَل اللَّهُ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي آيْمَنيكُمْ ﴾ (١)

وأخرَج أبو الشيخِ عن يَعْلَى بنِ مسلمِ قال : سألتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ عن هذه الآية : ﴿ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي آيتَمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ اللّهَ الْآيَنِينَ مَامَنُواْ لاَ يُحَرِّمُواْ طَيِبَنتِ الْآيَمَنَ ﴾ . قال : اقْرَأْ ما قبلها . فقرَأتُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ مَامَنُواْ لاَ يُحَرِّمُواْ طَيِبَنتِ مَا اللّه لكُمْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي آيمَننِكُم ﴾ . قال : اللّغو أن أَلله لك وأشباهه ، تُكفّرُ عن يمينك ولا تُحرِّمُه ، فهذا اللّغو الذي أخرَّم هذا الذي أخرَّم به ، ولكن يؤاخِذُكم بما عقدتم الأيمانَ ، فإن مِتَ عليه أُخِذْتَ الذي لا يؤاخِذُكم به ، ولكن يؤاخِذُكم بما عقدتم الأيمانَ ، فإن مِتَ عليه أُخِذْتَ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمُ ﴾ . قال : هما الرجلانِ يَتَبايعانِ ؛ يقولُ أحدُهما : واللَّهِ لا أبيعُك بكذا . ويقولُ الآخرُ (٢) : واللَّهِ لا أشترِيه بكذا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن إبراهيمَ قال : اللَّغْوُ أن يَصِلَ الرجلُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ف ٢: (لا ) .

كلامَه بالحَلِفِ ؛ واللَّهِ لتَجِيئنَّ ، واللَّهِ لتأكُلنَّ ، واللَّهِ لتشربَنَّ . ونحِوَ هذا ، لا يريدُ به يمينًا ، ولا يتعمَّدُ به حَلِفًا ، فهو لَغْوُ اليمينِ ، ليس عليه كفارةٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى مالكِ قال: الأيمانُ ثلاثة ؛ يَمينٌ تُكَفَّرُ ، ويمينٌ لا تُكَفَّرُ ، ويمينٌ لا تُكَفَّرُ ، ويمينٌ لا يؤاخَذُ بها ؛ فأما التي تُكَفَّرُ فالرجلُ (() يَحْلِفُ على قطيعةِ رَحِم أو معصيةِ اللَّهِ فيُكَفِّرُ يمينَه ، والتي لا تُكَفَّرُ الرجلُ يَحْلِفُ على الكذبِ متعمِّدًا ، لا تُكفَّرُ ، والتي لا يُؤاخَذُ بها ، فالرجلُ يَحْلِفُ على الشيءِ يَرَى أنه صادقٌ ، فهو اللَّغُو لا يؤاخَذُ به .

قُولُه تعالى: ﴿ وَلَكِن لِوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةَ قال : اللَّغُو الخطأُ ؛ أن تحلِفَ على الشيءِ وأنت تَرى أنه كما حلَفْتَ عليه فلا يكونُ كذلك ، تُجُوِّز لك عنه ، ولا كفارةَ عليك فيه ، ولككِن بُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ ﴿ وَلَكِن بُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ ﴾ . قال : ما تعمَّدْتَ فيه المأثم فعليك فيه الكفارةُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَكِين ثُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ . قال : بما تعمَّدْتم (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغِوِ فِى أَيْمَانِكُمْ ﴾ . قال : الرجلُ يَحْلِفُ على الشيءِ يَرَى أنه كذلك ، وليس كذلك ، ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ ٱلْأَيْمَانُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) فيص، ف ٢: (الذي).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۱۷، وابن أبی حاتم ۱۱۹۱/٤ ( ۲۷۱۲).

قال: الرجلُ يحلِفُ على الشيءِ ('وهو يعلمُه').

وأخرَج أبو الشيخ عن عائشة قالت: إنما اللَّغْوُ في الحِراءِ، والهَرْكِ، والهَرْكِ، والخَراحةِ (٢) في الحديثِ الذي لا يَعْقِدُ عليه القلبُ، وإنما الكفارةُ في كلِّ بمين حلَف عليها في جِدِّ مِن الأمرِ؛ في غضبٍ أو غيرِه، لَيفعَلْنَّ أو ليترُكنَّ، فذاك عقدُ الأيمانِ الذي فرَض اللَّهُ فيه الكفارة .

## قُولُه تعالى: ﴿ فَكُفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ﴾.

أخرَج ابنُ ماجه ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : كفَّر رسولُ اللَّهِ ﷺ بصاعِ مِن تَمْرٍ ، وأَمَر الناسَ به ، ومَن لم يجدْ فنصفُ صاعِ من بُرُّ .

وأخرَج ابنُ مردويَه عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يقيمُ كفارةَ اليمينِ مُدًّا مِن حنطةٍ بُدِّ الأوَّلِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالت : كنا نُعْطِي في كفارةِ اليمينِ بالمُدِّ الذي يُقْتاتُ به .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : إني أحلِفُ لا أُعطِي أقوامًا ، ثم

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ۱: « وأنت تعلمه ».

والأثر عند عبد الرزاق ( ١٥٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢: «المزاحمة».

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢١١٢) ، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٦٥. وقال ابن كثير: لا يصح هذا الحديث ؛ لحال عمر بن عبد الله هذا ، فإنه مجمع على ضعفه ، وذكروا أنه كان يشرب الخمر ، وقال الدارقطني : متروك . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٤٥٩) .

<sup>(</sup>٤) ابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۱٦٥/۳ . وقال ابن کثیر : إسناده ضعیف .

يَبْدُو لَى أَن أُعطِيَهِم ، (افإذا رأيتني فَعَلْتُ ذلك الفَاعْمِ عَشَرةَ مساكينَ ؛ كلَّ مسكينِ صاعًا مِن شعيرٍ ، أو صاعًا مِن تمرٍ ، أو نصفَ صاعٍ من قمح (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ قال : في كفارةِ اليمينِ إطعامُ عشَرةِ مساكينَ ، لكلٌ مسكينِ نصفُ صاع مِن حنطةٍ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ : في كفارةِ اليمينِ نصفُ صاعٍ مِن حنطةٍ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ قال : كلُّ طعامٍ في القرآنِ فهو نصفُ صاعٍ ، في كفارةِ اليمينِ وغيرِها (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، مِن طرقِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : في كفارةِ السينِ مُدِّ مِن حنطةٍ لكلِّ مسكينِ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من النسخ ، والمثبت من مصادر التخريج ، والكلام ليسار بن نمير مولى عمر .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۱۲۰۷۰، ۱۲۰۷۶)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع )ص ۷، وابن جرير ۸/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ( ١٦٠٧٧)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٧، وابن جرير ٨/ ٦٢٨، وابن أبي حاتم ١٩١/٤ ( ٦٧١٥).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور (٧٩٢ – تفسير ).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ( ١٦٠٦٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٩، وابن جرير ٨/ ٦٣٢، وابن أبي حاتم ١٩٢/٤) بنحوه .

المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، [٤٣ اظ] أنه قال في كفارةِ اليمينِ : مُدُّ مِن (١) حنطةٍ لكلِّ مسكينِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عمرَ ، في كفارةِ اليمينِ قال : إطعامُ عشَرةِ مساكينَ ، لكلِّ مسكينِ مُدِّ مِن حنطةٍ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبي هريرةَ قال : ثلاثٌ فيهنَّ مُدُّ مُدُّ ؛ كفارةُ اليمينِ ، وكفارةُ العمينِ ،

٣١٣/٢ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن / علي ابنِ أبي طالبٍ في قولِه : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ ۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَلِكِينَ ﴾ . قال : يُغدِّيهم ويُعشِّيهم ، إن شئتَ خُبْرًا ولحمًا ، ( أُو خُبْرًا ( ) وزيتًا ) ، أو خُبْرًا وسمنًا ، أو خبرًا وحبرًا وتمرًا ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، في كفارةِ اليمين قال : أكلةٌ واحدةٌ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ٢، ر ٢.

 <sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ( ۱٦٠٦٨) ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٩، وابن جرير
 / ٦٣١، ٦٣٢. وعند عبد الرزاق : مدين .

 <sup>(</sup>۳) عبد الرزاق ( ۱٦٠٧٣)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٩، وابن جرير
 / ٦٣٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب١

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٦٢٦، وابن أبي حاتم ١١٩٢/٤ ( ٦٧١٨، ٦٧١٩).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٩.

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأبو الشيخِ ، عن الشعبيِّ ، أنه سُئِل عن كفارةِ اليمينِ فقال : رَغيفين وعَرْقِ (١) لكلِّ مسكينِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وأبو الشيخِ ، عن سفيانَ الثوريّ ، عن جابرٍ قال : لا يُجْزِيك إلا عشرةُ مساكينِ واحدٍ ؟ قال : لا يُجْزِيك إلا عشرةُ مساكينَ (") .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ ، أنه كان لا يَرَى بأسًا أن يُطْعِمَ مسكينًا واحدًا عشْرَ مراتٍ في كفارةِ اليمينِ (١٠).

## قُولُه تعالى : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وَابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَي قُولِه : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴿ . قَالَ : مِن عُسْرِكُم وَيُسْرِكُم \* .

وأخرَج ابنُ ماجه عن ابنِ عباسٍ قال : كان الرجلُ يقوتُ أهلَه قُوتًا فيه سَعَةٌ ، وكان الرجلُ يقوتُ أهلَه قُوتًا فيه شِعَةٌ ، فنزَلت : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، وأبو الشيخِ، وابنُ مرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ قال: كان الرجلُ يقوتُ أهلَه قوتًا فيه فضلٌ، وبعضُهم يقوتُ قوتًا دونَ

<sup>(</sup>١) في م : « غرق » . والعرق : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم ، وجمعه عُراق ، وهو جمع نادر . النهاية ٣ / ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٨ بلفظ: « مكوك طعامه ومكوك إدامه ».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ( ١٦٠٨٩)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٦٣٥، وابن أبي حاتم ١١٩٣/٤ ( ٦٧٢٣).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٢١١٣). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٧١٧).

ذلك ، فقال اللَّهُ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . ليس بأرفعِه ولا أدْناه (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عمرَ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : مِن أوسطِ ما نُطْعِمُ أَهْلِينا ؛ الخُبْزُ والتمرُ ، والخُبْزُ والزيتُ ، والخُبرُ والسمنُ ، ومن أفضلِ ما نُطْعِمُهم الخُبرُ واللَّحمُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ سيرينَ قال : كانوا يقولون : أفضلُه الخُبْرُ واللَّحمُ ، وأوسطُه الخُبْرُ والسمنُ ، وأحسُه "الحُبْرُ والتمرُ (،) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : كان أهلُ المدينةِ يُفضِّلون الحُرَّ على العبدِ ، والكبيرَ على الصغيرِ ، يقولون : الصغيرُ على قدْرِه ، والكبيرُ على قدْرِه ، فنزَلت : ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ ﴾ . فأمروا بأوسطَ مِن ذلك ، ليس بأرفعِه "ولا أوضعِه" .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿مِنْ أَوْسَطِ﴾ . يعنى : مِن أَعْدَلِ (1) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٦٣٦، وابن أبي حاتم ١١٩٣/٤ ( ٦٧٢٢).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۲۰، وابن أبی حاتم ۱۱۹۳/۶ ( ۲۷۲۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «آخره»، وفي ف ٢: «أحسنه».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٦٢٥، ٦٢٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م

والأثر عند ابن جرير ٦٣٦/٨ بنحوه .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١١٩٢/٤ (٦٧١٧).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عطاءٍ فى قولِه: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ ﴾ . قال : مِن أَمْثَلِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : قوتُهم ، والطعامُ صاعٌ مِن كلِّ شيءٍ إلا الحنطة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطاءِ قال : كلَّ شيءٍ فيه إطعامُ مسكينِ (٢) ، فهو مُدَّ بُدُّ أهلِ مكةَ .

قولُه تعالى: ﴿أَو كِسُوتُهُمْ ﴾.

أَخْرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مردويَه ، عن عائشةَ ، عن النبيِّ ﷺ في قولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ۚ ﴾ . قال : ﴿ عَباءةٌ لكلِّ مسكين ﴾ "

وأخرَج ابنُ مردويه عن حذيفةَ قال : قلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، ﴿ أُو كِسُوَتُهُمْ ﴿ . مَا هُو ؟ قال : « عباءةٌ عباءةٌ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ . قال : عباءةٌ لكلٌ مسكين أو شَمْلَةٌ ( ، )

وأخرَج أبو عبيد، وابنُ جرير، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿أَوَ كَسُوتُهُمَّرُ ﴾. قال: ثوبٌ ثوبٌ لكلِّ إنسانٍ، وقد كانت العباءةُ تَقْضِي يومَئذِ من

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١١٩٢/٤ عقب الأثر (٦٧١٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣) ابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ٣/١٦٦، ١٦٧– عن الطبرانی . وقال ابن کثیر : حدیث غریب .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٦٤٠، وابن أبي حاتم ١١٩٣/٤ ( ٦٧٢٧).

الكِشوةِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عمرَ قال : الكِشوةُ ثوبٌ أو إزارٌ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدِ: ﴿أَو كِسُوتُهُمْرَ ﴾ . قال : القميصُ ، أو الرِّداءُ ، أو الإزارُ . قال : ويُجْزِئُ في كفارةِ اليمينِ كلُّ ثوبٍ إلا ("التَّبَّانَ والقَلَنْسُوةَ") .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ : ﴿أَوَ كَسُوتُهُمْرَ ﴾ . قال : أدناه ثوبٌ وأعلاه ما شئتَ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وأبو الشيخِ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ: ﴿أَوَ كَسُوتُهُمْرَ﴾. قال: إزارٌ وعِمامةٌ (٥٠).

وأخرَج أبو الشيخِ عن الزهريِّ قال : السراويلُ لا تُجْزِئُ والقَلَنْسُوةُ لا تُجْزِئُ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن عمرانَ بنِ حصينِ، أنه سُئل عن قولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴿ . قال : لو أَن وَفْدًا قَدِموا على أميرِكم ، فكساهم قَلَنْسُوةً قَلَنْسُوةً ، قلتم : قد كُسُوا (١٠) .

وأخرج أبو الشيخ عن عطاءٍ في الرجلِ يكونُ عليه الكفارةُ من اليمينِ فيكشو

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲٤۰.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١١٩٣/٤ ( ٦٧٢٦).

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : ( التبان أو القلنسوة » ، والتبان : سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط . النهاية ١/ ١٨١، والقلنسوة : من ملابس الرءوس معروف . اللسان (ق ل س) .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ( ١٦٠٩٨).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ( ١٦٠٩٥) نحوه .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١١٩٣/٤ ( ٦٧٢٥). وقال ابن كثير: إسناد ضعيف ؛ لحال محمد بن الزبير. تفسير ابن كثير ٣/ ١٦٦.

خمسةَ مساكينَ ، ويُطعِمُ خمسةً : إنَّ ذلك جائزٌ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه قرَأ : ( إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كأسوتِهم ) (١) . ثم قال سعيدٌ : أو كأسوتِهم في الطعام .

قُولُه تعالى : ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَاتًا ﴾ .

أَخْرَج ابنُ أبي شيبة ، وأبو الشيخِ ، عن الحسنِ قال : لا يُجْزِئُ الأعمى ولا المُقْعَدُ في الرقبةِ (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن فَضَالةَ بنِ عبيدٍ قال : يُجْزِئُ ولدُ الزني في الرقبةِ الواجبةِ .

وأخرَج أبو الشيخ عن عطاءِ بنِ أبي رباح قال : تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرةُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ ، أنه كان لا يَرَى عِتْقَ الكافرِ في شيءٍ مِن الكفَّاراتِ(٢).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن طاوسٍ قال : لا يُجْزِئُ ولدُ الزني في الرقبةِ ، ويُجْزِئُ اليهوديُّ والنصرانيُّ في كفارةِ اليمينِ (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، والبيهقيُ في « سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ في آيةِ كفارةِ اليمينِ

<sup>(</sup>١) هي قراءة شاذة ، قرأ بها سعيد بن جبير ومحمد بن الشميقع اليماني . ينظر تفسير القرطبي ٦/ ٢٧٩، والبحر المحيط ٤/ ١١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ١٤.

٣١٤/٢ قال : هو بالخيارِ في هؤلاء الثلاثةِ ، الأوَّلَ/ فالأولَ ، فإن لم يَجِدْ من ذلك شيئًا ؟ فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعاتٍ (١) .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَلت آيةُ الكفاراتِ قال حذيفةُ : يا رسولَ اللَّهِ ، نحنُ بالخيارِ ؟ قال : « أنت بالخيارِ ؟ إن شئتَ أعتَقتَ ، وإن شئتَ كسَوْتَ ، وإن شئتَ أطعَمْتَ ، فمن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتِ » (٢).

وأخرَج أبو الشيخِ عن الحسنِ قال : مَن كان عندَه درهمانِ فعليه أن يُطْعِمَ في الكفارة (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن قتادةً قال : إذا كان عندَه خمسون درهمًا فهو ممن يَجِدُ ، ويجبُ عليه الإطعامُ ، وإن كانت أقلَّ فهو ممن لا يَجِدُ ، ويصومُ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قال : إذا كان عندَه عشرونَ درهمًا أنْ يُطعِمَ في الكفارةِ (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى داودَ فى « المصاحفِ » ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ ، عن أبىٌ بنِ كعبٍ ، أنه كان يقرَوُها : (فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعاتِ ( في كفارةِ اليمينِ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۲۰۳، ۲۰۴، والبيهقي ۱۰ / ۵۹، ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ١٦٨/٣ . وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب جدًّا .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « الكفارات ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف٢ ، م .

والأثر عند ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٣٠، وابن جرير ٨/ ٢٥٢، وابن أبي داود ص ٥٣، والحاكم ٢ / ٢٧٦، والبيهقي ١٠/ ٦٠. والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

وأخرَج مالكُ ، والبيهقيُ ، عن حميدِ بنِ قيسِ المكيِّ قال : كنتُ أطوفُ مع مجاهدِ ، فجاءَه إنسانٌ يسألُه عن صيامِ الكفارةِ أيْتابَعُ ؟ قال حميدٌ : فقلتُ : لا . فضرَب مجاهدٌ في صدْرِى ثم قال : إنها في قراءةِ أبيٌّ بنِ كعبِ : (متتابعاتِ ) (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنبارِيِّ (في «المصاحِفِ » ) ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُ ، من طرقٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يقرَوُها : (فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ ) . قال سفيانُ : ونظرتُ في مصحفِ ربيعِ بنِ خُثيمٍ (الله في في الله في أيتُ فيه : (فمن لم يَجِدْ مِن ذلك شيئًا فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يَقْرأُ كلَّ شيءٍ في القرآنِ : (متتابعاتِ) .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرَؤُها : ( فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعاتِ ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : كلُّ صومٍ في القرآنِ فهو متتابعٌ إلا قضاءَ رمضانَ ، فإنه

<sup>(</sup>١) مالك ١/ ٣٠٥، والبيهقى ١٠/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : س، ص، ب١ ، ف١ ، ف٢ ، ر٢ ، م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ٢: « خيثم». وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٧٠.

 <sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ( ١٦١٠٣)، وابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٣٠، وابن جرير
 ٨.٣٥٣، والبيهقى ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٤ / ١١٩٤، ١١٩٥ ( ٦٧٣٣).

عدةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ (١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عليٍّ ، أنه كان لا يُفَرِّقُ في صيامِ اليمينِ الثلاثةَ (٢٠) أيام (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ ، أنه كان يقولُ في صومِ كفارةِ اليمينِ : يصومُه متتابعاتٍ ، فإن أفطَر مِن عذرٍ ، قضَى (أ) يومًا مكانَ يومٍ (٥) .

قُولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ ذَلِكَ ﴾ : يعنى الدى ذُكِر مِن الكفارةِ ، ﴿ كَفَنْرَةُ أَيْمَلِكُمْ إِذَا كَلَفْتُمْ ﴾ : يعنى اليمين العمد ، ﴿ وَٱحْفَظُوا أَيْمَلَزُكُمْ ﴾ . يعنى : لا تعمَّدُوا الأيمانَ الكاذبة ، ﴿ كَذَلِكَ ﴾ . يعنى : هكذا ، ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ مَ اَيَنتِهِ ، ﴾ . يعنى : ما ذُكِر مِن الكفارةِ ، ويعنى : ما ذُكِر مِن الكفارةِ ، ﴿ لَعَلَدُ مُن صام مِن كفارةِ اليمينِ يومًا أو يومين ، ثم وجد ما يُطعِمُ فَليُطْعِمْ ، ويجعَلُ صومَه تطوُّعًا ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، والبخاريُّ ، وابنُ مردُويَه ، عن عائشةَ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ( ۱٦۱۰٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع)ص ٣٠، وابن جرير ٨/ ٦٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ٢: « ثلاثة ».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ٢: « يقضى » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣١.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٤ /١١٩٥ (٦٧٣٧ - ٦٧٤٠).

قالت: كان أبو بكرٍ إذا حلَف لم يحنَثْ ، حتى نزَلت آيةُ الكفارةِ ، فكان بعدَ ذلك يقولُ : لا أحلِفُ على يمينِ فأرى غيرَها خيرًا (١) منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ ، وقيِلْتُ رخصةَ اللَّهِ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسَ قال : مَن حلَف على مِلْكِ يمينِ يضرِبُه ، فَكَفَارتُه تَرْكُه ، ومع (٣) الكفارةِ حسنةٌ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن جبيرِ بنِ مطعِم ، أنه افْتَدى يمينَه بعشَرةِ آلافِ درْهم ، وقال : وربِّ هذه القبلةِ ، لو حلَفْتُ لحلفْتُ صادِقًا ، وإنما هو شيءٌ افتدَيْتُ به يميني .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبى نجيحٍ ، أن ناسًا مِن أهلِ البيتِ حلَّفوا عندَ البيتِ خمسين رجلًا قسامةً ، فكأنَّهم حلَفوا على باطلٍ ، ثم خرَجوا ، حتى إذا كانوا في بعضِ الطرقِ قالُوا تحت صخرةٍ ، فبينما هم قائلون تحتَها إذِ انقلبَتِ الصخرةُ عليهم (') ، فخرَجوا يشتدُّون مِن تحتِها ، فانفلَقَتْ خمسين فِلْقةً ، فقتلَتْ كلُّ فِلْقةٍ رجلًا .

قُولُه تعالى: ﴿ يَنَانُهُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ ﴾ الآيات.

أخرَج أحمدُ عن أبي هريرةَ قال: حُرِّمت الخمرُ ثلاثَ مرَّاتٍ ؛ قَدِم رسولُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحسن».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ( ١٦٠٣٨)، والبخارى ( ٦٦٢١)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ٢: «من».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بينهم».

اللّهِ ﷺ وهم يشرَبون الخمرَ ويأكُلونَ الميسرَ، فسألوا رسولَ اللّهِ ﷺ عنهما، فأنزَل اللّهُ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]. فقال الناسُ: ما حُرِّم علينا، إنما قال: ﴿ إِثْمُ كَبِيرُ ﴾ . وكانوا يشرَبون الخمر، الناسُ: ما حُرِّم علينا، إنما قال: ﴿ إِثْمُ كَبِيرُ ﴾ . وكانوا يشرَبون الخمر، حتى كان يومٌ مِن الأيامِ ، صلَّى رجلٌ مِن المهاجرين ، أمَّ أصحابَه في المغرب ، خلط في قراءتِه ، فأنزَل اللَّهُ أغلظ منها: ﴿ يَمَا أَيُّهِا اللّهِ يَا مَنُوا لاَ تَقَرَبُوا الصَّكُونَ وَالساء: ٤٣] . وكان الناسُ يشرَبون حتى وأنشَمُ شكري حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] . وكان الناسُ يشرَبون حتى يأتَى أحدُهم الصلاة وهو مُفيقٌ ( ) ثم نزلتْ آيةٌ أغلظُ مِن ذلك : ﴿ يَا يُهَا اللّهِ يَا اللّهُ وَمُناتُونَ ﴾ . قالوا: انتهينا ربَّنا . فقال الناسُ : يا رسولَ اللّهِ ، ناسٌ قُتِلوا في سبيلِ اللّهِ وماتوا على فُرْشِهم ؛ كانوا يشرَبون الحَمْر ، ويأكلون الميسرَ ، وقد جعَله اللّهُ رِجْمًا مِن عملِ الشيطانِ . فأنزَل اللّهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّهِ يَنَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ ، وقال النبى اللهِ يَلْ اللهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّهِ مَا مَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ ﴾ . إلى آخرِ الآية ، وقال النبى عَلَى اللّهِ عليهم لتركوه كما تركتم » ( ) .

وأخرَج الطيالسيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : نزَل في الخمرِ ثلاثُ آياتٍ ؛ فأوَّلُ شيءِ نزَل " الآية . فقيل : حُرِّمتِ الخمرُ . نزَل " الآية . فقيل : حُرِّمتِ الخمرُ .

410/1

<sup>(</sup>١) في النسخ: « مغتبق » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٦٧/١٤ – ٢٦٩ ( ٨٦٢٠). وقال محققوه : حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، لضعف أبي معشر .. ولجهالة أبي وهب مولى أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ب١، ف١، ر٢.

فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، دَعْنا ننتفِعُ بها كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ . فسكَتَ عنهم ، ثم نزلت هذه الآيةُ : ﴿لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنشَّمَ سُكَرَىٰ ﴾ . فقيل : حرِّمتِ الحمرُ . فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، لا نشربُها قُرْبَ الصلاةِ . فسكَت عنهم ، ثم نزلت : ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ الآية . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « حُرِّمتِ الخمرُ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والنحاسُ فى « ناسخِه » ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، عن سعدِ بنِ أبى وقاصِ قال : في نزَل تحريمُ الخمرِ ؛ صنع رجلٌ مِن الأنصارِ طعامًا فدعانا ، فأتاه ناسٌ ، فأكلوا وشَربوا حتى انْتَشَوْا مِن الخمرِ ، وذلك قبلَ أن تُحرَّمَ الخمرُ ، فتفاخروا ، فقالتِ الأنصارُ : الأنصارُ خيرٌ . وقالت قريشٌ : قريشٌ خيرٌ . فأهوَى رجلٌ بلَحْيَيْ جَزُورٍ فضرَب على أنفِى وقالت قريشٌ : قريشٌ خيرٌ . فأهوَى رجلٌ بلَحْيَيْ جَزُورٍ فضرَب على أنفِى فَفَرَره (٢٠) . فكان سعدٌ مَفْرُورَ الأنفِ ، قال : فأتيتُ النبيُ ﷺ فذكرتُ ذلك له ، فنزلت هذه الآيةُ : ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّهِ يَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ ابنِ شهابٍ ، أن سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ حدَّثه ، أن أوَّلَ ما حُرِّمت الحمرُ ، أن سعدَ بنَ أبي وقاص وأصحابًا له شَرِبوا ، فاقْتتَلوا ،

<sup>(</sup>۱) الطیالسی ( ۲۰۶۹) مطولًا ، وابن جریر ۳/ ۲۸۱، وابن أبی حاتم ۲/ ۳۸۹، ۶/ ۱۹۹ ( ۲۰۶۲، ۲۰۲۲) ، والبیهقی ( ۵۷۰۰) .

قال ابن عساكر: وأبو توبة هذا لم أجد له ذكرًا في كتاب من الكتب المشهورة ، ومحمد بن أبي حميد سيئ الحفظ. تاريخ دمشق ٦٦/ ٨٢. وقال الشيخ شاكر: أبو توبة المصرى: لا يوجد راو بهذا الاسم ، وإنما هو من تخليط محمد بن أبي حميد . وصحته أبو طعمة الأموى . تفسير ابن جرير ٢٣١/٤ - تحقيق الشيخ شاكر . (٢) فزره: شقه . النهاية ٣/ ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٦٦٠، ٢٥٩، وابن أبي حاتم ١٢٠٠/٤ ( ٦٧٦٧)، والنحاس ص ١٤٩، ١٥٠.

فَكَسَرُوا أَنْفَ سَعَدٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ الآية (١).

وأخرَج الطبرانيُ عن سعدِ بنِ أبي وقاصِ قال: نزَلت فيَّ ثلاثُ آياتٍ مِن كتابِ اللَّهِ ؛ نزَل تحريمُ الخمرِ ؛ نادمتُ (٢) رجلًا فعارضتُه وعارضني ، فعرْبَدْتُ (٢) عليه فشجعْتُه (٤) ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَعْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنْهُونَ ﴾ . ونزَلت فيَّ : ﴿ وَوَصّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مُمَنَّهُ كُرْهَا ﴾ إلى آخرِ الآيةِ [الأحقاف: ١٥] . ونزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ نَبَعَيْتُم ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَوَرَكُم صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢] . فقدَّمْتُ شعيرةً ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إنك لزهيدٌ » . فنزَلت الآيةُ الأُخرى : ﴿ وَأَشَفَقُتُم أَن تُقَدِّمُوا ﴾ الآية ﴿ المجادلة: ٢٢] .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والنسائيُّ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وأبو الشيخِ، "والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مردُويَه، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنما نزَل تحريمُ الخمرِ في قبيلتين مِن قبائلِ الأنْصارِ وشَرِبوا فلما أن ثَمِل القومُ عَبِث بعضُهم ببعضٍ ، فلمَّا أن صَحَوا جعل يَرَى الرجلُ منهم الأثرَ بوجهِه وبرأسِه ولحيتِه "، فيقولُ: صنَع بي هذا أخى فلانٌ - وكانوا إخوةً ليس في

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲٦۰.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢: «ناديت».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « فقرنت » ، وفي ص ، ف ٢: « فغدوت » . والعربدة : سوء الخلق ، والعربيد والمعربد :
 مؤذى نديمه في سكره . القاموس المحيط (عربد) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ٢: ( فشجمته )) .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٣٣١). وقال الهيثمي: فيه سلمة بن الفضل الأبرش، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري وغيره. مجمع الزوائد ٧/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٧) في ب ١، ص: « وبلحيته » .

قلوبهم ضغائن - والله لو كان بي رَءُوفًا رحيمًا ما صنَع بي هذا . حتى وقَعتِ الضغائن في قلوبهم ، فأنزَل الله هذه الآية : ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْمَنْدُ وَالْمَيْسِرُ فِي إِلَى قولِه : ﴿فَهَلَ أَنْهُم مُنتَهُونَ فِي . فقال ناسٌ مِن المتكلِّفين : هي رجسٌ ، وهي في بطنِ فلانٍ قُتِل يومَ بدرٍ ، وفلانِ قُتِل يومَ أُحُدٍ ؟! فأنزَل الله هذه الآية : ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الآية (١) . الآية . ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الآية (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن بُريدة قال ؛ بينَما نحنُ قعودٌ على شرابٍ لنا ، ونحنُ نشربُ الحمرَ حِلَّا (٢) ، إذْ قمْتُ حتى آتى رسولَ اللَّهِ ﷺ فأُسلِّمَ عليه ، وقد نزَل عريمُ الحمرِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ النَّهُ مُنهُونَ ﴾ . فجئتُ إلى أصحابى فقرأتُها عليهم . قال : وبعضُ القومِ شَرْبَتُه في يدِه ، قد شَرِب بعضًا وبَقِي بعضٌ في الإناءِ ، فقال بالإناءِ تحتَ شفتِه العُليا كما يفعلُ الحجَّامُ ، ثم صَبُّوا ما (٢) في باطِيتِهم (١) ، فقالوا : انتهينا ربَّنا (١) .

وأخرَج البيهقيّ في «شعبِ الإيمانِ » عن أبي هريرةَ قال: قام رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال: «يأهلَ الله يَعْلِقُ من الخمرِ تعريضًا ، لا أَدْرِي لعلَّه سيَنزِلُ فيها فقال: «يأهلَ المدينةِ ، إن اللَّه قد أنزَل إليَّ تحريمَ الخمر ، فمَن كتب أمرٌ ». ثم قام فقال: «يأهلَ المدينةِ ، إن اللَّه قد أنزَل إليَّ تحريمَ الخمر ، فمَن كتب

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبرى (١١١٥) ، وابن جرير ٨/ ٦٦١، والطبراني ( ١٢٤٥) ، والحاكم ٤/ ١٤١، والبيهقي ٨/ ٢٨٥. وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢،: ( جلاء) .

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ر ٢: « الماء » .

<sup>(</sup>٤) الباطية : إناء من الزجاج عظيم ، تملأ من الشراب وتوضع بين الشَّرب ؛ يغرفون منها ويشربون . اللسان (ب ط ى ) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٦٦١، ٦٦٢.

منكم هذه الآيةَ وعندَه منها شيءٌ فلا يشرَبْها (١).

وأخرَج ابنُ سعد عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ قال : زَعَمُوا أَن عَثْمَانَ بنَ مَظُعُونِ حرَّم الحَمرَ في الجاهليةِ ، [ ١٤٤ و] وقال: لا أشربُ شيئًا يُذهِبُ عقلِي ، ويُحمِلُني على أَن أُنكِحَ كريمتي مَن لا أريدُ . ويُضحِكُ بي مَن هو أَدْني مِنِّي ، ويَحمِلُني على أَن أُنكِحَ كريمتي مَن لا أريدُ . فنزَلت هذه الآيةُ في سورةِ «المائدةِ» في الخمرِ ، فمرَّ عليه (٢) رجلٌ فقال : عُرِّمتِ الخمرُ . وتلا عليه (٣) الآيةَ . فقال : تبًا لها ، قد كان بَصَرِي فيها ثابتًا (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لما نزَلت في « البقرةِ » : ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَنْسِرُ قُلُ فِيهِمَ آ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة : ٢١٩] . فَرَبَها قومٌ لقولِه : ﴿ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ . فتركها قومٌ لقولِه : ﴿ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ منهم عثمانُ بنُ مظعونِ ، حتى نزَلتِ الآيةُ التى في « النساءِ» : ﴿ لاَ تَقَرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنْتُم شُكَرَىٰ ﴾ [النساء : ٣٤] . فتركها قومٌ وشَرِبها قومٌ ، يترُكونها بالنهارِ حين الصلاةِ ، ويشربونها بالليلِ ، حتى نزَلتِ الآيةُ التى في « المائدةِ » : النهارِ حين الصلاةِ ، ويشربونها بالليلِ ، حتى نزَلتِ الآيةُ التى في « المائدةِ » : ﴿ إِنَّمَ اللّهِ وَمُحْمَ النّاسُ ، ووقع في صدورِ أُناسٍ مِن الناسِ منها ، فجعَل بعدًا لكِ وسُحْقًا . فترَكها الناسُ ، ووقع في صدورِ أُناسٍ مِن الناسِ منها ، فجعَل قومٌ يُرُو بالرَّاوِيةِ ( ) مِن الخمرِ فَتُحْرَقُ ، فيمُرُ بها أصحابُها فيقولون : قد كنا نُكْرِمُك عن هذا المصرع . وقالوا : ما محرِّم علينا شيءٌ أَشَدُّ مِن الخمرِ . حتى جعَل الرجلُ عن هذا المصرع . وقالوا : ما محرِّم علينا شيءٌ أَشَدُّ مِن الخمرِ . حتى جعَل الرجلُ

<sup>(</sup>١) البيهقي ( ٥٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ف٢ ، وفي الأصل ، م : «على» .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ف٢ ، وفي الأصل ، م : « هذه » .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٣/ ٣٩٣، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بالرواية » ، وفي ص ، ف ٢: « بالمرواية » .

يَلْقَى صاحبَه فيقولُ: إِنَّ في نفسى شيئًا. فيقولُ له صاحبُه: لعلك تذكُرُ الخمرَ؟ فيقولُ: نعم. فيقولُ : إِن في نفسى مثلَ ما في نفسِك. حتى ذكر ذلك قومٌ واجتَمعوا فيه ، فقالوا: كيف نتكلَّمُ ورسولُ اللَّهِ ﷺ (اشاهدٌ؟ وخافوا أن يَنزِلَ فيهم ، فأتوا رسولَ اللَّهِ ﷺ وقد أعدُّوا له حجةً ، فقالوا: أرأيتَ / حمزةَ بنَ ٢١٦/٢ فيهم ، فأتوا رسولَ اللَّهِ ﷺ وقد أعدُّوا له حجةً ، فقالوا: أرأيتَ / حمزةَ بنَ عمير ، وعبدَ اللَّهِ بنَ جحشٍ ، أليسوا في الجنةِ ؟ قال : «بلي ». قالوا: أليسوا قد مَضَوا وهم يشرَبون الخمرَ ؟ فحرُم علينا شيءٌ دخلوا الجنةَ وهم يشرَبونه ؟ فقال : «قد سمِع اللَّهُ مَا قلتُم ، فإن شاء أجابَكم ». فأنزَل اللَّهُ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَعْضَآةَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةً فَهَلَ أَنهُم مُنتُهُونَ ». قالوا: انتهينا . ونزَل في الذين ذَكروا حمزةَ وأصحابَه : ﴿ لِيُسَ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُمَاحٌ فِيماً فيما لَايَة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن قتادة : ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]. قال : الميسرُ هو القِمارُ كله ، ﴿ قُلْ فِيهِمَا ۚ إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ . قال : فذَمَّهما ولم يُحرُّمُهما ، وهي لهم حلالٌ يومَئذِ ، ثم أَنزَل هذه الآية في شأنِ الخمرِ ، وهي أشدٌ منها ، فقال : ﴿ يَثَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا اللّيةَ في شأنِ الخمرِ ، وهي أشدٌ منها ، فقال : ﴿ يَثَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا اللّيةَ التي في الصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ . فكان السُّكُرُ منها حرامًا (٣) ، ثم أنزَل الآية التي في (المائدةِ » : ﴿ يَكَانُهُمُ اللّهُ مُنْ وَالْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ أَنهُمُ لَا لَنهُمْ وَالْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ أَنهُمُ لَا لَنهُمْ وَالْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ أَنهُمْ لَا لَهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللل

<sup>(</sup>١) بعده في ف ١: « نعم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ١، ف ١: «حرام»، وفي ص، ف ٢: «حرم».

مُننَهُونَ﴾. فجاء تحريمُها في هذه الآيةِ ؛ قليلِها وكثيرِها ، ما أَسْكَرَ منها وما لم يُسْكِرْ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءٍ قال : أولُ ما نزَل تحريمُ الحمرِ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ اللَّهِ مَ النَّاسِ : عَنِ اللَّحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ الآية . قال بعضُ الناسِ : نشرَبُها لمنافعِها التى فيها . وقال آخرون : لا خيرَ في شيءٍ فيه إثم . ثم نزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُدَ سُكَنَرَى ﴾ الآية . فقال بعضُ الناسِ : نَشْرَبُها ونجلسُ في بيوتِنا . وقال آخرون : لا خيرَ في شيءٍ يَحُولُ بيننا وبينَ الصلاةِ مع المسلمين . فنزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ الآية - الصلاةِ مع المسلمين . فنزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ الآية - ﴿ فَأَنتَهُوا ﴾ . فنهَاهم فانتهوا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَوَةَ وَأَنتُم شُكَرَى ﴾ . قال : كان القومُ يَشْرَبونها حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا عنها . قال : وذُكِر لنا أن نبى اللَّه عَلَيْهِ قال حينَ أُنزِلت هذه الآيةُ : «قد تَقرَّبَ اللَّهُ في تحريم الخمرِ » . ثم حَرَّمَها بعدَ ذلك في سورةِ « المائدةِ » بعدَ غزوةِ الأحزابِ ، وعَلِم أنها تُسَفِّهُ الأحلامَ ، وتُجْهِدُ الأموالَ ، وتَشْغَلُ عن ذكرِ اللَّهِ وعن الصلاة .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ فَهَلَ آنَكُم مُنكَهُونَ ﴾ . قال : فانتهى القومُ عن الحمرِ وأمْسَكوا عنها . قال : وذُكِر لنا أن هذه الآية لمَّا أُنزِلت قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «يأيُّها الناسُ ، إن اللَّه قد حرَّم الحمرَ ، فمَن كان عندَه شيءٌ فلا يَطْعَمْه ، ولا تَبِيعوها » . فلَبِث المسلمون زمانًا يَجِدون ريحَها مِن

طرقِ المدينةِ مما أَهْرَقُوا منها.

وأخرَج أبو الشيخ ، وابنُ مَرْدُويه ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابن عباس ، أن الشُّرَّابَ كانوا يُضرَبون على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بالأيدى والنِّعالِ والعِصِيِّ ، حتى تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال أبو بكرٍ: لو فَرَضْنا لهم حَدًّا. فتَوَخَّى نحوَ ما كانوا يُضْرَبون في عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فكان أبو بكر يجلِدُهم أربعين حتى تُوفِّي، ثم كان عمرُ مِن بعدِه فجلَدهم كذلك أربعين، حتى أَتِي برجل مِن المهاجرين الأُوَّلين، وقد شَرب، فأمَر به أن يُجْلَدَ، فقال: لِم تَجْلِدُني؟ بيني وبينَك كتابُ اللَّهِ . قال : وفي أيِّ كتابِ اللَّهِ تجِدُ ألا أجلدَك ؟ فقال : إن اللَّهَ يقولُ في كتابِه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَـمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا ﴾ [المائدة: ٩٣]. فأنا مِن الذين آمَنوا وعمِلوا الصالحاتِ، ثم اتَّقُوا وأَحْسَنوا، شهِدتُ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ بدرًا وأحدًا والخندقَ والمشاهدَ. فقال عمرُ: ألَّا تَرُدُّون عليه ؟ فقال ابنُ عباس : هؤلاء الآياتُ نزَلت عُذْرًا للماضِين وحجةً على الباقِين ؛ عذرًا للماضِين ؛ لأنهم لَقُوا اللَّهَ قبلَ أن حرَّم عليهم الخمرَ ، وحجةً على الباقِين ؛ لأن اللَّهَ يقولُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزَلَيْمُ ﴿ حتى بلَغ الآية الأخرى . فإن كان مِن الذين آمَنوا وعمِلوا الصالحاتِ ، ثم اتُّقُوا وآمَنوا ، ثم اتَّقُوا وأُحْسَنوا ، فإن اللَّهَ نهَى أن يُشْرَبَ الخمرُ . فقال عمرُ : فماذا تَرَوْن ؟ فقال عليُّ بنُ أبي طالبِ : نَرَى أنه إذا شرِب سَكِر ، وإذا سَكِر هَذَى ، وإذا هَذَى افْترَى ، وعلى المُقْتَرِي ثمانون جلدةً . فأمَر عمرُ فجُلِد ثمانين (١) .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٤/ ٣٧٥، ٣٧٦.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن أنسٍ ، عن أبى طَلْحَةَ زوجٍ أُمِّ أنسٍ قال : لمَّا نزَل تحريمُ الحمرِ بعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ هاتِفًا يَهْتِفُ : « أَلَا إِن الحَمرَ قد حُرِّمَت ، فلا تَبِيعوها ولا تَبْتاعُوها ، فمَن كان عندَه منه شيءٌ فليُهرِقْه » . قال أبو طلحة : يا غلامُ ، حُلَّ عزْلاءَ تلك المَزَادةِ (١) . فَفَتَحها فأَهْرَاقها ، وخَمْرُنا يومَئذِ البُسْرُ والتمرُ ، فأهْرَاق الناسُ حتى انْتَبَعَت (٢) فَجَاجُ المدينةِ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن أنس قال: كنا نأكُلُ مِن طعامٍ لنا ونشربُ عليه مِن هذا الشرابِ ، فأتانا فلانٌ مِن عندِ (ألله عليه عليه عليه فقال: إنكم تشرَبون الخمرَ وقد أُنزِل فيها ؟ قلنا: ما تقولُ (ألم) ؟ قال: نعم ، سمِعتُه مِن النبي عَلَيْهُ الساعة ، ومِن عندِه أَنزِل فيها ؟ قلنا فأكْفَينا ما كان في الإناءِ مِن شيءٍ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن أنسٍ قال : كان عندَ أبى طلحةَ مالٌ ليتيمٍ ، فاشْتَرى به ٣١٧/٢ خمرًا ، فلما حُرِّمَت الحمرُ أتَى النبيَّ عَيَالِيَّ فقال : أَجْعَلُه خَلَّا ؟ فقال : / « لا ، هَرِقْه » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسٍ ، أن الآيةَ التي حَرَّم اللَّهُ فيها الحمرَ نزَلت وليس في المدينةِ شَرابٌ يُشْرَبُ إلا من تمرٍ .

وأخرَج أبو يَعْلَى عن أنسِ قال(٥): نزَل تحريمُ الخمرِ فدخَلتُ على ناسٍ مِن

<sup>(</sup>١) العزلاء: مصب الماء من القربة في أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء، وتجمع على عَزَالِي وعَزَالَي، والمزادة : القربة . ينظر اللسان (ع ز ل، ز ى د ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب١ ، ف١ ، ر٢ ، م : « امتنعت » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م : « تقولون » .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « لما » .

أصحابي وهي بينَ أيديهم ، فضَرَبْتُها برجلي ، ثم قلتُ : انطَلِقُوا إلى رسولِ اللَّهِ عَيْكِيَةٍ ، فقد نزَل تحريمُ الخمر . وشَرابُهم يومَثذِ البُسْرُ والتمرُ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن ابنِ مسعود قال: كانوا يشرَبون الخمرَ بعدَما أُنزِلت التي في سورةِ « النساءِ » ، فلما نزَلت التي في سورةِ « المائدةِ » تركوه .

وأخرَج مسلمٌ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ مَرْدُويه ، عن أبى سعيدِ الخدرِيِّ قال : خطَبَنا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فقال : « يأيُّها الناسُ ، إن اللَّه يُعَرِّضُ (٢) بالخمرِ ، فمَن كان عندَه منها شيءٌ فلْيَبِعْ وَلْيَنْتَفِعْ به » . فلم يَلْبَثْ (٣) إلا يسيرًا ، ثم قال : « إن اللَّه قد حرَّم الخمرَ ، فمَن أَدْرَكَتْه هذه الآيةُ وعندَه منها شيءٌ ، فلا يَبِعْ ولا يَشْرَبْ » . قال : فاسْتَقْبَلَ الناسُ بما كان عندَهم منها فسَفَكُوها في طرقِ المدينةِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن ابنِ عباسِ قال: حُرِّمَت الخمرُ بعَيْنِها؛ قليلِها وكثيرِها، والمُسْكِرُ مِن كلِّ شرابِ.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن وهبِ بنِ كَيْسانَ قال : قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ : متى محرِّمَتِ الحَمرُ ؟ قال : بعدَ أُحُدٍ ، صَبَّحْنا (٥) الحَمرُ يومَ أُمُحدٍ حينَ خَرَجْنا إلى القتالِ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : مُحرِّمَت الخمرُ يومَ مُحرِّمت وما كان شرابُ الناس إلا التمرَ والزبيبَ .

<sup>(</sup>١) أبو يعلى ( ٤١٥٧). وقال محققه: إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ٢، م: «أعرض».

<sup>(</sup>٣) في ب ١، م: ( نلبث » .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ۱۰۷۸)، وأبو يعلى ( ۱۰۵۲).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ب١، ف٢: ١ صحبنا١.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن جابرٍ قال : كان رجلٌ عندَه مالُ أيتامٍ ، فكان يَشْترى لهم ويَبيعُ ، فاشْترى خمرًا ، فجعَلَه في خَوابِي (١) ، وإن اللَّهَ أَنزَل تحريمَ الخمرِ ، فأتى النبي ﷺ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنه ليس لهم مالٌ غيرُه . فقال : « أَهَرِقْه » . فأهْرَاقَه .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن ابنِ عمرَ قال : مُحرِّمَت الخمرُ وما بالمدينةِ منها شيءٌ ، وما خَمْرُهم يومَئذِ إلا الفَضِيخُ (٢).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن أنسِ قال: مُحرِّمَت الخمرُ يومَ مُحرِّمت وما لنا<sup>(٣)</sup> بالمدينةِ خمرٌ إلا الفَضِيخُ.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، والبيهقى فى «سنيه» ، عن عبد الله بن عمرو قال : إن هذه الآية التى فى القرآنِ : ﴿يَاَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَاتِينَ هَى التوراةِ : إن اللَّه أنزَل الحقَّ لهُذْهِبَ به الباطلَ ، ويُبْطِلَ به اللَّعِبَ ، والزَّفْنَ (أنه ، والمؤامير ، والكِبَاراتِ (- يعنى الدُّفَّ - والطَّنابير ، والكِبَاراتِ (- يعنى الدُّفَّ - والطَّنابير ،

<sup>(</sup>١) الخوابي : جمع الخابية ، وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه . الوسيط (خ ب أ ) .

<sup>(</sup>٢) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ. أي المشدوخ. النهاية ٣/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الزفن: الرقص، وأصل الزفن: اللعب والدفع. ينظر النهاية ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) عند ابن أبى حاتم: (الكنانات)، وعند البيهقى: (الكنارات). والمثبت من النسخ موافق لما فى تفسير ابن كثير 7/7/7 ونقله عن ابن أبى حاتم. قال ابن الأثير وقد ذكر (الكنارات) قال: هى بالفتح والكسر: العِيدان. وقيل: البرابط. وقيل: الطُّبُور. وقال الحربى: كان ينبغى أن يقال: الكرانات. فقدمت النون على الراء. قال: وأظن الكران فارسيا معربا. وسمعت أبا نصر يقول: الكرينة: الضاربة بالعود، سميت به لضربها بالكران. وقال أبو سعيد الضرير: أحسبها بالباء، جمع كِبار، وكِبار جمع كَبَر، وهو الطبل، كجمل وجمال وجمالات. النهاية ٤/ ٢٠٢. وينظر غريب الحديث لابن الجوزى 7/7/7. والبرط مَلْهاة تشبه العود، وهو فارسى معرب، وأصله بربت؛ لأن الضارب يضعه على صدره، =

والشُّعْرَ ، والخمرَ مرةً لَمَن طَعِمها ، وأقسَم ربِّي بيمينِه وعزَّةِ حَيْلِه (١) لا يَشْرَبُها عبدٌ بعدَما حَرَّمتُها عليه إلا عَطَّشتُه يومَ القيامةِ ، ولا يَدَعُها بعدَما حَرَّمتُها إلا سَقَيْتُه إيَّاها مِن حَظيرةِ القدسِ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَوْدُويه عن ابنِ عمرَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « حَرَّم اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْتُ قال : « حَرَّم اللَّهُ الحَمرَ ، وكلُّ مشكِر حرامٌ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن ابنِ عمرَ قال : لقد أنزَل اللَّهُ تحريمَ الخمرِ وما بالمدينةِ وَاحدةٌ .

وأخرَج أحمدُ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ الجارودِ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن أبى سعيدٍ قال : كان عندَنا خمرُ ليتيم ، فلما نزَلت الآيةُ التي في « المائدةِ » سألْنا رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقُلْنا : ليتيم . فقال : « أَهَرِيقُوها » (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن أنسِ قال : حُرِّمت الخمرُ وهي تُخمَّرُ في الجرارِ .
وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن البَرَاءِ بنِ عازبٍ قال : نزَل تحريمُ الخمرِ وما في أَسْقِيتِنا
إلا الزبيبُ والتمرُ ، فأكْفأناهما .

<sup>=</sup> واسم الصدر بالفارسية: بَر . ينظر النهاية ١١٢/١.

<sup>(</sup>١) سقط من ف ٢، وفي الأصل، ص، ب ١، ف ١، ر ٢: « حبله ». والحيل: القوة. وقال الأزهرى في حديث: « اللهم يا ذا الحبل الشديد »: والمحدثون يروونه: « ذا الحبل الشديد ». والصواب: « ذا الحيل » بالياء. أي: ذا القوة. تهذيب اللغة ٥/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١١٩٦/٤ ( ٦٧٤٤)، والبيهقى ١٠/ ٢٢٢. وقال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. (٣) أحمد ٣٠٠/١٧)، وقال محققو المسند: (٣) أحمد ٢٠٠/١٧)، وقال محققو المسند: حسن لغيره.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن ابنِ عمر : سَمِعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ : « مِن التمرِ خمرٌ ، ومِن العسلِ خمرٌ ، ومِن الحِنطةِ خمرٌ ، وأنهاكم عن كلِّ مُسْكِرٍ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لمَّا نزَلت : ﴿ يَسَّعُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ الآية . كرِهها قومٌ لقولِه : ﴿ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ ﴾ . وشَرِبها قومٌ لقولِه : ﴿ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ ﴾ . وشَرِبها قومٌ لقولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُم سُكُرَى ﴾ . فكانوا يدَعُونَها في حينِ الصلاةِ ويَشْرَبونَها في غيرِ الصلاةِ ويَشْرَبونَها في غيرِ حينِ الصلاةِ ، حتى نزَلت : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَنْدُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ الآية . فقال عمرُ : ضَيْعةً لكِ ! اليومَ قُرِنْتِ بالميسرِ (۱) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الشعبيِّ قال : نزَلت في الخمرِ أَربعُ آياتٍ : ﴿ يَسْتَعُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ الآية . فترَكوها ، ثم نزَلت : ﴿ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٢٧] . فشرِبوها ، ثم نزَلتِ الآيتان في « المائدةِ » : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ أَنَّكُم مُننَهُونَ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدى قال: نزَلت هذه الآيةُ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ الآية. فلم يَزالوا بذلك يشرَبونها ، حتى صنَع عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ طعامًا ، فدَعا ناسًا فيهم على بنُ أبى طالبٍ ، فقرأ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ يَشَدُّدُ فَى الخمرِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللَّهُ يَشَدُّدُ فَى الخمرِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللَّهُ يَشَدُّدُ فَى الخمرِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللَّهُ يَشَدُّدُ فَى الْحَمرِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللَّهُ يَسَدُّدُ فَى الْحَمرِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللَّهُ يَشَدُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ . فكانت حلالًا ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۳/۲۸، ۲۸۱ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۸۳/۳ .

يشرَبونها مِن صلاةِ الغداةِ حتى يرتفعَ النهارُ ، فيقومون إلى صلاةِ الظهرِ وهم مُصْحُون ، ثم لا يشرَبونها حتى يصلُّوا العَتَمةَ ، ثم يقومون إلى صلاةِ الفجرِ وقد صَحَوا ، فلم يزالُوا بذلك يشرَبونها ، حتى صنَع سعدُ بنُ أبى وقاصِ طعامًا ، فدعا ناسًا فيهم رجلٌ مِن الأنصارِ ، فشوَى لهم رأسَ بعيرِ ثم دعاهم عليه ، فلمَّا أكلوا /وشرِبوا مِن الخمرِ سكِروا وأخَذوا في الحديثِ ، فتكلَّم سعدٌ بشيءِ ، ٢١٨/٣ فغضِب الأنصاريُ ، فرفَع لحَيْ (١) البعيرِ ، فكسَر أنفَ سعدٍ ، فأنزَل اللَّهُ نشخَ الحمرِ وتحريمَها : ﴿ إِنَّمَا الْمُنْتَرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَّ أَنْهُم مُنْهُونَ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : نزَل تحريمُ الخمرِ في سورةِ «المائدةِ » بعدَ غزوةِ «الأحزابِ» ، وليس للعربِ يومَئذِ عيشٌ أعجبَ إليهم منها (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الربيعِ قال : لمَّا نزَلت آيةُ « البقرةِ » قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ : « إِن ربَّكم يُقَدِّمُ في تجريمِ الخمرِ » . ثم نزَلت آيةُ النساءِ ، فقال النبيُ عَلَيْتٍ : « إِن ربَّكم يُقَرِّبُ في تحريمِ الخمرِ » . ثم نزلَت آيةُ « المائدةِ » ، فحرِّمَتِ الخمرُ عندَ ذلك (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ قال : نزَل (٥) أربعُ آياتٍ في تحريم الخمرِ ؛ أَوَّلُهن التي في « البقرةِ » ، ثم نزَلت الثانيةُ : ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ

<sup>(</sup>١) اللحى: مفرد اللَّحْيين، وهما حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحي، يكون للإنسان والدابة. اللسان (ل ح ي).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۸۳/۳ ، ۲۸۶ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٣/٥٨٥ مطولاً .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٣/٥٨٥ ، ٦٨٦.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ٢، م: ( نزلت ١).

وَالْأَغَنَٰبِ لَنَّغِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزَقًا حَسَنًا ﴾ . ثم أُنزِلت التي في « النساءِ » ، يَئنَا رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بعض الصلواتِ إذ غَنَّى سكرانُ خلفه ، فأنزَل اللَّه : ﴿لَا تَقَرَبُوا اللَّهِ عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّه عَضَ الناسِ تَقَرَبُوا الطَّفة مِن الناسِ وَتَرَكها طائفة ، ثم نزَلت الرابعة التي في « المائدة » ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : انتهينا يا رَبَّنا .

وأخورج ابن جرير عن محمد بن قيس قال: لمَّا قَدِم رسولُ اللَّهِ عَلَيْ المدينة أتاه الناسُ ، وقد كانوا يشرَبون الخمرَ ويأكلون الميسرَ ، فسألوه عن ذلك ، فأنزَل اللَّه : فيسَعَلُونك عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَ إِنَّمُ صَحِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آحَبُرُ مِن نَفَعِهِمَا في . فقالوا: هذا شيءٌ قد جاء فيه رُخصةٌ ، نأكُلُ الميسرَ ، ونشربُ الخمرَ ، ونستغفرُ مِن ذلك . حتى أتى رجلٌ صلاة المغربِ ، فجعل يقرأ : ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۚ لَا آعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلاَ آنَمُ اللَّهُ : ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۚ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ يشرَبون عليهِ النَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱللَّهُ وَٱلْمَابُونَ وَالْمَالِية وَٱللَّهُ وَالْمَالِية وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِية وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِية وَالْمَالُونَ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ النَاسُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا أَنْهُمُ مُنْهُونَ ﴾ . فقالوا: انتَهَينا يا ربُّ ('' .

("وأخرَج أبو الشيخِ، والحاكمُ وصَحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ")

<sup>(</sup>١) في م: « يجوِّد ».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

'عباسٍ قال: لما نزَل تحريمُ الخمرِ مشَى الصحابةُ بعضُهم إلى بعضٍ ، وقالوا: حُرِّمَت الخمرُ ومجعِلَت عِدْلًا للشركِ ''.

وأخرَج أبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا يموتُ مُدْمِنُ خمرٍ إلا لَقِى اللَّهَ كعابدِ وَثْنِ » . ثم قرأ : « ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَالْمَا مُدْمِنُ خمرٍ إلا لَقِى اللَّهَ كعابدِ وَثْنِ » . ثم قرأ : « ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ عَالِمَ وَالْمَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ ﴾ » الآية ( )

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ حرَّم عليكم الخمرَ والمُوبَةَ ، وكُلُّ مسكرِ حرامٌ » .

وأخرَج البخاريُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : نزَل تحريمُ الخمرِ وإن بالمدينةِ يومَئذِ لخمسةَ أشربةٍ ما فيها شرابُ العِنَبِ (٥٠) .

وأخرَج البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابنُ ماجه، وابنُ مَرْدُويَه، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال عامَ الفتح:

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

والأثر عند الحاكم ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث عند أحمد ٢٦٥/٤ (٢٤٥٣) دون ذكر الآية ، وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) الكوبة: النرد. وقيل: الطبل. وقيل: البربط. والغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة، وهي تسكر، وتسمى السُّكُركة. وقال ثعلب: هي خمر تعمل من الغبيراء؛ هذا التمر المعروف، أي هي مثل الخمر التي يتعارفها الناس، لا فصل بينهما في التحريم. النهاية ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩، ٢٠٧/٤. (٤) أحمد ١٦١/١١، ١٩٥٩). وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٦١٦، ٥٧٩٥).

«إن اللَّهَ حرَّم بَيْعَ الخمرِ، والأنصابِ (١)، والمَيْتةِ، والخنزيرِ». فقال بعضُ الناسِ (٢): كيف تَرَى في شحومِ الميتةِ يُدْهَنُ بها السفنُ والجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ ؟ فقال: « لا ، هي حرامٌ ». ثم قال عندَ ذلك: « قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ ، إن اللَّهَ لناسُ ؟ فقال: « لا ، هي حرامٌ » . ثم قال عندَ ذلك: « قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ ، إن اللَّهَ لناسُ ؟ فقال .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : قدِم رجلٌ مِن دَوْسٍ على النبي عَلَيْهِ براويةٍ مِن خمرٍ أهْداهَا له ، فقال النبي عَلَيْهِ : «هل عَلِمتَ أن اللَّه حرَّمها بعدَك ؟ » . فأقبَل الدَّوْسِيُ على رجل كان معه فأمَره ببيعِها ، فقال له النبي عَلَيْهِ : «هل علِمتَ أن الذي حرَّم شُوبَها حَرَّم بَيْعَها وأكُلَ ثمنِها ؟ » . وأمر بالمزَادِ هل علِمتَ أن الذي حرَّم شُوبَها حَرَّم بَيْعَها وأكُلَ ثمنِها ؟ » . وأمر بالمزَادِ فأهَريقَتْ حتى لم يَبْقَ فيها قطرةً ( )

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن تميم الداريِّ ، أنه كان يُهْدِى لرسولِ اللَّهِ ﷺ كلَّ عام رَاوِيةً مِن خمر ، فلما كان عام حُرِّمَت الخمرُ جاء برَاوِيةٍ ، فلما نظر إليها ضَحِك وقال : «هل شَعَرْتَ أنها قد حُرِّمَت ؟ » . فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أفلا نبيعُها فَنَنْتَفِعَ بثمنِها ؟ فقال رسولُ اللَّه ﷺ : «لَعَن اللَّهُ اليهودَ ، انطَلقوا إلى ما حرَّم اللَّهُ عليهم مِن شحومِ البقرِ والغنم ، فأذَابُوه إهالةً (١) ، فباعُوا منه ما يأكُلون ،

<sup>(</sup>١) في مصادر التخريج: « الأصنام » .

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١: «المسلمين».

<sup>(</sup>٣) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. النهاية ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) البخاری (۲۲۳۱)، ومسلم ( ۱۰۸۱)، وأبو داود ( ۳٤۸٦)، والترمذی (۱۲۹۷)، والنسائی (۲۲۲۷)، والنسائی (۲۲۲۷)، وابن ماجه (۲۱۲۷).

<sup>(</sup>٥) الحديث عند أحمد ٣/ ٤٨٠، ٤/ ٧٧، ٥/ ٢٢١، ٢٦٨ ( ٢٠٤١، ٢١٩٠، ٢١٩٠)، ٣٣٧٣)، ومسلم ( ٢٠٤١).

<sup>(</sup>٦) الإهالة : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به . وقيل : هو ما أذيب من الألية والشحم . وقيل : الدسم الجامد . النهاية ١/ ٨٤.

والخمرُ حرامٌ ثمنُها ، حرامٌ بَيْعُها »(١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنسائي، وأبو عَوانةً ، والطَّحاويُّ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ حبانَ ، والدارَقُطنيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « الشعبِ » ، عن عمرَ ، أنه قامَ على المنبر فقال : أمَّا بعدُ ، فإن الخمرَ نزَل تحريمُها يومَ نزَل وهي من خمسةٍ ؛ مِن العِنَبِ ، والتمرِ ، والبُرِّ، والشعيرِ، والعسل، والخمرُ ما خامَرَ العقلَ (٢).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عمرَ قال : إن هذه الأُنْبذةَ تُنْبَذُ مِن خمسةِ أَشياءَ ؟ مِن التمرِ ، والزبيبِ ، والعسل ، والبُرِّ ، والشعيرِ ، فما خَمَرْتَه منها ثم عَتَّقْتَه فهو

وأخرَج الشافعيُّ ، وابنُ أبي شيبةَ ، ( ومسلمٌ ، والبيهقيُّ ، عن ابن عمر ، عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وكُلُّ خمرٍ حرامٌ ﴾ .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن جابرِ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « الزَّبيبُ والتمرُ هو الخمرُ ». يعنى : إذا انْتُبِذا/ جميعًا (٦) .

<sup>419/4</sup> 

<sup>(</sup>١) الحديث عند أحمد ١٨/٢٩ (١٧٩٩٥). وقال محققوه: صحيح لغيره، دون قوله: إن الدارى كان يهدي لرسول الله ﷺ راوية خمر . فهي منكرة ، وهذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٧/ ٤٦٤، ٨/ ١٠٦، والبخاري (٤٦١٩، ٥٥٨١، ٥٥٨٥)، ومسلم (٣٠٣٢)، وأبو داود(٣٦٦٩)، والترمذي (١٨٧٤)، والنسائي (٩٤٥٥)، وأبو عوانة (٥٣٥٠)، والطحاوي في معاني الآثار ٤/ ٢١٣، وابن أبي حاتم ١١٩٦/٤ (٦٧٤٢)، وابن حبان (٥٣٥٣، ٥٣٥٨)، والدارقطني ٤/ ٢٤٨، ٢٥٢، والبيهقي (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٧/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) الشافعي ٢ / ١٤٨ ( ٣٠٤- شفاء العي) ، وابن أبي شيبة ٧/ ٥٩٩، ٨/ ١٠١، ومسلم (٢٠٠٣) ، والبيهقي ٨/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٤/ ١٤١. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٨٧٥).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، والحاكم وصحَّحه ، وتَعَقَّبه الذهبي ، عن النعمانِ بنِ بشيرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن مِن الحِيْطةِ خمرًا ، ومِن الشعيرِ خمرًا ، ومِن الشعيرِ خمرًا ، ومِن الزبيبِ خمرًا ، ومِن التمرِ خمرًا ، ومن العسلِ خمرًا ، وأنا أنْهَاكم عن كلِّ مُسْكِرٍ » .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن مريمَ بنتِ طارقِ قالت: كنتُ في نسوةٍ مِن المهاجراتِ حجَجْنَا ، فدَخَلْنا على عائشة ، فجعَل نساءٌ يَسْأَلْنَها عن الظروفِ (٢) ، فقالت: إنَّكن لَتَذْكُونَ ظروفًا ما كان كثيرٌ منها على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فاتَّقِينَ اللَّه واجْتَنِبْنَ ما يُسْكِرُكُنَّ ، فإن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «كلُّ مُسْكِرِ حرامٌ ». وإن أَسْكَرَها ماءُ حُبِّها (٣) فلْتَجْتَنِبْه (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، وابنُ المنذرِ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، عن أبى هريرة : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً يقولُ : « الخمرُ مِن هاتَين الشجرتَين ؛ النخلةِ والعِنبةِ » ( • ) .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا في « ذمّ الملاهي » عن الحسنِ قال: الميسرُ القِمارُ (٦).

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شيبة ٧/ ٤٧١، وأبو داود ( ٣٦٧٦)، والترمذى ( ١٨٧٢، ١٨٧٣)، والنسائى فى الكبرى ( ١٨٧٧)، وابن ماجه ( ٣٣٧٩)، والنحاس ص ١٦٣، والحاكم ٤/ ١٤٨. صحيح (صحيح سنن أبى داود – ٣١٢٣).

<sup>(</sup>٢) الظروف: جمع الظُّرف، وهو الوعاء. ينظر اللسان (ظ ر ف ).

<sup>(</sup>٣) الحُبُّ : وعاء الماء كالزير والجرة ، وهو فارسى معرب . الصحاح والوسيط (ح ب ب) .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٤/ ١٤٧، ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٧/ ٤٦٧، ومسلم ( ١٩٨٥)، وأبو داود ( ٣٦٧٨)، والترمذي ( ١٨٧٥)، والنسائي في الكبرى ( ٥٥٨٩)، وابن ماجه ( ٣٣٧٨)، والنحاس ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الدنيا (١١٦) .

وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن نافعٍ، أن ابنَ عمرَ كان يقولُ: الميسرُ القِمارُ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن مجاهدٍ قال : الميسرُ كعابُ فارسَ وقِدامُ العربِ ، وهو القِمارُ كلُّه (١).

وأخرَج البيهقيُّ عن مجاهدِ قال: الميسرُ القِمارُ كلَّه، حتى الجَوْزُ الذي يَلْعَبُ به الصِّبْيانُ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى موسى الأشعريّ ، عن النبيّ على عن النبيّ قال : «اجْتَنِبوا هذه الكِعابَ الموسومةَ التي يُزْجَرُ بها زَجْرًا ؛ فإنها مِن الميسرِ »(٢).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى في « الشعبِ » ، عن سَمُرَةَ بنِ مُجنْدُبٍ قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « إِيَّاكم وهذه الكِعابَ الموسومة التي تُزْجَرُ زَجْرًا ؛ فإنها مِن الميسرِ » (٣) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ أبى الدنيا فى « ذمِّ الملاهى » ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقىُ فى « الشعبِ » ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِيَّاكم وهاتَين الكَّين تُرْجَران زَجْرًا ؛ فإنهما مَيْسِرُ العَجَم » (٥) .

<sup>(</sup>١) البيهقى ١٠/ ٢١٣.

<sup>(</sup>۲) ابن أبی حاتم ۳۹۰/۲ (۲۰۰۲). وقال أبو حاتم: هذا حدیث باطل، وهو من علی بن یزید، وعثمان لا بأس به. العلل ۲/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) البيهقي ( ٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) في ر ٢، م : ﴿ اللَّمْبَتَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٩٨/٧ ( ٤٢٦٣)، وابن أبي الدنيا (٧٧)، والبيهقي (٢٥٠٢). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف. قال الدارقطني: والصحيح موقوف. العلل ٥/٥ ٣١.

وأخرَج وكيعٌ ، وعبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إيَّاكم وهذه الكِعابَ المُوسُومَةَ التي تُزْجَرُ زَجْرًا ؛ فإنها مَيْسِرُ العَجَم (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال : كلَّ القِمارِ مِن الميسرِ ، حتى لَعِبُ الصِّبْيانِ بالجَوزِ والكِعابِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن عليِّ بنِ أبى طالبٍ قال : النَّرْدُ والشِّطْرَنجُ مِن المَيْسرِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عليِّ قال : الشُّطْرنجُ مَيْسرُ الأعاجمِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن القاسم بنِ محمد ، أنه سُئل عن النَّرْدِ ، أهى مِن الميسرِ ؟ قال : كلُّ ما ألْهَى عن ذكرِ اللَّهِ وعن الصلاةِ فهو مَيْسرٌ ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا في « ذمِّ الملاهي » ، والبيهقيُّ في « الشعبِ » ، عن القاسمِ ، أنه قيل له : هذه النَّرْدُ تكرَهونها ، فما بالُ الشَّطْرِنجِ ؟ قال : كلُّ ما أَلْهَى عن ذكرِ اللَّهِ وعن الصلاةِ فهو مِن المَيْسرِ ( ) .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۱/ ۸۸، وفي مصنفه ( ۱۹۷۲۷)، وابن أبي شيبة ۸/ ۶۹، وابن أبي الدنيا (۷۸، ۷۸)، وابن جرير ۳/ ۲۷۱، وابن أبي حاتم ۱۱۳/۶ (۲۷۶). والطبراني – كما في المجمع ۱۱۳/۸ وقال الهيثمي : ورجال الطبراني رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۸/ ۵۶۸، وابن أبي حاتم ۱۹۹۷/٤ (۲۷۰۱).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١٩٧/٤ ( ٦٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٩٧)، والبيهقي ( ١٩١٩).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا فى « ذمِّ الملاهى » ، وأبو الشيخِ ، والبيهقى فى « الشعبِ » ، مِن طريقِ ربيعةَ بنِ كُلْثُومٍ ، عن أبيه قال : خَطَبَنا ابنُ الزبيرِ فقال : يأهلَ مكة ، بلَغَنى عن رجالٍ يلعبون بلُعْبَةٍ يقالُ لها : النَّرْدَشِيرُ . وإن اللَّه يقولُ فى كتابِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتَرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ اللَّه يقولُ فى كتابِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتَرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ اللَّه يقولُ فى كتابِه : ﴿ وَإِنَى أَحلِفُ بِاللَّهِ لا أُوتَى بأحدٍ لَعِب بها إلا عاقبتُه فى شَعرِه وبَشَرِه ، وأعطيتُ سَلَبَه مَن أتانى به (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ أبى الدنيا ، عن أبى موسى الأشعريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن لَعِب بالنَّرْدَشِيرِ فقد عَصَى اللَّهَ ورسولَه »(٢).

وأخرَج أحمدُ عن أبى عبدِ الرحمنِ الخَطْميّ : سمِعتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يقولُ : « مَثَلُ الذي يتوضأُ بالقَيْحِ ودمِ الخنزيرِ ثم يقومُ فيُصلّى » (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ أبى الدنيا ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و قال : اللَّاعِبُ بالنَّرْدِ قِمارًا كَآكُلِ لحمِ الحنزيرِ ، واللَّاعِبُ بها مِن غيرِ قمارٍ كالمُدَّهِنِ بِوَدَكِ الحنزيرِ ، .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن مجاهد قال: اللاعبُ بالنَّرْدِ قمارًا مِن الميسرِ، والخرج بها سِفاحًا كالحالبِ عند واللاعبُ بها سِفاحًا كالصابغِ يدَه في دمِ الخنزيرِ، والجالسُ عندَها كالجالسِ عندَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا (٨٥) ، والبيهقي (١٥١١).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٨/ ٤٩،، وابن أبي الدنيا (٨٤). وحسن إسناده الألباني في الإرواء (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢١٥/٣٨ ، ٢١٦ (٢٣١٣٨) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٨/ ٩٤٥، وابن أبي الدنيا ( ٨١، ٨٢).

مَسالخِه، وإنه يُؤمَرُ بالوضوءِ منها والكعبَين والشُّطْرنجِ ، سواءً (١).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن يحيى بنِ أبى كثيرِ قال : مَرَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ بقومِ يَلْقِيْهُ بقومِ يَلْعَبُون بالنَّرْدِ فقال : « قلوبٌ لَاهِيةٌ ، وأيدى عامِلةٌ ، وألْسِنَةٌ لاغِيةٌ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا عن الحسنِ قال : النَّرْدُ مَيْسِرُ العَجَمِ (٣).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن مالكِ بنِ أنسٍ قال : الشَّطْرِنجُ مِن النردِ . بلَغَنا عن ابنِ عباسٍ أنه وَلِي مالَ يتيم فأحرَقَها (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فَال : سُئِل ابنُ عمرَ عن الشَّطْرِنج فقال : هي شَرَّ مِن النَّرْدِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن أبى جعفرٍ، أنه سُئل عن الشَّطْرنجِ فقال: ٣٢٠/٢ تلك / المجوسيةُ، لا تَلْعَبوا بها(٧).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن عبدِ الملكِ بنِ عميرِ قال : رأَى رجلٌ مِن أهلِ الشامِ أنه يُغْفَرُ لكلِّ مؤمنٍ في كلِّ يومٍ اثنتا عشْرةَ مرةً إلا أصحابَ الشاهِ . يعنى الشَّطْرَنجَ (^) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا (٨٩).

<sup>(</sup>٢) ابن ابي الدنيا (٨٧).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا (٨٨).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (١٠١) .

<sup>(</sup>o) في النسخ : «عمير». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الدنيا (١٠٢).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الدنيا (٩٤، ٩٦، ٩٦).

<sup>(</sup>٨) ابن أبي الدنيا (٩٩).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةَ قال : المَيْسرُ القِمارُ ، كان الرجلُ في الجاهليةِ يُقامِرُ على أهلِه ومالِه ، فيَقْعُدُ حزينًا سليبًا ، ينظُرُ إلى مالِه في يدِ غيرِه ، وكانت تُورِثُ بينَهم العداوةَ والبغضاءَ ، فنهَى اللَّهُ عن ذلك وتقدَّم فيه ، وأخبَر أنما هو ﴿ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتِنبُوهُ لَعَلَكُمُ تُقُلِحُونَ ﴾ (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، مِن طريقِ ليثٍ ، عن عطاءٍ ، وطاوسٍ ، ومجاهدٍ ، قالوا : كلُّ شيءٍ فيه قِمارٌ فهو مِن المَيْسرِ ، حتى لَعِبُ الصبيانِ بالكِعابِ والجَوْزِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ أبي الدنيا ، وأبو الشيخ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أنه رأى غِلمانًا يتقامرون يومَ عيدٍ ، فقال : لا تُقامِروا ، فإن القِمارَ مِن المُيْسرِ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ سيرينَ قال : ما كان مِن لعِبٍ فيه قمارٌ ، أو قيامٌ ، أو صِياحٌ ، أو شرٌ ، فهو مِن المُيْسرِ (؛) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن يزيدَ بنِ شريحٍ ، أن النبيَ ﷺ قال : « ثلاثٌ مِن المُيْسرِ ؛ الصَّفِيرُ بالحِمامِ ، والقِمارُ ، والضَّرْبُ بالكِعابِ » (٥٠) .

وأخرَج ("أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، و" ابنُ أبي الدنيا ، عن أبي هريرةَ ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا (١١٣)

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٨/ ٥٥٣، وابن أبي الدنيا (١١٥)، وابن أبي حاتم ١١٩٧/٤ (٦٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٥٥٣، وابن أبي الدنيا (١١٤).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (١١٧).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٣٩١/٢ ( ٢٠٥٨). وضعفه الألباني في السِلسلة الضعيفة (٣٤٤١).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل، ص، ف ٢، م.

أَن رسولَ اللَّهِ ﷺ رأَى رجلًا يَتْبَعُ حمامةً فقال : « شيطانٌ يَتْبعُ شيطانةً » (١).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن الحسنِ قال : شَهِدتُ عثمانَ وهو يخطُبُ ، وهو يأمُرُ بذبح الحمام وقتلِ الكلابِ(٢) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن خالدِ الحذَّاءِ ، عن رجلٍ يقالُ له : أيوبُ . قال : كان مَلاعِبَ آلِ فرعونَ الحمامُ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن إبراهيمَ قال: مَن لَعِب بالحمامِ الطيارةِ لم يَمُتْ حتى يذوقَ أَلمَ الفقرِ (١٠).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : كان مِن مَيْسرِ أهلِ الجاهليةِ بيعُ اللَّحم بالشاةِ والشاتين (٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ في الميسرِ قال: كانوا يشترون الجزُورَ فيَجعلونها أجزاءً ، ثم يأخذون القِداحَ فيُلقونها ، ويُنادِى : يا ياسرَ الجزَورِ (١) ، (٧) يا ياسرَ الجزَورِ (١) . فمن خرَج قِدْ حُه أَخَذ جُزْءًا بغيرِ شيءٍ ، ومَن لم

<sup>(</sup>۱) أحمد ٢ / ٢٢١ ( ٢٥٤٣) ، وأبو داود ( ٤٩٤٠) وابن ماجه (٣٧٦٥) ، وابن أبي الدنيا (١٢١) ، حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ٣٠٣٣) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (١٢٢) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (١٢٤).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢/١٩١ (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٦) الياسر: الذي يلي قسمة الجزور. اللسان (ي س ر).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ٢، ر ٢.

يَخْرُجْ قِدْحُه غَرِم ولم يأخُذْ شيئًا.

وأخرَج البخارى في « الأدبِ المفردِ » عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يُقالُ : أين أيسارُ الجزورِ ؟ فيجتمِعُ العَشَرةُ فيشتُرون الجزّورَ بعَشَرةِ فُصْلانِ إلى الفِصالِ ، فيُجِيلون السِّهامَ فتصيرُ بتسعة ، حتى تصيرَ إلى واحدٍ ، ويَغرَمُ الآخرون فَصيلًا فصيلًا إلى الفِصالِ ، فهو المَيْسِرُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الأنصابُ حجارةٌ كانوا يَذْبحون لها ، والأزلامُ قِداحٌ كانوا يَقْتسِمون بها الأمورَ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : كانت لهم حَصَياتٌ ، إذا أراد أحدُهم أن يغزوَ أو يجلِسَ استقْسَم بها (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه: ﴿وَٱلْأَزَلَمُ ﴾ . قال : هي كِعابُ فارسَ التي يَقْتمِرون بها ، وسِهامُ العربِ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن سلمة بنِ وَهْرامَ قال : سألتُ طاوسًا عن الأزلامِ فقال : كانوا فى الجاهلية لهم قِداحٌ يَضْربون بها ، بها قِدْحٌ مُعَلَّمٌ يَتَطَيَّرون منه ، فإذا ضربوا بها حين يريدُ أحدُهم الحاجة فخرَج ذلك القِدْحُ لم يخرُجُ لحاجتِه ، فإن خرَج غيرُه خرَج لحاجتِه ، وكانت المرأةُ إذا أرادت حاجةً لها لم تَضْرِبْ بتلك القِدَاح ، فذلك قولُ الشاعرِ :

<sup>(</sup>١) البخارى (١٢٥٩). ضعيف الإسناد (ضعيف الأدب المفرد - ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١١٩٨/٤ ( ٦٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١٩٨/٤ ( ٦٧٥٦).

إذا جَدَّدَتْ أنثى لأمرِ خمارَها أتتُه ولم تَضْرِبْ له بالمَقاسمِ وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : (رَجْسُ ﴾ . قال : سَخَطُّ (۱) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصَحَّحه ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَل تحريمُ الخمرِ قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، فكيف بأصحابِنا الذين ماتوا وهم يَشْربون الخمرَ ؟ فنزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ ﴾ الآية (٣) .

[ ١٤٥] وأخرَج الطيالسيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ وصِحَّحه ، وابنُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٢٥٦، وابن أبي حاتم ١١٩٨/٤ ( ٢٧٥٨).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱۱۹۹/۶ – ۱۲۰۱ (۲۷۵۹، ۲۷۲۱، ۲۷۲۸، ۱۷۷۲– ۲۷۷۶).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٦٦٥، ٦٦٦، والطبراني (١١٧٣٠)، والحاكم ٤/ ١٤٣، والبيهقي (٦١٧٥).

جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن البراءِ بنِ عازبٍ قال : مات ناسٌ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ وهم يَشْربون الحمرَ ، فلما نزَل تحريمُها قال أناسٌ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ : كيف بأصحابِنا الذين ماتوا وهم يَشْربونها ؟/ فنزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ ﴾ ٣٢١/٢ الآية (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وأبو الشيخِ، وابنُ مَردُويَه، عن أنسِ قال: بينا أَدِيرُ الكاسَ على أبى طلحة ، وأبى عبيدة بنِ الجراحِ ، ومعاذِ بنِ جبلِ ، وشهيلِ بنِ بيضاة ، وأبى (٢) دُجانة ، حتى مالت رءوشهم مِن خليطِ بُسْرِ وتمرٍ ، فسمِعْنا مناديًا ينادى : ألا إن الخمرَ قد حُرِّمت . قال (٣) : فما دخل علينا داخلٌ ولا خرَج منا ينادى : ألا إن الخمرَ قد حُرِّمت . قال (٣) : فما دخل علينا ، واغتسل بعضنا ، خارِجٌ حتى أهَرَقْنا الشرابَ ، وكسَرْنا القِلالَ ، وتوضَّأ بعضنا ، واغتسل بعضنا ، وأصبنا مِن طيبِ أُم سُلَيمٍ ، ثم خرَجنا إلى المسجدِ ، وإذا (١) رسولُ اللَّهِ ﷺ يقرأ : ( وَيَا أَيُّمَا اللَّهِ ﷺ يقرأ : اللهُ عَلَيْنَ عَامَنُوا إِنَّمَا المُنْرِلةُ مَن مات منا وهو يشرَبُها ؟ مُنتَهُونَ ﴾ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، فما مَنْزِلةُ مَن مات منا وهو يشرَبُها ؟ فأنزَل اللَّهُ : ( يَشِنَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) اللَّهُ : ( يَشِنَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا ) الآية . ( يَشَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُوا ) اللَّهُ : ( يَشِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) الطيالسي (۷۰۰)، والترمذي ( ۳۰۵۰)، وابن جرير ۸/ ٦٦٧، وابن أبي حاتم ١٢٠١/٤ ( ٦٧٧٠)، وابن حبان (٥٣٥٠، ٥٣٥١). صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢: ﴿ ابن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ف ٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ٢: (إن).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٦٦٦.

"وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو يعلى ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، عن أنسِ قال : كنتُ ساقى القومِ فى منزِلِ أبى طلحة ، فنزَل تحريمُ الخمرِ ، فنادى منادٍ ، فقال أبو طَلحة : اخرُجْ فانظُرْ ما هذا الصوتُ . فخرَجْتُ فقلتُ : هذا منادٍ ينادى : ألا إن الخمرَ قد حُرِّمت . فقال لى : اذهبُ فأهَرِقُها . قال : فجرَت فى سككِ المدينةِ . قال : وكانت خمرُهم يومئذِ الفَضِيخَ ؛ البُسْرَ ، قال : فَجَرَت فى سككِ المدينةِ . قال : وكانت خمرُهم يومئذِ الفَضِيخَ ؛ البُسْرَ ، والتمرَ ، فقال بعضُ القومِ : قُتِل قومٌ وهى فى بطونِهم . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّهِ يَنْ مَا طَعِمُونَا اللّهُ اللّهِ اللّه . ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : اصْطَبَح (٢) ناسٌ الخمرَ يومَ أُحدٍ ، ثم قُتِلوا شهداءَ (٣) .

وأخرَج الطبراني ، والحاكم وصحّحه ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : لما نزَل تحريمُ الخمرِ قالت اليهودُ : أليس إخوانُكم الذين ماتوا كانوا يَشْربونها ؟ فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ ﴾ الآية . فقال النبي فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ ﴾ الآية . فقال النبي في الله عنهم » (1)

وأخرَج الدارقطنيُّ في « الأفرادِ » ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : لما نزَل تحريمُ الخمرِ قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، كيف بمن شَرِبها مِن إخوانِنا الذين ماتوا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۲.

والأثر عند أبي يعلى (٣٣٦٢). وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) اصطبح القوم: شربوا الصبوح، والصبوح كل ما أكل أو شرب غدوة، وهو خلاف الغبوق. ينظر اللسان (ص ب ح).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٨٠٩ - تفسير). والأثر عند البخاري (٢٨١٥، ٤٠٤٤، ٤٦١٨).

<sup>(</sup>٤) الطبراني ( ١٠٠١١)، والحاكم ٤/١٤٣، ١٤٤.

وهى فى بطونِهم ؟ فأنْزَل اللَّهُ : ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ مردُويَه ، مِن طريقِ العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَه

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ قال: نزَلت: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاً﴾. في مَن كان يَشْرَبُها ممن قُتِل ببدرٍ وأُحُدِ مع النبي ﷺ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : لما أنزَل اللَّهُ تحريمَ الحمرِ في سورةِ « المائدةِ » بعدَ سورةِ « الأحزابِ » قال في ذلك رجالٌ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ : أُصِيب فلانٌ يومَ بدرٍ ، وفلانٌ يومَ أُحدٍ ، وهم يَشْربونها ، فنحن أَشهدُ أنهم مِن أهلِ الجنةِ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُمَاحُ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَامَنُواْ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>۲) في ف ۲: «ونحن».

ثُمُّ ٱتَّقُواْ وَٱحْسَنُواُ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ . يقولُ: شَرِبها القومُ على تقوى مِن اللَّهِ وإحسانِ ، وهي لهم يومئذِ حلالٌ ، ثم محرِّمت بعدَهم ، فلا جناح عليهم في ذلك (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردويَه ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مُنَاحُ ﴾ . قال : قالوا : يا رسولَ اللَّه ، ما نقولُ لإخوانِنا الذين مضوا ؛ كانوا يَشْربون الحمرَ ويأكلون المَيْسِرَ ؟ فأنزَل اللَّه : ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مُنَاحُ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ مِن الحرامِ قبلَ أن يُحرَّمَ عليهم ، إذا ما اتقوا وأحسنوا بعدَما حُرِّم عليهم ، وهو قولُه : ﴿فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ عَالَهُمَىٰ فَلَهُم مَا سَلَفَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] .

وأخرَج مسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردويه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ قال : لما نزَلت : ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ الشَيخِ ، وابنُ مردويه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ قال : لما نزَلت : ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ الشَّهُ وَعَمِلُوا اللَّهِ عَلَيْتُهُ : المَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية . قال لى رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « قبل لى : أنتَ منهم » (")

وأخرَج الدِّينورِيُّ في «المجالسةِ»، وابنُ مردويه، وأبو نعيمٍ 'في «الحجالسةِ»، وابنُ مردويه، وأبو نعيمٍ ( في الحليةِ » ) عن ثابتِ بنِ عُبيدٍ قال : جاء رجلٌ مِن آلِ حاطبِ إلى عليٌّ ، فقال :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۶۸.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ٦٦٨، ٦٦٩، وابن أبي حاتم ١٢٠٢/٤ ( ٦٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٤٥٩) ، والترمذي ( ٣٠٥٣) ، والنسائي في الكبري ( ١١١٥٣) ، وابن جرير ٨/ ٢٦٧، ٢٦٨، وابن أبي حاتم ٤ / ١٢٠١، ٢٠١١ ( ٢٧٧٦، ٢٧٧٨) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

يا أميرَ المؤمنين ، (إنى أرجِعُ) إلى المدينةِ ، وإنهم سائليَّ عن عثمانَ ، فماذا أقولُ لهم ؟ قال : أَخْيِرْهم أن عثمانَ كان مِن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللهُ يحبُّ المحسنين (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ عطاءِ بنِ السائبِ ، عن محارب بن دِثارِ ، أن ناسًا مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ شَرِبوا الخمرَ بالشام ، فقال لهم يزيدُ بنُ أبي سفيانَ: شَربْتم الحمرَ؟ فقالوا: نعم، يقولُ (٢) اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ / مَامَنُوا وَعَصِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ حتى فرغوا ٢٢٢/٢ مِن الآيةِ . فكتَب فيهم إلى عمر ، فكتَب إليه : إن أتاك كتابي هذا نهارًا فلا تنتظِرْ بهم الليلَ ، وإن أتاك ليلًا فلا تنتظِرْ بهم النهارَ حتى تَبعَثَ بهم إليَّ ؟ لا يفْتِنوا عبادَ اللَّهِ . فبعَث بهم إلى عمر ، فلما قَدِموا على عمرَ قال : شَرِبْتُم الحمرَ؟ قالوا: نعم. فتلا عليهم: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ إلى آخر الآيةِ. قالوا: اقرَأَ التي بعدَها: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلْصَلِلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ . قال : فشاور فيهم الناسَ ، فقال لعليٌّ : ما تَرَى ؟ قال : أرى أنهم شرَعوا في دين اللَّهِ ما لم يأذَنِ اللَّهُ فيه، فإن زعموا أنها حلالٌ فَاقْتُلْهِم، فقد أحلُّوا ما حرَّم اللَّهُ، وإن زعَموا أنها حرامٌ فاجْلِدْهم ثمانينَ ثمانين، فقد افْتَرَوا على اللَّهِ الكَذِبَ، وقد أُخبَرنا اللَّهُ بحدٌ ما يَفْترى به

<sup>(</sup>١ - ١) في ص: (إني راجع)، وفي ف ٢: (أنا راجع).

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم ٦/١٥ بسند آخر .

<sup>(</sup>٣) في م: «لقول».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب ١، ف ١: «قد».

بعضُنا على بعضٍ . قال : فجلَدهم ثمانينَ ثمانينَ ".

وأخرَج ابنُ مردُويه ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « إن اللَّه لعن الخمرَ ، ( ولعَن غارِسَها ) ، ولعَن شارِبَها ، ولعَن عاصِرَها ، ولعَن مُؤْوِيَها ( ) ولعَن مُدِيرَها ، ولعَن ساقِيَها ، ولعَن حاملَها ، ولعَن آكلَ ثمنِها ، ولعَن بائعَها » ( ) .

وأخرَج وكيعٌ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « من شَرِب الحمرَ في الدنيا لم يَشْرَبُها في الآخرةِ ، إلا أن يتوبَ » (٥٠) .

وأخرَج البيهقيُّ في « الشعبِ » عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من شَرِب الخمرَ في الدنيا ولم يَتُبُ ، لم يَشْرَبُها في الآخرةِ ، وإن أُدْخِل الجنةَ » (٦) .

وأخرَج مسلمٌ ، والبيهقيُ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أن رجلًا قَدِم مِن اليمنِ فسأل النبيُ ﷺ عن شرابٍ يَشْرَبونه بأرضِهم مِن الذُّرَةِ يقالُ له : المِـرْوُ<sup>(۷)</sup> . فقال النبيُ ﷺ : « أَوَ مُسْكِرٌ ( هُ هُ ؟ » . قال ( أَن يَسقِيَه مِن طِينةِ الخَبالِ » . قالوا : مسكرٍ حرامٌ ، إن اللَّه عَهِد لمن يَشْرَبُ المُسْكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينةِ الخَبالِ » . قالوا :

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٩/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ف ٢: «مروبها».

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٥٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٧٥) ، ومسلم ( ٢٠٠٣)

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٥٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ٢: «المدر».

<sup>(</sup>A) في الأصل، ص، ف ٢، ر ٢، م: « يسكر».

<sup>(</sup>٩) في م: «قالوا».

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرو : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يقولُ : « مَن شَرِب الحمرَ لم تُقْبَلْ له صلاةً أربعينَ ليلةً ، فإن تاب فإن تاب اللَّهُ عليه ، وإن شَرِبها الثانيةَ لم تُقْبَلْ له صلاةً أربعينَ ليلةً ، فإن تاب اللَّهُ عليه ، فإن شَرِبها الثالثةَ لم تُقْبَلْ له صلاةً أربعينَ ليلةً ، فإن تاب تاب اللَّهُ عليه ، فإن شَرِبها الثالثةَ لم تُقْبَلْ له صلاةً أربعينَ ليلةً ، فإن تاب لم يَتُبِ اللَّهُ عليه ، وكان حقًا على اللَّهِ أن يَسقِيَه مِن طينةِ الخبالِ » . قيل : وما طينةُ الخبالِ ؟ قال : «صديدُ أهلِ النارِ » .

وأخرَج البيهقى عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعَلَيْهِ يَقَولُ: « مَن شَرِب الحَمرَ شَرْبةً لم تُقْبَلْ صلاتُه ( ) أَرْبعينَ صباحًا ، فإن تاب تاب اللَّهُ عليه ، فإن عاد لم تُقْبَلْ توبتُه ( ) أربعينَ صباحًا » . فلا أدرى أفى الثالثةِ أو فى الرابعةِ قال : « فإن عاد كان حقًّا على اللَّهِ أن يَسقِيَه مِن رَدْغَةِ ( ) الخبالِ يومَ القيامةِ » . .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٠٠٢)، والبيهقي (٩٧٥٥).

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ( ۱۷۰۵۸)، والحاكم ٤ / ١٤٦، والبيهقي ( ٥٥٨٠). صحيح (صحيح الجامع - 7١٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «له صلاة».

<sup>(</sup>٤) في ف ٢: «صلاته».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ب ١: ( ردعة » ، وفي ص ، ف ٢: ( درعة » . والردغة ، بسكون الدال وفتحها : طين وحل كثير . النهاية ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٥٥٨١). صحيح (صحيح الجامع - ٦١٨٩).

وأخرَج الحاكم وصحَّحه ، (والبيهقيُ ) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو ، عن رسولِ اللَّهِ يَلِيُّ قال : « مَن ترَك الصلاةَ شُكْرًا مرةً واحدةً فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فشلِبَها ، ومَن ترَك الصلاةَ شُكْرًا أربعَ مراتِ كان حقًّا على اللَّهِ أن يَسقِيَه مِن طينةِ الخبالِ » . قيل : وما طينةُ الخبالِ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : «عصارةُ أهل النارِ » .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لعَن الخمرَ ، وعاصرَها ، ومعتصِرَها ، وبائعَها ، ومبتاعَها ، وحاملَها ، والمحمولة إليه ، وساقيَها ، وشاربَها ، وآكلَ ثمنِها (٣) .

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، والبيهقى ، عن ابنِ عباسٍ : سمِعتُ رسولَ اللّهِ عَلَيْهِ يقولُ : «أتانى جبريلُ فقال : يا محمدُ ، إن اللّهَ لعَن الحمرَ ، وعاصرَها ، ومعتصرَها ، وشاربَها ، وحاملَها ، والمحمولة إليه ، 'وبائعَها' ، وساقيَها ، ومُسقيَها » ( )

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى ، عن عثمانَ : سمِعتُ النبى عَلَيْ يقولُ : «اجْتنِبوا أُمَّ الخبائثِ ؛ فإنه كان رجلٌ فى من كان قبلكم يتعبَّدُ ويعتزِلُ النساءَ ، فعَلِقَتْه امرأةٌ غاويةٌ ، فأرْسَلَت إليه خادِمَها ، فقالت (٢) : إنا نَدْعوك لشهادة .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۲.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٤/ ١٤٦، والبيهقي ( ٥٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٣١، ٣٢، والبيهقي (٥٨٤).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ف ١.

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢ / ٣١، والبيهقي (٥٨٥). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٣٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فقال ».

فد حَل ، فطَفِقَت كلَّما دَخَل عليها بابًا أَغلَقَتْه دُونَه ، حتى أَفضَى إلى امرأة وضيئة جالسة ، وعندَها غلام وباطِية فيها خَمْر ، فقالت (١) : أنا لم أَدْعُك (١) لشهادة ، ولكنْ دعوتُك لتقتُلَ هذا الغلام ، أو تقعَ على ، أو تشرَب كأسًا مِن هذا الخمر ، فإن أَبَيْتَ صِحْتُ وفضحتُك . فلمَّا رأى أنه لابدَّ مِن ذلك قال : اسقِينى (١) كأسًا مِن هذا الخمر . فسقَتْه كأسًا مِن الخمر ، ثم قال : زيديني . فلم يَرِمْ حتى وقع عليها ، وقتَل النفسَ (١) . فاجْتنِبوا الخمر ، فإنه واللَّه لا يجتمِعُ الإيمانُ وإدمانُ الخمر في صدر رجل أبدًا ، ليوشِكنَ أحدُهما أن يُخرِج صاحبَه » (٥) .

وأخرَجه عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » عن عثمانَ موقوفًا (١٠) .

وأخرَج الحاكمُ وصححَّه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ وَأَخْرَج الحَاكمُ وصححَّه ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « الجتنِبوا الحَمرَ ؛ فإنها (٢) مِفْتامُ كُلِّ شُرِّ » .

وأخرَج ابنُ ماجه ، وابنُ مردُويه ، والبيهقيُّ ، عن أبي الدرداءِ قال : أوصاني خليلي (١) أبو القاسم ﷺ : « ألا تشرِكَ باللَّهِ شيئًا / وإن قُطِّعْتَ أو حُرِّقْتَ ، ولا ٣٢٣/٢

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فقال ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أدعوك».

<sup>(</sup>٣) في م: «اسقني».

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١: «قال عثمان ».

 <sup>(</sup>٥) ابن أبى الدنيا في ذم المسكر (١)، والبيهقي ( ٥٥٨٦). وقال ابن كثير في تفسيره ٣/١٨٠:
 والموقوف أصح.

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «مرفوعا».

والأثر عند عبد الرزاق (١٧٠٦٠).

<sup>(</sup>٧) في ف ١: « فإنه » .

<sup>(</sup>٨) الحاكم ٤/ ١٤٥، والبيهقي (٥٨٨). ضعيف جدًّا (ضعيف الجامع - ١٤٢).

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

تَتْوُكْ صلاةً مكتوبةً متعمِّدًا ، فمن ترَكها متعمِّدًا بَرِئت منه الذِّمةُ ، وألَّا تَشْرَبَ الخمرَ فإنها مِفْتامُ كلِّ شرِّ » (١) .

وأخرَج البيهقى عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتعالَى بنَى الفِرْدوسَ بيدِه ، وحظَره على كلِّ مشركِ ، وكلِّ مُدْمِنِ الخمرِ (٢) سِكِّيرٍ (٣).

وأخرَج البيهقيُّ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ لهم صلاةٌ ، ولا يُوْفَعُ لهم إلى السماءِ عملٌ ؛ العبدُ الآبِقُ من مواليه حتى يَرْجِعَ فيضعَ يدَه في أيدِيهم ، والمرأةُ الساخطُ عليها زوجُها حتى يَرْضَى ، والسَّكُرانُ حتى يَصْحُوَ » .

وأخرَج البيهقيُّ عن عليِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لا يدخُلُ الجنةَ عاقٌ ، ولا مُدْمِنُ خمرٍ » (٥٠) .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عمرَ قال: نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن يُقْعَدَ على مائدةِ يُسَلِّدُ أَن يُقْعَدَ على مائدةِ يُشْرِبُ عليها الخمرُ (٦).

وأخرَج البيهقيُّ عن جابرٍ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن كان يؤمِنُ باللَّهِ

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٣٣٧١)، والبيهقي (٥٥٨٩). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٢٧١٧).

<sup>(</sup>٢) في ف ٢: ١ خمر ١٠ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٩٠٥٠). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٧١٩).

<sup>(</sup>٤) البيهقي ( ٨٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٩٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) البيهقي ( ٥٩٥٥).

واليومِ الآخرِ فلا يُدْخِلْ حليلَته (١) الحمَّامَ ، ومَن (أكان يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ إلا بَعِنْزَرِ ) ، ومَن كان يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يَجْلِسْ على مائدة يُدارُ عليها الخمرُ » (٢) .

وأخرَج البخاريُّ في « التاريخِ » ، ( والبيهقيُّ ، من طريقِ ) سهيلِ ( اللهِ عَلَيْلَةُ قال : « مَن صالحِ ، عن محمدِ بنِ عبدِ ( اللهِ اللهِ عَلَيْلَةُ قال : « مَن لَقِي اللهُ وهو مُدْمِنُ خمرٍ لَقِيه كعابدِ وَثَنِ » ( ( )

وأخرَج البخاريُّ في «التاريخ»، والبيهقيُّ، مِن طريقِ سهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ مرفوعًا مثلَه (أ). وقال البخاريُّ: ولا يَصِحُّ حديثُ أبي هريرةَ.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن مات

<sup>(</sup>١) في الأصل: « خليلته».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: ( الأصل ) .

<sup>(</sup>٣) البيهقي ( ٥٥٩٦).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: (عن).

<sup>(°)</sup> في الأصل، ف ١، م: «سهل». ينظر تهذيب الكمال ٢٢٣/١٢

<sup>(</sup>٦) في ص، ب ١، ف ٢، ر٢، وعند البيهقي: (عبيد).

قال البيهقى: كذا فى كتابى: محمد بن عبيد الله. وذكره البخارى فى التاريخ عن إسماعيل ابن أبى أويس عن أخيه عن سهيل بن أبى صالح عن محمد بن عبد الله عن أبيه ...

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٨) البخاري ١/ ١٢٩، والبيهقي ( ٥٩٧).

<sup>(</sup>٩) البخاري ١/ ١٢٩، والبيهقي عقب الحديث ( ٥٩٩٠).

مُدْمِنَ خمرٍ [ ١٤٥ ظ ] لَقِي اللَّهَ وهو كعابدِ وَثَنِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقى ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو قال : لأن أزنى أحبُ إلى من أن أسكر ؛ لأن السكران يأتى أحبُ إلى من أن أسكر ؛ لأن السكران يأتى عليه ساعةٌ لا يعرفُ فيها ربَّه (١) .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن لِبِس الحريرَ في الدنيا لم يَشْرَبُه لِبِس الحريرَ في الدنيا لم يَشْرَبُه في الآخرة ، و ° من شَرِب الحمرَ في الدنيا لم يَشْرَبُه في الآخرة ، ومن شَرِب في آنيةِ الذهبِ والفضةِ لم يَشْرَبُ بها في الآخرةِ » ° . ثم قال : « لباسُ أهلِ الجنةِ ، وشرابُ أهلِ الجنةِ ، وآنيةُ أهلِ الجنةِ » .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبى موسى ، أن النبى ﷺ قال : « ثلاثةٌ لا يَدْخُلُونَ الجنةَ ؛ مُدْمِنُ خمرٍ ، وقاطعُ الرحمِ ، ومصدِّقٌ بالسحرِ ، ومَن مات مُدْمِنَ الخمرِ سقاه اللَّهُ من نَهَرِ الغُوطَةِ » . قيل : وما نهرُ الغُوطةِ ؟ قال : « نَهَرٌ يخرُمُ مِن فروجِ المُومِساتِ ، يؤذِى أهلَ النارِ ريحُ فروجِهِم » . .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٧٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ذهب».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا في ذم المسكر (٤) ، والبيهقي (٩٩٥٥) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا في ذم المسكر (٦)، والبيهقي (٥٦٠٠).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٤/ ١٤١. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٨٤).

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٤/ ١٤٦. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٤٦٣).

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن ابنِ عمرَ ، أن أبا بكرٍ وعمرَ وناسًا جلسوا بعدَ وفاةِ النبيِّ عَلَيْ فَذَكُروا أعظمَ الكبائرِ ، فلم يكنْ عندَهم فيها عِلمٌ ، فأرْسَلوني إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو أسألُه ، فأخبَرني أن أعظمَ الكبائرِ شُرْبُ الخمرِ ، فأتيتُهم فأخبَرْتُهم ، فأنكروا ذلك ، ووثبوا إليه جميعًا حتى أتوه في دارِه ، فأخبَرهم أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال : «إن مَلِكًا مِن ملوكِ بني إسرائيلَ أخذ رجلًا فخيرَه بينَ أن يَشْرَبَ الحمرَ ، أو يقتُلوه ، فاختار يشرَبَ الحمرَ ، أو يقتُلوه ، فاختار الحمرَ ، وإنه لما شَرِبه لم يَثنِعُ من شيءِ أرادوه منه » . وإن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال : «مَا الحمرَ ، وإنه لما شَرِبه لم يَثنِعُ من شيءٍ أرادوه منه » . وإن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ قال : «مَا مِن أحدِ يَشْرَبُها فتُقْبَلَ له صلاةً أربعينَ ليلةً ، ولا يموتُ وفي مثانيَه منه شيءٌ إلا محرِّمَتْ عليه بها (١) الجنةُ ، فإن مات في أربعينَ ليلةً مات مِيتةً جاهليةً » (٢) .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن أبى مسلم الخَوْلانيِّ ، أنه حجَّ فدخَل على عائشة فجعَلتْ تسألُه عن الشامِ وعن بَرْدِها ، فجعَل يُخْبِرُها ، فقالت : كيف يَصْبِرون على بَرْدِها ؟ قال : يا أمَّ المؤمنين ، إنهم يَشْربُون شرابًا لهم يقالُ له : الطِّلاءُ (٢) . قالت : صدَق اللَّهُ وبلَّغ حِبِّى (١) عَيْلِيْهُ ، سمِعتُه يقولُ : «إن ناسًا مِن أُمتى يَشْربون الحَمرَ ، يُسَمُّونها بغيرِ اسمِها » .

وأخرَج البيهقيُّ في « الشعبِ » عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « بعَثني اللَّهُ رحمةً وهدَّى للعالمين ، وبعَثني بمَحْقِ المعازفِ والمزاميرِ وأمرِ الجاهليةِ » . ثم

<sup>(</sup>١) بعده في النسخ: « في » .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٤/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الطلاء، بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب، وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل. النهاية ٣/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) في ص : « حتى » ، وفي م : « النبي » .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٤/ ١٤٧.

قال: «مَن شَرِب حمرًا في الدنيا سقاه اللَّهُ كما شَرِب منه مِن حميم جهنم، معذَّبٌ بَعدُ أو مغفورٌ له »(١).

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ أبى الدنيا (٢) في « ذمِّ الملاهي » ، والطبراني ، عن أبى أمامةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن اللَّه بعثنى رحمةً وهدَّى للعالمين ، بعثنى لأمْحَقَ المعازِفَ والمزاميرَ وأمرَ الجاهليةِ والأوثانَ ، وحلَف ربِّى عزَّ وجلَّ بعزَّتِه لا يشربُ الخمرَ أحدٌ في الدنيا إلا سقاه اللَّهُ مثلَها مِن الحميمِ يومَ القيامةِ ، مغفورٌ له أو معذَّبٌ ، ولا يَدَعُها أحدٌ في الدنيا (٣) إلا سَقَيتُه إيَّاها في حظيرةِ القدسِ حتى تَقْنَعَ نفسُه » .

وأخرَج الحاكم عن ثوبانَ قال: قال لى (٥) رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا حلَفْتَ على معصيةِ فدَعْها ، واقْذِفْ ضغائنَ الجاهليةِ تحتَ قدمِك (٢) ، وإيَّاك وشُوبَ الحمرِ ؛ فإن اللَّه لم يُقَدِّسْ شارِبَها » (٧) .

٣٢٤/١ وأخرَج / ابنُ أبى الدنيا فى كتابِ «ذمٌ الملاهى» عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «يكونُ في أمتى خَسْفٌ وقَذْفٌ ومَسْخٌ». قيل: يا رسولَ اللَّهِ، متى (٨) ؟ قال: «إذا ظَهَرتِ المعازِفُ

<sup>(</sup>١) البيهقي ( ٦٥٢٩).

<sup>(</sup>۲) في ص: «طالب»، وفي ف ١، ف ٢: « داود».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١: « بعد التحريم ».

<sup>(</sup>٤) أحمد ٧٨٠٣٦) ، وابن أبي الدنيا (٧١) ، والطبراني (٧٨٠٣) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ٢: (قدميك).

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٣/ ٤٨١. وقال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٨) في ص، ف ٢: ( ومتى ذلك ) ، وفي ف ١: ( متى ذلك ) .

( والقَيْناتُ )، واستُجلَّتِ الحمرُ » ().

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا (٢) عن عمرانَ بنِ حصينِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يكونُ فى أُمتى قَذْفٌ ومشخّ وخَسْفٌ » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، ومتى ذلك ؟ قال : « إذا ظهَرتِ المعازفُ ، وكثرتِ الْقَيْناتُ ، وشُرِبتِ الحمورُ » (١) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «يكونُ فى أُمتى خسفٌ ومَسْخٌ وقذْفٌ ». قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ، وهم يقولون: لا إلهَ إلا اللَّهُ ؟ قال: «إذا ظهَرتِ القَيْناتُ (٥٠) ، وظهَر الزنى (١١) ، وشُرِب الخمرُ ، ولُبِس الحريرُ ، كان ذا عندَ ذا (١٧) ».

وأخرَج (الترمذي ، وابن أبي الدنيا ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله علي الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (١).

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ( داود ) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٢)

<sup>(</sup>٥) فيص، ب١، م: ( القيان ) .

<sup>(</sup>٦) في ف ١: ( الربا ) .

<sup>(</sup>Y) في ب ١: « ذلك » .

والحديث عند ابن أبي الدنيا (٤).

٨ - ٨) في م: « ابن أبي الدنيا عن الترمذي » .

<sup>(</sup>٩) بعده في ف ١: «أصوات الناس».

وشُرِبتِ الخمورُ ، ولُبِس الحريرُ ، واتَّخَذوا القِيانَ والمعازفَ ، ولعَن آخرُ هذه الأُمَّةِ أُوَّلُها ، فلْيَوْتَقِبوا عند ذلك ثلاثًا ؛ ريحًا حمراءَ ، وخسفًا ، ومسحًا »(١).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن على بنِ أبى طالبٍ ، عن النبى عَلَيْ قال : « تُمْسخُ طائفةٌ مِن أمتى قردةً ، وطائفةٌ خنازيرَ ، ويُخسَفُ بطائفةٍ ، ويُرْسَلُ على طائفةِ الريحُ العقيمُ ؛ بأنهم شَرِبوا الخمرَ ، ولَبِسوا الحريرَ ، واتَّخَذوا القِيانَ ، وضرَبوا بالدفوفِ » .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا : «ليكونَنَّ في هذه الأُمةِ خَسْفٌ وقذفٌ ومسخٌ ، وذلك إذا شَرِبوا الخمرَ ، واتَّخذوا القيناتِ ، وضرَبوا بالمعازفِ » .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن أبى هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « يُمسَخُ قومٌ من هذه الأُمَّةِ فى آخرِ الزمانِ قردةً وخنازيرَ ». قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، أليس يَشهدون أن لا إله إلا اللَّهُ ، وأن محمدًا رسولُ اللَّهِ ؟ قال: « بلى ، ويَصومون ويُصَلُّونَ ويَحجُون ». قال: فما بالُهم ؟ قال: « اتَّخذوا المعازفَ والدفوفَ والقَيناتِ ، فباتوا على شُرْبِهم ولَهوِهم ، فأصبَحوا قد مُسِخوا قردةً وخنازيرَ » .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ أبي الدنيا ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطٍ (٥) قال :

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٢١٠) ، وابن أبي الدنيا (٥) . ضعيف سنن الترمذي - ٣٨٦) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (٦).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا (٧).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٨).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ٢: « بساط».

قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « يكونُ في أُمتى خَسْفٌ وقذفٌ ومسخٌ » . قالوا : متى ذلك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « إذا أظهَروا المعازفَ ، واستحلُّوا الخمورَ ، ولُبِسُ (١) الحريرُ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن الغازى (٢) بنِ ربيعة ، رفَع الحديثَ قال : « ليُمْسخَنَّ قومٌ وهم على أريكتِهم قردةً وخنازيرَ ؛ بشُوبِهم الخمرَ ، وضربِهم بالبرابطِ والقِيانِ » (١)

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن صالحِ بنِ خالدٍ ، رفَع ذلك إلى النبيِّ عَلَيْهِ قَال : «ليستَجلَّنَ ناسٌ مِن أُمتى الحريرَ والخمرَ والمعازف ، وليأتينَّ اللَّهُ على أهلِ حاضرتِهم بجبلٍ عظيم حتى يَنْبِذَه عليهم ، ويُمسَخُ آخرون قردةً وخنازيرَ » .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَبِيتَنَّ رَجَالٌ<sup>(١)</sup> على أكلٍ وشربٍ وعزفٍ ، يُصبِحون على أرائكِهم مَمْسُوخِين قردةً وخنازيرَ ».

وأخرَج ابنُ عديٌّ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ في « الشعبِ » وضعَّفه ، عن أبي

<sup>(</sup>١) في ص، ف ٢: «لبسوا».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٦٤/١، وابن أبي الدنيا (٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « المعادي».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (١٠).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الدنيا (١٢)

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ٢: « رجل » .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الدنيا (١٥).

هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « والذي بعثنى بالحق لا تنقضى هذه الدنيا حتى يقَعَ بهم الحسفُ والمَسْخُ والقذْفُ » . قالوا : ومتى ذاك يا رسولَ اللَّه ؟ قال : « إذا رأيْتم النساء ركبن السُّروج ، وكثُرت المعازِفُ ، وفشَتْ شهاداتُ الزورِ ، وشُرِبت الحمرُ لا يُسْتَحْفَى به ، وشَرِبتِ المصلُّون في آنيةِ أهلِ الشركِ مِن الذهبِ والفضةِ ، واستَعْنى النساءُ بالنساء ، والرجالُ بالرجالِ ، فإذا رأيْتم ذلك فاستدفِروا (١) واستعِدُوا ، واتَّقوا القَذْفَ (١) مِن السماءِ » .

وأخرَج البيهقى وضعَفه عن أنس قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا استعمَلَتْ أُمتى خمسًا فعليهم الدَّمارُ؛ إذا ظهَر فيهم التلاعنُ، ولُبِسَ الحريرُ، واتَّخذوا القَيْناتِ، وشَرِبوا الخمورَ، واكتفى الرجالُ بالرجالِ، والنساءُ بالنساءِ».

وأخرَج أحمدُ، وابنُ أبى الدنيا، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَردُويَه، والبيهقى، عن أبى أُمامةً، عن النبيِّ عَلَيْقِ قال: «يَبِيتُ قومٌ من هذه الأُمَّةِ على طُعْمٍ وشُوبٍ، ولَهْوٍ ولَعِبٍ، فيُصْبِحوا وقد مُسِخوا قردةً وخنازيرَ، ولَيُصيبنَهم خَسفٌ وقذْفٌ حتى يُصبِحَ الناسُ فيقولون: قد خُسِف الليلةَ ببنى فلانٍ، وخُسِف الليلةَ ببنى فلانٍ، وخُسِف الليلةَ بدارِ فلانٍ. وليُوسِلنَّ عليهم حاصبًا مِن السماءِ كما أُوسِلت على

<sup>(</sup>١) فى الأصل، وابن عدى، وفى رواية للبيهقى: «فاستنفروا». والدَّفْر: الدفع والمنع. والمعنى: فاستدفعوا. ينظر التاج (د ف ر)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « للقدر».

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٣/ ١١٢٥، والحاكم ٤/ ٤٣٧، والبيهقى ( ٥٤٦٥، ٥٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٤٦٧ - ١٩٤٥)

قومِ لوطِ ؛ على قبائلَ فيها ، وعلى دُورٍ ، (اوليُوسِلنَّ عليهم الريحَ العقيمَ التي أهلَكت عادًا ؛ على قبائلَ فيها ، وعلى دُورٍ ) ؛ بشُرْبِهم الخمرَ ، ولُبْسِهم الحريرَ ، واتِّخاذِهم القَيناتِ ، وأكلِهم الربا ، وقطيعتِهم الرَّحِمَ »(١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأبو داود ، وابنُ ماجه ، والبيهقى ، عن أبى مالكِ الأشعري ، عن النبي عَلَيْكِة قال : « ليَشْرَبَنَ ناسٌ (٢) مِن أُمتى الخمرَ يُسمُّونها بغيرِ السَّمِها ، ويُضْرَبُ على رءوسِهم المعازف ، والمُغنِّياتُ (١) ، يَخْسِفُ/ اللَّهُ بهم ٣٢٠/٢ الأَرضَ ، ويجعَلُ منهم القردة والخنازير » (٥) .

وأخرَج البيهقى عن معاذِ، وأبى عبيدة ، قالا (١٠) : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إن هذا الأمرَ بدَأ رحمةً ونبوّة ، ثم يكونُ رحمةً وخِلافة ، ثم كائنٌ مُلْكًا عَضُوضًا ، ثم كائنٌ عُتُوًّا وجَبرِيَّةً وفسادًا في الأرضِ ؛ يَستحِلُون الحريرَ (٢) والحمورَ والفروج ، يُرزَقون على ذلك ويُنصَرون ، حتى يَلْقَوُا اللَّهَ عزَّ وجلَّ » .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥٦٣/٣٦ ، ٥٦٤ ، ٥٥٢/٣٧ (٢٢٢٣١ ، ٢٢٧٩٠) ، وابن أبي الدنيا (٣) ، والحاكم ٤/ ٥١٥، والبيهقي (٢١٤) . وقال محققو المسند: إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في ب ١: ١ قوم ١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « القينات ».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٧/ ٤٦٥، وأبو داود (٣٦٨٨)، وابن ماجه (٤٠٢٠)، والبيهقي (٥٦١٥). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه – ٣٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) في م: «قال».

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « الحنزير » .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٦١٦).

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي موسى قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «من حبَس العنبَ أيامَ قِطافِه حتى يبيعَه من يهوديِّ أو نصرانيٍّ ، أو ممن يعلمُ أنه يتخذُ خمرًا ، فقد تقدَّم في النارِ على بصيرةٍ » .

وأخرَج البيهقيُّ عن ابنِ عمرَ ، أنه كان يكرهُ أن تُسقَى البهائمُ الخمرِ (٢) . وأخرَج البيهقيُّ عن عائشةَ ، أنها كانت تَنهَى النساءَ أن يمتشِطْنَ بالخمرِ (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، عن معاويةَ بنِ أبى سفيانَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « مَن شرِب الحمرَ فاجلِدوه » . قالها ثلاثًا ، قال (٤٠ : « فإن شرِبها الرابعةَ فاقتُلوه » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أبى موسى الأشعريِّ ، أن النبيَّ ﷺ حينَ بعَثه إلى اليمنِ سأله قال : إن قومى يصنَعون شرابًا من الذَّرةِ يقالُ له : المزْرُ . فقال النبيُّ ﷺ : « أَيُسْكِرُ ؟» . قال : نعم . قال : « فَانْهَهُمْ عنه » . قال : نهَيْتُهُم ولم ينتَهوا . قال : « فمَن لم ينتهِ في الثالثةِ منهم فاقْتُلُه » (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن مكحولٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن شرِب

<sup>(</sup>١) البيهقي (٦١٨). وقال الألباني: ضعيف جدًّا. غاية المرام ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢١٥)

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٣٦٢٥)

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(°)</sup> عبد الرزاق (۱۷۰۸۷)، وأحمد ۲۸ / ۵۹، ۲۰، ۷۶، ۸۳، ۱۲۰، ۱۲۱ (۱۹۸۷، ۱۹۸۰، ۱۹۸۰) عبد الرزاق (۱۹۸۷، ۱۹۸۹)، وأبوداود (۱۹۸۶)، والترمذی (۱۹۸۹)، والنسائی فی الکبری (۱۹۸۹، ۱۹۸۸)، وابن ماجه (۲۰۷۳). حسن صحیح (صحیح سنن ابن ماجه (۲۰۸۳).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ( ١٧٠٨٠ ، ١٣٥٥) . وقال الشيخ شاكر : وإسناده منقطع . شرح المسند ٩/ ٦٥.

الخمرَ فاضْرِبوه ». ثم قال في الرابعةِ: « مَن شرِب الخمرَ فاقتُلوه » (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «إذا شرِبوا فاجلِدوهم - قالها ثلاثًا - فإذا شرِبوا الرابعة فاقتُلوهم » . قال معمرٌ : فذكرتُ ذلك لابنِ المنكدرِ فقال : قد تُرِك القتلُ ، قدأُتي النبي ﷺ بابنِ النَّعيمانِ فجلَده ، ثم أُتي به فجلَده الرابعة أو أكثر (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن الزهريِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا شرِبوا فاجلِدوهم ، ثم إذا شرِبوا فاجلِدوهم ، ثم إذا شرِبوا فاجلِدوهم ، ثم إذا شرِبوا فاجلِدوهم ، ثم قال: «إن اللَّه قد وضَع عنهم القتلَ ، فإذا شرِبوا فاجلِدوهم ، ثم إذا شرِبوا فاجلِدوهم » . ذكرها أربعَ مرات () .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عمرِو بنِ دينارِ ، أن النبيَّ ﷺ قال : « مَن شرِب الخمرَ فحُدُّوه ، فإن شرِب الثالثةَ فحُدُّوه ، فإن شرِب الثالثةَ فحُدُّوه ، فإن شرِب الرابعة فاقتُلوه » . قال : فأتى بابنِ النَّعيمانِ (٥) قد شرِب ، فضرب بالنعالِ والأيدى ، ثم أُتِى به الثانية فكذلك ، ثم أُتى به الرابعة فحدَّه ، و وُضِع القتلُ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن قبيصةَ بنِ ذؤيبٍ ، أن النبيَّ عَيَالِيَّةِ ضرَب رجلًا في الخمرِ أربعَ مراتٍ ، ثم إن عمرَ بنَ الخطابِ ضرَب أبا مِحجَنِ الثقفيَّ في الخمرِ المجمرِ أربعَ مراتٍ ، ثم إن عمرَ بنَ الخطابِ ضرَب أبا مِحجَنِ الثقفيَّ في الخمرِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٧٠٧٩)

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ( ۱۷۰۸۱)

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ب ١، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٧٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) في ب ١: « النعمان » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١٧٠٨٥).

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «شرب».

ثمان مراتٍ<sup>(۱)</sup>.

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبي الرَّمْداءِ (٢) البَلَويِّ ، أن رجلًا منهم شرِب الخمرَ ، فأتُوا به رسولَ اللَّه ﷺ فضرَبه ، ثم شرِب الثانيةَ ، فأتُوا به فضرَبه ، فما أدرى قال في الثالثة أو الرابعة : (آأمَر به ") فجُعِل على العِجْلِ (١) فضُرِبت عنقُه (٥) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي ﷺ قال : « لا يدخُلُ الجنة عاق ولا مَنَّانٌ ولا مدمنُ خمرٍ » . قال ابنُ عباسٍ : فذهَبْنا ننظرُ في كتابِ اللَّهِ فإذا هم فيه ؛ في العاق : ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي كتابِ اللَّهِ فإذا هم فيه ؛ في العاق : ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي النَّرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢] إلى آخرِ الآية . وفي المَنَّانِ : ﴿يَكَأَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤] . وفي الخمرِ : ﴿يَكَأَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ (١٠) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبي شيبةً ، وأحمدُ ، وابنُ مردُويَه ، عن الديلميِّ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٧٠٨٦).

<sup>(</sup>۲) في الأصل ، ص ، ف ۲ ، a : « الرمد » ، وفي p 1 : « الرملاء » . ويقال فيه : أبو الربداء . ويقال أيضًا : أبو الربذاء . ينظر الإصابة a 7 : 1 . 1 . 2 . وذكره في التاج (ر a : a ر a : وقال في (ر a : وأبو الربذاء من كناهم ، إن لم يكن مصحفا من الربداء أو الرمداء . قال الشيخ شاكر : وأنا أكاد أجزم بأن الذال المعجمة تصحيف . وأما الرمداء والربداء بالدال المهملة مع الميم أو الباء ، فهما عندى سواء ، أصلهما واحد ، ففي اللسان ٤ / ٤ 9 1 : نعامة ربداء ورمداء : لونها كلون الرماد . شرح المسند a 7 · 0 . (a - a ) ليس في : الأصل ، a ، a ، a ، a .

<sup>(</sup>٤) قال أبو حاتم: يعنى به الأنطاع. الاستيعاب ٤/ ١٦٥٩. وقال الشيخ شاكر: وهو البساط من الجلد... فالظاهر أنه أراد بالعجل جلد العجل، وهو ولد البقرة. شرح المسند ٩/ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الطبراني ٢٢/ ٥٥٥، ٣٥٦ (٨٩٣). وقال الشيخ شاكر: وإسناد هذا الحديث حسن. شرح المسند ٩/ ٥٠. \* من هنا خرم في المخطوط المشار إليه بالرمز ص، وينتهي في ص٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (١١١٦٨، ١١١٧٠).

قال: وفَدْتُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ، إنا نصنعُ طعامًا وشرابًا فنُطعمُه بنى عمِّنا. فقال: « هل يُسكِرُ ؟ ». قلتُ: نعم. فقال: « حرامٌ ». فلما كان عندَ تَودِيعى إياه ذكرتُه له ، فقلتُ: يا نبى اللَّهِ ، إنهم لن يَصبِروا عنه. قال: « فمَن لم يصبِرُ عنه فاضرِبوا عنقَه » (١)

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، عن شُرَحبيلَ بنِ أوسٍ قال : قال النبيُ ﷺ : « مَن شرِب الخمرَ فاجلِدوه ، فإن عاد فاجلِدوه » فإن عاد فاقتُلوه » (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، عن أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سفيانَ ، أن ناسًا من أهلِ اليمنِ قَدِموا على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فأعلَمَهم الصلاةَ والسننَ والفرائضَ ، ثم قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، إن لنا شرابًا نصنعُه من التمرِ والشعيرِ . فقال : « الغُبيْراءُ ؟ » . قالوا : نعم . قال : « لا تَطعَموه » . قالوا : فإنهم لا يَدَعُونها . قال : « مَن لم يترُكُها فاضرِبوا عنقَه » .

وأخرَج ابنُ مردُويَه مِن طريقِ عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ إِن الذين يشربون الحمرَ وقد حرَّم اللّهُ عليهم لا يُسقَونها [١٤١٠] في حَظِيرةِ القُدْسِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ٥/ ٥٣٣، ٥٣٤، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٥٩، ٤٦٠، وأحمد ٢٩/ ٥٦٧، ٥٦٨ (١٨٠٣٤). وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٧ / ٤٣١، وأحمد ٢٩ / ٩١ ه (٣٥٠٥٣). وقال محققو المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥ /٣٩٧ (٧٠٤٠٧) ، والطبراني ٢٧٢٤٢ (٤٨٣) . وقال محققو المسند: إسناده ضعيف (٤) ليس في : الأصل .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ عمرَ قال : مَن شرِب الخمرَ لم يَقْبلِ اللَّهُ منه صلاةً أربعين صباحًا ، فإن مات في الأربعين دخل النارَ ، ولم ينظُرِ اللَّهُ إليه (١) .

( و أخرَج عبدُ الرزاقِ عن الحسنِ ، أن النبئ ﷺ قال : « يَلقَى اللَّهَ شاربُ الخمرِ يومَ القيامةِ وهو سكرانُ ، فيقولُ : ويلَك ما شرِبتَ ؟ فيقولُ : الخمرَ . قال : الخمرُ مَا أُحرِّمُها عليك ؟ فيقولُ : بلى . فيُؤمَرُ به ' / إلى النارِ » (") .

وأخرَج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ (المسندِ ) عن عبادة بنِ الصامتِ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : ((والذي نفسي بيدِه لَيَبِيتَنَّ أناسٌ من أمتى على أشر وبَطَر وبَطَر ولعب ولهوٍ ، فيُصبِحوا قِردةً وخنازيرَ ، باستحلالِهم المحارمَ ، واتِّخاذِهم القَيْناتِ ، وشربِهم الحمرَ ، وبأكلِهم الربا ، ولُبْسِهم الحريرَ ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : إنه في الكتابِ مكتوبٌ : إن خطيئةَ الخمر تعلو الخطايا كما تعلو شجرتُها الشجرُ ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن مسروقِ بنِ الأجدعِ قال: شاربُ الحمرِ كعابدِ الوثن، وشاربُ الحمر كعابدِ اللاتِ والعُزَّى (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ جبيرٍ قال : مَن شرِب مُسكِرًا لم يَقبلِ اللَّهُ منه ما كانت في مثانتِه منه قطرةٌ ، فإن مات منها كان حقًّا على اللَّهِ أن يَسقِيَه من طينةِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ( ١٧٠٥٩).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ( ١٧٠٦١)

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد ٤٥٢/٣٧ (٢٢٧٩٠). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٧٠٦٣).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ( ١٧٠٦٤).

الخَبَالِ، وهي صديدُ أهلِ النارِ وقَيْحُهم (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أبى ذرِّ قال: مَن شرِب مُسكِرًا من الشرابِ فهو رجسٌ ، ورجسٌ صلاتُه أربعين ليلةً ، فإن تاب تاب اللَّهُ عليه ، فإن شرِب أيضًا فهو رجسٌ ، ورجسٌ صلاتُه أربعين ليلةً ، فإن تاب تاب اللَّهُ عليه ، 'فإن شرِب أيضًا فهو و بجسٌ ، ورجسٌ صلاتُه أربعين ليلةً ، فإن تاب تاب اللهُ عليه ') ، فإن عاد لها – قال في الثالثةِ أو الرابعةِ – كان حقًا على اللَّهِ أن يَسقيَه من طينةِ الحَبالِ (").

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن أبانِ ، رفَع الحديثَ ، قال : « إن الخبائثَ مُجعِلت في بيتٍ فأُغلِقَ عليها ، ومُجعِل مفتامحها الخمرَ ، فمَن شرِب الخمرَ وقَع بالخبائثِ » ( أ ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عبيدِ بنِ عميرِ قال : إن الخمرَ مفتاحُ كلِّ شرٌّ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن محمدِ بنِ المنكدرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن شرِب الخمرَ صباحًا كان كالمشركِ باللَّهِ حتى نُمسِى ، وكذلك إن شرِبها ليلًا ، كان كالمشركِ باللَّهِ حتى يُصبِحَ ، ومَن شرِبها حتى يَسكرَ لم يَقبَلِ اللَّهُ له صلاةً أربعين صباحًا ، ومَن مات وفي عروقِه منها شيءٌ مات مِيتةَ جاهليةِ » (1)

وأخرَج عبدُ الرزَّاقِ عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «حلَف اللهُ بعزَّتِه وقدرتِه : لا يشرَبُ عبدٌ مسلمٌ شَربةً من خمرِ إلا سَقَيتُه بما انتهَك منها من

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٧٠٦٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٧٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٧٠٦٨).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٧٠٦٩).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ( ١٧٠٧١).

الحميمِ ، معذَّبٌ بعدُ أو مغفورٌ له ، ولا يترُكُها وهو عليها قادرٌ ابتغاءَ مرضاتي إلا سَقَيْتُه منها فأروَيتُه في حَظِيرةِ القُدْسِ » (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : يجىءُ يومَ القيامةِ شاربُ الخمرِ مسوَدًّا وجهه ، مُزْرَقَّةً عيناه ، مائلًا شِقَّه - أو قال : شِدْقُه - مدلِّيًا لسانَه ، يَسيلُ لعابُه على صدرِه ، يَقذَرُه كلُّ مَن يراه (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن قيسِ بنِ سعدِ بنِ عُبادة : سمِعتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يقولُ : « مَن شرِب الحمرُ أتَى عطشانَ يومَ القيامةِ ، ألا وكلُّ مسعكرٍ خمرٌ ، وإياكم والغُبَيرَاءَ » ( ) .

وأخرَج أحمدُ عن أبى ذرِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن شرِب الخمرَ لم يَقبلِ اللَّهُ له صلاةً أربعين ليلةً ، فإن تاب تاب اللَّهُ عليه ، فإن عاد كان مثلَ ذلك » . فما أدرى في الثالثةِ أم في الرابعة قال: « فإن عاد كان حتمًا على اللَّهِ أن يَسقِيَه من طينةِ الخبالِ » . قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، ما طينةُ الخبالِ ؟ قال: «عصارةُ أهلِ النار» .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةً ، عن خَلْدةَ بنتِ طَلْقِ قالت : قال لنا أبى : جلَسنا عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فجاء صُحَارٌ فسأله : ما ترَى في شرابٍ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٧٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٧٠٧٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢/١٥٤٨٢/٢٣١/٢٤). وقال محققوه: صحيح لغيره دون قوله: « من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة ».

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٩٦/٣٥ (٢١٥٠٢) . وقال محققوه : صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف .

نصنعُه من ثمارِنا ؟ فقال : « تسألُنى عن المسكِرِ ؛ لا تشرَبْه ولا تَسقِه أخاك ، فوالذى نفسُ محمدِ بيدِه ، ما شرِبه رجلٌ قطُّ ابتغاءَ لذةِ سُكْرٍ فيَسقِيَه اللَّهُ الخَمرَ يومَ القيامةِ » (١) .

وأخرَج أحمدُ عن أسماءَ بنتِ يزيدَ ، أنها سمِعت رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يقولُ : «من شرِب الخمرَ لم يَرضَ اللَّهُ عنه أربعين ليلةً ، فإن مات مات كافرًا ، وإن تاب تاب اللَّهُ عليه ، وإن عاد كان حقًّا على اللَّهِ أن يَسقيَه من طينةِ الخَبالِ » . قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، وما طينةُ الخَبالِ ؟ قال : «صديدُ أهلِ النارِ » . .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن أبي الدرداءِ قال : الرَّيْبُ من الكفرِ ، والنَّوْحُ عملُ الجاهليةِ ، والشِّعرُ من أمرِ إبليسَ ، والغُلُولُ جمرٌ من جهنمَ ، والخمرُ جامعُ كلِّ إثم ، والشبابُ شعبةٌ من الجنونِ ، والنساءُ حبائلُ الشيطانِ ، والكِبرُ شرَّ من الشرِّ ، وشرُّ المكاسبِ الربا ، والسعيدُ من وُعِظ بغيرِه ، الشرِّ ، وشرُّ المكاسبِ الربا ، والسعيدُ من وُعِظ بغيرِه ، والشقى من شقى في بطن أمِّه () .

وأخرَج البيهقى فى «الشعبِ» عن على : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لم يَزَلْ جبريلُ ينهانى عن عبادةِ الأوثانِ وشربِ الخمرِ ومُلاحاةِ الرجالِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٧/ ٨٨، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٦٠، ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥٧٨/٤٥ (٢٧٦٠٣). وقال محققوه : حديث صحيح لغيره دون قوله : « فإن مات مات كافرا ...» .

<sup>(</sup>٣) في ر ٢: «المال أكل».

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥) البيهقي ( ٨٤٣٩). وقال : هذا إسناد ضعيف.

وأخرَج البيهقيُّ عن أمِّ سلمةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «كان في أولِ ما نهاني عنه ربي وعَهِد إليَّ بعدَ عبادةِ الأوثانِ وشربِ الخمرِ ، مُلاحَاةُ الرجالِ » (١) . قولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ على ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَيَبَلُونَكُمُ اللّهُ بِهَيْءٍ مِنَ الصّيدِ تَنَالُهُ وَ الدِّيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ ﴾ . قال : هو الضعيفُ من الصيدِ وصغيرُه ، يبتلي اللّهُ به عبادَه فى إحرامِهم ، حتى لو شاءوا تناولوه بأيديهم ، فنهاهم اللّهُ أن يقربوه ، ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ . قال : إن قتله متعمّدًا أو ناسيًا أو خطأ حُكِم عليه ، فإن عاد متعمّدًا عُجِّلَتْ له العقوبةُ إلا أن يعفو اللّه \* عنه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى وأبى المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، / والبيهقى فى « سننِه » ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ اللّهُ بِهَى مِ مِنْ الصّيدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا هُكُمْ ﴾ . قال : النّبُلُ والرمحُ ينالُ كبارَ الصيدِ ، وأيديهم تنالُ صغارَ الصيدِ ؛ أخذُ الفُروخِ والبيضِ . وفى لفظِ : الصيدِ ، وأيديهم تنالُ صغارَ الصيدِ ؛ أخذُ الفُروخِ والبيضِ . وفى لفظِ : ﴿ أَيْدِيكُمْ ﴾ : أخذُ كم إياهنَّ بأيديكم ؛ من بَيضِهنَّ وفراخِهنَّ ، ﴿ وَرِمَا صُكُمْ ﴾ : ما رمَيتَ أو طَعَنتَ ( أَنْ طَعَنتَ ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَيَبْلُونَّكُمُ

<sup>(</sup>١) البيهقى (٨٤٤٠).

<sup>\*</sup> إلى هنا ينتهي الخرم في المخطوط ص ، والمشار إليه في ص ٥٠٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۸، وابن أبی حاتم ۱۲۰۳/، ۱۲۰۵/ (۲۷۸۶، ۲۷۹۳). (۳) عبد الرزاق ۱/ ۱۳۹، وفی مصنفه (۸۱۷۲)، وابن جریر ۸/ ۲۷۱، وابن أبی حاتم ۱۲۰۳/۶ (۲۸۷۲، ۲۷۸۷)، والبیهقی ۰/ ۲۰۲.

أَلَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ ﴾. قال: ما لا يستطيعُ أن يَفِرٌّ من الصيدِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلِ بنِ حيانَ قال : أُنزِلت هذه الآيةُ في عمرةِ الحديبيةِ ، فكانت الوحشُ والطيرُ والصيدُ يغشاهم في رحالِهم ، لم يرَوا مثلَه قطُّ فيما خلا ، فنهاهم اللَّهُ عن قتلِه وهم مُحرِمون ؛ ليعلَمَ اللَّهُ مَن يخافُه بالغيبِ (٢).

وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، من طريقِ قيسِ بنِ سعدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقولُ في قولِه : ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ ٱللِّيدُ ﴾ : أن يُوسَعَ ظهرُه وبطنُه جَلْدًا ويُسلَبَ ثيابَه (١) .

وأخرَج أبو الشيخ، من طريقِ (الكلبيّ، عن أبي صالح، عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ قال: كان إذا ما أخَذ شيئًا من الصيدِ أو قَتَله جُلِد مائةً، ثم نزَل الحكمُ بعدُ.

وأخرَج أبو الشيخ ، من طريق ' أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ قال : يُملاً بطنُه وظهرُه إن عاد لقتلِ الصيدِ متعمِّدًا ، وكذلك صُنع بأهلِ وَجِّ ؛ أهلِ وادِ بالطائفِ . قال ابنُ عباسٍ : كانوا في الجاهليةِ إذا أحدَث الرجلُ حدثًا أو قتَل صيدًا ضُرِب ضربًا شديدًا وسُلِب ثيابَه .

وأخرَج أبو الشيخِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مِ عَذَابُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب١، ف ٢، م: «يرمي».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۲۷۱، وابن أبي حاتم ۲۰۳/٤ (۲۷۸۵).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٤/٤ ( ٦٧٨٩).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٤/٤ ( ٦٧٩١).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص، ف ٢.

أَلِيهُ ﴾ . قال : هي واللَّهِ موجِبةٌ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن مجاهدٍ ، مثلَه (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ، وأَبُو الشَّيْخِ، مَنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بَنِ جَبِيرٍ، عَنَّ ابْنِ عَبَاسٍ: ﴿ لَا نَقَنْلُواْ اَلْصَيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾: فنهَى المحرمَ عن قتلِه في هذه الآيةِ وأكلِه (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ فى قولِه : ﴿لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ . قال : حرَّم صيدَه هلهنا وأكلَه هلهنا (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُ مُتَعَبِدًا ﴾ . قال : إن قتله متعمِّدا أو ناسيًا أو خطأً حُكِم عليه ، فإن عاد متعمِّدًا عُجِّلت له العقوبةُ ، إلا أن يعفوَ اللَّهُ عنه . وفي قولِه : ﴿ فَجَزَآهُ مِثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَدِ ﴾ . قال : إذا قتل المحرمُ شيئًا من الصيدِ حُكِم عليه فيه ، فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاةٌ تُذبَحُ بمكة ، فإن لم يَجِدْ ، فإطعامُ ستةِ مساكينَ ، فإن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ ، فإن قتل إيَّلًا ( أَ و نحوه فعليه بقرةٌ ، فإن لم يَجِدُها أطعم عشرين مسكينًا ، فإن لم يجدْ صام عشرين يومًا ، وإن قتل نعامةً أو حمارَ وحشٍ أو نحوه فعليه بدَنَةٌ من الإبلِ ، فإن لم يَجِدْ أطعم ثلاثين مسكينًا ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٢٠٤/٤ (٦٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٢٠٤/٤ (٦٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٤/٤ (٦٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) الإيل: الوَعِل، وهو تيس الجبل. ينظر اللسان (أ و ل).

فإن لم يَجِدْ صام ثلاثين يومًا ، والطعامُ مُدٌّ مُدٌّ يُشبِعُهم (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحكمِ ، أن عمرَ كتَب أن يُحكَم عليه في الخطأ والعمدِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عطاءٍ قال : يُحكَمُ عليه في العمدِ والخطأ والنسيانِ (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا ﴾ . قال : متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه ، فذلك الذي يُحكَمُ عليه ، فإن قتَله ذاكرًا لإحرامِه متعمِّدًا لقتلِه لم يُحكَمُ عليه ('') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في الذي يَقْتُلُ الصيدَ متعمِّدًا ، وهو يعلمُ أنه محرمٌ ويَتَعَمَّدُ (٥) قتلَه ، قال : لا يُحكَمُ عليه ولا حجَّ له (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ قال: العمدُ هو الخطأُ المكفَّرُ؛ أن يصيبَ الصيدَ وهو يريدُ غيرَه فيصيبَه (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۷۸، ۱۸۶، ۲۸۵، وابن أبی حاتم ۶/ ۱۲۰۵، ۱۲۰۸ (۲۷۹۳، ۲۸۰۱، ۲۸۰۱)، والبیهقی ۵/ ۲۸۱، ۱۸۷۷.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥، وابن أبي حاتم ١٢٠٤/٤ (٦٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤، ٢٦، وابن جرير ٨/ ٦٧٧، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٦ (٦٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ۱۹۳/۱، وفی مصنفه (۸۱۷۳، ۸۱۷۶)، وسعید بن منصور (۷۲۸ – تفسیر)، وابن جریر ۸/ ۲۷۶.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب١، ف١، ر٢، م: «متعمد».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۸/ ۲۷۵.

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الحسنِ: ﴿ وَمَن قَلْلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾: للصيدِ ، ناسيًا الإحرامِه ، ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ متعمِّدًا للصيدِ يذكُرُ إحرامَه لم يُحكَمْ عليه (١) . وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَن قَلْلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ . قال : إذا كان ناسيًا لإحرامِه وقتَل الصيدَ متعمِّدًا .

وأخرَج أبو الشيخ عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: مَن قتله متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه فداك إلى اللَّهِ ؛ إن لإحرامِه فداك إلى اللَّهِ ؛ إن شاء عذَّبه ، وإن شاء غفَر له .

وأخرَج الشافعي، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ قال : مَن قتَله متعمِّدًا غيرَ ناسٍ لإحرامِه ولا يريدُ غيرَه فقد حلَّ (٢) وليست له رخصةٌ ، ومَن قتَله ناسيًا لإحرامِه أو أراد غيرَه فأخطأ به فذلك العمدُ المُكَفَّرُ (٢).

وأخرَج الشافعي ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ جريجِ قال : قلتُ لعطاء : ﴿ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾ : فمَن قتله خطأً يَغْرَمُ ، وإنما مجعِل الغُومُ على مَن قتله متعمِّدًا ؟ قال : نعم ، تُعظَّمُ بذلك حرماتُ اللَّهِ ، ومضّت به السننُ ، ولئلا يَدخُلَ الناسُ في ذلك ( ) .

وأخرَج الشافعيُّ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرو بنِ دينارِ قال : رأيتُ الناسَ أجمعين يغرَمون في الخطأُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وعند الشافعي: «أحل». وعند ابن جرير بالوجهين، وقال الشافعي: أحسبه يدهب إلى: أحل عقوبة الله.

<sup>(</sup>٣) الشافعي ٢/ ١٨٣، وابن جرير ٨/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) الشافعي ٢/ ١٨٣.

سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : إنما كانت الكفارةُ في من قتل الصيدَ متعمِّدًا ، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتَّقُوا (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الزهريِّ قال: نزَل القرآنُ بالعمدِ ، وجرَتِ السنةُ في الخطأُ . يعنى: في المحرِم يصيبُ الصيدَ (٢) .

/وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الزهريِّ قال : ٣٢٨/٢ يُحكَمُ عليه في العمدِ وفي الخطأَ منه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إذا أصاب المحرمُ الصيدَ خطأً فليس عليه شيءٌ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في المحرمِ إذا أصاب (٥) صيدًا خطأً ، فلا شيءَ عليه ، وإن أصاب متعمّدًا فعليه الجزاءُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حابمُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن طاوسٍ قال : لا يُحكمُ على مَن أصاب صيدًا خطأً ، إنما يُحكمُ على مَن أصابه عمدًا ، واللَّهِ ما قال اللَّهُ إلا : ﴿وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ مِنكُمُ مُنْكَدُ مِنكُمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ إلا : ﴿وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ مَن أَصابه عمدًا ، واللَّهِ ما قال اللَّهُ إلا : ﴿وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥، وابن جرير ٨/ ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٤/٥٠١ (٦٧٩٨).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ( ٨١٧٨).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) في م: «أمات».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ١٩٤، وفي مصنفه (٨١٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥، وابن جرير ٨/ ٢٧٧، ٦٧٨، وابن أبي حاتم ١٢٠٥/٤ (٦٧٩٨). وقال ابن كثير: وهو مذهب غريب عن طاوس، وهو متمسك بظاهر الآية.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، ( والبيهة في « سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَجَرَا اللهِ مِن النَّعَمِ ، وأبو الشيخِ ، قال : إذا أصاب المحرِمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاوُه من النَّعَمِ ، فإن و بحد جزاءَه ذبَحه و تصدَّق بلحمِه ، وإن لم يَجِدْ جزاءَه ( ) قُوم الجزاءُ دراهمَ ، ثم قوّمت الدراهمُ حِنْطةً ، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاع يومًا . الجزاءُ دراهمَ ، ثم قوّمت الدراهمُ حِنْطةً ، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاع يومًا . قال : ﴿ أَوْ كَفَّرَهُ مُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدَّلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ . وإنما أُريدَ بالطعامِ الصيامُ ، أنه إذا و بجد الطعامَ و جد جزاءَه ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يصيبُ الصيدَ وهو مُحرمٌ ، قال : يُحكَمُ عليه ثمنُه فيُقَوَّمُ (٤) طعامًا فيتَصَدَّقُ (٥) به ، فإن لم يَجِدْ حُكِم عليه الصيامُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عطاءِ الخراسانيِّ في قولِه : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ ﴾ . قال : يُبهُه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الشعبيِّ : ﴿ فَجَزَّآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . قال : ينُّه .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمة قال : سأل مروانُ بنُ الحكمِ ابنَ عباسِ وهو بوادى الأزرقِ ، قال : أرأيتَ مَا أَصَبْنا من الصيدِ لم نجِدْ له ندًّا ؟

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « من النعم » .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٨٣٢ - تفسير) ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٧٦، وابن جرير ٨/ ٦٨٢، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥، ١٢٠٨ ( ٦٧٩٩، ٦٨١١) ، والبيهقي ٥/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: ﴿ فقوم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ١ ، ف ٢ ، م : « فتصدق » .

[ ١٤٦ ظ ] فقال ابنُ عباسِ : ثَمَنُه يُهدَى إلى مكة (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في الآيةِ قال : عليه من النَّعَم مثلُه (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، عن السدى في الآيةِ قال : إن قتَل نعامةً أو حَمارًا فعليه بَدَنَةٌ ، وإن قتَل بقرةً أو إِيَّلًا أو أَرْوَى (٢) فعليه بقرةٌ ، أو قتَل غزالًا أو أرنبًا فعليه شاةٌ ، وإن قتَل ضَبًّا (٤) أو حرباءَ (٥) أو يَرْبوعًا (١) فعليه سَخْلَةٌ (٧) قد أكلت العشبَ وشرِبت اللبنَ (٨) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءٍ ، أنه سُئِل : أَيُغرَمُ في صغيرِ الصيدِ كما يُغرَمُ في كبيرِه ؟ قال : أليس يقولُ اللَّهُ : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ ﴾ (^) ؟

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطاء فى قولِه : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ ﴾ . قال : ما كان له مِثلٌ يُشبِهُه فهو جزاؤُه ؛ قضاؤُه ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلِ بنِ حيَّانَ في قولِه : ﴿فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ ﴾ . قال : فما كان من صيدِ البرّ مما ليس له قَرْنٌ ؛ الحمارُ والنعامةُ فجزاؤُه من البُدْنِ ، وما كان من صيدِ البرّ من ذواتِ القرونِ فجزاؤُه من البقرِ ، وما كان من الظباءِ ففيه

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) الأروي: جمع الأزويَّة، وهي أنثى الوعل. اللسان (ر و ي).

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «ظبية»، وفى ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢، م: «ظبيا». والمثبت من مصدر التخريج. والضب: حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء، غليظ الجسم خشنه، وله ذنب عريض حرش أعقد، يكثر فى صحارى الأقطار العربية. الوسيط (ض ب ب).

<sup>(°)</sup> في ص ، ف ١، ف ٢: « جربا » ، وفي ب ١، ر ٢، م : « جريا » . والحرباء : دويية من الفصيلة الحربائية ، من الزواحف ، على شكل سام أبرص ، ذات قوائم أربع ، دقيقة الرأس ، مخططة الظهر ، تستقبل الشمس نهارها ، وتدور معها كيف دارت ، وتتلون ألوانا ، ويضرب بها المثل في الحزم والتلون . الوسيط (ح ر ب) . (٦) اليربوع : حيوان من الفصيلة اليربوعية . صغير على هيئة الجرذ الصغير ، وله ذنب طويل ينتهى بخصلة من الشعر ، وهو قصير اليدين ، طويل الرجلين . الوسيط (ر ب ع) .

<sup>(</sup>٧) السخلة: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد، والجمع سخال. المصباح المنير (سخ ل).

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۸/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي حاتم ٢٠٥/٤ (٦٨٠٠).

من الغنم ، والأرنبُ فيه تَنِيَّة (١) من الغنم ، واليربوعُ فيه بَرَقٌ وهو الحَمَلُ ، وما كان من حمامة أو نحوِها من الطيرِ ففيها شاة ، وما كان من جرادة أو نحوِها ففيها قبضة من طعام (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ قال : قلتُ لعطاءٍ : أرأيتَ إن قتلتُ صيدًا فإذا هو أعورُ أو أعرجُ أو منقوصٌ ؛ أُغَرَّمُ مثلَه ؟ قال : نعم إن شئتَ . قال عطاءٌ : وإن قتَلتَ ولدَ بقرةٍ وحشيةٍ ، ففيه ولدُ بقرةٍ إنسيَّةٍ مثلُه ، فكلُّ ذلك على ذلك ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ بنِ مزاحمٍ في قولِه : ﴿ فَجَزَآمُ مِثُلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ . قال : ما كان من صيدِ البرِّ مما ليس له قَرْنٌ ؛ الحمارُ أو النعامةُ ، فعليه مثله من الإبلِ ، وما كان ذا قرنٍ من صيدِ البرِّ ؛ من وَعْلِ أو إيَّلِ فجزاؤُه من البقرِ ، وما كان من ظبي فمن الغنمِ مثله ، وما كان من أرنبِ ففيها ثَنِيَّةٌ ، وما كان من يربوعٍ وشِبْهِه ففيه حَمَلٌ ( ) صغيرٌ ، وما كان من جرادةٍ أو نحوِها ففيها قبضةٌ من طعامٍ ، وما كان من طيرِ البرِّ ففيه أن يُقوَّمَ ويُتَصَدَّقَ بشمنِه ، وإن شاء صام لكل نصفِ صاعٍ يومًا ، وإن أصاب فَرْخَ طيرٍ برِّيةٍ أو بيضَها فالقيمةُ فيها طعامٌ أو صومٌ على الذي يكونُ في الطيرِ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن جابرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « الضَّبُعُ صيدٌ ، فإذا أصابه المحرِمُ ففيه جزاءٌ كبشٌ مُسِنٌّ وتُؤكّلُ » (٦)

<sup>(</sup>١) الثنية من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة. اللسان (ث ن ي).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥، ٢٠٦١ (٦٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جمل».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ١٦٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٦٤ بنحوه، والحاكم ١/٤٥٣. وصححه =

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عطاءٍ ، أن عمرَ ، وعثمانَ ، وزيدَ بنَ ثابتٍ ، وابنَ عباسٍ ، ومعاويةَ قالوا : في النعامةِ بَدَنةٌ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن جابرٍ ، أن عمرَ قضَى في الأرنبِ جَفْرَةٌ (٢).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عطاءٍ ، وطاوسٍ ، ومجاهدٍ ، أنهم قالوا : في الحمارِ بقرةٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عروةَ قال : إذا أصاب المحرمُ بقرةَ الوحشِ ففيها جَزُورٌ (١٤)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عطاءٍ ، أن رجلًا أغلَق بابَه على حمامةٍ وفرخَيْها ، ثم انطلَق إلى عرفاتٍ ومنًى ، فرجَع وقد موَّتت (٥) ، فأتى ابنَ عمرَ فذكر ذلك له ، فجعَل عليه ثلاثةً من الغنم ، وحكَم معه رجلٌ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال : في طيرِ الحرمِ شأةٌ شأةٌ ".

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عطاءِ قال: أولُ مَن فدَى طيرَ الحرم بشاةٍ عثمانُ (٧)

وأخرَج أبنُ أبي شيبةً عن ابنِ عمرَ قال : في الجرادةِ قَبضةٌ من طعام (^).

<sup>=</sup> الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٢) الجفرة: في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعى. النهاية ١/ ٢٧٧.
 والأثر عند ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٣٣. وفيه: عن عطاء قالوا.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عونت»، في ص: «هربت»، وفي م: «ماتت».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٧) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٦.

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ٤/ ٧٧، ٧٨.

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عمرَ (١) قال : تمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ .

٣٢٩/٢ أو أُخرَج ابنُ أبى شيبةً عن القاسمِ/ قال: سئِل ابنُ عباسٍ عن المحرِمِ عبر المحرِمِ المحرِمِمِ المحرِمِ ا

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن إبراهيمَ النخعيِّ قال : ما أصاب المحرمُ من شيءٍ مُحكِم فيه قيمتُه (٠)

وأخرَج أبو الشيخِ ، من طريقِ أبى الزنادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيّ ﷺ قال : « في بيضةِ النعامِ صيامُ يومِ أو إطعامُ مسكينِ » (١) .

وأخرَج الشافعيُّ عن أبي موسى الأشعريُّ ، وابنِ مسعودٍ ، موقوفًا ، مثلَه (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ ، وأحمدُ عن رجلٍ من الأنصارِ ، أن رجلً أوطأ بعيرَه أُدْحِى (^^) نعامةٍ فكسَر بيضَها ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «عليك بكلِّ (^) بيضةٍ صومُ يوم أو إطعامُ مسكينٍ » ( ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن عمر».

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ٢.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب١، وفي الأصل، ص، م: «يصيد».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٦٨٧.

<sup>(</sup>٦) قال أبو حاتم : هذا حديث ليس بصحيح عندي . العلل ١/ ٢٧٠، وينظر علل الدارقطني ١٠/ ٣١١.

<sup>(</sup>٧) الشافعي ١/٩٣٥ ( ٨٥١، ٨٥٢ - شفاء العي) .

<sup>(</sup>٨) الأدحيي: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. النهاية ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٩) بعده في ف ٢: «كسر».

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي شيبة ٤/ ١٣، ١٤، وأحمد ١٨٨/٣٤ (٢٠٥٨٢). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن عبدِ اللَّهِ بنِ ذَكُوانَ ، أن النبيَّ ﷺ سُئِل عن محرِمٍ أصاب بيضَ نعامٍ ، قال : «عليه في كلِّ بيضةٍ صيامُ يومٍ أو إطعامُ مسكينٍ » ( ) . وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى الزنادِ ، عن عائشةَ ، عن النبيِّ ﷺ ، نحوَه ( ) . وأخرَج أبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، من طريقِ أبى المُهَرِّمِ ، ( عن أبى هريرة ) ، عن النبيِّ ﷺ قال : « في بيضِ النعامِ ثَمَنُه » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عمرَ قال : في بيضِ النعام قيمتُه (١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً عن ابنِ مسعودٍ قال : في بيضِ النعام قيمتُه (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال : في كلِّ بيضتين درهمٌ ، وفي كلِّ بيضةٍ نصفُ درهم (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن قبيصةَ بنِ جابرِ قال : حجَجنا زمنَ عمرَ ، فرأينا ظبيًا ، فقال أحدُنا لصاحبِه : أتُرانى أبلُغُه ؟ فرمَى بحجرٍ فما أخطأ خُشَشَاءَه (٢) فقتله ، فأتيّنا عمرَ بنَ الخطابِ فسألناه عن ذلك ، وإذا إلى جنبِه رجلٌ - يعنى عبدَ الرحمنِ بنَ عوفِ - فالتفَتَ إليه فكلَّمه ، ثم أقبَل على صاحبِنا فقال : أعمدًا قتَلتَه أم خطأً ؟ قال

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٤/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٤/ ١٣. وأبو الزناد لم يدرك عائشة . ينظر سنن البيهقي ٥/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، وفي الأصل، ص، ف ٢: « من طريق أبي هريرة ».

<sup>(</sup>٤) ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٦٥٩). وينظر الإرواء ٤/ ٢١٦.

 <sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٦) الخششاء: العظم الناتئ خلف الأذن. النهاية ٢/ ٣٤.

الرجلُ: لقد تعمَّدتُ رميه وما أردتُ قتله . قال عمرُ: ما أُراكَ إلا قد أَشرَكَ بينَ العمدِ والخطأ ، اعمِدْ إلى شاةِ فاذبَحُها وتصدَّقْ بلحمِها وأَسْقِ إهابَها . يعنى : ادفَعْه إلى مسكينِ يجعلُه سِقاءً (١) . فقُمْنا من عندِه فقلتُ لصاحبى : أيُّها الرجلُ ، اعفِدْ شعائرَ اللَّهِ ، واللَّهِ ما درَى أميرُ المؤمنين ما يُفتيك حتى شاور صاحبَه ، اعمِدْ إلى ناقتِك فانحرها فلعلَّ (١) ذلك . قال قبيصة : وما أذكرُ الآية في سورةِ (المائدةِ » : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُم ﴿ . قال : فبلغ عمرَ مقالتي ، فلم يَهْجَأْنا إلا ومعه الدِّرَةُ ، فعلا صاحبي ضربًا بها وهو يقولُ : أقتلت الصيدَ في الحرمِ وسفَهْت الفُتيا ؟ ثم أقبَل على يضربُني ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، لا أُحلُّ لك مني شيئًا مما حرَّم اللَّهُ عليك . قال : يا قبيصة ، إني أراك شابًا حديث السنّ ، فصيحَ اللسانِ ، فسيحَ الصدرِ ، وإنه قد يكونُ في الرجلِ تسعة أخلاقِ صالحةٍ وخلُقُ سيِّيٌ ، فيغلِبُ خُلُقُه السيئُ أخلاقَه الصالحة ، فإياك وعثراتِ الشبابِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ ، أن أعرابيًّا أبى أبى حاتمٍ ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ ، أن أعرابيًّا أبى أبى أبى أبى على من الجزاءِ ؟ فقال أبو بكرٍ لأُبيِّ بنِ كعبٍ وهو جالسٌ عندَه : ما تَرَى فيها ؟ فقال الأعرابيُّ : أتيتُك وأنت خليفةُ رسولِ اللَّهِ عَيَّاتٍ أسألُك ، فإذا أنت تسألُ غيرَك ! قال أبو بكرٍ : وما تُنكُرُ ؟ يقولُ اللَّهُ : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدُوا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . فشاوَرْتُ صاحبي حتى إذا

<sup>(</sup>١) السقاء: ظرف الماء من الجلد. النهاية ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) في تفسير ابن أبي حاتم ، ونسخ من تفسير ابن كثير ١٨٥/٣ : ( ففعل » ، وفي نسخة منه كالمثبت . والمراد : فلعل ذلك أن يجزئ عنك .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٦٨٤، ٦٩٠، ١٩٩١، والطبراني (٢٥٨)، وابن أبي حاتم ٤/٢٠٦ ( ٦٨٠٤)، والحاكم ٣١٠٠/.

<sup>(</sup>٤) في م: « فقال ».

اتفَقْنا على أمرِ أمَرناك به (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُزنِيِّ قال : كان رجلان من الأعرابِ مُحرِمان فأحاش (٢) أحدُهما ظبيًا فقتله الآخرُ ، فأتيا عمرَ وعندَه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، فقال له عمرُ : وما تَرَى ؟ قال : شاةً . قال : وأنا أرى ذلك ، اذهبا فأهدِيًا شاةً . فلما مضيًا قال أحدُهما لصاحبِه : ما درى أميرُ المؤمنين ما يقولُ حتى سأل صاحبَه . فسمِعها عمرُ فردَّهما وأقبَل على القائلِ ضربًا بالدِّرَةِ وقال : تقتُلُ الصيدَ وأنت محرمٌ ، وتَغمِصُ الفُتيا (٢) ! إن اللَّه يقولُ : بالدِّرَةِ وقال : تقتُلُ الصيدَ وأنت محرمٌ ، وتَغمِصُ الفُتيا (٢) ! إن اللَّه يقولُ : بالدِّرَةِ وقال : عمرَ وحدَه ، فاستعنتُ بصاحبى هذا (٤) .

وأخرَج الشافعي ، وعبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن طارقِ بنِ شهابِ قال : أوطاً أَرْبَدُ ضبًا (٥) فقتله وهو محرِمٌ ، فأتَى عمرَ ليحكُمَ عن طارقِ بنِ شهابِ قال : أوطاً أَرْبَدُ ضبًا (٥) عنه جديًا قد جمّع الماءَ والشجرَ ، ثم عليه ، فقال له عمرُ : احكُمْ معى . فحكَما فيه جديًا قد جمّع الماءَ والشجرَ ، ثم قال عمرُ : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدُوا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبي مِجْلَزٍ ، أن رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن رجلِ أصاب

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٤/ ٢٠٦، ١٢٠٧ (٦٨٠٥).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل، م: « فأجاش ». قال ابن الأثير: يقال: حشت عليه الصيد وأحشته. إذا نفرته نحوه ،
 وسقته إليه ، وجمعته عليه . النهاية ١/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) تغمص الفتيا: تحتقرها وتستهين بها. النهاية ٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٦٩٠، ٦٩٤، ٦٩٥.

<sup>(</sup>٥) فى النسخ: « ظبيا » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٦) الشافعي ٢/ ١٩٤، وعبد الرزاق ( ٨٢٢١، ٨٤٢٠) ، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٦، وابن جرير ٨/ ٦٩٢.

صيدًا وهو محرِمٌ ، وعندَه عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ ، فقال ابنُ عمرَ له : إما أن تقولَ فأصدِّقَك ، أو أقولَ فتُصدِّقَنى . فقال ابنُ صفوانَ : بل أنت فقلْ . فقال ابنُ عمرَ ووافَقَه على ذلك عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن (أبى حَرِيزٍ البَجَلِيِّ قال : أصبتُ ظبيًا وأنا محرِمٌ ، فذكَرتُ ذلك لعمرَ فقال : ائتِ رجلين من إخوانِك فليحكُما عليك . فأتَيتُ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ وسعدًا ، فحكَما عليَّ تَيْسًا أَعْفَرَ (").

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عمرِو بنِ محبشِينِ قال: سمِعتُ رجلًا سأل عبدَ اللّهِ بنَ عمرَ عن رجلٍ اللهُ الله

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ أبى مُلَيكةَ قال: سُئِل القاسمُ بنُ محمدِ عن مُحرِمِ ٣٣٠/٢ قَتَل / سَخْلةً (٥) في الحرمِ ، فقال لي: احكُمْ . فقلتُ : أحكمُ وأنت هلهنا ؟ فقال إن اللَّهَ يقولُ : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ .

وأخرَج أبو الشيخ عن عكرمةَ بنِ خالدِ قال : لا يصلُحُ إلا بحكمين (١) لا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۹۲، ۱۹۳.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ((أبي حرير)) وفي ص) ف ٢: ((ابن جرير)) وفي ب ١: ((أبي جرير)) وفي
 ف ١: ((جرير)) وفي ر ٢: ((أبي حزيز)). وينظر تبصير المنتبه ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٦/ ١٥٤، ١٥٥، وابن جرير ٨/ ٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٦٩٤.

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١، ر ٢: ( حجلة ، والحَجَل : هو جنس طيور تصاد ، وهو في حجم الحمام . الوسيط ( ح ج ل ) . وتقدم تعريف السخلة في ص ٥١٥.

<sup>(</sup>٦) نَّى الأصل، ص، ف ١، ف ٢: ﴿ حكمين ﴾ ، وفي ب ١: ﴿ حكمان ﴾ .

يَخْتلِفان .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، ( والبيهقي في « سننِه » ) عن ( أبي جعفر محمد " ابنِ علي ، أن رجلًا سأل عليًا عن الهَدْي مما هو ؟ فقال : مِن الثمانيةِ الأزواجِ . فكأن الرجلَ شك ، فقال علي : تقرأ القرآنَ ؟ قال : نعم . قال : فسمِعت اللَّه يقول : ﴿ يَكَانَّهُما الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُمُودِ أُجِلَت لَكُم بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَنِي ﴾ والمائدة : ١] . قال : فسمِعته يقول : ﴿ لِيَذْكُرُوا اَسْمَ اللّهِ عَلَىٰ مَا رَنَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ قال : نعم . قال : وسمِعته يقول : ﴿ لِيَذْكُرُوا اَسْمَ اللّهِ عَلَىٰ مَا رَنَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ؟ والأنمام : ١٤٢] . ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ ؟ وَالأَنمام : ١٤٢] . ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ ؟ قال : فسمِعته يقول : ﴿ مِنَ الْإِبِلِ النَّنَانِ وَمِنَ الْبَينِ وَمِنَ الْبَينِ وَمِنَ الْبَينِ وَمِنَ الْبَينِ عَامَنُوا لَا وَمِنَ النَّمَانُ اللّهُ وَمِنَ الْإِبِلِ النَّنَانِ وَمِنَ الْبَينِ الْمَنَانِ النَّهُ وَمِنَ الْبِينَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ ؟ قال الرجل : نعم . قال : فسمِعته يقول : ﴿ مَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ ؟ والأنعام : ١٤٤٤ ] . فوله : ﴿ مَدّيًا بَلِغُ الْكَمّبَةِ ﴾ ؟ قال الرجل : نعم . قال : شاةً . قال عليّ : ﴿ مَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ ؟ قال الرجل : نعم . فقال عليّ : قد سمّاه اللّهُ ﴿ مَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ كما تسمَعُ ( الرجل : نعم . فقال عليّ : قد سمّاه اللّهُ ﴿ مَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ كما تسمَعُ ( أَنْ لَكُمْ اللّهُ وَمَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ كما تسمَعُ ( الرجل : نعم . فقال عليّ : قد سمّاه اللّهُ ﴿ مَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ كما تسمَعُ ( أَنْ الرجل : نعم . فقال عليّ : قد سمّاه اللّهُ ﴿ مَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ كما تسمَعُ ( أَنْ أَنْ الرجل ) نعم . فقال عليّ : قد سمّاه اللّهُ ﴿ مَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ كما تسمَعُ ( أَنْ أَنْ الرجل ) نعم . فقال عليّ : قد سمّاه الللهُ ﴿ مَدّيًا بَلِغَ الْكَمّبَةِ ﴾ كما تسمَعُ ( أَنْ أَنْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْمِ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عمرَ قال : إنما الهَدْىُ ذواتُ الجَوْفِ (°) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ٢، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ٢: « جعفر بن محمد»

<sup>(</sup>٣) في م : « فقال إن » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٠٠٧/٤ (٦٨٠٧)، والبيهقي ٥/ ٢٢٩.

<sup>(°)</sup> في الأصل، ص، ف ٢: ( الحرف )، وعند ابن أبي حاتم: ( الجود ) . والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٠٧/٤ (٦٨٠٨) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مقاتلِ بنِ حيَّانَ : ﴿ هَذَيَّا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ ﴾ . قال : مَجِلُّه مكةُ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن عطاءِ قال : الهَدْئُ والنَّسُكُ والطعامُ عِكةَ ، والصومُ حيثُ شئتَ (٢) .

وأخرَج أبو الشيخ عن الحكم قال: قيمةُ الصيدِ حيثُ أصابه.

و أخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ أَوْ كُفَّنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ ﴾ . قال : الكفارةُ في قتلِ ما دونَ الأرْنَبِ إطعامٌ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ قال : مَن قَتَل الصيدَ ناسيًا أو أراد غيرَه فأخطأ به ، فذلك العمدُ المكفَّرُ ، فعليه مثلُه هديًا بالغَ الكعبةِ ، فإن لم يَجِدْ فابتاع بثمنِه طعامًا ، فإن لم يَجِدْ صام عن كلِّ مُدِّ يومًا (٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجِ قال : قال لى الحسنُ بنُ مسلم : مَن أصاب مِن الصيدِ ما يبلُغُ أن يكونَ فيه شاةٌ فصاعدًا فذلك الذى قال اللَّهُ : ﴿ فَجَزَآمٌ مُ مَسَكِينَ ﴾ فذلك الذى الذى لا يبلُغُ أن يكونَ فيه هَدْى ، العصفورُ يُقْتَلُ فلا يكونُ فيه هَدْى . قال : ﴿ أَوَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٢٠٨/٤ (٦٨١٠).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٦٩٧، ٦٩٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١/ ١٩٣، وفي مصنفه (٨١٩٣)، وابن جرير ٨/ ٢٨٦. وعند عبد الرزاق: «مدين». بدلا من: «مد».

عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ عَدْلُ النَّعامةِ أو عَدْلُ العصفورِ أو عدلُ ذلك كله. قال ابنُ جريجٍ: فذكرْتُ ذلك لعطاءِ فقال: كلُّ شيءٍ في القرآنِ: « أَوْ ، أَوْ » فلصاحبِه أن يختارَ ما شاء (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ ، أنه كان يقولُ : إذا أصاب المُحْرِمُ شيئًا من الصيدِ عليه جزاؤُه مِن النَّعَمِ ، فإن لم يَجِدْ قُوِّم الجزاءُ دراهمَ ، ثم قُوِّمَتِ الدراهمُ طعامًا بسعرِ ذلك اليومِ فتصدَّقَ به ، فإن لم يكنْ عندَه طعامٌ صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعِ يومًا (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عطاءٍ ، ومجاهدِ في قولِه : ﴿ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ الْحَرَمُ أَبِو الشيخِ عن عطاءٍ ، ومجاهدِ في قولِه : ﴿ أَوْ كَفَنْدُو لَكُ مِنَ الصيدِ لا يبلُغُ أَن يكونَ فيه الهَدْئُ ، ففيه طعامُ قيمتِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءٍ في الآيةِ قال : إن أصاب إنسانٌ مُحرِمٌ نعامةً ، فإن له إن كان ذا يَسارٍ أن يُهْدِى ما شاء ؛ جَزُورًا ، أو عَدْلَها طعامًا ، أو عَدْلَها صيامًا "، أيَّتَهُنَّ شاء ؛ مِن أجلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَجَرَا أَوُهُ ﴾ كذا . قال : فكلُّ شيءٍ في القرآنِ : «أو » . فليَحْتَرْ منه صاحبُه ما شاء . قلتُ له : أرأيتَ إذا قدر على الطعامِ ألا يقدِرُ على عَدْلِ الصيدِ الذي أصاب ؟ قال : ترخيصُ اللَّهِ ، عسى أن يكونَ عندَه طعامٌ وليس عندَه ثمنُ الجزورِ ، وهي الرخصةُ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۹، ۲۰۰.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۸۱۹۰)، وابن جریر ۸/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ب ١، ف ١، ر ٢، م: (له).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٦٨٦، ٧٠٠، ٧٠١.

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ ، وعثمانَ بنَ عفانَ ، وعليَّ بنَ أبى طالبٍ ، وابنَ عباسٍ ، وزيدَ بنَ ثابتٍ ، ومعاوية ، قضوا فيما كان مِن هَدْي مما يَقْتُلُ الحُرِمُ مِن صيدٍ فيه جزاءٌ ، نُظِر إلى قيمةِ ذلك فأُطعِم به المساكينُ (۱).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : ما كان فى القرآنِ : «أو ، أو » . فهو فيه بالخيارِ ، وما كان : «فَمَن لم يَجِدْ » . فالأوَّلُ ثم الذي يَليه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ ، والحسنِ ، وإبراهيمَ ، والضحاكِ ، مثلَه (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الشعبيِّ في مُحرِمٍ أصاب صيدًا بخُراسانَ ، قال : يُكفِّرُ بمكةَ ، أو بمنِّي ، ويُقَوِّمُ الطعامَ بسعرِ الأرضِ التي يُكفِّرُ بها (''

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن إبراهيمَ قال : ما كان مِن دمِ فبمكة ، وما كان مِن صدقةٍ أو صوم حيثُ شاء (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن طاوسٍ ، وعطاءٍ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ قال : قلتُ لعطاءٍ : أين يُتَصدُّقُ بالطعامِ ؟

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٤/٤ (٦٨١٢).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٤٥، وابن جرير ٣/ ٣٩٨، ٨/ ٧٠١.

<sup>(</sup>۳) این جریر ۳/ ۳۹۱، ۳۹۷، ۸/ ۷۰۱، ۷۰۲.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٦٦، ١٦٧، وابن جرير ٨/ ٧٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٦٦.

قال : بمكةً ؛ من أجلٍ أنه بمنزلةِ الهَدْيُ <sup>(١)</sup> .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن عطاءِ قال : كفارةُ الحجِّ بمكةً (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءٍ قال : إذا قَدِمْتَ مكَّةَ بجزاءِ صيدٍ ، فانْحَرْه ، فإن اللَّهَ يقولُ : ﴿ مَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ ﴾ . إلا أن تقْدَمَ في العشرِ ، فتؤخِّرَ إلى يومِ النحرِ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ [١٤٧و] قال : قلتُ لعطاءٍ : هل لصيامِه وقتٌ ؟ قال : لا ، إذا شاء وحيثُ شاء ، وتعجيلُه أحبُ إلىً (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ قال : قلتُ لعطاءٍ : ما عَدْلُ / الطعامِ من ٣٣١/٢ الصيامِ ؟ قال : لكلِّ مُدِّ يومٌ . يأخذُ - زعَم - بصيامِ رمضانَ ، وبالظهارِ ، وزعَم أن ذلك رأْيٌ يَرَاه ولم يَسمَعْه مِن أحدِ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ . قال : يصومُ ثلاثةَ أيامٍ إلى عشَرةِ أيامٍ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنما مجعِل الطعامُ ليُعلَمَ به الصيامُ (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۲۰۷، ۷۰۷.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۲۰۹. à

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٧٠٧.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٧١٠، ٧١١.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٨١٩٨).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِوْدَ ﴾ . قال : عقوبةَ أمرِه (١)

وأخرَج أبو الشيخِ عن قتادة : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ . قال : عاقبة عملِه . وأخرَج أبو الشيخِ عن قتادة : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ . قال : عن أبى ذرِّ : وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، مِن طريقِ نُعيم بنِ قَعْنَبِ ، عن أبى ذرِّ : ﴿ عَمَا كَانَ فَى الجَاهَلَيةِ ، ﴿ وَمَنْ عَادَ ( فَيَ نَلْقِمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ . قال : في الإسلام ( ") .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن عطاءِ : ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ . قال : عما كان في الجاهليةِ ، ﴿وَمَنَ عَادَ﴾ أللَّهُ مِنْهُ ﴾ . وعليه مع ﴿وَمَنَ عَادَ﴾ أللهُ مِنْهُ ﴿ . وعليه مع ذلك الكفارةُ . قال ابنُ جريجٍ : قلتُ لعطاء : فعليه مِن الإمامِ عقوبةٌ ؟ قال : لا أن

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، مِن طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى الذى يُصيبُ الصيدَ وهو مُحْرِمٌ ؛ يُحكَمُ عليه مرةً واحدةً ، فإن عاد لم يُحكَمُ عليه ، وإن شاء عفا عنه . ثم تلا : يُحكَمُ عليه ، وإن شاء عفا عنه . ثم تلا : فَرَمَنَ عَادَ فَيَعَنَمُ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ مَن اللّهِ ؛ إن شاء عاقبَه ، وإن شاء عفا عنه . ثم تلا : فَرَمَنَ عَادَ فَيَعَنْهُمُ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ مَن اللّهِ ؛ ومَن عاد قيل له : اذهَبْ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۷۱۲، وابن أبي حاتم ۶/۲۰۹ (۲۸۱٦).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٢٠٩/٤ (٦٨١٨، ٦٨١٨).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٧١٣، ٧١٤.

<sup>(</sup>٥) في م: «من».

ينتقِمُ اللَّهُ منك (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : مَن قَتَل شيئًا مِن الصيدِ خطأً وهو مُحْرِمٌ حُكِم عليه كلما قتله ، ومَن قتَله متعمِّدًا حُكِم عليه فيه مرةً واحدةً ، فإن عاد يقالُ له : ينتقِمُ اللَّهُ منك . كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الشعبيّ ، أن رجلًا أصاب صيدًا وهو مُحْرِمٌ ، فسأل شُريحًا فقال : هل أصبتَ قبلَ هذا شيئًا ؟ قال : لا . قال : أما إنك لو فعَلْتَ لم أحكُمْ عليك ، ولو كَلْتُكَ إلى اللّهِ ، يكونُ هو ينتقِمُ منكَ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : رُخِّص في قتلِ الصيدِ مرةً ، فإن عاد لم يَدَعْه اللَّهُ حتى ينتقِمَ منه (') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن إبراهيمَ في الذي يقتُلُ الصيدَ ثم يعودُ ، قال : كانوا يقولون : مَن عاد لا يُحْكَمُ عليه ؛ أمرُه إلى اللَّهِ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : يُحْكُمُ عليه

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۸۱۸٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٩٩، وابن جرير ٨/ ٧١٦، وابن أبي حاتم ١٢٠٩/٤(٦٨١٩).

 <sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۲۱٦.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٩٩، وابن جرير ٨/ ٧١٧، ٧١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٧١٨.

 <sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٧١٧.

فى العمدِ مرةً واحدةً ، فإن عاد لم يُحْكَمْ عليه ، وقيل له : اذْهَبْ ينتقِمُ اللَّهُ منك . ويُحْكَمُ عليه فى الخطأ أبدًا (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عطاءِ بنِ أبى رباح قال : يُحْكَمُ عليه كلما عاد (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن إبراهيمَ قال: كلما أصاب الصيدَ الحُرِمُ حُكِم عليه (٣).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ زيدٍ أبى المُعلَّى (٤٠) ، عن الحسنِ ، أن رجلًا أصاب صيدًا آخرَ ، فنزَلت فار مِن السماءِ فأحرَقَتْه ، فهو قولُه : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنَنْقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ (٥) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن قتادةَ قال : ذُكِر لنا أن رجلًا عاد فبعَث اللَّهُ عليه نارًا فأكَلتُه .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَيَقْتُلِ الحُرِمُ الفَّرةَ ، والعقربَ ، والحِدَأَ ، والغرابَ ، والكلبَ العَقورَ » . وزاد في رواية : « ويقتُل الحيَّةَ » (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عائشةَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۸/ ۷۱۸.

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور (۸۳۰ - تفسیر)، وابن جریر ۸/ ۷۱٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « زيد بن أبي المعلى » ، وفي ف ١: «زيد زيد المعلى » . وفي ر ٢: « زيد بن المعلى » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٧١٩، ٧٢٠ من قول زيد أبي المعلى ، وابن أبي حاتم ١٢١٠ ( ٦٨٢٣) وتصحف الحسن فيه إلى الحسين . وينظر تفسير ابن كثير ٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٤٠٠.

« خمسٌ فواسقُ فاقتُلوهنَّ في الحرمِ (١) ؛ الحِدَاءُ ، والغرابُ ، والكلبُ ، والفأرةُ ، والعقربُ » (٢) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ مسعودٍ ، أن النبيَّ ﷺ أَمَر مُحْرِمًا أن يقتُلَ حيَّةً في الحرم بمنِّي (").

وأَخرَج ابنُ أَبِي شيبةَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أَن النبيَّ ﷺ قال : « يقتُلُ الحُّرِمُ الذُئبَ » .

قُولُه تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ جَرِيرٍ عَن أَبِي هَرِيرةَ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَنْيَا فَهُو طَعَامُهُ ﴾ . قال : ﴿ مَا لَفَظُهُ مَيْتًا فَهُو طَعَامُهُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى هريرةَ موقوفًا ، مثلَه (٦) .

وأخرَج أبو الشيخِ ، من طريقِ قتادةَ ، عن أنسٍ ، عن أبي بكرِ الصدِّيقِ في الآيةِ قال : صيدُه ما حَوَيْتَ (٢) عليه ، وطعامُه ما لفَظ إليك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخ ، عن

<sup>(</sup>١) في ف ٢: « الحرام » ، وفي مصدر التخريج « المحرم » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٠٠٠. والحديث عند البخاري ( ١٨٢٩، ٢٣١٤)، ومسلم (١١٩٨).

<sup>(</sup>٣) الحاكم ١/ ٤٥٣. والحديث عند مسلم (٢٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٨/ ٧٣٥، وابن أبي حاتم ١٢١١/٤ (٦٨٣٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «حرمت».

عكرمة ، أن أبا بكر الصدِّيقَ قال في قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ . قال : صَيْدُ البحرِ ما تصطادُه أيدينا ، وطعامُه ما لاثُه (١) البحرُ . وفي لفظ : طعامُه كلُّ ما فيه . وفي لفظٍ : طعامُه مَيْتَتُه (٢) .

وأخرَج أبو الشيخ ، مِن طريقِ أبي الطفيلِ ، عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ قال في البحر : هو الطُّهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُه .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال : صيدُ البحرِ حلالٌ ، وماؤُه طَهُورٌ (٢٠) . وأخرَج أبو الشيخ، من طريقِ أبي (١) الزبيرِ، عن عبدِ الرحمنِ مولى بني مخزوم قال: ما في البحر شيءٌ إلا قد ذكَّاه اللَّهُ لكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : خطَب أبو بكرٍ الناسَ فقال: ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال: وطعامُه ما

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو ٣٣٢/٢ الشيخ ، والبيهقيُّ في / « سننِه » ، عن أبي هريرةَ قال : قَدِمتُ البحرين فسألني أهلُ البحرين عما يَقْذِفُ البحرُ من السمكِ ، فقلتُ لهم : كُلُوا . فلما رَجَعْتُ سألتُ عمرَ بنَ الخطابِ عن ذلك، فقال لى: بمَ أَفتَيتَهم؟ قال: أَفتَيتُهم أَن

<sup>(</sup>١) يريد: ما أخرجه .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۷۲۵، ۷۲۸، وابن أبي حاتم ۲۱۲/۴(٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) في ف ١: « ابن » .

 <sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٢٢٦.

يأكُلوا . قال : لو أَفتَيتَهم بغيرِ ذلك لعَلَوْتُك بالدِّرَّةِ . ثم قال : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ . (فصيدُه ما صِيد منه ، وطعامُه ( ما قذَف ( ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، من طرقٍ عن ابنِ عباسٍ قال : صَيدُه ما صِيد ، وطعامُه ما لفَظ به البحرُ . وفي روايةٍ : ما قذَف به . يعنى مَيْتًا (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، مِن طرقٍ أُخرى عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : صيدُه الطَّرِيُّ ، وطعامُه المالحُ ، للمسافرِ والمقيم (٤).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن زيدِ بنِ ثابتِ قال : صَيدُه ما اصْطَدْتَ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : ما حسَر عنه فكُلْ (٥).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن ابنِ عمرَ قال: صَيدُه ما

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

 <sup>(</sup>۲) سعید بن منصور (۸۳۱ - تفسیر)، وعبد بن حمید - کما فی الفتح ۹/ ۹۱۰ - وابن جریر
 ۸/ ۷۲۲، والبیهقی ۹/ ۲۰۶. والحدیث علقه البخاری عقب الحدیث (۹۲).

 <sup>(</sup>۳) سعید بن منصور (۸۳۳ – تفسیر)، وابن جریر ۸/ ۷۲۷، ۷۲۸، وابن أبی حاتم ۱۲۱۱/٤
 (۳)، والبیهقی ٥/ ۲۰۸، ۹/ ۲۰۰۵.

 <sup>(</sup>٤) سعید بن منصور (۸۳٤ - تفسیر)، وابن جریر ۸/۷۲۳، ۷۳۱، وابن أبی حاتم ۱۲۱۱/٤
 (٤) سعید بن منصور (۸۳٤).

 <sup>(</sup>٥) ابن جرير ۸/ ۲۲٥.

اضْطَرب، وطعامُه ما قذَف (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . يعنى : طعامُه ؛ مالحُه ، وما محسِر عنه الماءُ ، وما قذَفه ، فهذا حلالٌ لجميع الناسِ ؛ مُحْرِمٍ وغيرِه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، "وابنُ عساكرً" ، عن نافع ، أن عبدَ الرحمنِ بنَ أبى هريرةَ سأل ابنَ عمرَ عن حيتانِ ألقاها البحرُ ، فقال ابنُ عمرَ : أمَيْتَةٌ هى ؟ قال : نعم . فنَهاه ، فلَما رجَع عبدُ اللَّهِ إلى أهلِه أخَذ المصحفَ فقرأ سورةَ « المائدةِ » ، فأتى على هذه الآيةِ : ﴿وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ ﴾ . فقال : طعامُه هو الذي ألقاه ، فالحقه فمُرْه يأكُلُه (٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشَيخِ ، عن أبى أيوبَ قال : ما لفَظ البحرُ فهو طعامُه ، وإن كان مَيتًا (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ ابنِ المسيَّبِ قال : صيدُه ما اصْطَدْتَ طَرِيًّا ، وطعامُه ما تزوَّدْتَ مملوحًا في سفرِك<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٨٦٥٢).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۷۳۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٧٢٩، ٧٣٠، وابن عساكر ٤٢/ ٨٢، ٨٣.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨/ ٧٣٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٨٦٥١)، وابن جرير ٨/ ٧٣٣.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سفيانَ قال : ما نعلمُه حرَّم مِن صيدِ البحرِ شيئًا غيرَ الكِلابِ(٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ميمونِ الكُرْدِيِّ ، أن ابنَ عباسٍ كان راكبًا فموَّ عليه جرادٌ فضرَبه ، فقيل له : قتلتَ صَيدًا وأنت مُحْرِمٌ ؟ فقال : إنما هو مِن صَيدِ البحرِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ قال : قال كعبُ الأحبارِ لعمرَ : والذي نفسي بيدِه ، إن هو إلا نثْرَةُ حوتِ يَنْثُرُه في كلِّ عامٍ مرَّتين . يعنى الجرادَ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن أبى مِجْلَزٍ في الآيةِ قال : ما كان مِن صيدِ البحرِ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ ، فلا تَصِدْه (٥) ، وما كان حياتُه في الماءِ فذلك له (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابن أبي حاتمٍ، وأبو الشيخِ، عن عكرمةً: ﴿مَتَنَّعًا لَكُمْ ﴾: لمَن كان بحضْرَةِ (٢) البحرِ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۸/ ۷۳۳.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٢١٠/٤ (٦٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١٠، ١٢١١ (٦٨٣١).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٨٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) في م: ( تصيده ) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٤، وابن جرير ٨/ ٧٤٨، وابن أبي حاتم ١٢١٣/٤ (٦٨٤٩).

<sup>(</sup>Y) في م: « يحضره » .

﴿ وَلِلسَّكَّارَةُ ﴾ . قال : السَّفْرِ (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ . قال : حيتانُه ، ﴿ مَتَنعًا لَكُمُ ﴾ : لأهلِ القُرى ، ﴿ وَلِلسَّكِيَّارَةً ﴾ : أهلِ الأسفارِ وأجناسِ الناسِ كلِّهم (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الحسنِ : ﴿ وَلِلسَّكَيَّارَةً ﴾ . قال : هم الحُمرِمون (٢) .

وأخرَج الفريابي، مِن طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَلِلسَّكَيَارَةِ ﴾ . قال : المسافرُ يَتزوَّدُ منه ويأكُلُ .

وأخرَج أبو عبيد ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، مِن طريقِ طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ . قال : هي مُبْهَمَةٌ ، لا يَحِلُّ لك أكلُ لحمِ الصيدِ وأنت مُحْرِمٌ . ولفظُ ابنِ أبي حاتمٍ قال : هي مُبْهَمَةٌ ، صيدُه وأكلُه حرامٌ على الحُرْمِ (أ) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عبدِ الكريمِ بنِ أبى المُخَارِقِ قال : قلتُ لمجاهدِ : فإنه صَيدٌ اصْطِيد (٥) بهَمَذَانَ قبلَ أن يُحْرِمَ الرجلُ بأربعةِ أشهرٍ ؟ فقال : لا . كان

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٨/ ٧٣٥، ٧٣٦، وابن أبي حاتم ٢١٢/٤ (٦٨٤٤).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۸/ ۷۲۵، ۷۳۷، وابن أبي حاتم ۲۱۲/۱ (٦٨٤٣).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨/ ٧٣٦، وابن أبي حاتم ١٢١٢/٤ (٦٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور (٨٣٧، ٨٣٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤١، وابن أبي حاتم ١٢١٣/٤ (٦٨٤٨).

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١: ﴿ بمبهمة ﴾ .

ابنُ عباسِ يقولُ : هي مُبْهَمَةً .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الحارثِ بنِ نَوْفلِ قال : حجَّ عثمانُ بنُ عفانَ ، فأتى بلَحمِ صَيدٍ صادَه حلالٌ ، فأكل منه عثمانُ ولم يأكُلْ على . فقال عثمانُ : واللَّهِ ما صِدْنا ، ولا أَمَوْنا ، ولا أَشَوْنا . فقال على : ﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ لم يكنْ يرى بأسًا بلحم الصيدِ للمُحْرِمِ إذا صِيد لغيرِه ، وكرِهه على بنُ أبي طالبِ(٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن عليًّا كَرِه لحمَ الصيدِ للمُحرِمِ على كلِّ حالِ (٣) .

وأخرَج عن ابنِ عباسٍ ، مثلَه ('') .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه كان لا يأكُلُ الصيدَ وهو مُحْرِمٌ وإن صاده الحلالُ (°).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن إسماعيلَ قال: سألتُ الشعبيَّ عنه فقال: قد اخْتُلِف فيه، فلا تأكُلْ منه أحبُ إليَّ

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤١ بنحوه ، وابن جرير ٨/ ٧٣٨، وابن أبي حاتم ١٧٣/٤ (١) ١٢١٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٩٩، وابن جرير ٨/ ٧٣٩، ٧٤٠.

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۸/ ۷٤۰.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٨/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤٠، وابن جرير ٨/ ٧٤١.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤١.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى هريرة ، أنه سُئِل عن لحمِ صيدٍ صاده حلالٌ : أيأكُلُه الحُرِمُ ؟ قال : نعم . ثم لَقِى عمرَ بنَ الخَطابِ فأخبَره فقال : لو أفتيتَ بغيرِ هذا لعَلَوْتُك بالدِّرَّةِ ، إنما نُهِيتَ أن تصطادَه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمَتُهُ عُرَّمً ﴾ : فجعَل الصيدَ حرامًا على الحُرِمِ ؛ صَيدُه وأَكْلُه ، ما دام حرامًا ، وإن كان ٢٣٣/٢ الصيدُ / صِيدَ قبلَ أن يُحْرِمَ الرجلُ فهو حلالٌ ، وإن صاده حرامٌ للحلالِ فلا يَحِلُ أَكُلُهُ \* أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْمُ أَلُهُ أَلَالًا لَهُ أَلُهُ أَلْمُ لُلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْمُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلِهُ أَلُهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْلُكُمْ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أُلِهُ أَلِهُ أَل

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عثمانَ قال : كنا مع طلحة بنِ عبيدِ (<sup>(۱)</sup> اللَّهِ ونحنُ محرُمٌ ، فأُهْدِىَ لنا طائرٌ ؛ فمنا مَن أَكُل ، ومنا مَن تورَّع فلم يأكُل ، فلما استيقظَ طلحةُ وَفَّق (<sup>(1)</sup> مَن أكل وقال : أَكَلْناه مع رسولِ اللَّهِ ﷺ (<sup>(0)</sup>

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسِ قال : اقرأُها كما تقرَؤُها ، فإن اللَّه ختَم الآية بحرام . قال أبو عبيد : يعنى : ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيَدُ ٱلْبَرِ مَا دُمَّتُمْ حُرُمًا ﴾ . يقولُ : فهذا يأتى معناه على قتلِه ، وعلى أكْل لحمِه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تصطادوه».

والأثر عند ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٩، وابن جرير ٨/ ٧٤٢.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۸/ ۷٤٥.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، وابن أبى شيبة: «عبد».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ب ١، وفي م: « وافق».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٨، ٣٣٩، وابن جرير ٨/ ٧٤٧.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، ومسلم ، عن أبى قتادة ، أن رسولَ الله عَلَيْ خرَج حاجًا فخرَجوا معه فصرَف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : « خُذُوا ساحلَ البحرِ حتى نَلْتَقِى » . فأخَذوا ساحلَ البحرِ ، فلما انصرَفوا أَحْرَموا كلّهم إلا أبو أن قتادة لم يُحْرِم ، فبينما هم يَسيرون ، إذ رأَوْا محمرَ وَحْشِ ، فحمل أبو قتادة على الحُمُر فعقر منها أتانًا ، فنزَلوا فأكلوا مِن لحمِها فقالوا : أنأكلُ لحم صيد ونحنُ مُحْرِمون ؟ فحملنا ما بقي مِن لحمِها ، فلما أتَوْا رسولَ الله عَلَيْ قالوا : يا رسولَ الله م أَوْت خمرَ منها أتانًا فنزَلنا فأكلنا مِن لحمِها ، ثم قلنا : أنأكلُ من يا رسولَ الله بالو قتادة فعقر منها أتانًا فنزَلنا فأكلنا مِن لحمِها ، ثم قلنا : أنأكلُ من لحمِل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فنزَلنا فأكلنا مِن لحمِها ، ثم قلنا : أنأكلُ من لحمِل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فنزَلنا فأكلنا مِن لحمِها ، ثم قلنا : «أمنكم أحدٌ أمّره لحمِل عليها أو أشار إليها ؟» . قالوا : لا . قال : « فكُلُوا ما بَقِي مِن لحمِها » . .

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن جابرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لحمُ صَيدِ البرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ ، ما لم تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم » (٢٠) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال : يا زيدُ بنَ أرقمَ ، أعلِمْتَ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِى له بيضاتُ نَعَامٍ وهو حرامٌ فردَّهنَّ ؟ قال : نعم (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ف ٢: «أبا»

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

والحديث عند ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٨، والبخارى (١٨٢١ - ١٨٢٤). ومسلم (١١٩٦). ٢٥٧٠، ٢٥٧٠، ٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦). (٣) أحمد ٢٣/ ٢٧١، ١٥٦، ٣٦٦ (١٨٩٤)، ١٥١٨٥)، والحاكم ١/ ٤٥٢، ٢٧٦. وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) الحاكم ١/ ٢٥٤.

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، وابنُ ماجه ، بسندِ ضعيفِ ، عن أبي هريرةَ قال : كنا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ في حجِّ أو عمرةِ ، فاستقْبَلَنا رِجُلُ (١) جَرادٍ ، فجعَلْنا نَضرِ بُهنَّ بعِصِيِّنا وسِياطِنا فنقتُلُهنَّ ، فأُسقِط في أيدِينا ، فقلنا : ما نصنعُ ونحنُ مُحْرِمون (٢) ؟ فسألنا رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال : « لا بأسَ بصيدِ البحرِ » (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءٍ قال : كلُّ شيءٍ عاش في البرِّ والبحرِ فأصابه الحُرِمُ فعليه الكفارةُ (١).

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَـٰةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَـٰرَامَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبي شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ قال : إنما سُمِّيت الكعبةَ لأنها مُربَّعَةٌ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : إنما سمِّيت الكعبةَ لتَرْبِيعِها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَاً اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الرِّجْلُ: الجراد الكثير. النهاية ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) في ف ٢: «مسلمون».

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٣/ ٤٢٢) ١٥/ ١٥، ٢٥ / ٢٥٠، ١٥٥/١٥ ( ٨٠٦٠) ١٥٨/١ (١٩٢٧٦) ، أحمد ١٩٢٧٦) ، وابن ماجه -١٩٢٧) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه -١٩٣٣) . وابن ماجه (٣٢٢٣) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه -١٩٣٣) . (٤) ابن جرير ٨/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٤/ ١١٢، وابن جرير ٩/ ٥، وابن أبي حاتم ١٢١٣/٤ (٦٨٥٢). ولفظ ابن أبي حاتم: «مكعبة» بدل «مربعة».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٩/٦.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٩/ ٨، وابن أبي حاتم ١٢١٤/٤ (٦٨٥٤).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : قيامُها أن يأمَنَ مَن توجَّه إليها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهد: ﴿قِينَمَا لِلنَّاسِ﴾ . قال : قِوَامًا للناسِ '' . وأبو وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، [٧٤ ١ط] عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿قِينَمًا لِلنَّاسِ﴾ . قال : صلاحًا لدينهم '' .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿قِينَمُا لِلنَّاسِ﴾ . قال : ''شدَّةً لدينِهم (°) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿قِينَمُا لِلنَّاسِ﴾ . قال : عصمةً في أمر دينِهم ' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدِ قال : كان الناسُ كلَّهم فيهم ملوكٌ ، يدفعُ بعضُهم عن أبعضٍ ، ولم يكنْ في العربِ ملوكٌ يدفعُ بعضُهم عن بعضٍ ، فجعَل اللَّهُ لهم البيتَ الحرامَ قيامًا يدفعُ بعضُهم عن أبعضٍ به ، والشهرُ الحرامُ كذلك ، يدفعُ اللَّهُ بعضَهم عن بعضِ بالأشهرِ الحُرُمِ والقلائدِ ، ويَلْقَى

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۹/ ۸.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۹/۷.

<sup>(</sup>۳) ابن جرير ۹/۷، ۸.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ف ١.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٤/١١٢، وابن جرير ٨/٩ ، وابن أبي حاتم ١٢١٤/٤ (٦٨٥٦) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ٢.

الرجلُ قاتلَ أبيه أو ابنِ عمِّه فلا يَعْرِضُ له ، وهذا كلُّه قد نُسِخ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ شهابٍ قال: جعَل اللهُ البيتَ الحرامَ، والشهرَ الحرامَ عن ابنِ شهابٍ قال: جعَل اللهُ البيتَ الحرامَ ، والشهرَ الحرامَ قيامًا للناسِ يأمنون به في الجاهليةِ الأولى ، لا يخافُ بعضُهم بعضًا حينَ يَلْقَوْنهم عندَ البيتِ ، أو في الحرَمِ ، أو في الشهرِ الحرامِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادة : ﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَ الْمَالِمَ الْمَحْبَ الْمَالِمِ الْمَحْبَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الناسِ في الجاهليةِ (\*)

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۹/ ۱۰، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢١٣، ١٢١٥ (١٨٥٣، ١٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ٤/٤ ١٢١ (٦٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ألقاها».

<sup>(</sup>٤) العصب : شجر يلتوى على الشجر ، وله ورق ضعيف . وقال شمر : هو نبات يتلوى على الشجر . التاج (ع ص ب) .

 <sup>(</sup>٥) الإذخر: حشيش أخضر طيب الريح يسقف به البيوت فوق الحشب، وهمزته زائدة، الواحدة:
 إذخرة. التاج (ذخر).

<sup>(</sup>٦) السمر: ضرب من شجر الطلح، الواحدة سَمُرة. النهاية ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٩/ ٩.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ ، أنه تلا هذه الآيةَ : ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَــَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَــَرَامَ قِيَــَمَا لِلنَّاسِ﴾ . قال : لا يزالُ الناسُ على دينِ ما حجُوا / البيتَ واستَقْبَلوا القبلةَ (۱) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن السديِّ في الآيةِ قال : جعَل اللَّهُ هذه الأربعة قيامًا للناسِ ، هي قِوامُ أمرِهم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جدّه في قولِه : ﴿ قِينَمُا لِلنَّاسِ ﴾ . قال : تعظيمُهم إيَّاها (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وأبو الشيخِ، عن مقاتلِ بنِ حيَّانَ '' : ﴿قِيكُمُا لِيَّاسِ﴾ . يقولُ : قِوامًا ، عَلَمًا لقِبْلتِهم، وأَمْنًا هم فيه آمِنون (°) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن زيدِ بنِ أسلمَ : ﴿ قِينَمَا لِلنَّاسِ ﴾ . قال : أَمْنًا .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسلمِ بنِ هُوْمُزَ قال : حدَّثني مَن أُصدُّقُ قال : تُنْصَبُ الكعبةُ يومَ القيامةِ للناسِ تُخبِرُهم بأعمالِهم فيها .

وأخرَج أبو الشيخِ عن أبى مِجْلَزِ ، أن أهلَ الجاهليةِ كان الرجلُ منهم إذا أحرَم تقلَّد قِلادةً مِن تقلَّد قِلادةً مِن تقلَّد قِلادةً مِن أَخْدِ ، فإذا حجَّ وقضَى حَجَّه تقلَّد قِلادةً مِن إِذْ خِرِ ، فقال اللَّهُ : ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ لَهُ الْكَمْبُ اللَّهُ الْكَعْبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٢١٤/٤ (٦٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٩/ ٩، وابن أبي حاتم ٤/٤ ٢١ ( (٦٨٥٩) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٢١٤/٤ (٦٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ف ٢، ر ٢: « حبان ».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٤/٤ ١٢١٤(٥).

ٱلْحَرَامَ ﴾ الآية .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عطاءِ الخُراسانيِّ في الآيةِ قال : كانوا إذا دخَل الشهرُ الحرامُ وضَعوا السلاح ، ومشَى بعضُهم إلى بعضٍ .

وأخرَج أبو الشيخ عن زيدِ بنِ أسلَمَ في الآيةِ قال : كانت العربُ في جاهليَّتِها جعَل اللَّهُ هذا لهم شيئًا بينَهم يَعيشون به ، فمَن انتهَك شيئًا مِن هذا أو هذا ، لم يُناظِره اللَّهُ حتى بعدُ ، ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

قولُه تعالى : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ١٠٠٠ .

أُخرَج أبو الشيخِ عن الحسنِ أن أبا بكرِ الصدِّيقَ رضى اللَّهُ عنه حينَ حضَرَتُه الوفاةُ قال: ألم تَرَ أن اللَّهَ ذكر آيةَ الرخاءِ عندَ آيةِ الشدَّةِ ، ( وآيةَ الشدَّةِ الشدَّةِ ) الرخاءِ ؛ ليكونَ المؤمنُ راغبًا راهبًا ، لا يتمنَّى على اللَّهِ غيرَ الحقِّ ، ولا يُلْقِى بيدِه إلى التهلُكةِ .

قُولُه تعالى: ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِى ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرِ (٢) ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، عن السدى في الآيةِ قال : الخبيثُ هم المشركون ، والطيِّبُ هم المؤمنون ".

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي هريرةَ قال : لَدِرْهمٌ حلالٌ أتصدُّقُ به أحبُّ إليَّ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ب١.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «وابن المنذر».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/ ١٢، ١٣، وابن أبي حاتم ١٢١٦/٤ ( ٦٨٧٠).

مِن مائةِ أَلفِ ومائةِ أَلفِ حرامٍ ، فإن شئتُم فاقرَءوا كتابَ اللَّهِ : ﴿قُل لَا يَسَــتَوِى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

وأخرَج ابنُ أبى حاتم : حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، حدَّثنى يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمنِ الإسكندرانيُّ قال : كتَب إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بعضُ عُمَّالِه يذكُرُ أن الخراج قد انكسرَ ، فكتَب إليه عمرُ : إن اللَّه يقولُ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ . فإن استطَعْتَ أن تكونَ في العَدْلِ والإصلاحِ والإحسان بِمنزلةِ مَن كان قبلَك في الظلمِ والفجورِ والعُدُوانِ ، فافْعَلْ ، ولا قوّةَ إلا باللَّهِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿يَتَأُولِى ٱلْأَلْبَابِ﴾ . يقولُ : مَن كان له لُبِّ أو عَقْلٌ (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَآمَ ﴾ الآية.

أخرَج البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابنُ جرير، وأبو الشيخ، وابنُ مردُويَه، عن أنسِ قال: خطَب النبي ﷺ خُطْبةً ما سمِعْتُ مثلَها قطُّ، فقال رجلٌ: مَن أبي ؟ قال: « فلانٌ ». فنزَلت هذه الآيةُ: ﴿ لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشَيَاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٢١٧/٤ (٦٨٧٢) شطره الأخير .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۲۱۲/۶ (۲۸۷۱).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٢١٧/٤ (٦٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) البخاری (٧٢٩٥) ، ومسلم (٢٣٥٩) ، والترمذی (٣٠٥٦) ، والنسائي في الكبری (١١١٥) ، وابن جرير ٩/ ١٠.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مردُويَه ، من طريقِ قتادةً ، عن أنسِ في قولِه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ : أن الناسَ سألوا نبيَّ اللَّهِ ﷺ حتى أَحْفَوْه (١) بالمسألةِ . فخرَج ذاتَ يوم حتى صَعِد المنبرَ فقال : « لا تسألوني اليومَ عن شيء إلا أنبأتكم به ». فلما سَمِع ذلك القومُ أرَمُّوا (٢) وظنُّوا أن ذلك بينَ يدَى أمر قد حضَر ، فجعَلتُ ٱلْتَفِتُ عن يميني وشمالي ، فإذا كلُّ رجل لافٌّ ثَوْبَه برأسِه يَتْكَى ، فأتاه رجلٌ فقال : يا نبيَّ اللَّهِ ، مَن أبي ؟ قال : « أبوك حُذَافةٌ » . وكان إذَا لاحى الله يُدْعَى إلى غير أبيه ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : رَضِينا باللَّهِ ربًّا ، وبالإسلام دينًا ، ونعوذُ باللَّهِ مِن سوءِ الفتنِ . قال : فقال النبيُّ ﷺ : « ما رأيتُ في الخير والشرِّ كاليوم قطُّ ، إن الجنةَ والنارَ مُثِّلَتا لي حتى رأَيْتُهما دونَ الحائطِ » . قال قتادةً : وإن اللَّهَ يُرِيه مالا تَرَوْن ويُسْمِعُه مالا تَسْمَعُون . قال وأُنزِل عليه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْكِآءَ ﴾ الآية . قال قتادةُ : وفي قراءةِ أَبِّي بن كعبٍ : (قد سألها قومٌ بُيِّنَتْ لهم فأصبَحُوا بها كافرين) .

وأخرَج البخاري ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبراني ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : كان قومٌ (٥) يسألون رسولَ اللّهِ ﷺ استهزاءً ، فيقولُ الرجلُ :

<sup>(</sup>١) أي: استقصوا في السؤال. النهاية ١/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) أي: سكتوا. ينظر النهاية ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) يقال: لاحيت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته. النهاية ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ١٤، وابن أبى حاتم ١٢١٨/٤ (٦٨٧٨). والحديث عند البخارى (٧٠٨٩ - ٧٠٠٩)، والحديث عند البخارى (٧٠٨٩ - ٧٠٩)، ومسلم (٣٠٥٩) دون قراءة أبى. وينظر قراءة أبئ فى روح المعانى ٧/ ٤٥. والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٥) في م: «ناس».

مَن أَبِي ؟ ويقولُ الرجلُ تَضِلُّ ناقتُه : أَين ناقتي ؟ فأَنزَل اللَّهُ فيهم هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسَّئَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ ﴾ حتى فرَغ مِن الآيةِ كلِّها (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عونِ قال: سألتُ عكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ عن قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَسَتَلُواْ عَنْ ٱشْيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾. قال: داك يومَ قام فيهم النبي عليه فقال: « لا تسألوني عن شيءٍ إلا أَخبَرْتُكم به ». فقام رجلٌ فكره المسلمون مقامَه يومَئِذ ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أبي ؟ قال: «أبوك حذافَةُ ». فنزَلت هذه الآيةُ ().

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن طاوسٍ قال : نزَلت : ﴿لَا تَسْتَلُواْ عَنْ السَّيْاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ / تَسُوَّكُمْ ﴾ في رجلٍ قال : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أبي ؟ قال : ٣٣٥/٢ (أبوك فلانٌ » (٢) .

وأخرَج ابنُ جرير، وابنُ أبى حاتم، عن السدى فى قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) البخاری (۲۲۲۶)، وابن جریر ۹/ ۱۶، وابن أبی حاتم ۱۲۱۷/۱ (۲۸۷۷)، والطبرانی (۱۲۱۹). (۲۸۷۷)

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۹/ ۱۵، ۱٦.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ١٩٦، وابن جرير ٩/ ١٦.

فَاعْفُ عِنَا عِفَا اللَّهُ عِنْكَ. فَلَم يَزَلْ بِه حَتَى رَضِي، فَيُومَئَذِ قَالَ: «الوَلْدُ لَلْفِراشِ وَلَلْعَاهِرِ (١) الحَجَرُ». وأُنزِل عليه: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ﴿ (٢) .

وأخرَج الفريابي ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : خرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وهو غضبانُ مُحْمارٌ وجهه ، حتى جلس على المنبرِ ، فقام إليه رجلٌ فقال : أين آبائي ؟ قال : «في النارِ » . فقام آخرُ فقال : مَن أبي ؟ فقال : «أبوك مُذافة » . فقام عمرُ بنُ الخطابِ فقال : رَضِينا باللَّهِ ربًّا ، وبالإسلامِ دينًا ، وبحمدِ نبيًّا ، وبالقرآنِ إمامًا ، إنا يا رسولَ اللَّهِ حديثو عهدِ بجاهليةٍ وشريكِ ، واللَّهُ أعلمُ مَن آباؤُنا . فسكن غضبُه ، ونزَلْت هذه الآيةُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا اللَّهُ عَنْ أَشْيَاءً ﴾ .

وأخرَج ابنُ حبَّانَ عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ خطَب فقال : « أَيُّها الناسُ ، إن اللَّه تعالى قد افترَض عليكم الحجَّ » . فقام رجلٌ فقال : أكلَّ عام يا رسولَ اللَّهِ ؟ فسكَت عنه حتى أعادها ثلاثَ مراتٍ ، قال : « لو قلتُ : نعَم . لو جَبَتْ ، ولو وَجَبَتْ ما قُمْتُم بها ، ذَرونى ما ترَكتُكم ؛ فإنما هلك الذين قبلكم بكثرةِ سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم ، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بشيءٍ فأتُوا منه ما استطَعْتم » . وذكر أن هذه الآية التي في « المائدة » نزلت

<sup>(</sup>١) العاهر: الزاني، وقد عَهَر يَعْهَر عَهْرا وعُهُورا، إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنى مطلقا. والمعنى: لا حظُّ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش أى لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها. النهاية ٣٢٦/٣.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۹/ ۱۷، وابن أبي حاتم ۱۲۱۹/۶ (٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/ ١٧. وقال ابن كثير : إسناده جيد. تفسير ابن كثير ١٩٩/١٣ .

في ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : حطَبنا رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال : « يأيُّها الناسُ ، كتَب اللَّهُ عليكم الحجُّ » . فقام عُكَّاشةُ بنُ مِحْصَنِ الأَسَدَى ، فقال : أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فقال : « أمّا إني لو قلتُ : نعَم . لوَجَبَتْ ، ولو وَجَبَتْ ثم تركتُم لضلَلْتم ، اسكُتوا عني ما سكَتُ عنكم ؛ فإنما هلَك مَن كان قبلكم بسؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم » . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَتَعَلَّوا عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن تُبَدَ لَكُمُ تَسُوَّكُمُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويَه ، عن أبى أُمامةَ الباهليِّ قال : قام رسولُ اللَّهِ ﷺ في الناسِ فقال : ﴿ إِن اللَّه تعالى كتب عليكم الحجُّ » . فقال رجلٌ مِن الأعرابِ : أَفي كلِّ عامٍ ؟ فسكَت طويلًا ثم تكلَّم فقال : ﴿ مَن السائلُ ؟ » . فقال : أنا ذا . فقال : ﴿ وَيْحَك ، ماذا يُؤمِنُك أَن أقولَ : نعَم ؟ واللَّهِ لو قلْتُ : نعَم . لوَجَبَتْ ، ولو وَجَبَتْ لتركتم ، ولو تركتم لكفَرتم ، ألا إنه إنما أهلَك الذين مِن قبلِكم أَئمةُ الحَرَجِ ، واللَّهِ لو أَني أحلَلْتُ لكم جميعَ ما في الأرضِ مِن شيء وحرَّمْتُ عليكم منها موضعَ خُفِّ بعيرٍ لوَقَعْتم فيه » . وأنزَل اللَّهُ عندَ ذلك : ﴿ يَتَنَالُوا عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « كتَب اللَّهُ عليكم

<sup>(</sup>١) ابن حبان (٣٧٠٤). وقال محقق ابن حبان : إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۹/ ۱۹. وقال ابن كثير: إبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف. تفسير ابن كثير ۲۰۰/۳. (۲) ابن جرير ۹/ ۱۹، ۲۰، والطبراني في الكبير (۷٦۷۱). وقال ابن كثير: في إسناده ضعف. تفسير ابن كثير ۲۰۱/۳.

الحجَّ». فقال رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، كلَّ عامٍ ؟ فأعرَض عنه ثم قال: «والذى نفسى بيدِه لو قلْتُ: نعَم. لوَجَبَتْ، ولو وَجَبَتْ ما أطقْتُموها، ولو تركتموها لكفَرتم». فأنزَل اللَّهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيْكَةً ﴾ الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ اللَّهِ.

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : جاء رجلٌ إلى النبي على فقال : أين أبي ؟ قال : « في النارِ » . ثم جاء آخرُ فقال : يا رسولَ اللهِ ، الحجُّ كلَّ عامٍ ؟ فغَضِب رسولُ اللهِ عَلَيْ فحوَّل وَرِكَه ، فدخل البيتَ ثم خرَج فقال : « لمَ تسألوني عمَّا لا أسألُكم عنه ؟ » ثم قال : « والذي نفسي بيدِه لو قلْتُ : نعَم . لوَجَبَت عليكم كلَّ عامٍ ثم لكفَرتم » . فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءً ﴾ الآية .

وأخرَج أحمدُ، والترمذيُ، وابنُ ماجه، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والدارقطنيُ ، والحاكمُ ، وابنُ مردُويَه ، عن عليٌ قال : لما نزَلت : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى الدارقطنيُ ، والحاكمُ ، وابنُ مردُويَه ، عن عليٌ قال : لما نزَلت : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، أفي كلّ عامٍ ؟ فسكَتَ ، ثم قالوا : أفي كلّ عامٍ ؟ قال : ﴿ لا ، ولو قلْتُ : نعَم . لوَجَبَتْ » . فنزَلت : ﴿ يَكَأَيُّهَا أَفِي كُلّ عامٍ ؟ قال : ﴿ لا ، ولو قلْتُ : نعَم . لوَجَبَتْ » . فنزَلت : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِن ثَبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (١٠ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزَلت آيةُ الحجِّ أَذَّن النبيُ عَلِيلِيَّةٍ في الناسِ فقال : « يأيُّها الناسُ ، إن اللَّهَ قد كتَب عليكم الحجَّ

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۳۲/۲ (۹۰۰)، والترمذي (۸۱٤، ۳۰۰۰)، وابن ماجه (۲۸۸٤)، وابن أبي حاتم ۱۲۱۷/٤ (۲۸۸۶)، والدارقطني ۲/ ۲۸۰، والحاكم ۲/ ۲۹۳، ۲۹٤. ضعيف (ضعيف سنن الترمذي – ۲۸۱، ۲۹٤).

فَحُجُّوا » . فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، أعامًا واحدًا أم كلَّ عامٍ ؟ فقال : «لا ، بل عامًا واحدًا ، ولو قَجَبَتْ ، ولو وَجَبَتْ لكفَرْتَم » . وأنزَل اللَّهُ : ﴿ يَكَا أَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَ ﴾ الآيةِ (١) .

وأخورج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللّهِ ﷺ أذّن في الناسِ فقال : « يا قومٍ ، كُتِب عليكم الحبُّ » . فقام رجلٌ مِن بنى أسدِ فقال : يا رسولَ اللّهِ ، أفي كلِّ عامٍ ؟ فغضِب غضبًا شديدًا ، فقال : « والذى نفسى بيدِه ، لو قلْتُ : نعَم / . لوَجَبَتْ ، ولو وَجَبَتْ ما استطَعْتم ، وإذن لكفَوْتم ، ٣٣٦/٢ نفسى بيدِه ، لو قلْتُ : نعَم / . لوَجَبَتْ ، ولو وَجَبَتْ ما استطَعْتم ، وإذن لكفَوْتم ، ٣٣٦/٢ فأتر كونى ما تركتُكم ، وإذا أمَرْتُكم بشىءٍ فافعلوا ، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فانتهُوا عنه » . فأنزَل اللّهُ : ﴿ لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَا مَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴿ . نهاهم أن يسألوا عن مثلِ الذي سألتِ النصارى من المائدةِ ، فأصبَحوا بها كافرين ، [ ٤٨ ١ و ] فنهَى عن مثلِ الذي سألتِ النصارى من المائدةِ ، فأصبَحوا بها كافرين ، [ ٤٨ ١ و ] فنهَى عن مثلِ الذي سألتِ النصارى من المائدةِ ، فأصبَحوا بها كافرين ، [ ٤٨ و ] فنهَى فيها بتغليظِ ساء كم ذلك ، ولكن انتَظِروا ، فإذا نزَل القرآنُ فإنكم لا تسألون عن شيءٍ إلا وجَدْتم تِثِيانَه (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ ٱشْبَاتَهُ . قال : ذكر رسولُ اللَّهِ كُلَّ عامٍ ؟ قال : (لا ، ولو وللهُ اللَّهِ كُلَّ عامٍ ؟ قال : (لا ، ولو قلتُها لوجَبَتْ عليكم كلَّ عامٍ ، ولو وجَبَتْ ما أَطَعْتم (") ، ولو لم تُطِيعوا (أنَّ عليكم كلَّ عامٍ ، ولو وجَبَتْ ما أَطَعْتم ") ، ولو لم تُطِيعوا (أنَّ اللَّهُ عَلَيْ عالِيكُم كلَّ عامٍ ، ولو وجَبَتْ ما أَطَعْتم ")

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٩/ ٢٠، ٢١، وابن أبي حاتم ١٢١٨/٤ (٦٨٨١).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ٢، م: «أطقتم».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢، م: « تطيقوا » .

لَكَفَوْتُم ». ثم قال : «سلونى ، فلا يسألُنى رجلٌ فى مجلسى هذا عن شىء إلا أخبَرْتُه ، وإن سألنى عن أبيه ». فقام إليه رجلٌ فقال : مَن أبي ؟ قال : «أبوك مُذافةُ بنُ قيسٍ ». فقام عمرُ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، رَضِينا باللَّهِ ربًّا ، وبالإسلامِ دينًا ، وبمحمد عَلَيْ نبيًّا ، ونعوذُ باللَّهِ مِن غضبِه وغضبِ رسولِه (۱).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعدِ بنِ أبى وقاصِ قال : إن كانوا ليَسألون عن الشيءِ وهو لهم حلالٌ ، فما يزالون يسألون حتى يُحَرَّمَ عليهم ، وإذا حُرِّم عليهم وقَعوا فيه .

وأخرَج الشافعي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن المنذر ، عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله علي : « أعظم المسلمين في المسلمين مجرمًا مَن سأل عن شيء لم يُحرَّمُ فحرَّمَ مِن أجلِ مسألتِه » (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إنَّ اللَّهَ حدَّ حدودًا فلا تعتدُوها ، وفرَض لكم فرائضَ فلا تُضيِّعُوها ، وحرَّم أشياءَ فلا تَنْتهِكوها ، وترَك أشياءَ في غيرِ نسيانِ ولكن رحمةً منه لكم ، فاقْبَلوها ولا تَبْحثوا عنها » (") .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، مِن طريقِ خُصيفِ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى : ﴿لَا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۹/ ۲۱، ۲۲.

<sup>(</sup>۲) الشافعی ۷/۱۱ (۲۰ - شفاء العی)، وأحمد ۳/ ۱۰۰، ۱۲۲ (۱۰۲۰، ۱۰۵۰)، والبخاری (۲۲۸)، ومسلم (۲۳۵۸)، وأبوداود (۲۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤/٩ ، والحاكم ٢٥/٤ ، وهو موقوف عند ابن جرير . وضعفه الألباني في غاية المرام (٤) .

تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءً ﴿ . قال : يعنى : البحيرةِ ، والسائبةِ ، والوصيلةِ ، والحامِ ، ألا ترَى أنه يقولُ بعدَ ذلك : ما جعَل اللَّهُ مِن كذا ولا كذا . قال : وأما عكرمةُ فإنه قال : إنهم كانوا يسألونه عن الآياتِ فنُهوا عن ذلك ، ثم قال : ﴿قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمُ مُنَّدَ أَصَّبَحُواْ بِهَا كَيفِرِينَ ﴾ . قال : فقلتُ : قد حدَّثنى مجاهد بخلافِ هذا عن ابنِ عباسٍ ، فمالك تقولُ هذا ؟ فقال : هاه (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، من طريقِ عبدِ الكريم ، عن عكرمةً فى قولِه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَا ٓ ﴾ . قال : هو الذى سأل النبى عالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَا ٓ ﴾ . قال : هم الذين سألوا رسولَ اللّهِ عَلَيْهُ عن البَحيرةِ والسائبةِ . وأما مِقْسَمٌ فقال : هى فيما سألتِ الأممُ أنبياءَها عن الآياتِ (٢) .

وأَخْرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن نافعٍ في قولِه : ﴿لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشَيْكُوا عَنْ أَشَيْكُوا عَنْ أَشْيَآءَ﴾ . قال : مازال كثرةُ السؤالِ مُذْ قطُّ تُكْرَهُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ إِن تُبَدَّ لَكُمْ ﴾ برفع التاءِ ونصب الدالِ (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عبدِ الملكِ بنِ أبى جمعةَ الأزْدى قال: سألتُ الحسنَ عن كسبِ الكنَّاسِ، فقال لى: وَيْحَك ما تسألُ عن شيءٍ لو تُرِك في منازِلِكم لضافَتْ عليكم! ثم تلا هذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْبَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُم ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور (۸۳۹ – تفسیر)، وابن جریر ۹/۲۲.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٢١٨/٤ (٦٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة العشرة .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، عن أبي أمامة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ وقف في حجةِ الوداعِ وهو مُرْدِف الفضلَ بنَ عباسٍ على جملٍ آدم (۱) ، فقال : « يأيُّها الناسُ ، خُذوا العلمَ قبلَ رفعِه وقبضِه » . قال : و كنَّا نهابُ مسألتَه بعدَ تنزيلِ اللهِ الآيةَ : ﴿ لاَ تَسْعَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوْكُم أَ هُ . فقدَّمنا إليه أعرابيًا فرشَوْناه بُرْدًا على مسألتِه ، فاعْتَمَّ بها حتى رأيتُ حاشيةَ البُرْدِ على حاجيه الأيمنِ ، وقلنا له : سَلْ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ : كيف يُرْفَعُ العلمُ وهذا القرآنُ بينَ أظهُرِنا ، وقد تعلَّمناه وعلَّمناه نساءَنا وذراريَّنا وخدَمنا ؟ فرفَع رسولُ اللَّهِ عَلَيْ المُعْمُ وهذا القرآنُ بينَ رأشه ، قد علا وجهه حمرةٌ مِن الغضبِ ، فقال : « أوَ ليست اليهودُ والنصارى بينَ أَظْهُرِها المصاحفُ ، وقد أصبَحوا ما يتعلَّقون منها بحرفِ مما جاءت به أنبياؤُهم ! ألا وإن ذَهابَ العلم أن تذهبَ حمَلتُه » (۱) .

وأخرَج أحمدُ، وابنُ أبى حاتمٍ، والطبرانيُّ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن أبى مالكِ الأشعريِّ قال: كنتُ عندَ النبيِّ ﷺ فنزَلت هذه الآيةُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَ ﴾. قال: فنحنُ نسألُه إذْ قال: «إن للَّهِ عبادًا ليسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ، يغيِطُهم النبيُّون والشهداءُ بقُرْبِهم قال: «إن للَّهِ عبادًا ليسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ، يغيِطُهم النبيُّون والشهداءُ بقُرْبِهم ومقعدِهم مِن اللَّهِ يومَ القيامةِ ». فقال أعرابيُّ : مَن هم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال: «هم عبادٌ من عبادِ اللَّهِ مِن بُلدانِ شتَّى ، ( وقبائلَ شتَّى ) ، مِن شعوبِ القبائلِ ، لم يكنْ عبادٌ من عبادِ اللَّهِ مِن بُلدانِ شتَّى ، ( وقبائلَ شتَّى ) ، مِن شعوبِ القبائلِ ، لم يكنْ يينَهم أرحامٌ يتواصلون بها ، ولا دنيا يتباذلُون بها ، يتحابُّون بروحِ اللَّهِ ، يجعَلُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الأُدْمَة في الإبل: لون مشرب سوادًا أو بياضا ، وقيل: هو البياض الواضح . اللسان (أ د م) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٦٢١/٣٦ ، ٦٢٢ (٢٢٢٩٠)، والطبراني (٧٨٦٧، ٧٩٠٦). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف بهذه السياقة.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص.

وجوهَهم نورًا، ويجعَلُ لهم منابرَ مِن لُؤْلُؤَ قُدَّامَ الرحمنِ، يفزَعُ الناسُ ولا يفزَعون، ويخافُ الناسُ ولا يخافون »(١).

/ وأخرَج أبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مالكِ ابنِ بُحَيْنةَ قال : ٣٣٧/٢ صلَّى رسولُ اللَّهِ عَلَى أهلِ المقبرةِ ثلاثَ مراتٍ ، وذلك بعدَ نزولِ هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن بُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُم ۗ ﴾ . فأسكت (٢) القومُ ، فقام أبو بكرٍ فأتى عائشةَ فقال : إن النبيَ عَلَيْهُ قد (٣) صلَّى (٤) على أهلِ المقبرةِ فسليه (٥) . فقالت عائشةُ : صلَّيتَ على أهلِ المقبرةِ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « تلك مقبرةٌ بعَسقَلانَ يُحْشَرُ منها سبعونَ ألفَ شهيدٍ » .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ المروزيُّ في « كتابِ الصلاةِ »، والخرائطيُّ في « مكارمِ الأخلاقِ »، عن معاذِ بنِ جبلِ قال : كنا مع النبيِّ ﷺ فتقدَّمتْ به راحلتُه ، ثم إنَّ راحلتي لحَقَتْ براحلَتِه حتى نَطَحَتْ ( كبتى ركبتَه ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إني أُريدُ أن أسألَك عن أمرٍ ، يمنعني مكانُ هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهَا رسولَ اللَّهِ ، إني أُريدُ أن أسألُك عن أمرٍ ، يمنعني مكانُ هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا أَمْنُوا لَا تَسْمَلُوا عَنَ أَشْمَيآهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُم ﴾ . قال : «ما هو الذيبَ عَن المَرْ ، يُنهَدُ لَكُمْ تَسُؤُكُم ﴾ . قال : «ما هو

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۲۹۰۷، ۵۶۰، ۵۶۰، ۵۶۰، ۲۲۸۹۷، ۲۲۸۹۷، ۲۲۹۰۷)، وابن أبي حاتم ۱۲۱۷/٤ (۲۲۹۰۳)، وابن أبي حاتم ۱۲۱۷/٤ (۲۸۷۳)، والطبراني (۳۶۳۳ – ۳۶۳۳)، والبيهقي (۹۷۳). قال البيهقي : هذا حديث راويه شهر بن حوشب، وهو عند أهل العلم بالحديث لا يحتج به. وقال محققو المسند: أصل الحديث صحيح، لكن من حديث معاذ بن جبل. وينظر مسند أحمد ۳۲٦/۳۲ (۲۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) أسكت الرجل: إذا انقطع كلامه فلم يتكلم. ينظر النهاية ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ب ١، ف ٢: «قال».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب ١: « الله».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ٢: « فسألته ».

<sup>(</sup>٦) في م: «تصحب».

يا معاذُ ؟». قلتُ : ما العملُ الذي يُدْخِلُني الجنة وينجِّيني مِن النارِ ؟ قال : «قد سألتَ عن عظيم ، وإنه يسيرٌ ؛ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنى رسولُ الله ، وإقامُ الصلاةِ ، وإيتاءُ الزكاةِ ، وحجُ البيتِ ، وصومُ رمضانَ ». ثم قال : «ألا أُخبرُك برأسِ الأمرِ وعمودِه وذِرْوَتِه ؟ أما رأْسُ الأمرِ فالإسلامُ ، وعمودُه الصلاةُ ، وأما فِرْوَتُه فالجِهادُ ». ثم قال : « الصيامُ مُحنَّةٌ ، والصدقةُ تُكفِّرُ الخطايا ، وقيامُ الليلِ ». فورَا : « فَنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ » » [سورة السجدة : ١٦] إلى آخرِ الآية . وقرأ : « فَنُحَبَّافَيُ مُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ » » [سورة السجدة : ١٦] إلى آخرِ الآية . ثم قال : « ألا أُنبَّعُك بما هو أملكُ بالناسِ مِن ذلك ؟ » . ثم أخرَج لسانَه فأمسَكه بينَ إصبَعيه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أكلُ ما نتكلَّمُ به يُكْتَبُ علينا ؟ قال : « ثَكِلتْك بينَ إصبَعيه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أكلُّ ما نتكلَّمُ به يُكتَبُ علينا ؟ قال : « ثَكِلتْك لن تزالَ أُمُثُك ، وهل يَكُبُ الناسَ على مناخرِهم في النارِ إلا حصائدُ السنتِهم ! إنك لن تزالَ ما الله ما (أمسَكْتَ لسانَك ) ، فإذا تكلَّمْتَ كُتِب عليك أَوْ لك » () . شمائلً ما (أمسَكْتَ لسانَك) ، فإذا تكلَّمْت كُتِب عليك أَوْ لك » () .

قُولُه تعالى : ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ الآيتين .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، والنسائيُّ ، وابنُ مردُويَه ، عن سعيدِ بنِ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : البحيرةُ التي يُمْنَعُ (٢) دَرُّها للطواغيتِ ، ولا يَحْلِبُها أحدٌ مِن الناسِ ، والسائبةُ كانوا يُسيِّبونها لآلهتِهم لا يُحْمَلُ عليها شيءٌ . قال : وقال أبو هريرةَ : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «رأيتُ عمرَو بنَ عامرِ (١) الخزاعيُّ يجُرُّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ۲: «فأمسكت»، وفي ب ١، ف ١، ر ٢: «سكت».

<sup>(</sup>٢) محمد بن نصر (٧ ، ١٩٥ - ١٩٨) . وضعفه محققه .

<sup>(</sup>٣) في ص : ( يمنح ) .

<sup>(</sup>٤) في ر ٢: ( لحى ) . وهو عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف أبو خزاعة ، أما رواية عمرو بن عامر ، فقال ابن حجر : كأنه نسب إلى جده لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر ، وهو مغاير لما تقدم من نسبة =

قُصْبَه (۱) في النارِ ؟ كان أوَّلَ مَن سيَّب السوائبَ » . قال ابنُ المسيَّب : والوصيلةُ الناقةُ البِحْرُ تَبْكُرُ في أوَّل نِتاجِ الإبلِ ثم تُثَنِّى بعدُ بأُنثى ، وكانوا يُسيِّبونها لطواغيتِهم إن وصَلتْ إحداهما (۲) بالأخرى ليس بينَهما ذَكَرُ ، والحامى فحلُ الإبلِ يضرِبُ الضِّرابَ المعدودَ ، فإذا قضَى ضِرابَه وَدَعُوه للطواغيتِ ، وأَعفَوْه من الحِمْلِ فلم يُحمَلُ عليه شيءٌ ، وسمَّوه الحامى .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والحكيمُ الترمذيُ في « نوادرِ الأصولِ » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، والبيهقيُ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن أبي الأحوصِ ، عن أبيه قال : أتيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ في خُلْقانِ مِن الثيابِ فقال لي : « هل لك مِن مالِ ؟ » قلتُ : نعم . قال : « مِن أيّ المالِ ؟ » قلتُ : مِن كلِّ المالِ ؛ مِن الإبلِ والغنم والخيلِ والرقيقِ . قال : « فإذا آتاك اللَّهُ مالًا فليُرَ عليك » . ثم قال : « تَنْتِجُ إبلَك وافيةً آذانُها ؟ » قلتُ : نعم ، وهل تُنتَجُ الإبلُ إلا كذلك . قال : « فلعلك تأخذُ موسى فتقطعَ آذانَ طائفةِ منها وتقولَ : هذه بُحُرٌ . كذلك . قال : « فلعلك تأخذُ موسى فتقطعَ آذانَ طائفةِ منها وتقولَ : هذه بُحُرٌ . وتشُقَّ آذانَ طائفةِ منها وتقولَ : هذه بُحُرٌ . وتشُقَ آذانَ طائفةٍ منها وتقولَ : هذه صُرُمٌ (٤) ؟ » . قلتُ : نعم . قال : « فلا تنفعُ مِن جَعِيرَةٍ وَلَا حَلْمُ » . ثم قال : « وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ جَعِيرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا حَلْمٍ » . قال أبو الأحوصِ : أما البحيرةُ فهي التي سَآبِبَةِ وَلَا وَهِ وَكِيلَةٍ وَلَا حَلْمٍ » . قال أبو الأحوصِ : أما البحيرةُ فهي التي التي الله في التي الله على الله على الله على التي الله المحيرة فهي التي الله المناسمة والا عليه والله على الله على الله على الله والمنتورة فهي التي الله المحيرة فهي التي الله المحيرة فهي التي

<sup>=</sup> عمرو بن لحى إلى مضر، ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق التبنى. ينظر فتح البارى ٦/ ٩٥٥. (١) القصب بالضم: المِعَى. النهاية ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في ف ٢، ر ٢: «أحديهما».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ١٩٦، ١٩٧)، والبخارى (٢٥٦، ٣٥٢١)، ومسلم (٢٨٥٦)، والنسائى فى الكبرى (١١٥٦)، وابن جرير ٩/ ٢٦، ٢٧، ٣٦، وابن أبى حاتم ١٢٢٤/٤ (٢٩٠٦)، وابن مردويه – كما فى الفتح ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) صُوم : جمع صَريم ، وهو الذي صرمت أذنه : أي قطعت . والصرم : القطع . النهاية ٣/ ٢٦.

يَجْدَعُون آذانَها، فلا تنتفِعُ امرأتُه ولا بناتُه ولا أحدٌ من أهلِ بيتِه بصوفِها ولا أوبارِها، ولا أشعارِها ولا ألبانِها، فإذا ماتت اشترَ كوا فيها، وأما السائبةُ فهى التى يُسيِّبُون لآلهتِهم، وأما الوصيلةُ فالشاةُ تَلِدُ ستةَ أبطُن، وتَلِدُ السابعَ جَدْيًا، وعناقًا، فيقولون: قد وصَلَتْ. فلا يَذْبحونها، ولا تُضْرَبُ، ولا تُمْنَعُ مهما وَرَدَتْ على حوض، وإذا ماتت كانوا فيها سواءً، والحامِ مِن الإبلِ إذا أدرَك له عشرةٌ مِن صُلبه، كلَّها تَضْرِبُ، مُحمِى ظَهْرُه فسُمِّى الحامِ، فلا يُنتفَعُ له بوَبَرٍ، ولا يُنْحُرُ، ولا يُرْكَ له ظهْرٌ، فإذا مات كانوا فيه سواءً (١٠).

وأخورج ابنُ جرير، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، مِن طريقِ عليٌ بنِ أبي طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قال : البحيرةُ هي الناقةُ إذا أنتجَتْ خمسةَ أبطُنِ نظروا إلى الحامسِ، فإن كان ذكرًا ذبَحوه فأكله الرجالُ دونَ النساءِ، وإن كانت أنثي جدَعوا آذانها، فقالوا: هذه بحيرةٌ. وأما السائبةُ فكانوا يُسيِّبون مِن أنعامِهم لآلهتِهم لا يَرْكبون لها ظهرًا، ولا يَحْلِبون لها لبنًا، ولا يَجُزُّون لها وَبَرًا، ولا يَحْمِلون عليها شيئًا، وأما الوصيلةُ فالشاةُ إذا أنتجَتْ سبعةَ أبطُنِ نظروا السابع، فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميتُّ اشترك فيه الرجالُ دونَ النساءِ، وإن كانت أنثي استحيّوًا، (أوإن كان ذكرًا وأنثى في بطنِ استحيّوهما)، وقالوا: وصَلتْه أُختُه فحرَّمتُه علينا. وأما الحامِ فالفحلُ مِن الإبلِ إذا وُلِد لولدِه قالوا: حَمَى هذا ظَهْرَه. فحرَّمتُه علينا. وأما الحامِ فالفحلُ مِن الإبلِ إذا وُلد لولدِه قالوا: حَمَى هذا ظَهْرَه. الإبلِ فلا يَحْمِلون عليه شيئًا، ولا يجُزُّون له وَبَرًا، ولا يمنعونه مِن / حِمَى رَعَى، ولا

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٨/٤٦٤ (١٧٢٢٨) ، وابن جرير ٩/ ٢٩، وابن أبي حاتم ٢٠٠/٤ (٦٨٨٥) ، والبيهقي (١٤٢٠) . وقال محققو المسند : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

مِن حوضٍ يَشْرَبُ منه ، وإن كان الحوضُ لغيرِ صاحبهِ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، مِن طريق العوفيّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ ﴾ . قال : البحيرةُ الناقةُ ، كان الرجلُ إذا ولَدت خمسةَ أبطُنِ (٢) ، فيتعمِدُ إلى الخامسةِ ، فما لم يكنْ سَقْبًا (٣) فيُبتِّكُ آذانَها ، ولا يَجُزُّ لها وَبَرًا ، ولا يذوقُ لها لبنًا ، فتلك البحيرةُ ، ﴿ وَلَا سَآبِبَةٍ ﴾ . كان الرجلُ يُسيِّبُ مِن مالِه ما شاء ، ﴿ وَلَا وَصِيلَةٍ ﴾ فهى الشاةُ إذا ولَدت سبعًا عمَد الرجلُ يُسيِّبُ مِن مالِه ما شاء ، ﴿ وَلَا وَصِيلَةٍ ﴾ فهى الشاةُ إذا ولَدت سبعًا عمَد إلى السابع ، فإن كان ذكرًا ذُبح ، وإن كانت أنثى تُرِكتْ ، وإن كان فى بطنِها اثنان ذكرٌ وأنثى فولَدتُهما قالوا : وصَلتْ أخاها . فيتُركان جميعًا لا يُذْبَحان ، فتلك الوصيلةُ ، ﴿ وَلَا حَالِمِ كَان الرجلُ يكونُ له الفَحُلُ ، فإذا ألْقَح عشرًا قيل : حام ، فاتْركوه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ الآية . قال : البحيرةُ مِن الإبلِ ، كان أهلُ الجاهليةِ يحرِّمون وَبَرَها ، وظَهْرَها ، ولحمَها ، ولبنَها ، إلا على الرجالِ ، فما ولَدتْ مِن ذكرٍ و (٥) أُنثى فهو على هيئتِها ، (أفإن ماتت اشترَكِ الرجالُ والنساءُ أَن

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۹/۰۳ مختصرا، وابن أبی حاتم ۱۲۲۰/۶ – ۱۲۲۳ (۱۸۸۷، ۱۸۹۲، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸، ۱۸۹۸،

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) السقب: ولد الناقة ، إن كان ذكرا ، ولا يقال للأنثى: سقبة . التاج (س ق ب)

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ٣٤، وابن أبي حاتم ٤/٤٢٤ (٦٩٠٤) مقتصرا على تفسير: «ولاحام».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أو».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ر٢.

(افى أكلِ لحمِها ، فإذا ضرَب الجملُ مِن ولدِ البحيرةِ فهو الحامى ، والسائبةُ مِن الغنمِ على نحوِ ذلك ، إلا أنها ما ولَدت مِن ولدِ بينَها وبينَ ستةِ أولادِ كان على هيئتِها () ، فإذا ولَدت في السابعِ ذكرًا أو أنثى أو ذكرين ذبَحوه فأكله رجالُهم دونَ نسائِهم ، فإن تَوْأَمَتْ أنثى وذكرٌ فهى وصيلةٌ ، تُرِك ذبحُ الذكرِ بالأنثى ، وإن كانتا أنثين تُركتا () .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال: صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ الظهرَ، فاستأْخَر عن قبلتِه، وأعرَض بوجهه، وتعوَّذ باللَّهِ، ثم دنا مِن قبلتِه، حتى رأَيْناه يتناولُ بيدِه، فلما سلَّم رسولُ اللَّهِ ﷺ قلنا: يا نبيَّ اللَّهِ، لقد صنَعْتَ اليومَ في صلاتِك شيئًا ما كنتَ تصنعُه؟ قال: «نعم، عُرِضَتْ عليَّ في مقامى هذا الجنةُ والنارُ، فرأَيْتُ في النارِ ما لا يعلمُه إلا اللَّه، ورأيتُ فيها الجيميرِيَّةَ صاحبةَ الهورَّةِ التي ربَطَتْها، فلم تُطعِمُها، ولم تَسقِها، ولم تُرسِلْها فتأكلَ مِن خشاشِ اللَّرضِ، حتى ماتت في رباطِها، ورأيتُ فيها عمرَو بنَ لُحيِّ يَجُرُّ قُصْبَه في النارِ، وهو الذي سيَّب السوائب، وبحر البحيرة، ونصَب الأوثان، وغيَّر دينَ النارِ، وهو الذي سيَّب السوائب، وبحر البحيرة، ونصَب الأوثان، وغيَّر دينَ إسماعيل، ورأيتُ فيها عِمْرانَ الغِفاريُّ معه مِحْجَنُه الذي كان يسرقُ به الحاجُّ». قال: وسمَّى لي الرابعَ فنسِيتُه. «ورأيتُ الجنةَ فلم أَرَ مثلَ ما فيها، فتناولتُ منها قِطْفًا لأُريكموه، فحِيل بيني وبينَه». فقال رجلٌ مِن القومِ: مثلُ ما فيها، الحبةُ منه ؟ قال: «كأعظم كلُو فرته ( أمُثك قطُّ ». قال محمدُ بنُ إسحاق: الحبةُ منه ؟ قال: «كأعظم كلُو فرته ( أمثك قطُّ ». قال محمدُ بنُ إسحاق:

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: «ر۲».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۹/ ۳۶، وابن ابي حاتم ۱۲۲۲/ (۱۸۹۳).

<sup>(</sup>٣) فرى الشيء فَويًا: شقه، وفرى القربة: قدَّرها وصنعها. الوسيط (ف ر ي).

فسألتُ عن الرابع فقال: هو صاحبُ ثَنِيَّتَى رسولِ اللَّهِ ﷺ الذي نَزَعهما.

وأخرَج البخاريُّ ، وابنُ مردُويَه ، عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « رأيتُ جهنمَ يَحْطِمُ بعضُها بعضًا ، ورأيتُ عَمْرًا يجُرُّ قُصْبَه في النارِ ، وهو أوَّلُ مَن سيَّب السوائبَ » (١)

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مردُويَه ، والحاكِمُ وصحَّحه ، عن أبي هريرة : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ لأكثم بنِ الجَوْنِ : يا أَكْنَمُ ، عُرِضتْ عليَّ النارُ فرأيتُ فيها عمرَو بنَ لحُيِّ بنِ قَمَعَة بنِ خِندِفِ يَجُرُّ قُصْبَه في النارِ ، فما رأيتُ رجلًا أشبة برجلٍ منك به ، ولا به منك » . فقال أكثمُ : أخشى أن يَضُرَّني شَبَهُه يا رسول اللَّهِ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لا ، إنك مؤمنٌ ، وهو كافرٌ ، إنه أولُ مَن غيَّر دينَ إبراهيم ، وبحر البحيرة ، وسيَّب السائبة ، وحَمَى الحامي » .

وأخرَج (أحمدُ، و" عبدُ بنُ حميدِ، وابنُ مردُويَه، عن ابنِ مسعودِ، عن النبيِّ ﷺ [ ١٤٨ ظ ]قال : ﴿ إِن أَوَّلَ مَن سيَّبِ السوائبَ وعبَد الأصنامَ أبو خزاعةً عمرُو بنُ عامرٍ، وإنى رأيتُه يجُرُّ أمعاءَه في النارِ ﴾ ( أ)

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وابنُ أَبِي شَيبةَ ، وعَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن زيدِ ابنِ أَسلمَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنِّي لأَعْرِفُ أَوَّلَ مَن سَيَّبِ السوائبَ ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٢٤).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٤/ ٧٠، وابن جرير ٩/ ٢٧، ٣١، وابن مردويه - كما في الفتح ٨/ ٥٨٠ - والحاكم ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٧/ ٢٩٢، ٢٩٤ (٢٥٨)، ٢٥٥). وقال محققوه: صحيح لغيره.

ونصَب النُّصُبّ ، وأوَّلَ مَن غيّر دينَ إبراهيمَ » . قالوا : مَن هو يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « عمرُو بنُ لُحِيٍّ أخو بني كعبِ ، لقد رأيتُه يَجُرُّ قُصْبَه في النارِ ، يؤذِي أهلَ النار ريحُ قُصْبِه ، وإني لأعرفُ أولَ (١) مَن بحر البحائرَ » . قالوا : مَن هو يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: «رجلٌ مِن بني مُدْلِج؛ كانت له ناقتان فجدَع آذانَهما، وحرَّم ألبانَهما ''وظهورَهما ، وقال : هاتان للَّهِ . ثم احتاج إليهما فشرِب ألبانَهما'' ، ورَكِب ظهورَهما ». قال: « فلقد رأيتُه في النارِ وهما تَقْضِمانِه بأفواهِهما ، وتَطأانِه بأخفافِهما »(٣).

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أبيِّ بن كعبِ قال : بينا نحنُ مع رسولِ اللَّهِ ﷺ في صلاةِ الظهرِ ، والناسُ في الصفوفِ خلفَه ، فرأيْناه تناوَل شيئًا ، فجعَل يتناولُه فتأخَّر ، فتأخَّر الناسُ ، ثم تأخَّر الثانية ، فتأخَّر الناسُ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، رأَيْناك صنَعتَ اليومَ شيئًا ما كنتَ تصنعُه في الصلاةِ . فقال : « إنه عُرضتْ عليَّ الجنةُ بما فيها مِن الزَّهْرةِ والنَّضْرةِ ، فتناولتُ قِطْفًا مِن عنبِها ، ولو أَخَذْتُه لأكل منه مَن بينَ السماءِ والأرض لا يَنْقُصونه، فحِيل بيني وبينه، ٣٣٩/٢ وعُرضَتْ عليَّ النارُ ، فلما وجَدْتُ سُفعتَها (١٠) / تأخُّوتُ عنها ، وأكثرُ مَن رأيتُ فيها النساءُ ، إن ائتُمنَّ أفشَينْ ، وإن سألْن ألْحَفْن ، وإذا سُئلن بَخِلْن ، وإذا أُعْطِين لم يَشْكَرن ، ورأيتُ فيها عمرَو بنَ لُحيِّ يَجُرُّ قُصْبَه في النارِ ، وأشبهُ مَن رأيتُ به مَعْبَدُ بِنُ أَكْثُمَ الْخِزاعِيُّ » . فقال معبدٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، أتخشى عليَّ مِن شَبَهِه ؟ قال :

(١) سقط من: ب ١، ف ٢، ر٢، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ١٩٧، وابن أبي شيبة ١٤/ ٩٢، وابن جرير ٩/ ٢٨.

قال ابن حجر: الحديث مرسل. فتح الباري ٨/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) السفعة : نوع من السواد ليس بالكثير ، وقيل : سواد مع لون آخر . النهاية ٣٧٤/٢ .

« لا ، أنت مؤمنٌ وهو كافرٌ ، وهو أوَّلُ مَن حمَل العربَ عِلَى عبادةِ الأصنامِ » (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادة : ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ ۗ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . قال : لا يَعْقِلون تحريمَ الشيطانِ الذي حرَّم عليهم .

وأخرَج أبو الشيخِ عن محمدِ بنِ أبى موسى فى الآيةِ قال: الآباءُ جعَلوا هذا وماتوا، ونشأ الأبناءُ وظنُّوا أن اللَّه هو جعَل هذا، فقال اللَّه : ﴿ وَلَكِمِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَاتُوا ، ونشأ الأبناءُ وظنُّوا أن اللَّه هو جعَل هذا، فقال اللَّه الكَذِبَ ، والأبناءُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ ، والأبناءُ أكثرُهم لا يَعْقِلون ؛ يظنُّون اللَّه هو الذي جعَله.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن محمدِ بنِ أبى موسى فى قولِه : ﴿ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ الشيخِ ، عن محمدِ بنِ أبى موسى فى قولِه : ﴿ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ الشّهِ الْكَذِبَ ﴾ . قال : أهلُ الكتابِ ، ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . قال : أهلُ الأوثانِ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الشعبيّ فى قولِه: ﴿ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ ۖ وَٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . قال : الذين لا يَعْقِلُونَ هم الأتباعُ، وأما الذين افتروا فعقَلُوا أنهم افتَرَوا (1) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ ٱنْفُسَكُمْمْ ۗ الآية .

<sup>(</sup>١) أحمد ١٧٣/٣٥، ١٧٤ (٢١٢٥٠)، والحاكم ٤/ ٢٠٤. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في ب ١: « فالأبناء » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/ ٤٠، وابن أبي حاتم ١٢٢٤/٤ (٦٩٠٨).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ٤٠، وابن أبي حاتم ١٢٢٥/٤ (٦٩١١).

أخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والعَدَنيُ ، وابنُ مَنيعِ ، والحميديُ في «مسانيدِهم» ، وأبو داودَ ، والترمذيُ وصحَحه ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وأبو يعلى () ، والكَجِّيُ في «سننِه» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، ( وابنُ حبانَ ) ، والدارقطنيُ في «الأفرادِ » ) ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » ، والضياءُ في «المختارةِ » ، عن قيسٍ قال : قام أبو بكرِ فحمِد اللَّه وأثنَى عليه ، وقال : يأيُّها الناسُ ، إنكم تقرَءون هذه الآية : ﴿ يَنَا أَيُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ مَن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُ ﴿ . وإنكم تضعونها على غيرِ موضعِها ، وإني سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يقولُ : «إن الناسَ إذا رأؤا المنكرَ ولم يغيِّروه أَوْشَكُ أَن يَعُمَّهم اللَّهُ بعقابٍ » () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قيسِ بنِ أبى حازمٍ قال : صَعِد أبو بكرٍ منبرَ رسولِ اللَّهِ وَأَخْرَج ابنُ جريرٍ عن قيسِ بنِ أبى حازمٍ قال : صَعِد أبو بكرٍ منبرَ رسولِ اللَّهِ وَعَيْدٌ ، فَحَمِد اللَّه وَأَثْنَى عليه ، ثم قال : أَيُّها الناسُ ، إنكم لتَثْلُون آيةً مِن كتابِ اللَّه ، وتعُدُّونها رخصة ، واللَّهِ ما أنزَل اللَّهُ في كتابِه أشدَّ منها : ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ اللَّهِ ، وتعُدُّونها رخصة ، واللَّهِ مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم مَن ضَلَّ إِذَا اللَّهُ عَلَيْكُم واللَّهِ لِتَأْمُؤُنَّ بالمعروفِ ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « والحاكم » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ١، ر ٢: « وابن منده في غرائب شعبة » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٥/ ١٧٤، وأحمد ١/ ١٧٧، ١٩٧، ٢٠١ (١، ٢١، ٢٩، ٢٩، ٣٠٠)، وعبد بن حميد (١ - منتخب)، والحميدي (٣)، وأبو داود (٤٣٣٨)، والترمذي (٢١٦، ٢٠٥)، والنسائي في الكبري (١١٥٧)، وابن ماجه (٥٠٠٤)، وأبو يعلي (١٣٢)، وابن جرير ٩/ ٥١، ٢٥، وابن أبي حاتم ٤/ ٢٢٦ ( ٢٩١٩) وابن حبان ( ٤٠٣، ٣٠٥) والبيهقي (٧٥٥٠)، والضياء (٨٥، ٢٠). وينظر علل ابن أبي حاتم ٢/ ٩٨، وعلى الدارقطني ١/ ٢٤٩. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٥٤).

ولتَنْهَوُنَّ عن المنكرِ ، أو ليَعُمَّنَّكم اللَّهُ منه بعقابٍ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن جريرِ البَجَلِيِّ : سمِعتُ النبيَّ عَلَيْهِ يقولُ : « ما مِن قومٍ يكونُ بينَ أظهُرِهم رجلٌ يعملُ بالمعاصى ، هم أمنعُ منه وأعزُّ (٢) ، لا يُغيِّرون عليه ، إلا أَوْشَك أن يعُمَّهم اللَّهُ منه بعقابِ »(٣) .

وأخرَج الترمذي وصحّحه، وابنُ ماجه، وابنُ جرير، والبغوي في «معجمه»، وابنُ المنذر، وابنُ أبي حاتم، والطبراني، وأبو الشيخ، والحاكم وصحّحه، وابنُ مردُويَه، والبيهقيُّ في «الشعبِ»، عن أبي أمية الشَّعْبانيِّ قال: أيتُ أبا ثعلبة الحُشني فقلتُ له: كيفَ تصنعُ في هذه الآية ؟ قال: أيَّةُ آية ؟ قلتُ: قولُه: ﴿ يَكُنُّ أَلَهُ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا وَلَهُ: ﴿ يَكُن اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمُ اللَّهُ عَنها رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَنها رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَنها رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَنها رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَنها وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنها وَاللَّهُ اللَّهُ عَنها وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنها وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ مَنْ وَالِكُم أَيامُ الصِبْرِ، الصابِرُ فيهنَّ مثلُ القابضِ على الجَمْرِ، للعامِلِ فيهنَّ مثلُ أَجِرِ خمسينَ رجلًا يعملون مثلَ عملِكم » (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۹/ ٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص، ب١، ف ٢، ر٢، م: (ثم).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢٠٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) الترمذى (٣٠٥٨) ، وابن ماجه (٤٠١٤) ، وابن جرير ٩/ ٤٤، ٤٩ ، وابن أبى حاتم ٤/ ١٩٢٥ (١٩١٥) ، والطبرانى ٢٢/ ٢٠/٢ (٥٨٧) ، والحاكم ٤/ ٣٢٢، والبيهقى (٣٥٥٧) . وقال الألبانى : ضعيف ، لكن بعضه صحيح – وهو قوله : « فإن من ورائكم أيام الصبر ، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر » . – (ضعيف سنن الترمذى – ٥٨٥) ، وينظر (صحيح سنن الترمذى – ١٨٤٤) ، والسلسلة الصحيحة (٩٥٧) .

وأخرَج أحمدُ، وابنُ أبى حاتمٍ، والطبرانيُّ، وابنُ مردُويَه، عن أبى عامرِ الأَشْعريُّ، أنه كان فيهم شيءُ (() الحَتَبس على رسولِ اللَّهِ ﷺ، ثم أتاه، فقال: «ما حبَسك؟ ». قال: يا رسولَ اللَّهِ، قرأتُ هذه الآيةَ: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيِّتُمُ . قال: فقال له النبيُ ﷺ: «أين ذهبتُم؟ إنما هي: لا يَضُرُّكُم مَن ضلَّ مِن الكفارِ إذا المتديتم »().

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ ، عن الحسنِ ، أنَّ ابنَ مسعودِ سأله رجلٌ عن قولِه : ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ مَّ أَنفُسَكُمُ مَّ أَنفُسَكُمُ مَّ أَنفُسَكُمُ مَ أَنفُسَكُمُ اللهِ مَا اللهِ مَ كذا مَل اللهِ مَا لا يُقبَلُ منكم - فحينئذِ ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ وَكذا - أو قال : فلا يُقبَلُ منكم - فحينئذٍ ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ اللهُ يَعْدُرُكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ اللهُ ا

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه: ﴿عَلَيْكُمُ أَنَفُسَكُمُ مُ الآية. قال: مُؤوا بالمعروفِ وانْهَوا عن المنكرِ، ما لم يكنْ مِن دونِ ذلك السَّوْطُ والسيفُ، فإذا كان ذلك كذلك

<sup>(</sup>١) في ب ١: «عمى» وفي ر ٢: «غنى».

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۸ /۳۹۷، ۲۹ /۳۳٤ (۱۷۱۵، ۱۷۷۹۸)، وابن أبي حاتم ۲۲۲۲(۱۹۲۰)، والطبراني ۲۲۲/۲ (۲۹۲۰)، وقال محققو المسند : إسناده ضعيف لانقطاعه .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « هلهنا » .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١/ ٩٩، وسعيد بن منصور (٨٤٣، ٨٤٩ - تفسير)، وابن جرير ٩٣/٩ - ٤٥، والطبراني (٩٠٧٢).

فعليكم أنفسكم(١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ونعيمُ بنُ حمادٍ في « الفتنِ » ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُّ في « الشعب » ، عن أبي /العاليةِ ٣٤٠/٢ قال : كانوا عندَ عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ ، فوقَع بينَ رجلين بعضُ ما يكونُ بينَ الناس ، حتى قام كلُّ واحدٍ منهما إلى صاحبه ، فقال رجلٌ مِن جُلَساءِ عبدِ اللَّهِ : ألا أقومُ فآمُرَهما بالمعروفِ وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخرُ إلى جنبه: عليك بنفسِك؛ فإن اللَّهَ تعالى يقولُ : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ مَ ۚ فَسَمِعُهَا ابنُ مُسْعُودٍ فقال : مَهْ ، لم يجيُّ تأويلُ هذه الآيةِ بعدُ ، إنَّ القرآنَ أَنزِل حيثُ أَنزِل ، ومنه آيٌ قد مضَى تأويلُهن قبلَ أن يَنزلْن ، ومنه ما وقَع تأويلُهن على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ومنه آيٌ يقعُ تأويلُهن بعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ بسنينَ (٢) ، ومنه آئ يقعُ تأويلُهن بعدَ اليوم ، ومنه آئ يقعُ تأويلُهن عند (٢) الساعةِ ؛ ما ذُكِر من أمر الساعةِ ، ومنه آيٌ يقعُ تأويلُهن عندَ الحسابِ؛ ما ذُكِر من أمر الحسابِ والجنةِ والنارِ ، فما دامت قلوبُكم واحدةً وأهواؤُكم واحدةً ، ولم تُلْبَسوا شِيَعًا ، ولم يذُقْ بعضُكم بأسَ بعض ، فمُرُوا وانهَوًا ، فإذا اختَلَفَتِ القلوبُ والأهواءُ ، وأَلبِستم شِيَعًا ، وذاقَ بعضُكم (٢٠ بأسَ بعض، فامرؤٌ ونفسه، فعندَ ذلك جاء تأويلُ هذه الآية (٥٠٠).

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور (١٤٤ – تفسير).

<sup>(</sup>٢) عند نعيم : « بقليل » ، وعند ابن جرير : « بيسير » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « بعد ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بعضهم ».

 <sup>(</sup>٥) نعيم بن حماد (٣٨)، وابن جرير ٩/ ٤٦، ٤٧، وابن أبيحاتم ٤/٢٢٧/٤ (٦٩٢٢)، والبيهقي
 (٢٥٥٧).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عمرَ ، أنه قيل له : لو جلستَ في هذه الأيامِ فلم تأمُرُ ولم تنهَ ، فإن اللَّه قال : ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ اللهِ عَلَيْكُم الفُسَدُ ليست لى ولا لأصحابى ؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِ قال : «ألا فليُبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ » . فكنا نحنُ الشهودَ وأنتم الغُيَّبَ ، ولكنَّ هذه الآيةَ لأقوامِ يجيئون من بعدِنا ، إن قالوا لم يُقبَلُ منهم (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، من طريقِ قتادة ، عن رجلِ قال : كنتُ في خلافةِ عثمان (٢) بالمدينةِ في حلقةِ فيهم أصحابُ النبي على ، فإذا فيهم شيخ - حسِبتُ أنه قال : أبي بنُ كعبٍ - فقراً : ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُم أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُم أَنفُسَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُ أَنفُسُ أَنفُ أَنفُسُ أَنفُ أَنفُسُ أَنفُسُ أَنفُ أَنفُ أَنفُ أَنفُ أَنفُ أَنفُ أَنفُ أَنفُ أَنفُ أَنفُسُ أَنفُونُ أَنفُ أ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، من طريقِ قتادةَ ، عن أبى مازنِ قال : انطَلَقتُ على عهدِ عثمانَ إلى المدينةِ ، فإذا قومٌ مجلوسٌ ، فقرأ أحدُهم : ﴿عَلَيْكُمُ لَنُفُسَكُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مَنْ اللهُ الل

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن جبيرِ بنِ نُفَيرِ قال : كنتُ في حلقةٍ فيها أصحابُ النبيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَقُولُ : ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ ؟ فأقبَلوا عليَّ بلسانٍ واحد فقالوا : تنزِعُ آيةً اليس اللهُ يقولُ : ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَانِ واحدٍ فقالوا : تنزِعُ آيةً

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ عمر بن الخطاب ﴾ . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ١٩٩، وابن جرير ٩/ ٥٤، ٤٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ٤٦.

من القرآنِ لا تعرفُها (() ولا تدرِى ما تأويلُها! حتى تمنيَّتُ أنِّى لم أكنْ تكلَّمتُ ، ثم أَقبَلوا يتحدَّثون ، فلما حضر قيامُهم قالوا: إنك غلامٌ حَدَثُ (() السنِّ ، وإنك نزَعتَ آيةً لا تدرِى ما هى ، وعسى أن تُدركَ ذلك الزمانَ ؛ إذا رأَيتَ شُحَّا مُطاعًا ، وهوًى مُتَّبعًا ، وإعجابَ كلِّ ذى رأي برأيه ، فعليك بنفسِك لا يضرُّك من ضلَّ إذا اهتدَيْتَ ().

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن أبى سعيدِ الخدرِيِّ قال : ذَكَرَتُ هذه الآيةَ عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ؛ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ﴿ . فقال نبىُ اللَّهِ ﷺ : «لم يجئُ تأويلُها ، لا يجئ تأويلُها حتى يهبِطَ عيسى ابنُ مريمَ عليه السلامُ » .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «تعرف معناها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حديث».

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۹/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) فى ف ١: « ذى أمر » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب ١.

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ التيميِّ ، عن أبي بكرِ الصديقِ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يقولُ : « ما ترَك قومٌ الجهادَ في سبيلِ اللَّهِ إلا ضرَبهم اللَّهُ بذلِّ ، ولا أقرَّ () قومٌ المنكرَ بينَ أظهُرِهم إلا عمَّهم اللَّهُ بعقابٍ » . وما بينكم وبينَ أن يعمَّكم اللَّهُ بعقابٍ مِن عندِه ، إلا أن تأوَّلوا هذه الآيةَ على غيرِ أمْرِ بمعروفٍ ولا أن يعمَّكم اللَّهُ بعقابٍ مِن عندِه ، إلا أن تأوَّلوا هذه الآيةَ على غيرِ أمْرِ بمعروفٍ ولا نهي عن منكر : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمِ قال : خطَب أبو بكرِ الناسَ ، فكان فى خُطبتِه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يأيُّها الناسُ ، لا تتَّكِلوا (٢) على هذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُهُ ﴿ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُهُ ﴿ . إِنَّ الدَّاعرَ (٢) ليكونُ فى الحيِّ فلا يمنعُوه ، فيعُمُّهم اللَّهُ بعقابٍ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الحسنِ ، أنه تلا هذه الآيةَ : ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۗ . فقال : يا لَها من سَعةٍ ما أُوشَقها !

وأخرَج أبو الشيخِ عن عثمانَ الشَّحَّامِ أبي سلمةَ قال : حدَّثني شيخٌ من أهلِ البصرةِ ، وكان له فضلٌ وسنٌ ، قال : بلَغني أن داودَ سأل ربَّه قال : ياربٌ ، كيف لي أن أمشِي لك في الأرضِ وأعملَ لك فيها بنُصحِ ؟ قال : يا داودُ ، تحبُّ مَن

<sup>(</sup>١) في ص، ف ٢: ( أقوم » .

<sup>(</sup>۲) في ص، ب ١، ف ٢، م: «تتكلموا».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ف ٢، ر ٢، م: «الذاعر». ورجل داعر: خبيث مفسد. النهاية ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ب ١ ، ف ٢ ، ر ٢ ، م .

أُحبَّنى مِن أَحمرَ وأبيضَ ، ولا تزالُ شفتاك رَطْبَتَين من ذكرِى ،/ واجتنِبْ فراشَ ٣٤٢/٣ المُغِيبِ (١) . قال : أى ربِّ ، فكيف أن يُحبَّنى أهلُ الدنيا ؛ البَرُّ والفاجرُ ؟ قال : يا داودُ ، تُصانعُ أهلَ الدنيا لدنياهم ، وتحبُ أهلَ الآخرةِ لآخرتِهم ، وتجتانُ (٢) إليك دينَك بينى وبينَك ، فإنَّك إذا فعَلتَ ذلك فلا يضرُك مَن ضلَّ إذا اهتدَيتَ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويه عن ابنِ عمرَ ، أنه جاءَه ( الله على الله على الله عبد الرحمنِ ، نفرٌ ستةٌ كلّهم قرأ القرآنَ ، وكلّهم مجتهدٌ لا يألو ، وهم في ذلك يَشْهَدُ بعضُهم على بعض بالشركِ . فقال : لعلّك ترى أنّى آمُرُك أن تذهبَ إليهم تقاتلُهم ، عِظْهم وانْهَهم ، فإن عَصَوك فعليْك نفسَك ، فإنَّ اللّه تعالى يقول : ﴿ يَتَأَيُّهُم اللّهَ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ اللّهُ حتى ختم الآية .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن صفوانَ بنِ مُحْرِزٍ ، أنه أتاه رجلٌ من أصحابِ الأهواءِ ، فذكر له بعضَ أمرِه ، فقال له صفوانُ : ألا أدلُّك على خاصَّةِ اللَّهِ التي خصَّ ( ) بها أولياءَه : ﴿ يَا أَيُهُم اللَّهِ التي خصَّ ( ) بها أولياءَه : ﴿ يَا أَيُهُم اللَّهِ التي خصَّ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ مُن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُكُمُ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُكُمُ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُكُمْ . يقولُ : أطيعوا أمرِي ،

<sup>(</sup>١) الـمُغِيب : المرأة التي غاب عنها زوجها . الوسيط (غ ي ب) .

<sup>(</sup>٢) اجتن: استتر. الوسيط ( ج ن ن ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ١، م ( جاء ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « الله ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩/ ٤٩، وابن أبي حاتم ٤/٢٢٦(١٩١٨).

واحفَظُوا وصيَّتي (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ العوفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴿ . يقولُ : إذا ما أطاعنى العبدُ فيما أمَرتُه من الحلالِ والحرامِ ، فلا يضرُّه من ضلَّ بعدَه إذا عمِل بما أمَرْتُه بهِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ مجويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ قال : ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ﴿ : مَا لَم يَكُنْ سَيفٌ أُو سَوْطٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مكحولٍ ، أنَّ رجلًا سأله عن قولِ اللَّهِ : ﴿عَلَيْكُمُ الْفَهُ الآية لَمْ يَجَيُّ بعدُ ؛ إذا هاب الواعظُ ، وأنكَر الموعوظُ ، فعليك بنفسِك ، لا يضرُك حينَاذِ من ضَلَّ إذا اهتديتَ (أ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عمرَ مولى غُفْرةَ (٥) قال : إنما أُنزِلت هذه الآيةُ لأن الرجلَ كان يُسْلِمُ ويَكْفرُ أبوه ، ويُسْلِمُ الرجلُ ويَكفرُ أخوه ، فلما دخل قلوبَهم الرجلَ ويكفرُ أخوه ، فلما دخل قلوبَهم والرجلَ عليه الرجلَ عليه عليه أباءَنا . فأنزَل اللّهُ : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّهِ يَا اللّهُ : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّهِ يَا اللّهُ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩/ ٤٩، وهو عند ابن أبى حاتم من طريق أبى البخترى ، عن حذيفة ، كما سيأتى فى الصفحة التالبة .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٩/ ٤٩، وابن أبي حاتم ٤٢٨/٤ (٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٢٧/٤ (٦٩٢٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف ٢: «عفرة». وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٤٢٠.

## اَهْتَدَيْتُمْ ﴿ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، "وأبو الشيخِ" ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه سُئِل عن هذه الآيةِ ، فقال : نزَلت في أهلِ الكتابِ ، يقولُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ ﴾ من أهلِ الكتابِ ﴿ إِذَا الْهَتَاتِ مَن اللَّهُ مِن أَهْلِ الكتابِ ﴿ إِذَا الْهَتَاتِ مَن اللَّهُ مِن أَهْلِ الكتابِ ﴿ إِذَا الْهَتَاتُ مَن صَلَّ ﴾ من أهلِ الكتابِ ﴿ إِذَا الْهَتَاتُ مُن صَلَّ ﴾ من أهلِ الكتابِ ﴿ إِذَا الْهَتَاتُ مُنْ صَلَّ ﴾ من أهلِ الكتابِ ﴿ إِذَا اللَّهُ مَن صَلَّ ﴾ من أهلِ الكتابِ ﴿ إِذَا اللَّهُ مَن صَلَّ اللَّهُ مَن صَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن حذيفةَ فى قولِه : ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۚ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمُ ۗ . قال : إذا أَمَرتم بالمعروفِ ونَهَيْتُم عن المنكرِ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ في قولِه : ﴿لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا الْمَتَدَيْثُ مُ اللهُ عَن ضَلَ إِذَا أَمْرَتَ بالمعروفِ ونهَيتَ عن المنكرِ لا يضرُّكَ من ضلَّ إذا المتَدَيتُ (٥).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الحسنِ ، أنه تلا هذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، ما كان مؤمنٌ فيما مضَى ، والحمدُ للَّهِ عليها ، ما كان مؤمنٌ فيما مضَى ، ولا مؤمنٌ فيما بقِيَ ، إلا وإلى جانِبه منافقٌ يَكرَهُ عملَه (٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٢٢٨/٤ (٦٩٢٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ٥٠، ٥١، وابن أبي حاتم ١٢٢٨/٤ (٦٩٢٦). بلفظ: «أطيعوا أمرى واحفظوا وصيتي ».

<sup>(</sup>٥) ابن جريو ٩/ ٥٠.

وأخرَج أحمدُ، وابنُ ماجه، والبيهقى فى «الشعبِ»، عن أنسِ قال: قيل: يا رسولَ اللهِ، متى نَتْرُكُ الأمرَ بالمعروفِ والنهى عن المنكرِ؟ قال: «إذا ظهَر فيكم ما ظهَر فى بنى إسرائيلَ قبلكم». قالوا: وما ذاك يا رسولَ اللهِ؟ قال: «إذا ظهَر الإِدْهانُ (١) فى خيارِكم، والفاحشةُ فى كبارِكم، وتحوَّل المُلكُ فى صغارِكم، والفقهُ - وفى لفظ: والعلمُ - فى رُذَّالِكم » (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية .

أخرَج الترمذي وضعّفه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والنحّاسُ في « ناسخِه » ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويه ، وأبو نعيمٍ في « المعرفةِ » ، من طريقِ أبى النصْرِ وهو الكلبي ، عن باذانَ مولى أُمِّ هانيًّ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن تميم الدَّاريِّ في هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلْفَرْتُ ﴾ . قال : هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلْفَرْتُ ﴾ . قال : برئ الناسُ منها " غيرى وغيرَ عَدِي بنِ بَدَّاءٍ . وكانا نصرانِيَّيْنِ يَحْتلفانِ إلى الشامِ قبلَ الإسلامِ ، فأتيا الشامَ لتجارتِهما ، وقدِم عليهما مولى لبنى سهم يقالُ الشامِ قبلَ الإسلامِ ، فأتيا الشامَ لتجارتِهما ، وقدِم عليهما مولى لبنى سهم يقالُ

<sup>(</sup>١) الإدهان : الغش . وقيل : المداهنة . إظهار خلاف ما يضمر كالادهان . ينظر التاج (د هـ ن) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢ /٧٧٣ (١٢٩٤٣) ، وابن ماجه (٤٠١٥) ، والبيهقي (٧٥٥٥) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٨٧٠) .

وجاء بعده في م: « وأخرج البيهقي عن حذيفة أن رسول الله ﷺ قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم » . وتقدم هذا الحديث في ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ٢: «عنها».

له: بُدَيْلُ بنُ أبى مريم . بتجارة ، ومعه جام (۱) من فضة يريدُ به الملك وهو عُظْمُ تَجَارتِه ، فمرض فأوصى إليهما ، وأمرهما أن يُبْلِغا ما ترك أهله . قال تميم : فلمّا مات أخَذْنا ذلك الجام فبغناه بألفِ دِرْهم ، ثم اقْتسمناه أنا وعَدِى بنُ بَدَّاء ، فلمّا قدِمنا إلى أهلِه دفغنا إليهم ما كان معنا ، وفقدوا الجام فسألونا عنه ، فقُلنا : ما ترك غير هذا ، وما دفع إلينا غيره . قال تميم : فلما أسلَمتُ بعد قدوم رسولِ اللهِ عَلَيْ المدينة تأثّمتُ من ذلك ، فأتيتُ أهلَه فأخبرتُهم الخبر وأدَّيتُ إليهم حمسمائة درهم ، وأخبرتُهم أن عند صاحبى مثلَها ، فأتوا به رسولَ الله على أهلِ دينه ، فحلف ، فأنزَل ٢٠٢٧ فلم يَجِدوا ، فأمرهم أن يَسْتَحْلِفوه / بما يُعَظَّمُ به على أهلِ دينه ، فحلف ، فأنزَل ٢٢٧٢ الله : ﴿ يَكُمُ مَن عَدِنُ مَن عَدِنُ بنِ فقام عمرُو بنُ العاصى ورجلٌ آخرُ ، فحلَفا فنُزِعَتِ الخمسُمائة دِرُهم من عَدِيٌ بنِ فقام عمرُو بنُ العاصى ورجلٌ آخرُ ، فحلَفا فنُزِعَتِ الخمسُمائة دِرُهم من عَدِيٌ بنِ

وأخرَج البخارى فى «تاريخِه»، والترمذى وحسنه، وابنُ جرير، وابنُ المنذرِ، والبنهقى فى المنذرِ، والنحاسُ، والطبرانى، وأبو الشيخِ، وابنُ مَردُويه، والبيهقى فى «سننِه»، عن ابنِ عباسٍ قال: حرَج رجلٌ مِن بني سهم مع تميم الدَّارى وعدى ابنِ بَدَّاء، فمات السَّهْمى بأرضٍ ليس فيها مُسْلِمٌ، فأوْصَى إليهما، فلمَّا قدِمَا بتر كتِه فقدُوا جَامًا من فِضةٍ مُخَوَّصًا بالذهبِ، فأَحْلفَهما رسولُ اللَّهِ بَاللَّهِ ما كَتَمتُماها ولا اطلَعْتُما، ثم وجَدوا الجامَ بمكة ، فقيل: اشْتَريْناه من تميم وعدى.

<sup>(</sup>١) الجام: الإناء. لسان العرب (ج و م).

<sup>(</sup>۲) الترمذى (۳۰۰۹)، وابن جرير ۹/ ۸۸، ۹۹، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣٠، ١٢٣١ (٦٩٤١)، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣٠. ١٢٣١). والنحاس ص ٤٠٤، وأبو نعيم (١٢٢٣). ضعيف (ضعيف سنن الترمذى – ٥٨٦). (٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص، ب ١، ف٢، ر٢، م: «وأخذا»

<sup>(</sup>٢) ليس في: ب١، م.

<sup>(</sup>٣) البخاری ۱/ ۲۱۰، والترمذی (۳۰٦۰)، وابن جریر ۹/ ۸۷، ۸۸، والنحاس ص ٤٠٨، والطبرانی (۲۲۸۰)، والبیهقی ۱/ ۱۰۵. وأصل الحدیث فی صحیح البخاری (۲۷۸۰).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ب١، ف٢، م٠

<sup>(</sup>٥) سقط من: النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في ف١، ر٢: « منقوش ».

<sup>(</sup>٧) ابن منده - كما في الإصابة ٧/٥٧١ - وأبو نعيم (١٢٢٢).

وأخرَج ابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، عن عكرمةَ قال : كان تميمُ الداريُ وعديُّ ا ابنُ بدَّاءٍ رجلينْ نصْرانيَّين يَتَّجِرانِ إلى مكةَ في الجاهليةِ ، ويُطيلانِ الإقامةَ بها ، فلمَّا هاجَر النبيُّ عَيَّكِيٌّ حوَّلًا مَتْجَرَهما إلى المدينةِ ، فخرَج بُديلَ بنُ أبي ماريةَ مولى عمرِو بن العاصي تاجرًا ، حتى قدِم المدينةَ فخرَجُوا جميعًا تجَّارًا إلى الشام ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشْتكَى بديلٌ فكتَب وصيَّتَه بيدِه ، ثم دسُّها في متاعِه ، وأوْصَى إليهما ، فلمَّا مات فتَحا متاعَه فأخَذا منه شيئًا ثم حجزَاه (١) كما كان ، وقدِما المدينةَ على أهلِه فدفَعا متاعَه ، ففتَح أهلُه متاعَه فوجَدُوا كتابَه وعَهدَه وما خرَج به ، وفقدوا شيئًا فسألوهما عنه ، فقالوا : هذا الذي قَبَضْنا له ودفَع إلينا . فقالوا لهما: هذا كتابُه بيدِه . قالاً " : ما كَتَمْنا له شيئًا . فترافَعوا إلى النبيّ عَلَيْةٍ فَنْزَلْتُ هَذَهُ الآيةُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِلَى قُولِهِ : ﴿ إِنَّا آلِهِنَ أَلَا ثِمِينَ ﴾ . فأمر رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يسْتَحْلِفوهما في دُبر صلاةِ العصر باللَّهِ الذي لا إله إلا هو ما قبَضْنا له غيرَ هذا ولا كَتَمْنا . فمكَّثا ما شاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُنَا ، ثم ظُهِر معَهما على إناءِ مِن فِضةِ مَنقوشِ مُمَّوَّهِ بذَهَبٍ ، فقال أهلُه : هذا مِن متاعِه . "قِالا : نعمْ" ، ولكنا اشْتَرَيْناه منه ، ونَسِينا أن نَذْكُرَه حين حلَفْنا ، فكرهْنا أن نُكَذِّبَ نُفوسَنا . فتَرافَعوا إلى النبيِّ ﷺ ، فنزَلتِ الآيةُ الأخرى: ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَا ﴾ . فأمر النبي عَيْلِيَّة رجلين من أهل الميتِ أن يَحْلِفا على ما كَتَما وغيَّبا ، ويَسْتَحقَّانه ، ثم إن تميمًا الداريُّ أَسْلَم وبايَع

<sup>(</sup>۱) في ص، ب ١، ف ١، ر ٢، م: «حجراه».

<sup>(</sup>٢) في ب ١، م: «قالوا».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

النبى عَلَيْ ، وكان يقول : صدَق اللَّهُ ورسولُه ، أنا أَخَذْتُ الإِناءَ . ثم قال : يا رسولَ اللَّهِ ، إن اللَّه يُظْهِرُك على أهلِ الأرضِ كلِّها ، فَهبْ لى قَرْيتَين من بيتِ لحمْ . وهي القريةُ التي وُلِدَ فيها عيسى ، فكتَب له بها كتابًا ، فلمَّا قدِم عمرُ الشامَ أَتَاه تَميمٌ بكتابِ رسولِ اللَّه عَيْ ، فقال عمرُ : أنا حاضرٌ ذلك . فدفَعها إليه (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ مضافٌ ، برفع ﴿ شَهَدَةُ ﴾ بغيرِ نونٍ ، وبخفضِ ﴿ بَيْنِكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۹/ ۸۹، ۹۰. إلى قوله : أنا أخذت الإناء . وما بعده عند ابن عساكر ۲٦/۱۱ وعنده : «قریتی» . مكان قوله : «قریتین» .

<sup>(</sup>٢) في م: «عن».

الكافِرَيْن ، ويُحْكَمَ بشهادةِ الأوْلَياءِ (١) ، فليس على شهودِ المسلمينَ إقسامٌ ، إنما الإقسامُ إذا كانا كافِرَيْن .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ العوفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَثَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : مِن أهل الإسلام ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مِن غيرٍ أهل الإسلام . وفي قولِه : ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : يَحْلِفَانِ بِاللَّهِ بِعِدَ الصِلاةِ . وَفَى قُولِهِ : ﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ . قال : مِن أُولِياءِ الميتِ ، فيَحلِفان باللهِ ﴿ لَشَهَادَنُنَا ٓ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا ﴾ . يقولُ : فيَحْلِفانِ باللَّهِ ما كان صاحبُنا ليُوصِيَ بهذا ، وإنهما لكاذبانِ . وفي قولِه : ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ٓ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنُ بَعْدَ أَيْمَانِهُم ﴾ . يعني أولياءَ الميتِ ، فيسْتَحِقُون ما له بأيمانِهم ، ثم يُوضعُ ميراثُه كما أمَر اللَّهُ ، وتَبْطُلُ شهادةُ الكافِرَيْن، وهي مَنْسُوخَةٌ.

وأخرَج ابنُ أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن ابنِ مسعودٍ، أنه سُئل عن هذه الآية : ﴿ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : ما مِن الكتابِ / إلا قد جاء على شيء جاء على إدلالِه غيرَ هذه الآيةِ ، ولئن أنا لمَ أُحْبِرْ كم بها لأنا أجهَلُ من الذي يَتَرُكُ الغُسْلَ يومَ الجمُعةِ ، هذا رجلٌ خرَج مسافرًا ومعه مالٌ ، فأَدْرَكَه قَدَرُه ، فإن وجَد رجلَين مِن المسلمين دفَع إليهما تَركتَه وأشْهَد عليهما عدلَين (٢) مِن المسلمين ، فإن

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ الأوليان ﴾ . والمثبت كما في مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۹/ ۷۳، ۷۰، ۷۰، ۸۳، ۸۰، ۱۰۰، وابن أبی حاتم ۱۲۲۹/۲ (۱۹۳۳، ۱۹۳۳)، والنحاس ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/ ٥٧، ٦٦، ٨٤، ١٠٧، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣١، ١٢٣٣ – ١٢٣٥ (٦٩٤٢، ٥٥٩٦، ٨٥٩٦، ٥٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ٢: «رجلين».

لم يجدُ عدلَين مِن المسلمين فرجلَين مِن أهلِ الكتابِ ، فإن أدَّى فسبيلُ ما أدَّى ، وإن هو جَحد اسْتُحلِف باللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هو دُبُرَ صلاةٍ (١) : إنَّ هذا الذي دُفِع النَّهِ ، وما غَيَّبْتُ منه (٣) شيئًا ، فإذا حَلَف بَرِئ ، فإذا أتَى بعدَ ذلك صاحِبا الكتابِ فشَهِدا عليه ، ثم ادَّعَى القومُ عليه مِن تَسْميتِهم ما لهم ، مجعِلتْ أيمانُ الوَرثةِ مع شهادتِهم ، ثم اقْتَطعوا حقَّه ، فذلك الذي يقولُ اللَّهُ : ﴿ اَثَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِن كُمْ أَوْ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ : ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ . قال : أن يموتَ المؤمنُ فيَحْضُرَ موتَه مسلمان أو كافِران ، لا يحضُرُه غيرُ اثنين منهم ، فإن رَضِى وَرَثَتُه بما غابا عنه مِن تَرِكتِه فذلك ، ويحلِفُ الشاهِدان أنهما صادِقان ، ﴿ وَإِنْ عُثِرَ ﴾ . قال : وُجِد لَطْخٌ ( ) أو لبسٌ ، أو تشبية ، حَلَف الاثنان الأوليان ( ) مِن الوَرَثةِ ، فاستحقًا وأبطلا أيمانَ الشاهدين .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويه ، والضياءُ في « المختارةِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مِن غيرِ المسلمين ؛ مِن أهل الكتابِ (٧) .

<sup>(</sup>١) بعده في ر ٢: «العصر».

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ۲: «رفع»، وفي م: «وقع»

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٢٩/٤ (٦٩٣١).

 <sup>(</sup>٥) يقال: لطخ فلان بشر: رمى به . ولطّخت فلانا بأمر قبيح: رميته به . اللسان (ل ط خ) . والمراد هنا الاتهام .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب١، ف١، م: «الأولان».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ٢٢٩/٤ (٦٩٣٤)، والضياء (١٤٩).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ في قولِه : ﴿ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : مِن أهلِ دينِكم ، ﴿ أَقَ ءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مِن أهلِ الكتابِ ، إذا كان ببلادٍ لا يجِدُ غيرَهم (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن شُريحٍ قال : لا تجوزُ شهادةُ اليهوديِّ ولا النصرانيِّ إلا في وصيةٍ ، ولا تجوزُ في وصيةٍ إلا في سفر (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو عبيدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصَحَّحه ، وابنُ مَرْدُويه ، عن الشعبيّ ، أن رجلًا مِن المسلمين حضَرَتْه الوفاةُ بدَقُوقَاءَ ) ، ولم يجِدْ أحدًا مِن المسلمين يَشْهَدُ على وصيّتِه ، فأشْهَد رجلين مِن أهلِ الكتابِ ، فقدِما الكوفة ، فأتيا أبا موسى الأشعريُ فأخبراه ، وقدِما بترِكتِه ووصيتِه ، فقال الأشعريُ : هذا أمرٌ لم يكنْ بعدَ الذي كان في عهدِ النبيّ عَيِيةٍ . فأَخلَفهما بعدَ العصرِ باللّهِ ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بَدّلا ، ولا كتما ، ولا غيرا ، وإنها لوصيةُ الرجلِ وترِكتُه . فأمْضَى شهادتَهما .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه : ﴿ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية كلّها . قال : كان ذلك في رجل تُوفِّي وليس عندَه أحدٌ مِن أهلِ الإسلام ، وذلك في أولِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ١٩٩، وابن جرير ٩/ ٧٢.

<sup>(</sup>۲)عبد الرزاق (۱۵۵۳۸)، وابن جریر ۹/ ۲۶.

<sup>(</sup>٣) دقوقاء، بألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد. معجم البلدان ٢/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٥٥٣٩)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٥، ٢١٦، وابن جرير ٩/ ٢٦، والحاكم ٢/ ٣١٤.

الإسلام، والأرضُ حربٌ والناسُ كفارٌ، إلا أن رسولَ اللَّهِ ﷺ وأصحابَه بالمدينةِ، وكان الناسُ يَتَوارَثُون (١) بالوصيةِ، ثم نُسِخَت الوصيةُ، وفُرِضَت الفرائضُ، وعَمِل المسلمون بها (٢).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الزهريِّ " قال : مَضَت السُّنَّةُ أَلا تَجوزَ شهادةُ كافرٍ في حَضَرِ ولا سَفَرٍ ، إنما هي في المسلمين ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسِ قال : هذه الآيةُ منسوخةٌ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وأبو الشيخِ، عن عكرمةَ: ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾. قال: من المسلمين من غيرِ حيّه.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والنحاسُ ، وأبو الشيخِ ، والبيهقيُ في «سننِه» ، (أعن الحسنِ : ﴿ اَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : مِن قبيلتِكم ، ﴿ أَوْ ءَاخُرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مِن غيرِ قبيلتِكم ، ألا تَرى أنه يقولُ : ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰ فِ ﴾ ! كلَّهم مِن المسلمين (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، مِن طريقِ عُقَيْلِ قال : سألتُ ابنَ شهابٍ

<sup>(</sup>١) بعده في ر٢ ، م : « بينهم » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٦٧/٩ . قال ابن كثير : وفي هذا نظر . تفسير ابن كثير ٢١٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( الزبير ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/٨٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٠٧/٩ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م .

<sup>(</sup>٧) سعيد بن منصور (٨٥٨ - تفسير) ، والنحاس في ناسخه ص ٤٠٦ ، والبيهقي ١٦٤/١ .

عن هذه الآيةِ ، قلتُ : أرأيتَ الاثنَين اللذين ذكر اللَّهُ مِن غير أهل المرءِ الموصِي ، أهما مِن المسلمين أو هما مِن أهل الكتاب؟ وأرأيتَ الآخَرَيْن اللذين يقومان مَقامَهما ، أتراهما مِن أهل المرءِ الموصِي أم هما من غيرِ المسلمين ؟ قال ابنُ شهابِ: لم نَسْمَعْ في هذه الآيةِ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ولا عن أئمةِ العامةِ سُنَّةً أَذْكُرُها ، وقد كنا نَتذاكَرُها أناسًا مِن علمائِنا أحيانًا ، فلا يَذْكُرون فيها سنَّةً معلومةً ولا قضاءً مِن إمام عادلٍ ، ولكنه يَخْتلِفُ فيها رأيُهم ، وكان أعجبَهم فيها رأيًا إلينا الذين كانوا يقولون: هي فيما بينَ أهل الميراثِ مِن المسلمين، يَشْهَدُ بعضُهم الميتَ الذي يَرِثُونه ، ويَغِيبُ عنه بعضُهم ، ويَشْهَدُ مَن شهِده على ما أَوْصَى به لذوى القربَى ، فيُخْبِرون مَن غابَ عنه منهم بما حضروا مِن وصيةٍ ، فإن سلَّموا جازت وصيتُه ، وإن ارْتابُوا أن يكونوا بدَّلُوا قولَ الميتِ ، وآثَروا بالوصيةِ مَن أرادوا ممن لم يُوص لهم الميثُ بشيءٍ ، حلَف اللذان يَشْهَدان على ذلك بعدَ الصلاةِ ، وهي صلاةُ (١) المسلمين : ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِأَللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَمَّنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُيُّ وَلَا نَكُتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّيِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴾ . فإذا أقْسَما على ذلك جازَت شهادتُهما وأيمانُهما ، ما لم يُعْثَرُ على أنهما اسْتَحَقًّا إِثمًا في شيءٍ من ذلك ، قامَ آخران مَقامَهما مِن أهل الميراثِ مِن الخَصْم الذين يُنْكِرون ما يَشْهَدُ به (٢) عليه الأوَّلان المُسْتَحْلَفان أولَ مرةٍ ، فيُقْسِمان باللَّهِ : لشَّهادتُنا على تكذيبِكما أو إبطالِ ما [١٤٩] شهِدْتما به ، ﴿ وَمَا أَعْتَدَيْنَا ۚ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) يباض في : ب١ ، ف١ . وفي الأصل ، ص ، ف٢ ، ر٢ ، م : «أن » ، وقبله بياض في ر٢ . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/٩٦، ٧٠، وابن أبي حاتم ١٢٣١/٤، ١٢٣٢ (٦٩٤٤).

٣٤٤/١ وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتم ، / عن عَبِيدةَ في قولِه : ﴿ عَبِيدَةَ فِي قولِه : ﴿ عَبِيدُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِ اللَّهِ الْعَصِرِ ( أ ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿لَا نَشْتَرِى بِهِ ـ ثَمَنَا﴾ . قال : لا نأخُذُ به رِشْوةً ، ﴿وَلَا نَكْتُدُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ ﴾ وإن كان صاحبُها بعيدًا (٢) .

وأخرَج أبو عبيد، وابنُ جرير، وابنُ أبى حاتم، عن عامرِ الشعبيّ، أنه كان يقرأُ: (ولا نكتُمُ شهادةً). يعنى بقطعِ الكلامِ مُنَوَّنًا، (أَللَّهِ) بقطعِ الأَلفِ وخَفْضِ اسم اللَّهِ على القَسَم (٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي عبدِ الرحمنِ السَّلَميِّ ، أنه كان يَقْرَؤُها : (ولا نَكْتُمُ شهادةً آللَّهِ). ويقولُ : هو قَسَمٌ (١٠) .

وأخرَج عن عاصمٍ: ﴿وَلَا نَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ ﴾. مضافٌ بنصبِ ﴿ شَهَدَةَ ٱللَّهِ ﴾ . مضافٌ بنصبِ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَإِنَّ عَلَيْ أَنَّهُمَا السّتَحَقّا ۚ إِثْمًا ﴾ . أي : اطلع منهما على خيانةٍ ؛ على أنهما كذَبا أو كتَما ، فشَهِد رجلان هما أعدلُ منهما بخلافِ ما قالا ، أُجِيز شهادةُ الآخِرَين ، وبَطَلَت شهادةُ الأوَّلَين ( ) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢٠٠/١، وابن أبي حاتم ١٢٣٠/٤ (٦٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٧٩/٩ ، ٨١ ، وابن أبي حاتم ١٢٣٢/٤ (٦٩٤٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٨٠/٩ ، وابن أبي حاتم ١٢٣٢/٤ (٦٩٤٩) . وهي قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٤) وبها قرأ على والحسن البصرى . البحر المحيط ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٨٤/٩ ، ١٠٢ .

وأخرَج الفِرْيابِيُّ ، وأبو عُبيدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنه كان يقرأُ : ﴿ مِنَ ٱللَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ بفتح التاءِ (١) .

وأخرَج الحاكمُ وصَحَّحه ، وابنُ مَرْدُويه ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أن النبيَّ عَلِيْهُ قَرأً : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ عَدِى ، عن أبى مِجْلَزِ ، أن أبى بنَ كعبٍ قرَأ : ﴿ مِنَ اللَّهِ مَ اللَّهَ وَلَيْنِ ﴾ . قال عمرُ : كذبتَ . قال : أنت أكْذَبُ الميرَ المؤمنين ؟ قال : أنا أشَدُ تعظيمًا لحقّ أميرِ المؤمنين منك ، ولكن كَذَبتُه في تصديقِ كتابِ اللَّهِ ، ولم أُصَدِّقْ أميرَ المؤمنين في تكذيبِ كتابِ اللّهِ . ولم أُصَدِّقْ أميرَ المؤمنين في تكذيبِ كتابِ اللّهِ . فقال عمرُ : صَدَق (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن يحيى بنِ يَعْمَرَ ، أنه قَرأها : ﴿ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ ﴾ . وقال : هما الوَلِيَّان ('') .

وأخرَج أبو عبيد، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرأُ : ( من الذين استَحَقَّ عليهم الأوَّلين ) . ويقولُ : أرأيتَ لو كان الأوليان صغيرَين كيف يَقومان مَقامَهما (٥٠) ؟

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩٧/٩ . قرأ حفص : (استَحقَّ) . وقرأ الباقون : (استُجق) بالبناء للمجهول ، وقرأ حمزة وخلف ويعقوب وأبو بكر : (الأولين) على الجمع ، وقرأ الباقون : (الأوليان) على التثنية . النشر ١٩٢/٢ . (٢) الحاكم ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩٧/٩ . من طريق يحيى بن يعمر ، عن أُبيِّ ، مقتصرا على القراءة فقط .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٢٣٣/٤ (٦٩٥٦) .

<sup>(</sup>٥) سعید بن منصور (۸۲۰ - تفسیر) ، وابن جریر ۱۰۲/۹ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي العاليةِ ، أنه كان يقرأ : (الأوَّلِينَ) مشددةً على الجماع.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ : (مِن الذين اسْتُحِقَّ) . برفعِ التاءِ وكسرِ الحاء ، (عليهم الأوَّلِينَ) مشددةً على الجماع .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ ٱلْأُولِكَنِ ﴾ . قال : بالميتِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا أَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ . يقولُ : ذلك أحْرَى أن يَصْدُقوا فى شهادتِهم ، ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ الْبَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ . يقولُ : وأن يَخافوا العَقِبَ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ الْ بَعْدَ اللهِ عَلَى اللهُ الله

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مقاتلِ في قولِه : ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ ﴾ . قال : يعنى القُضاةَ (') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

<sup>(</sup>١) في ص : « للميت » ، وفي م : « الميت » .

والأثر عند ابن جرير ١٠٣/٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « العيب أو العتب » ، وفي ف ١ : « العتب » ، وفي ر٢ ، م : « العنت » . والمراد بالعقب العاقبة ، أي عاقبة كذبهما في اليمين .

والأثر عند ابن جرير ١٠٥/٩ ، وابن أبي حاتم ١٢٣٤/٤ ، ١٢٣٥ (٦٩٦٢ ، ٦٩٦٦) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/٥١، ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٢٣٥/٤ (٦٩٦٧).

ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ . قال : الكاذِبين الذين يَحْلِفون على الكذبِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ الفِرْيَابِيُّ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُم ؟ فيقولون : لا علمَ لنا . فتُرَدُّ أَجِبْتُم ؟ فيقولون : لا علمَ لنا . فتُرَدُّ اليهم أفدتُهم ، فيعُلمون " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن السُّدِّى فى قولِه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ﴾ . قال : ذلك أنهم نزلوا منزِلًا ذَهِلَت فيه العقولُ ، فلما سُئِلوا قالوا : لا علمَ لنا . ثم نزلوا منزلًا آخرَ ، فشهدوا على قومِهم ('')

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طريقِ عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمُ ۗ : فيقولون للربِّ تبارك وتعالى : لا علمَ لنا إلا علمٌ أنت أعلمُ به مِنَّا ( ) .

وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وأَبُو الشَيْخِ ، مِن طَرِيقِ الضَّحَاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فَي قُولِه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ﴾ . قال : فَرَقًا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٠٧/٩ ، وابن أبي حاتم ١٢٣٥/٤ (٦٩٦٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف٢ ، م : « فيرد » .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢٠١/١ ، وابن جرير ١١١٠ ، ١١١ ، وابن أبي حاتم ١٢٣٦/٤ (٦٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١١٠/٩ ، وابن أبي حاتم ١٢٣٦/٤ (٦٩٧٣) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١١١/٩ ، وابن أبي حاتم ١٢٣٦/٤ (١٩٧٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُدُ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ﴾ . قال : مِن هَوْلِ ذلك اليومِ (٢) .

وأَخرَج أبو الشيخِ عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ قال : يَأْتَى على الخلقِ ساعةٌ يَذْهَلُ فيها عَقلُ كَلُهُ كُلُ مُلكَ . عقل . ثم قرأ : ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلزُّسُلَ ﴾ .

وأخرَج الخطيبُ في « تاريخِه » عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ قال : جاء نافعُ بنُ الأزرقِ إلى ابنِ عباسٍ فقال : والذي نفسي بيدِه ، لتُفسِّرنَ لَي آيًا مِن كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ أو لأَكْفُرنَ به . فقال ابنُ عباسٍ : وَيْحَك ! أنا لها اليومَ ، أيُّ آي ؟ قال : أخيِرني عن قولِ اللَّهِ : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبَمُنَّ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ . وقال في آيةٍ أُخرى : ﴿ وَيَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا لَا عِلْمَ بُرُهَنِكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقِ لِلّهِ ﴾ [القصص: ٢٥] . فكيف علِموا ، وقد قالوا : ﴿ لا بُرُهَنِكُمْ لَنَا ﴾ ؟ وأخيرني عن قولِ اللَّهِ : ﴿ يُشَعِ إِنَّكُمْ مُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ لَنَاكُمْ أَلَكُ وَالْحِرْنِي عن قولِ اللّهِ : ﴿ يُشَعِيمُوا لَدَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ لَكَ الرّمِ وقد قال : ﴿ لا يَغْنَصِمُوا لَدَى ﴾ وأخيرني عن قولِ اللّهِ : ﴿ يُعْمِلُوا لَدَى اللّهِ عَلَيْكُمْ لَا يَعْنَصِمُوا لَدَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ لَا يَعْنَصِمُوا لَدَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وقد حَتْمَ على الأَفُواهِ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : تُكِلِئُكُ أُمُك يابنَ فَكِيفَ ضَهِدُوا وقد حَتْمَ على الأَفُواهِ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : تُكِلِئُكُ أُمُك يابنَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَائِعُ وَزَلْازِلَ ، فإذا تشَقَقَتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عن قولًا لا واللّهُ عن قولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عنه والأَلْ وأَمُوالًا مُ ونظائِعُ وزلازِلَ ، فإذا تشَقَقَتِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ١٢٣٥/٤ (٦٩٧٠).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ١٢٣٥/٤ (٦٩٧١) .

السماواتُ ، وتناثَرَتِ النجومُ ، وذَهَب ضَوءُ الشمس والقمرِ ، وذهَلَتِ الأمهاتُ عن الأولادِ ، وقَذَفَتِ الحواملُ ما في البطونِ ، وسُجِّرَتِ البحارُ ، ودُكْدِكَتِ الجبالُ ، ولم يَلْتَفِتْ والدُّ إلى ولد ، ولا ولدُّ إلى والد ، وجِيءَ بالجنةِ تَلُوحُ فيها قِبابُ الدُّرِّ والياقوتِ ، حتى تُنْصَبَ على يمينِ العرش ، ثم جِيءَ بجهنمَ تُقادُ بسبعينَ ألفَ زِمام مِن حديدٍ ، مُمْسِكٌ بكلِّ زِمام سبعون ألفَ مَلَكِ ، لها عَينانِ زَرْقاوانِ ، تُجَرُّ الشَّفَةُ السفلَى أربعين عامًا ، تَخْطِرُ كما يخطِرُ الفحلُ ، لو تُركت لَأَتَت على كلِّ مؤمن وكافرٍ، ثم يُؤْتَى بها حتى تُنْصَبَ عن يسارِ العرشِ، فتَستَأْذِنُ ربَّها في السجودِ، فيَأْذَنُ لها، فتَحْمَدُه بمحامدَ لم يَسْمَع الخلائقُ بمثلِها ؟ تقولُ: لك الحمدُ إلهي إذ جَعَلتني أَنْتَقِمُ من أعدائِك ، ولم تَجْعُلْ لي شيئًا مَّا خَلَقْتَ تَنْتَقِمُ به منِّي ، إليَّ أَهْلي . فلَهِيَ أَعرَفُ بأهلِها مِن الطيرِ بالحَبِّ على وجهِ الأرضِ ، حتى إذا كانت مِن الموقفِ على مسيرةِ مائةِ عام ، وهو قولُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [الفرقان: ١٢]. زَفَرت زفرةً ، فلا يَبْقَى مَلَكٌ مقرَّبٌ ، ولا نبيِّ مرسَلٌ ، ولا صِدِّيقٌ منتخبٌ ، ولا شهيدٌ مما هنالك ، إلَّا خرَّ جاثيًا على ركبتَيْه ، ثم تَزْفِرُ الثانيةَ زفرةً ، فلا يَبْقَى قطرةٌ من الدموع إلا بَدَرَت ، فلو كان لكلِّ آدميِّ يومَءُذِ عملُ اثنين وسبعين نبيًّا لَظَنَّ أنه سيُواقِعُها ، ثم تَزْفِرُ الثالثةَ زفرةً ، فتنقَلِعُ (١) القلوبُ من أماكنِها ، فتَصيرُ بينَ اللَّهَواتِ والحناجِر ، ويَعْلُو سُوادُ العِيونِ بياضَها ، يُنادى كلُّ آدميٌّ يومَئذِ : يا ربٌّ ، نَفْسى نفسى ، لا أَسْأَلُك غيرَها . حتى إنَّ إبراهيمَ لَيْتَعَلَّقُ بساقِ العرش يُنادِى : يا ربِّ ، نفسى نفسى ، لا أسألُك غيرَها . ونبيُّكم ﷺ يقولُ : « يا ربِّ ، أُمَّتى أُمَّتى » . لا هِمَّة

<sup>(</sup>١) في م : ( فتنقطع ) .

له غيرُكم ، فعندَ ذلك يُدْعَى بالأنبياءِ والرسل ، فيُقالُ لهم : ماذا أُجِبْتم ؟ قالوا : لَا علمَ لنا . طاشَتِ الأحلامُ ، وذَهَلَتِ العقولُ ، فإذا رَجَعتِ القلوبُ إلى أماكنِها ﴿ نَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ ﴾ • وأما قولُه تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّيكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴾ . ( فهذا وهُم بالموقفِ يَخْتَصِمون () ، فيُؤْخَذُ للمظلوم مِن الظالم ، وللمملوكِ مِن المالكِ ، وللضعيفِ مِن الشديدِ ، وللجَمَّاءِ مِن القَرْناءِ ، حتى يُؤَدَّى إلى كلِّ ذي حقٌّ حقُّه ، فإذا أُدِّيَ إلى كلِّ ذي حقٌّ حقٌّه ، أُمِر بأُهل الجنةِ إلى الجنةِ ، وأهل النارِ إلى النارِ، ( فلما أُمِرَ بأهـل النارِ إلى النارِ العَتَصَموا، فقالوا: ﴿رَبُّنَا هَـٰٓٓٓٓڰُلَّاهِ أَضَكُونَا ﴾ [الأعراف: ٣٨]. و ﴿ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّسَارِ ﴾ [ص: ٦١]. فيقولُ اللَّهُ تعالى: ﴿ لَا تَعَنْصِمُواْ لَدَى وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ﴾ [ق: ٢٨]. إنَّمَا الخصومةُ بالموقفِ، وقد قَضَيتُ بينَكم بالموقفِ، فلا تَخْتَصِمُوا لَدَيٌّ . وأما قولُه : ﴿ ٱلْيُوْمَ نَخْتِمُ عَلَيْ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ﴾ . فهذا يومَ القيامةِ ، حيثُ يَرَى الكفارُ ما يُعْطِى اللَّهُ أهلَ التوحيدِ مِن الفضائلِ والخيرِ، يقولون: تَعَالُوا حتى نَحْلِفَ باللَّهِ ما كنا مشركين. فتتَكَلَّمُ الأيدى بخلافِ ما قالتِ الألسنُ ، وتَشْهَدُ الأرجلُ تصديقًا للأيدى ، ثم يَأْذَنُ اللَّهُ للأفواهِ فَتَنْطِقُ ، فقالوا لجُلُودِهم : لمَ شَهِدْتُم علينا ؟ قالوا : أَنطَقَنا اللَّهُ الذي أَنْطَق كلَّ شيءٍ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٣٠٤-٣٠٠٢ .

أخورج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويه ، وابنُ عساكرَ ، عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إذا كان يومُ القيامةِ دُعِيَ بالأنبياءِ وأجمِها ، ثم يُدْعَى بعيسى ، فيُذَكِّرُه اللَّهُ نعمته عليه ، فيُقِرُّ بها ، فيقولُ : ﴿ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذَكُرُ بعيسى ، فيُذَكِّرُه اللَّهُ نعمته عليه ، فيُقِرُّ بها ، فيقولُ : ﴿ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذَكُرُ نَعْمَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ ﴾ - الآية - ثم يقولُ : ﴿ يَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلتَّخَذُونِي نِعْمَ عَلَى وَلِدَيْكَ ﴾ - الآية - ثم يقولُ : ﴿ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلتَّخَذُونِي وَأُمِّى إلَيْهَ عِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ . فيُنْكِرُ أن يكونَ قال ذلك ، فيُؤْتَى بالنصارى فيُسْألون ، فيقولون : نعم ، هو أمرَنا بذلك . فيطُولُ شعرُ عيسى ، حتى يأخُذَ كلُّ مَلَكِ من الملائكةِ بشعرةٍ من شعرِ رأسِه وجسدِه ، فيُجاثيهم بينَ يَدَي اللَّهِ مقدارَ ألفِ عامٍ ، حتى يُوقِعَ ( ) عليهم الحُجَّة ، ويُرْفَعُ لهم الصليبُ ، ويُنْطَلَقُ بهم إلى النارِ » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، مِن طريقِ أبى بكرِ بنِ عَيَّاشٍ ، عن ابنِ وهبٍ ، عن أبيه قال : قدِم رجلٌ مِن أهلِ الكتابِ اليمن ، فقال أبى : ائتِه فاسمَعْ منه . فقلتُ : تُجِيلُنى على رجلٍ نصرانيٌ ؟ قال : نعم ، ائتِه واسمَعْ منه . فأتَيتُه ، فقال : لمَّا رفَع اللَّهُ عيسى عليه السلامُ أقامَه بينَ يَدَى جبريلَ وميكائِيلَ ، فقال له : اذْكُرْ نِعْمَتى عليك وعلى والدتِك ؛ فعَلتُ بك وفعلتُ بك ، ثم أخرَجْتُك مِن بطنِ أمِّك ، ففعلتُ بك وفعلتُ بك ، ثم أخرَجْتُك مِن بطنِ أمِّك ، ففعلتُ بك وفعلتُ بك ، وستكونُ أمةٌ بعدَك يَنْتَجِلُونك ويَنْتَجِلُون ربوبيَّتك ، ويَشْهَدون أنَّك قد مُتَ ، وكيف يكونُ ربِّ يموتُ ؟! فبعزَّتى حَلَفْتُ لأُناصِبَتَهم ولن يُنْفِذوا ما قالوا ، الحسابَ يومَ القيامةِ ، ولأقيمنَّهم مُقامَ الخَصْمِ مع الخَصمِ ، حتى يُنْفِذوا ما قالوا ، ولن يُنفِذُوه أبدًا . ثم أسلَم ، وجاء من الأحاديثِ بشيءٍ لم أسْمَعْ مثلَها (\*) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف٢ : ( يدفع » ، وفي ب١ : ( يقع » ، وفي م ، وتاريخ دمشق : ( يرفع » ، وفي تفسير ابن كثير : ( ترفع » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ٢٢٣٦/٤ ، ٢٣٧١ (٢٩٧٦) ، وابن عساكر ٤٠/٦٧ . وقال ابن كثير بعد أن أورد هذا الحديث : وهذا حديث غريب عزيز . تفسير ابن كثير ٢٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٢٣٧/٤ (٦١٩٥).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَإِذَ كَ فَقُتُ بَنِيَ الْمَرَاءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِثْتَهُم بِٱلْمِيَّنَتِ ﴾ . أى : الآياتِ التي / وضَع على يَدَيْه ؟ من إحياءِ المؤتى ، وخَلْقِه مِن الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِ ، ثم يَنْفُخُ فيه فيكونُ طَيْرًا بإذنِ اللّهِ ، وإبْراءِ الأسْقامِ ، والخبرِ بكثيرٍ مِن الغُيُوبِ مِمَّا يدَّخِرون فى بُيُوتِهم ، وما رَدَّ عليهم مِن التوراةِ مع الإنجيلِ الذي أَحْدَثَ اللّهُ إليه . ثم ذكر كفرَهم بذلك كله (۱) . قولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ ﴾ الآية .

أَخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن السُّدِّيِّ في قولِه : ﴿ وَإِذَّ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبَّونَ ﴾ . يقولُ : قَذَفْتُ في قلوبِهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبَِّّوْنَ ﴾ . قال : وحي تُجيءُ به وحي تُجيءُ به الملائكةُ ، ووحي يُقْذَفُ في قلبِ العبدِ .

قُولُه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مردُويَه ، عن عائشة رضِى اللَّهُ عنها قالت : كان الحوارِيُّون أعلمَ باللَّهِ مِن أن يقولوا : هل يستطيعُ ربُّك ؟ إنما قالوا : هل تستطيعُ أنت ربَّك ؛ هل تستطيعُ أن تَدْعُوه (٢) ؟

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٢٤٢/٤ (٧٠٠٤).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۹/ ١١٦، وابن أبي حاتم ١٢٤٢/٤ (٧٠٠٥)

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/ ١١٧، ١١٨، وابن أبي حاتم ١٢٤٣/٤(٧٠١٤).

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه، والطبرانيُّ، وابنُ مردُويَه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنْمِ قال : سألتُ مُعاذَ بنَ جبلِ عن قولِ الحَوارِيِّين : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ ؟ أو : (تستطيعُ رَبُّكَ ﴾ ؟ أو : (تستطيعُ ربُّك) ؟ فقال : أقْرَأَني رسولُ اللَّهِ ﷺ : «( هل تستطيعُ ربُّك) » بالتاءِ (١).

وأخرَج أبو عُبيدٍ ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسِ ، أنه قرأَها : (هل تستطيعُ ربَّك ) . بالتاءِ ، وبنصْبِ (ربَّك) .

وأخرَج أبو عُبيدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، أنه قرَأها : ( هل تستطيعُ ربَّك ) . وقال : هل تستطيعُ أن تَسْأَلَ ربَّك (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عامرِ الشعْبيِّ ، أنَّ عليًّا كان يَقْرَؤُها : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ . قال : هل يُطِيعُك رَبُّك (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، عن يحيى بنِ وَثَّابٍ ، وأبى رَجاءٍ ، أنهما قَرَأًا : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ بالياءِ والرفع .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى في قولِه : ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا مُعَلِدَةً مِن السَمَآءِ ﴾ . قال : قالوا : هل يُطيعُك ربُّك إنْ سَأَلْتُه ؟ فأنْزَل اللَّهُ عليهم مائدةً مِن السماءِ ، فيها جميعُ الطعامِ إلا اللحمَ ، فأكلوا منها ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ في قولِه : ﴿ مَآيِدَةً ﴾ . قال : المائدةُ

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢٣٨/٢، والطبراني ٢٩/٢ (١٢٨)، وفي مسند الشاميين(٢٢٤٤). والقراءة بالتاء قراءة متواترة، قرأ بها الكسائي. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٩، ونسبها أبو حيان إلى على ومعاذ وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير. البحر المحيط ٤/٤٠.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۹/ ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٢٤٣/٤ (٧٠١٥).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ١٢١.

الخِوانُ . وفي قولِه : ﴿ وَتَطْمَيِنَّ ﴾ . قال : تُوقِنَ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، ( وأبو الشيخِ )، ( عن السدى ) في قولِه : ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴾ . يقولُ : نَتَّخِذُ اليومَ الذي نَزَلَتْ فيه عيدًا ، نُعَظِّمُه نحنُ ومَن بعدَنا ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَلِنَا وَ مَا خِرِنَا ﴾ . قال : أرادوا أن تكونَ لعَقِيهم مِن بعدِهم (٥٠) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ في « العظمة » ، وأبو بكر الشافعيُّ في « فوائدِه » المعروفة بـ « الغيلانياتِ » ، عن سلمانَ الفارسيِّ قال : لمَّا سأل الحوارِيُّون عيسى ابنَ مريمَ المائدة ، كرِه ذلك حِدًّا ، وقال : اقْنَعوا بما رَزَقَكم اللَّهُ في الأرضِ ، ولا تسألوا المائدة مِن السماءِ ، فإنها إن نزلَتْ عليكم كانت آيةً مِن ربِّكم ، وإنما هَلكَتْ ثمودُ حِينَ سألوا نبيَّهم آيةً ، فابتُلُوا بها حتى كان بَوارُهم فيها . فأبَوْا إلا أن يَأْتِيهم بها ، فلذلك قالوا : ﴿ وَيُهِيلُهُ اللَّهُ فِي الشَّهُ مِن اللهُ فَي اللهُ أَن قَدَ صَدَقَتَنَا وَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَن فَدَ صَدَقَتَنا وَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِ لِينَ ﴾ . فلمَّا رأى عيسى أن قد أبوْا إلا أن يَدْعُو لهم بها ، قام فألقي عنه الصُّوفَ ولَبسَ الشعَرَ الأسودَ ، وجُبَّةً مِن شعَرٍ ، [ ١٠٥ و] وعَباءَةً مِن شعَرٍ ، ثم الصُّوفَ ولَبسَ الشعَرَ الأسودَ ، وجُبَّةً مِن شعَرٍ ، [ ١٥٠ و] وعَباءَةً مِن شعَرٍ ، ثم

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٤٤، ١٢٤٥ (٧٠١٨).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ١٢٣، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٤٨، ١٢٤٩ (٣٠٣٥).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩/ ١٢٣، وابن أبي حاتم ٤/٩٤ ١ (٧٠٣٧).

تُوَضَّأُ واغْتَسَل ودخَل مُصَلَّاه فصَلَّى ما شاء اللَّهُ ، فلَمَّا قضَى صلاتَه قام قائمًا مُسْتَقْبِلَ القِبلةِ ، وصَفَّ قَدَمَيْه حتى اسْتَوَيا ، فأَلْصَق الكعبَ بالكعب ، وحاذَى الأصابع بالأصابع ، ووضَع يده اليمني على اليسرى فوق صدرِه ، وغضَّ بصرَه وطَأْطَأَ رأسَه نحشوعًا ، ثم أَرْسَل عَيْنَيْهُ بالبكاءِ ، فمازالت دموعُه تَسيلُ على خَدَّيْه وتَقْطُرُ مِن أطرافِ لحيتِه، حتى البِّتَلَّتِ الأرضُ حِيالَ وجهِه مِن خشوعِه ، فلمَّا رأَى ذلك دعا اللَّهَ فقال : ﴿ ٱلَّاهُمَّ رَبَّنَا ۚ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا﴾ : تكونُ عظةً منك لنا ، ﴿وَءَايَةُ مِنكًى . أي علامةً منك، تكونُ بينَنا وبينَك، وارْزُقْنا عليها طعامًا نَأْكُلُه، ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ . فأنْزَل اللَّهُ عليهم سُفْرَةً حَمْراءَ بينَ غَمَامَتَينُ ؛ غَمامةٍ فوقَها ، وغَمامة تحتَها ، وهم يَنْظُرُون إليها في الهواءِ مُنْقَضَّةً مِن فَلَكِ السماءِ تَهْوِي إليهم ، وعيسي يَبْكي خوفًا للشُّروطِ التي اتَّخَذ اللَّهُ عليهم فيها ؛ أنه يُعَذِّبُ مَن يَكْفُرُ بِها منهم بعدَ نزولِها ، عذابًا لم يُعَذِّبُه أحدًا مِن العالَمِين ، وهو يدعو اللَّهَ في مكانِه ويقولُ: إلهي اجْعَلْها رحمةً ، إلهي لا تَجْعَلْها عذابًا ، إلهي كم مِن عَجيبةٍ سَأَلْتُك فأعْطَيْتَني ، إلهي اجْعَلْنا لك شاكِرين ، إلهي أعُوذُ بك أن تكونَ أَنْزَلْتَهَا غَضِبًا ورجْزًا(٢٠) ، إلهي اجْعَلْهَا سلامةً وعافيةً ، ولا تَجْعَلْها فتنةً ومُثْلَةً . فما زال يدعو حتى اسْتَقَرَّتِ السُّفْرةُ بينَ يدَىْ عيسى ، والحَوَاريُّون وأصحابُه حولَه ، يَجِدُونَ رَائِحةً طَيبةً ، لم يجدُوا فيما مضَى رائحةً مِثْلَها قَطُّ ، وخَرَّ عيسى والحواريون للَّهِ سُجَّدًا ؛ شُكرًا له بما رَزَقَهم مِن/حيثُ لم يَحْتَسِبوا ، وأرَاهم فيه آيةً ٣٤٧/٢

(١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر٢ ، والعظمة : « زجرا » ، وفي ابن أبي حاتم وابن كثير : « جزاء » .

عظيمةً ( ذاتَ عَجَبِ وعِبْرَةٍ ' ) وأَقْبَلَتِ اليهودُ يَنْظُرُون ، فرَأَوْا أُمرًا عجيبًا أَوْرَثُهم كَمَدًا وغَمًّا ، ثم انْصَرَفوا بغيظٍ شديدٍ ، وأقْبَل عيسي والحَواريُّون وأصحابُه حتى جَلَسُوا حُولَ الشُّفْرةِ ، فإذا عليها مِنْدِيلٌ مُغَطِّي ، قال عيسي : مَن أَجْرَؤُنا على كشفِ المنديل عن هذه الشفرةِ ، وأوْثَقُنا بنفسِه ، وأحْسَنُنَا بلاءً عندَ ربِّه ، فَلْيَكْشِفْ عن هذه الآيةِ حتى نراها ، ونَحْمَدَ ربَّنا ونَذْكُرَ باسمِه ، ونَأْكُلَ مِن رزقِه الذي رَزَقَنا؟ فقال الحَواريُّون : يا رُوحَ اللَّهِ وكلمتَه ، أنت أَوْلَانا بذلك وأحَقُّنا بالكشف عنها . فقام عيسى فاسْتَأْنَف وُضُوءًا جديدًا ، ثم دخل مُصَلَّاه فصلَّى بذلك رَكَعَاتٍ (٢)، ثم بكَى طويلًا ودعا اللهَ أن يأْذَنَ له في الكشفِ عنها، ويَجْعَلَ له ولقومِه فيها بركةً ورزقًا ، ثم انْصَرف وجلَس إلى السُّفرةِ وتَناوَل المِنديلَ وقال : بسم اللَّهِ خيرِ الرازقين . وكَشَف عن السفرةِ ، وإذا هو عليها سمكةٌ ضخمةٌ مَشْوِيَّةٌ ، ليس عليها بَوَاسِيرُ ، وليس في جَوْفِها شَوْكٌ ، يَسيلُ (السمنُ منها" سَيْلًا ، قد نُضِّد حولَها بقُولٌ مِن كلِّ صِنفٍ غيرَ الكُرَّاثِ ، وعندَ رأْسِها خَلٌّ ، وعندَ ذَنَبِها مِلحٌ ، وحولَ البُقُولِ خمسةُ أرغِفَةٍ ، على واحدٍ منها زيتونٌّ وعلى الآخَر ثَمَراتٌ (١)، وعلى الآخرِ خمسُ رُمّاناتِ، فقال شَمْعُونُ رأسُ الحَوارِيِّين لعيسى : يا رُوحَ اللَّهِ وكلمتَه ، أمِن طعام الدنيا هذا ، أم مِن طعامِ الجنةِ ؟ فقال : أمّا آنَ لكم أن تَعْتَبروا بما تَرَوْن مِن الآياتِ ، وتَنْتَهوا عن تَنْقِيرِ المسائل ، ما أَخْوَفَني عليكم أن تُعاقَبوا في سببِ هذه الآيةِ . فقال شمعونُ : لا وإلهِ إسرائيلَ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « لا تعجبوا غيره » .

<sup>(</sup>۲) فی ب ۱، ف ۲، ر ۲: «رکعتین».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « منه السمن » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب١ ، ف١ ، ر٢ ، م ، وأبي الشيخ : ٥ تمرات » .

ما أردتُ بها سُوءًا يا بنَ الصِّدِّيقةِ . فقال عيسى : ليس شيءٌ ممَّا تَرَوْن عليها مِن طعام الجنة ، ولا مِن طعام الدنيا ، إنما هو شيءٌ ابْتَدَعه اللَّهُ في الهواءِ بالقُدرةِ الغالِبَةِ القاهِرَةِ ؟ فقال له : كُنْ . فكان أسرعَ مِن طرفةِ عين ، فكُلُوا مِمَّا سَأَلْتُم باسم اللَّهِ ، واحْمَدُوا عليه ربَّكم ، مُيمَّدَّكم منه ويَزدْكم ، فإنه بَديعٌ قادرٌ شاكرٌ . فقالوا : يا رُوحَ اللَّهِ وكلمتَه ، إنَّا نُحِبُّ أن تُريَنا آيةً في هذه الآيةِ ، فقال عيسي : سبحانَ اللَّهِ ، أَمَا اكْتَفَيْتُم بما رأَيْتُم مِن هذه الآية ، حتى تَسْأَلُوا فيها آيةً أُخرَى ، ثُم أَقْبَل عيسي على السمكةِ فقال : يا سمكةُ ، عُودى بإذنِ اللَّهِ حَيَّةً كما كُنتِ . فأحياها اللَّهُ بِقُدرِتِه ، فاضْطَرَبَتْ وعادتْ بإذنِ اللَّهِ حَيَّةً طَرِيَّةً ، تَلَمَّظُ كما يَتَلَمَّظُ الأسدُ ، تَدُورُ عَيْناها، لها بَصيصٌ، وعادتْ عليها بَواسِيرُها، ففَزع القومُ منها وانْحاسوا(١) ، فلمَّا رأَى عيسى ذلك منهم فقال : ما لكم تَسْأَلُون الآية ، فإذا أراكُمُوها ربُّكم كَرِهْتُمُوها، ما أَخْوَفَني عليكم أَن تُعاقَبوا بما تَصْنعون، يا سمكة ، عُودِي بإذنِ اللَّهِ كما كُنتِ . فعادتْ بإذنِ اللَّهِ مشويَّةً كما كانت في خَلْقِها الأولِ ، فقالوا لعيسى : كُنْ أنت يا رُوحَ اللَّهِ الذي تَبْدَأُ بالأكل منها ، ثم نحنُ بعدُ. فقال: مَعاذَ اللَّهِ مِن ذلك، يَبْدَأُ بالأكل مَن طَلَبَها. فلَمَّا رأى الحَوارِيُّون وأصحابُهم امْتِناعَ نبيِّهم منها ، خافوا أن يكونَ نزولُها سُخْطَةً ، وفي أكلِها مُثْلَةً ، فتحامَوْها ، فلَمَّا رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراءَ والزَّمْنَي وقال : كُلُوا مِن رزقِ ربِّكم ودعْوةِ نبيِّكم ، واحْمَدوا اللَّهَ الذي أَنْزَلَها لكم ؛ ليكونَ مَهْناها لكم وعقوبتُها على غيرِكم ، وافْتَتِحوا أَكْلَكم باسم اللَّهِ ، واخْتِموه بحمدِ اللَّهِ . فَفَعَلُوا ، فأكل منها ألفٌ وثلاثُمائةِ إنسانٍ ، بينَ رجلِ وامرأةٍ ، يَصْدُرون (٢)

<sup>(</sup>١) الحوس : الحركة والاضطراب . ينظر التاج (ح و س) .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ٢: (يصدون).

عنها كلُّ واحدٍ منهم شبعان يَتَجَشَّأَ ، ونظَر عيسى والحواريُّون فإذا ما عليها كهيئةِ (١) إذ نَزَلَتْ مِن السماءِ ، لم يُنْتَقَصْ منه شيءٌ ، ثم إنها رُفِعَتْ إلى السماءِ وهم يَنْظُرون ، فاسْتَغْنَى كلُّ فقيرِ أكل منها ، وبَرئ كلُّ زَمِن منهم أكل منها ، فلم يزالوا أغنياءَ صِحاحًا حتى خرَجوا مِن الدنيا ، ونَدِم الحَواريُّون وأصحابُهم الذين أَبُوا أَن يَأْكُلُوا منها نَدامةً سالت منها(٢) أَشْفارُهم ، وبَقِيَتْ حَسْرتُها في قلوبهم إلى أيوم المماتِ. قال: فكانتِ المائدةُ إذا نَزَلَتْ بعدَ ذلك، أَقْبَلَت بنو إسرائيلَ إليها مِن كلِّ مكانٍ يَسْعَوْن، يُزاحِمُ (١) بعضُهم بعضًا ، الأغنياءُ والفقراءُ، "والنساءُ" والصِّغارُ والكِبارُ، والأصِحَّاءُ والمَوْضي، يَرْكُبُ بعضُهم بعضًا ، فلمَّا رأى عيسى ذلك جَعَلَها نُوبًا بينَهم ، فكانت تَنْزِلُ يومًا ولا تَنزِلُ يومًا ، فلَبِثوا في ذلك أربعين يومًا ، تَنزلُ عليهم غِبًّا عندَ ارتفاع الضُّحي ، فلا تَزالُ موضوعةً يُؤْكَلُ منها ، حتى إذا قالوا ارْتَفَعَتْ عنهم بإذنِ اللَّهِ إلى جوِّ السماءِ ، وهم يَنْظُرُون إلى ظِلُّها في الأرض حتى تَوَارَى عنهم ، فأوْحَى اللَّهُ إلى عيسى ؛ أنِ اجْعَلْ رزقى في المائدةِ لليتَامي والفقراءِ والزَّمْنَي ، دُونَ الأغنياءِ مِن الناس. فلمَّا فعَل اللَّهُ ذلك ، ارْتاب بها الأغنياءُ وغَمَصوا (٥) ذلك ، حتى شَكُّوا فيها في أنفسِهم وشَكَّكُوا فيها الناسَ ، وأذاعوا في أمرها القبيحَ والمنكرَ ، وأَدْرَكُ الشيطانُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر ٢: « كهيئته ».

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ۲: «عنها»، وفي ر ۲: «فيها».

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليست عند ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢، ر ٢: « فزاحم » .

<sup>(</sup>٥) عند ابن أبي حاتم : « غمطوا » . و كلاهما بمعنى الاستهانة والاستحقار . ينظر النهاية ٣/ ٣٨٦، ٣٨٧.

منهم حاجَتَه ، وقذَف وَسُواسَه في قلوب المُوتابين حتى قالوا لعيسى : أخْبِرْنا عن المائدةِ ونزولِها مِن السماءِ حقٌّ ؛ فإنه قد ارتاب بها بشرٌ منَّا كثيرٌ ؟ قال عيسى : هلَكتُم (١) وإلهِ المسيح ، طَلَبَتُم المائدة إلى نبيِّكم أن يَطْلُبَها لكم إلى ربِّكم ، فلَمَّا أنْ فعَل وأَنْزَلَها اللَّهُ عليكم رحمةً ورزقًا ، وأَرَاكم فيها الآياتِ والعِبَرَ ، كَذَّبْتم بها وشَكَكْتُم فيها ، فأبْشِروا بالعذاب فإنه نازلٌ بكم إلا أن يَرْحَمَكم اللَّهُ . وأَوْحَى اللَّهُ إلى عيسى: إنِّي/ آخِذُ المُكَذِّين بشَرْطى ، فإنِّي مُعذِّبٌ منهم مَن كفر بالمائدة بعدَ نزولِها عذابًا لا أُعَذِّبُه أحدًا مِن العالمين . فلَمَّا أمْسَى المرتابون بها ، وأخَذوا مَضاجِعَهم في أَحْسَنِ صورةٍ مع نسائِهم آمِنِين ، فلمَّا كان مِن آخِرِ الليل مَسخَهم اللَّهُ خنازيرَ ، وأَصْبَحوا يَتبعون الأقذارَ في الكُناساتِ (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن ابنِ عباسِ ، أنه كان يُحَدُّثُ عن عيسى ابن مريمَ أنه قال لبني إسرائيلَ: هل لكم أن تصوموا للَّهِ ثلاثين يومًا ، ثم تَسْأَلُوه فيُعْطِيَكم ما سألتم ، فإن أجرَ العامل (٣) على مَن عَمِل له؟ ففَعَلوا ثم قالوا: يا معلمَ الخير، قُلتَ لنا: إن أجرَ العامل على مَن عَمِل له (٤) وأمَرْتَنا أن نصومَ ثلاثين يومًا ففَعَلْنا ، ولم نَكُنْ نَعْمَلُ لأحدٍ ثلاثين يومًا إلا أطْعَمَنا ، ف: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَأَيُّ ﴾ إلى قولِه: ﴿ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ﴾. فأَقْبَلَتِ الملائكةُ تَطيرُ بمائدةٍ مِن السماءِ، عليها سبعةُ أحْوَاتٍ وسبعةُ

<sup>(</sup>١) في م: ( كذبتم ) .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ٤/٤٤/ – ١٢٤٤ – ٢٠١٥ ، ٧٠١٠ ، ٧٠٢٠ ، ٧٠٣٤ ، ٧٠٣٨ ، ٧٠٣٨ ٧٠٤٠، ٧٠٤٢، ٧٠٤٤، ٧٠٥٩)، وأبو الشيخ (١٠١١). وقال ابن كثير: هذا أثر غريب جدًّا. تفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « العالمين».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ص، ف ٢: « ففعلوا ».

أرغفة ، حتى وَضَعَتْها بينَ أيديهم ، فأكل منها آخِرُ الناسِ كما أكل منها أوَّلُهم (١).

وأخرَج الترمذي ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنباري في كتابِ «الأضدادِ » ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردويَه ، عن عمارِ بنِ ياسرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ وَالْأَضدادِ » ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردويَه ، عن عمارِ بنِ ياسرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ وَالْأَضِدادِ » (أُنْزِلَتِ المائدةُ مِن السماءِ خُبزًا و لحمًا ، وأُمِروا ألَّا يخونوا ولا يَدَّخِروا لغدِ ، فمُسِخوا قِرَدةً وخنازيرَ » (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن وجهِ آخرَ ، عن عمارِ بنِ ياسرِ موقوفًا ، مثلَه (٣) . قال الترمذيُ : والوقفُ أصحُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويَه ، عِن عمارِ بنِ ياسرِ قال : نَزَلَتِ المائدةُ عليها ثَمَرٌ مِن ثَمرِ الجنةِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : المائدةُ سمكةٌ وأرْغفةٌ (٥٠).

وأخرَج سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عكرمةً ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لولا بنو إسرائيلَ ما خَيز (٦) الحبرُ ، ولا نتَن اللحمُ ، ولكنَّهم (٧) خبَّئوه لغدٍ ، فأنْتَن اللحمُ وخَيز (٨) الخبرُ » .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩/ ١٢١، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٤٤، ١٢٤٦ (٧٠١٦) ٧٠٢٤

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۰۶۱)، وابن جرير ۹/ ۱۲۸، وابن أبي حاتم ٤/ ۱۲٥، ۱۲٥١، ۱۲٥١ (۲۰۲۲) د ۲۰۲۰)، وابن الأنباري ص ۳۰، وأبو الشيخ (۱۰۱۲). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ۵۸۷).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٢٨/٩ . وينظر ما سيأتي عند ابن أبي حاتم في ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٤/١٢٤٥ (٧٠٢٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، م: ﴿ أُريعْفَةُ ﴾ .

والأثر عند ابن أبي حاتم ١٢٤٦/٤ (٧٠٢٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ٢: «خبز». وما خنز: أي ما أنتن. النهاية ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٧) في م: «لكن».

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ص ، ف٢ : « خبز » .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في كتابِ «الأضدادِ» عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ في قولِه: ﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾. قال: خُبرًا وسمكًا (١).

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن سعيدِ بنِ مجبيرِ قال : نَزَلتِ المائدةُ وهي طعامٌ يَفُورُ ، فكانوا يَأْكُلون منها قُعُودًا ، فأحدَثوا فرُفِعَتْ شيئًا ، فأكلوا على الرُّكِ ، ثم أحدَثوا فرُفِعَت ( شيئًا ، فأكلوا قيامًا ( ") ، ( ثم أحدَثوا فرُفِعت ( شيئًا ، فأكلوا قيامًا ( ") ، ( ثم أحدَثوا فرُفِعت ) البَيَّةُ ( ") .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : كانت مائدةً يَجْلِسُ عليها أربعةُ آلافِ ، فقالوا لقومٍ مِن وُضَعَائِهم : إنَّ هؤلاء يُلَطِّخون ثيابَنا علينا ، فلو بَنَيْنا لها دُكَّانا يَرْفَعُها . فَبَنَوا لها دُكَّانًا ، فَجَعَلَتِ الضَّعَفاءُ لا تَصِلُ إلى شيءٍ ، فلَمَّا خالَفوا أمرَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ رفَعها عنهم (1) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ النائدةُ الأنباريِّ في كتابِ « الأضدادِ » ، وأبو الشيخِ ، عن عطيةَ العَوْفيِّ قال : المائدةُ سمكةٌ فيها مِن طَعْم كلِّ طعام (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن الأنبارى ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف٢.

٤ - ٤) في الأصل: « فأحدثوا شيئا » .

<sup>(</sup>٥) ابن الأنباري ص ٥٥٦ واللفظ له، وأبو الشيخ (١٠١٣).

<sup>(</sup>٦) ابن الأنبارى ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٩/ ١٢٥، ١٢٦، وابن أبي حاتم ١٢٤٦/٤ (٧٠٢٦) واللفظ له، وابن الأنباري ص ٣٥١.

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن عكرمةَ ، أن الخبزَ الذي أُنزِلَ<sup>(١)</sup> مع المائدةِ كان مِن أُرْزِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، مِن طريقِ العَوْفيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نَزَل على عيسى ابنِ مريمَ (أو الحوارِيِّين خِوَانٌ عليه خبزٌ وسمكٌ ، يَأْكُلُون منه أينما نزَلُوا (أ) إذا شاءُوا (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ الأنباريِّ في كتابِ «الأضدادِ»، مِن طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ في المائدةِ قال: كان طعامًا يَنْزِلُ عليهم مِن السماءِ حيثُما نَزُلوا (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ قال : هو الطعامُ يَنْزِلُ عليهم حيثُ نَزَلوا (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ (٢) ، أن المائدةَ نَزَلَتْ على عيسى ابنِ مريمَ ") ، عليها سبعةُ أرغفةٍ وسبعةُ أخواتٍ يَأْكُلُون منها ما شاءُوا ، فسرَق بعضُهم منها وقال : لعلَّها لا تَنْزِلُ غدًا . فرُفِعَتْ (٨) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ص، ب١، ف١، ف٢، ر٢: ﴿ الله ، .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ١٢٤٦/٤ (٧٠٢٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ف ٢، م: « تولوا » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٩/ ١٢٨، وابن الأنباري ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ٢: «الملك».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۹/ ۱۲۷.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ الأنباريِّ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةَ قال : ذُكِر لنا أنها كانت مائدةً يَنزِلُ عليها الشَّمرُ مِن ثمارِ الجنةِ ، وأمِروا ألَّا يُخَبِّئُوا ولا يخونوا ولا يَدَّخِروا لغدِ ، بلاءٌ أبلاهم اللَّهُ به ، (اوكانوا الله فعلوا شيئًا مِن ذلك أنبأهم به عيسى ، فخان القومُ فيه فخَبَّئُوا وادَّخروا لغدِ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٣) ، وابنُ أبى حاتم ، عن سعيدِ بنِ مجبيرِ قال : أُنزِل على المائدةِ كلُّ شيءِ إلا اللحم ، والمائدةُ الخِوانُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مَيْسَرَةَ ، وزاذانَ قالا : كانتِ المائدةُ إذا وُضِعَتْ لبنى إسرائيلَ اخْتَلَفَتِ الأيدى فيها بكلِّ طعامِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ ، أنه سُئِل عن المائدةِ التي أُنْزَلَها اللَّهُ مِن السماءِ على بنى إسرائيلَ ، قال : كان يَنْزِلُ عليهم في كلِّ يومٍ في تلك المائدةِ مِن ثمارِ الجنةِ ، فأكلوا ما شاءُوا مِن ضُرُوبِ شَتَّى ، فكانت يَقْعُدُ عليها أربعةُ آلافٍ ، فإذا أكلوا أَبْدَل اللَّهُ مكانَ ذلك بمثلِه ، فلبِثوا بذلك ما شاء اللَّهُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدٍ في قولِه :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، ف ٢، ر ٢: « فكانوا».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٩/ ١٢٩، وابن الأنباري ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ٢: «وابن جرير».

<sup>(</sup>١٤) ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٤٥ ( ٧٠٣١ ( ٧٠٣٠).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٤ /١٢٤٨ (٧٠٣٣).

﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : هو مَثَلٌ ضُرِب ولم يَنْزِلْ عليهم شيءٌ (١)

وأخرَج أبو عُبيدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : مائدةٌ عليها طعامٌ ، أبَوْها حينَ عُرِض عليهم العذابُ إن كفَروا ، فأبَوا أن تَنْزِلَ عليهم .

٣٤ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، / وابنُ الأنباريّ ، عن الحسنِ قال : كَا قيل لهم : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِبُهُ عَذَابًا ﴾ . قالوا : لا حاجة لنا فيها . فلم تَنْزِلْ عليهم (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِنَّ أَعَذِبُهُ مَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَأَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال : ذُكِر لنا أنهم لمَّا صنعوا في المائدةِ ما صنعوا مُؤّلوا خنازيرَ ' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السُّدِّى فى قولِه : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ ﴾ : بعدَما جاءَتْه المائدةُ ، ﴿ فَإِنِيْ أُعَذِّبُهُ مَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ . يقولُ : أُعَذِّبُه بعذابٍ لا أُعَذِّبُه أحدًا غيرَ أهلِ المائدةِ ( • ) .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو قال : إنَّ أشدَّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ مَن كفَر مِن أصحابِ المائدةِ ، والمنافقون ،

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩/ ١٣٠، وابن أبي حاتم ٤//٢٤٨ (٧٠٣٣).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۹/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) ابن جریر ۹/ ۱۳۰، وابن أبی حاتم ۲۰۲/۶ (۲۰۶٦)، وابن الأنباری ص ۳۰۱، ۳۰۲.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩/ ١٣٢، وابن أبي حاتم ٤/٢٥٢ ( ٧٠٤٦) ، وفيه : عن قتادة عن عماربن ياسر . وينظر ص

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩/ ١٣٢، وابن أبي حاتم ٤/٢٥٢ ((٧٠٤٧).

وآلُ فرعونَ<sup>(١)</sup>.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ إِنِّي مُنَزِّلُهَا ﴾ مُثَقَّلَةً (٢) . قولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ﴾ الآية .

أخرَج الترمذي وصحَّحه ، والنسائي ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابنُ مَردُويَه ، والدَّيْلَمي ، عن أبي هريرة قال : يُلقَّى (٢) عيسى حُجَّته ، واللَّهُ لَقَّاه في قولِه : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّغِذُونِ وَأُمِّى إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهُ : ﴿ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ دُونِ اللَّهُ : ﴿ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ اللَّهُ : ﴿ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ اللَّهُ وَلَوْلَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾ الآية كُلُها (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مَيْسَرَةَ قال : لَمَّا قال اللَّهُ : ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّى إِلْنَاسِ اللَّهُ : ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّى إِلَيْهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . أُرْعِدَ كلُّ مَفْصِلِ منه حتى وقع (٥٠) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن حسنِ بنِ صالحٍ قال : لمَّا قال : ﴿ اَنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَنْ (١) مكانِه خِيفَةً (١) . وإلى مَفْصِل له عن (١) مكانِه خِيفَةً (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةَ في قولِه :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۹/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم ، وقرأ الباقون بالتخفيف . النشر ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « الله».

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٠٦٢) ، والنسائي في الكبرى (١١١٦٢) ، وابن أبي حاتم ٢٥٣/٤ (٢٠٥٢) . صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٤٥٠) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩/ ١٣٤، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٥٢، ١٢٥٣ ( ٧٠٤٨) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ٢: «من».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ٢٥٢/٤ (٧٠٤٩)

﴿ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَىٰهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ مَنَى يَكُونُ ذَلَك ؟ قَالَ : يُومُ القيامةِ ، أَلَا تَرَى أَنه يقولُ : ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلْدِقِينَ صِدْقُهُم ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السُّدِّى فى قولِه : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَلْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ [ ١٥٠ ط] ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَنهَ بَنِ مُونِ اللَّهُ عَيْسَى ابْنَ مريمَ إليه قالت النصارى ما قالتْ ، وزَعَموا أن عيسى أمَرَهم بذلك ، فسَأَلَه عن قولِه فقال : ﴿ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفِرْيابِيُّ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ مُحميدِ ، وابنُ اللهِ مَا اللهِ عبد الرزاقِ ، والفِرْيابِيُّ ، عن طاوسٍ في هذه الآيةِ قال : احْتَجُّ عيسى وربُّه ، واللَّهُ وَفَّقَه ، فقال : ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾ (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ ، من طريقِ طاوسٍ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبي عَيْلِيَّةِ قال : ﴿ النَّهِ عَلَيْلَةٌ قال : ﴿ وَاللَّهُ لَقَّاه حُجَّتَه بقولِه : ﴿ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ مَردويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، سَمِع النبيَّ ﷺ يقولُ : ﴿ إِذَا كَانَ يومُ القيامةِ مُجمِعَتِ الأُمُمُ ودُعِي كُلُّ أُناسٍ بإمامِهم ﴾ . قال : ﴿ ويُدْعي عيسى ، فيقولُ لعيسى : يا عيسى ، ﴿ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ٢٠١، وابن جرير ٩/ ١٣٤، وابن أبي حاتم ١٢٥٣/٤ ((٧٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٩/ ١٣٣، وابن أبي حاتم ٤/٥٥١ (٧٠٥١)

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٣٨/٩ ، وابن أبي حاتم ١٢٥٣/٤(٧٠٥٣) .

اللَّهِ ﴾ الله فيقول : ﴿ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ . إلى قولِه : « ﴿ يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ » .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ مجريج: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ : والنَّاسُ يَسْمَعُونَ ، فُراجَعَه بما قَدْ رأيتَ ، فأقَرَّ له بالعُبودِيَّةِ على نفسِه ، فعَلِم مَن كان يقولُ في عيسى ما كان يقولُ ، أنه إنما كان يقولُ باطلًا .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ ﴾ . قال : سَيِّدى وسَيِّدَكُم .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ مسعودِ قال : قال النبيُّ (') ﷺ : ﴿ ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ مَا يَهِمْ مَا كُنتُ عَلَيْهِمْ مَا كُنتُ فيهم '') .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ محميدِ ، والبخارى ، ومسلمٌ ، والترمذى ، والنسائى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ وأبو الشيخِ ، وابنُ مَردُويَه ، والبيهقى فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : خطب رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال : « يأيُّها الناسُ ، إنكم مَحْشُورون إلى اللَّهِ ؟ مُفاةً عُراةً عُرْلًا » . ثم قرأ : « ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ نَعُيدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَا إِنَا فَكُولِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] . ثم قال : « ألا وإن أوَّلَ الحلائقِ يُكْسَى يومَ القيامةِ إبراهيمُ ، ألا وإنه يُجاءُ برجالِ مِن أُمَّتى ، فيؤْ خَذُ بهم ذاتَ الشمالِ ، فأقولُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: «رسول الله»، وفي ف ٢: «عيسي».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ب ١ ، ف ١ ، ف ٢ ، م ، وفي الأصل : « قال : كنت فيهم » . والأثر عند الطبراني - كما في مجمع الزوائد ١٩/٧ . وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيع .

ياربٌ ، أصحابي أصحابي . فيُقالُ : إنك لا تَدْرى ما أحْدَثُوا بعدَك . فأقولُ كما قال العبدُ الصالحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمٌّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾ . فيقال : أمَّا هؤلاءِ لم يَزَالوا مُرْتَدِّين على أعقابِهم مُذْ

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال: الحفيظ.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتم، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ ﴾ . قال : الحفيظَ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ»، وأحمدُ، والنسائي، وابنُ مَردُويَه، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن أبي ذرِّ قال : صَلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ ليلةً فقَرأ بآيةٍ حتى ٣٥٠/٢ أَصْبَحَ ، يَرْكُعُ بِهِا وِيَسْجُدُ بِهِا : / ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكٍّ ﴾ الآية . فلمَّا أَصْبَح قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، مازلتَ تَقْرَأُ هذه الآيةَ حتى أَصْبَحْتَ ! قال : « إني سَأَلْتُ ربِّي الشفاعة لأَمَّتي فأَعْطانِيها ، وهي نائِلَةٌ - إن شاء اللَّهُ - مَن لا يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١١/ ١٧ه، ١٣/ ٢٤٧، وأحمد ٤/ ٩، ١٣٦، ١٣٧، ١٢٨ (٢٠٩٦، ٢٢٨١، ۲۲۲، ۲۲۸۲)، والبخاري ( ۲۲۲، ۲۲۲، ٤٧٤)، ومسلم (۲۸٦٠)، والترمذي (۲۲۲)، والنسائي (٢٠٨٦) ، وفي الكبري (١١٣٣٧) ، وابن جرير ١٠/ ١٤٧، ١٦، ٤٢٨، ٤٢٩، وابن أبي حاتم ٤/٤ ١٥٥ ١ (٢٠٥٦) ، وابن حبان (٧٣١٨، ٧٣٢١، ٧٣٢٢) ، والبيهقي (١٠٦٧) . (٢) عبد الرزاق ١/ ٢٠١، وابن أبي حاتم ٤/٤ ٢٥٢ (٧٠٥٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٧، ١١/ ٤٩٧، وأحمد ٢٥٧/٣٥، ٢٥٧، ٣٩٠، ٣٩٠، ٣٩٠، ٢٢٦ (٢١٣٢٨ ، ٢١٣٨٨ ، ٢١٤٩٥ ، ٢١٤٩٦ . ٢١٥٣٨) ، والنسائي في الكبرى (٢٠٥٨) ١١١٦١)، والبيهقي ٣/ ١٣، ١٤. وقال محققو المسند: إسناده حسن.

وأخرَج ابنُ ماجه عن أبي ذرِّ قال : قام النبيُ ﷺ بآيةِ حتى أَصْبَح ، يُرَدِّدُها : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١)

وأخرَج مسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ أبي الدنيا في « محسنِ الظَّنِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِ و بنِ العاصى ، أنَّ النبيَّ ﷺ تَلا قولَ اللَّهِ في إبراهيمَ : « وَرَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسُ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُم مِنِيًّ ﴾ [ابراهيم : ٣٦]» الآية . وقالَ (٢) عيسى ابنِ مريمَ : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُم عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيدُ وَقَالَ اللَّهُ : يا جبريلُ ، واللهم الله عنه عَديه فقال : « اللهم أُمَّتى » . وبكى ، فقال اللَّهُ : يا جبريلُ ، اذْهَبْ إلى محمد فقُلْ : إنَّا سنُوضِيكُ في أُمَّتِكُ ولا نَسُوءُكُ .

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى ذرِّ قال: بات رسولُ اللَّهِ ﷺ ليلةً يَشْفَعُ لأُمَّتِه، فَكَان يُصَلِّى بهذه الآية : ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾ إلى آخرِ الآية . كان بها يَشجُدُ وبها يَرْكُعُ، وبها يقومُ وبها يَقْعُدُ، حتى أَصْبَح.

وأخرَج ابنُ مَردُويَه عن أبى ذرِّ قال : قلتُ للنبيِّ ﷺ : بأبى أنت وأُمِّى يا رسولَ اللَّهِ ، قُمْتَ الليلةَ بآيةِ مِن القرآنِ ومعك قرآنٌ ، لو فعَل هذا بعضُنا لَوَجَدْنا عليه ! قال : « أُجِبتُ بالذي لو عليه ! قال : « أُجِبتُ بالذي لو

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١٣٥٠) . حسن (صحيح سنن ابن ماجه – ١١١٠).

<sup>(</sup>٢) قال النووى : هكذا هو فى الأصول : « وقال عسى » . قال القاضى عياض : قال بعضهم : قوله : « قال ) هو اسم للقول لا فعل ، يقال : قال قولا وقال وقيلا . كأنه قال : وتلا قول عيسى . صحيح مسلم بشرح النووى ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٢) ، والنسائي في الكبرى (١١٢٦٩) ، وابن أبي الدنيا (٦٢) ، وابن جرير ٦٨٨/١٣ ، وابن أبي حاتم ١٢٥٤/٤ (٧٠٥٨) ، وابن حبان (٧٢٣٤، ٧٢٣٥) ، والطبراني في الأوسط (٨٨٩٤) ، والبيهقي (٤٦٠) .

اطَّلَع كثيرٌ منهم عليه تَرَكوا الصلاة ». قال: أفلا أُبَشِّرُ الناسَ ؟ قال: «بلى ». فقال عمرُ: يا رسولَ اللَّهِ ، إنك إن تَبْعَثْ إلى الناسِ بهذا ، نَكَلُوا عن العبادةِ . فقال عمرُ: يا رسولَ اللَّهِ ، إنك إن تَبْعَثْ إلى الناسِ بهذا ، نَكَلُوا عن العبادةِ . فناداه: « أنِ ارْجِعْ » . فرَجَع وتكل الآيةَ التي يَتْلُوها: « ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ فَا نَا الْعَرِيرُ لُلْكَكِيمُ ﴾ » .

وأخرَج أبو الشيخ عن ابن عباس: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾ . يقول: عبيدُك قد اسْتَوْجَبوا العذاب بمقالتِهم ، ﴿وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ . أى : مَن تَرَكْتَ منهم ومُدَّ في عُمرِه حتى أَهْبِطَ مِن السماء إلى الأرضِ لقَتْلِ الدَّجَالِ ، فنزَلوا عن مقالتِهم مقالتِهم ووَحُدُوك ، وأقرُوا أنَّا عبِيدٌ ، وإن تَغْفِرْ لهم حيثُ رَجَعوا عن مقالتِهم ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيدُ لُهُ لَكِيمُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن السَّدِّى في قولِه : ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ . يقولُ : ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ ﴾ : تُعَذِّبُهُمْ فَأَخْرِجَهم مِن النَّصْرانِيَّةِ ، عليهم العذابُ ، فإنهم عبادُك ، ﴿وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ فتُحْرِجَهم مِن النَّصْرانِيَّةِ ، وتَهْدِيَهم إلى الإسلامِ ، ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيدُ ﴾ . هذا قولُ عيسى عليه السلامُ في الدنيا (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وأَبُو الشَّيْخِ ، عن ابنِ عَبَاسٍ فَي قُولِه : ﴿ هَٰلَا يَوْمُ يَنْفَعُ الْمُوحِدِينَ تُوحِيدُهُم (٢) . الصَّلْدِقِينَ صِدَّقُهُم ﴿ ﴾ . قال : يقولُ : هذا يومُ يَنْفَعُ المُوحِدينَ توحيدُهم (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۹/ ۱۳۹، وابن أبي حاتم ٤/٥٥٥ ((٧٠٦٢).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۲/۲۵۲ (۲۰۶۳).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السُّدِّى فى قولِه : ﴿ قَالَ اللَّهُ هَانَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُم ۚ ﴾ . قال : هذا فَصْلٌ مِن (١) كلامِ عيسى ، وهذا يومُ القيامةِ (١) .

وأخوَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةً قال : مُتَكَلِّمانِ تَكَلَّما يومَ القيامةِ ؛ نبى اللَّهِ عيسى ، وإبليسُ عدوُّ اللَّهِ ، فأمَّا إبليسُ فيقولُ : ﴿إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبَّتُمْ لِيُ ﴾ إلى قولِه : ﴿إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبَّتُمْ لِيُ ﴾ [إبراهيم : ٢٢] ، وصدق عدوُّ اللَّهِ يومئذِ وكان في الدنيا كاذبًا . وأمَّا عيسى ؛ فما قصَّ اللَّهُ عليكم في قولِه : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرَيمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللَّهُ عليكم في قولِه : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرَيمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللَّهُ عليكم في قولِه : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرَيمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللَّهُ عليكم في قولِه : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرَيمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْقَالَ وَيْ وَأُمِّى إِلَى هَنْ مِن دُونِ اللَّهُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . فقال اللَّهُ : ﴿ هَانَا يَوْمُ يَنْفُعُ الصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ . وكان صادقًا في الحياةِ الدنيا وبعدَ الموتِ .

قُولُه تعالى : ﴿ لِلَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ ﴾ الآية .

أَخْرَج أَبُو عُبِيدٍ فَى « فَضَائِلِه » عَن أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، أَن عَثْمَانَ كَتَب فَي آخْرِ « المَائِدةِ » : ( للَّهِ ملكُ السماواتِ والأرضِ واللَّهُ سميعٌ بصيرٌ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م: «وبين».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۹/ ۱٤٠، وابن أبى حاتم ٤/٢٥٦١(٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ص ١٧١.

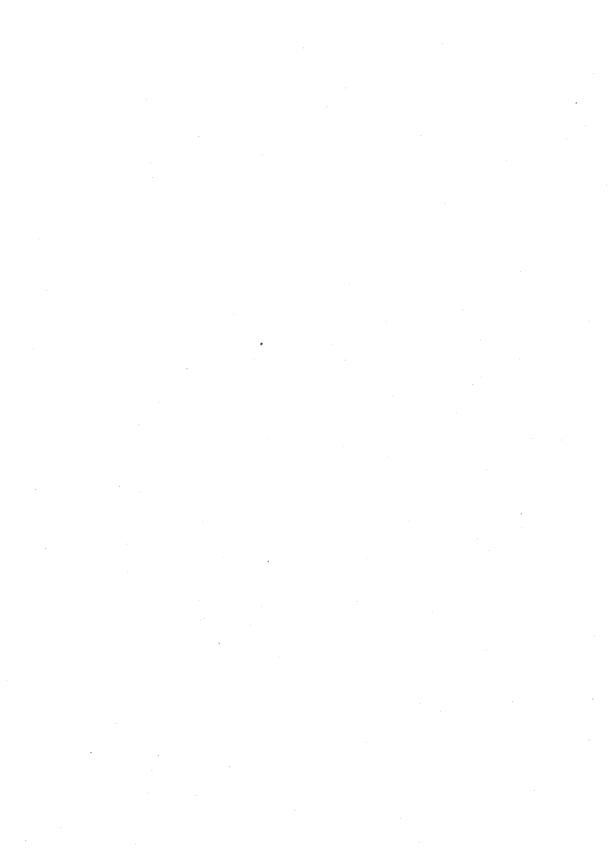

## فهرس الجزء الخامس

| الصفحة           | الموضوع                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٥                | - قوله تعالى : ﴿لا خير في كثير من نجواهم﴾                        |
| ١٤               | – قوله تعالى : ﴿ أُو إِصلاح بين الناس﴾                           |
| ١٧               | – قوله تعالى : ﴿وَمِن يَشَاقَقَ الرَسُولَ﴾                       |
| ١٨               | - قوله تعالى : ﴿إِن يدعون من دونه إِلا إِناتًا﴾                  |
| ۲۸               | - قوله تعالى : ﴿ وَمَن أَصِدَق مِن اللَّهِ قِيلاً ﴾              |
| ٣٢               | - قوله تعالى : ﴿ لِيس بأمانيكم ﴾                                 |
| ٣٧               | - قوله تعالى : ﴿ من يعمل سوءًا يُجز به ﴾                         |
| ٥٤               |                                                                  |
| 00               |                                                                  |
| 00               | - قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾      |
| <b>ኘ •</b>       | - قوله تعالى : ﴿ ويستفتونك في النساء ﴾                           |
| ٦٥               | - قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ امرأة خافت من بعلها ﴾                    |
| ٧٣               | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ ﴾ |
| ٧٦               | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ ﴾ |
| ٧٧               | - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمْ كَفُرُوا ﴾         |
| ٧٨               | – قوله تعالى : ﴿ أَبِيتَغُونَ ﴾                                  |
| ث غيره إنكم إذًا | - قوله تعالى : ﴿ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديد              |
| ٧٨               | مثلهم ﴾                                                          |

| ٨٠            | – قوله تعالى : ﴿وَلَنْ يَجْعُلُ اللَّهِ ﴾                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A1            | - قوله تعالى : ﴿إِنَّ المنافقين يَخَادَعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادَعُ            |
| ٨١ ه          | - قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَّاةُ قَامُوا كَسَالَى﴾           |
| يلانه ٢٨      | - قوله تعالى : ﴿ يراءون الناس ولا يذكرون اللَّه إلا قُلْ                      |
| ۸٣            | – قوله تعالى : ﴿مذبذبين﴾                                                      |
| أولياء من دون | - قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين                         |
| ٨٥            | المؤمنين،                                                                     |
| ارک٥٨         | - قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُنَافَقِينَ فَي الدَّرْكُ الْأُسْفُلُّ مِنْ النَّهِ |
| ۸٧            | - قوله تعالى : ﴿وأخلصوا دينهم للَّه ﴾                                         |
| 9 •           | - قوله تعالى : ﴿لا يحب اللَّه الجهر بالسوء﴾                                   |
| 97            | – قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُّرُونَ﴾                                 |
| ٩٣            | - قوله تعالى : ﴿ يَسَأَلُكُ أَهِلُ الْكَتَابِ ﴾                               |
| 97            | - قوله تعالى : ﴿وقولهم إنا قتلنا المسيح﴾                                      |
| 1.0           | - قوله تعالى : ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكَيْمًا﴾                           |
| 1.7           | – قوله تعالى : ﴿وَإِنْ مَنْ أَهُلُ الْكُتَابِ﴾                                |
| 177           | - قوله تعالى : ﴿ فَبَطِّلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾                          |
| ١٢٧           | - قوله تعالى : ﴿لَكُنَ الرَّاسَخُونَ فَي الْعَلَّمُ مِنْهُمُ ۗ                |
| 18            | – قوله تعالى : ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكُ ﴾                                    |
| ١٣٠           | - قوله تعالى : ﴿ورسلاً لِم نقصصهم عليك﴾                                       |
| ١٣٧           | - قوله تعالى : ﴿وَكُلُّمُ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِّيمًا﴾                         |
| ١٣٨           | – قوله تعالى : ﴿رسلا﴾ ِ                                                       |
| 189           | – قوله تعالى : ﴿ لَكُنَ اللَّهُ ﴾                                             |
| ١٤٠           | – قوله تعالى : ﴿يأهل الكتاب لا تغلوا﴾                                         |

| ۱٤١   | - قوله تعالى : ﴿ لن يستنكف ﴾                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤٢   | - قوله تعالى : ﴿فيوفيهم أجورهم﴾                                                |
| 1 2 7 | - قوله تعالى : ﴿ يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ﴾                          |
| 128   | - قوله تعالى : ﴿يستفتونك﴾                                                      |
| ۱۰۲   | <ul><li>سورة المائدة</li></ul>                                                 |
| 109   | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾            |
| ۱٦١   | - قوله تعالى : ﴿ أُحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾                                     |
| ۱٦٣   | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَلُّوا شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ |
| ۱٧٤   | - قوله تعالى : ﴿حرمت عليكم الميتة﴾                                             |
| ۱۷۹   | - قوله تعالى : ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ﴾                              |
| ۱۸۱   | - قوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾                                       |
| ۱۸۷   | - قوله تعالى : ﴿ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾                                      |
| ۱۸۸   | - قوله تعالى : ﴿فمن اضطر﴾                                                      |
| ۱۹۰   | - قوله تعالى : ﴿يسألونِك ماذا أُحل لهم﴾                                        |
| ۱۹۷   | - قوله تعالى : ﴿ اليوم أُحل لكم الطيبات ﴾                                      |
| ۲۰۱   | - قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾                       |
| ۲۰۹   | – قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَنْتُمْ جَنْبًا فَاطْهُرُوا﴾                           |
| ۲۱۰   | – قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَنْتُمْ مُرْضَى﴾                                       |
| ۲۱۲   | - قوله تعالى : ﴿مَا يُرْيُدُ اللَّهُ لِيجَعَلُ عَلَيْكُمُ ﴾                    |
| ۲۱۸   | - قوله تعالى : ﴿واذكروا نعمة اللَّه عليكم﴾                                     |
| ۲۱۹   | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ ﴾               |
| ۲۱۹   | - قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللَّه عليكم ﴾                  |
| ۲۲۷   | – قوله تعالى : ﴿ولقد أخذ اللَّه﴾                                               |

| ۲۳۱        | – قوله تعالى : ﴿فبما نقضهم ميثاقهم﴾                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٤        | – قوله تعالى : ﴿ومن الذين قالوا﴾                                                                   |
| ۲۳٦        | – قوله تعالى : ﴿ يأهل الكتاب ﴾                                                                     |
| ۲۳۸        | - قوله تعالى : ﴿وقالت اليهود والنصارى﴾                                                             |
| ۲۳۸        | - قوله تعالى : ﴿قُلْ فَلَمْ يَعَذِّبُكُمْ بَذُنُوبِكُمْ﴾                                           |
| ۲۳۹        | – قوله تعالى : ﴿يغفر لمن يشاء﴾                                                                     |
| ۲۳۹        | – قوله تعالى : ﴿يأهل الكتاب﴾                                                                       |
| 7 £ 1      | – قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ ﴾                                                    |
| 7 £ ₹      | – قوله تعالى : ﴿يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة﴾                                                       |
| 7 20       | – قوله تعالى : ﴿قالوا يا موسى إن فيها قومًا جبارين﴾                                                |
| 7 £ 9      | - قوله تعالى : ﴿قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدًا﴾                                                 |
| 701        | – قوله تعالى : ﴿قال رب إنى لا أملك﴾                                                                |
| 707        | - قوله تعالى : ﴿فإنها محرمة عليهم﴾                                                                 |
| YOV        | – قولهُ تعالى : ﴿وَاتِلَ عَلَيْهُمْ نِبَأُ ابْنِي آدِمْ بِالْحَقَّ﴾                                |
| 177        | – قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مَنِ المُتَّقِينَ﴾                                    |
| ۲٦٤        | – قوله تعالى : ﴿ لئن بسطت إلىَّ يدك ﴾                                                              |
| ۲۷٠        | – قوله تعالى : ﴿فطوعت له نفسه﴾                                                                     |
| ۲۷۲        | – قوله تعالى : ﴿فأصبح مِن الخاسرين﴾                                                                |
| YV0        | - قوله تعالى : ﴿ فَبَعَثُ اللَّهُ غَرَابًا يَبَحَثُ فَى الْأَرْضَ ﴾                                |
| <b>TYV</b> | – قوله تعالى : ﴿من أجل ذلك كتبنا﴾                                                                  |
| Y V 9      | - قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا جَزَاءَ الذَّينَ يَحَارِبُونَ اللَّهُ ﴾                                   |
| 791        | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسْيَلَةِ ﴾ |
| Y9Y        | - قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لُو أَنْ لَهُمْ مَا فَي الأَرْضُ جَمِيعًا                 |

| ۲۹٤           | - قوله تعالى : ﴿والسارق والسارقة﴾                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹٦           | - قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَابِ مِن بَعَدَ ظَلَّمُهُ ﴾                     |
| Y 9 V         | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الرسول لا يحزنك ﴾                            |
| ٣٠٨           | - قوله تعالى : ﴿ سماعون للكذب أكالون للسحت ﴾ .                          |
| ٣١٤           | - قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحَكُمْ بِينَهُمْ ﴾                  |
| ٣١٨           | - قوله تعالى : ﴿وكيف يحكمونك﴾                                           |
| ٣١٩           | – قوله تعالى : ﴿إِنَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ﴾                         |
| ٣٢٢           | - قوله تعالى : ﴿فلا تخشوا الناس واخشون﴾                                 |
| ٣٢٣           | – قوله تعالى : ﴿وَمَنَ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزِلُ اللَّهُ ﴾           |
| ٣٣١           | - قوله تعالى : ﴿وَكَتَبَنَّا عَلَيْهُمْ فَيُهَا﴾                        |
| ٣٣٩           | – قوله تعالى : ﴿وقفينا على آثارهم﴾                                      |
| ٣٤٠           | – قوله تعالى : ﴿وأنزلنا إليك الكتاب﴾                                    |
| ٣٤٣           | - قوله تعالى : ﴿وأن احكم بينهم﴾                                         |
| ٣٤٤           | - قوله تعالى : ﴿ أَفحكم الجاهلية يبغون ﴾                                |
| ٣٤٥           | <ul> <li>قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ﴾</li> </ul> |
| ٣٥٠           | - قوله تعالى : ﴿ فترى الذين في قلوبهم مرض ﴾                             |
| ٣٥٢           | - قوله تعالى : ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن يُرتَدُ مِنْكُم ﴾      |
| ٣٥٧           | – قوله تعالى : ﴿وَوَلَا يَخَافُونَ لِوَمَةَ لَائُمَ﴾                    |
| ٣٥٩           | – قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾               |
| ٣٦٣           | – قوله تعالى : ﴿وَمِن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ                      |
| وا دينكم﴾ ٣٦٤ | - قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذ                 |
| ٣٦٤           | – قوله تعالى : ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَّاةَ﴾                  |
| <b>٣٦٦</b>    | - قوله تعالى : ﴿قُلْ يَأْهُلُ الْكُتَابُ هُلُ تَنْقُمُونَ مِنَا﴾        |

| ٢٦٦                | <ul> <li>قوله تعالى : ﴿قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة ﴾ .</li> </ul>        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٧                | - قوله تعالى : ﴿وجعل منهم القردة والخنازير﴾                                |
| ٣٦٩                | – قوله تعالى : ﴿وعبد الطاغوت﴾                                              |
| ٣٧٠                | – قوله تعالى : ﴿وَإِذَا جَاءُو كُمْ﴾                                       |
| ٣٧١                | – قوله تعالى : ﴿وترى كثيرًا منهم﴾                                          |
| ٣٧٤                | - قوله تعالى : ﴿وقالت اليهود﴾                                              |
| ٣٧٦                | - قوله تعالى : ﴿ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾                          |
| ٣٧٧                | – قوله تعالى : ﴿وليزيدن كثيرًا منهم﴾                                       |
| ٣٧٨                | – قوله تعالى : ﴿ولو أن أهل الكتاب آمنوا﴾                                   |
| ٣٧٩                | – قوله تعالى : ﴿وَلُو أَنْهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلَ﴾      |
| ۳۸۲ ﴿              | – قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهِا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك                  |
| ٣٨٤                | – قوله تعالى : ﴿وَوَاللَّهُ يَعْصُمُكُ مِنَ النَّاسَ﴾                      |
| ٣٨٩                | – قوله تعالى : ﴿قُلْ يَأْهُلُ الكتابُ لَسْتُم عَلَى شَيَّءُ﴾ .             |
| ٣٩٠                | – قوله تعالى : ﴿وحسبوا ألا تكون فتنة﴾                                      |
| ٣٩٠                | – قوله تعالى : ﴿لقد كفر الذين قالوا﴾                                       |
| ٣٩٣                | – قوله تعالى : ﴿قُلْ يَأْهُلُ الْكُتَابُ لَا تَعْلُوا ﴾                    |
| ٣٩٥                | <ul> <li>قوله تعالى : ﴿لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل﴾ .</li> </ul>        |
| ٤٠٣                | – قوله تعالی : ﴿تری کثیرا منهم﴾                                            |
| ٤٠٣                | – قوله تعالى : ﴿ولو كانوا يؤمنون باللَّهِ ﴾                                |
| يهود ﴾ ٤٠٤         | - قوله تعالى : ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ال                       |
| ٤٠٤                | – قوله تعالى : ﴿ولتجدن أقربهم مودة﴾                                        |
| مل الله لكم ﴾ ١٩٠٠ | <ul> <li>قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أح</li> </ul> |
| ٣٤٩                | <ul> <li>قوله تعالى : ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾</li> </ul>       |

| ٤ | ٤١  | - قوله تعالى : ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾                           |   |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|
| ٤ | ٤٢  | - قوله تعالى : ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾                              |   |
| ٤ | ٤٥  | - قوله تعالى : ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾                                | - |
| ٤ | ٤٧  | - قوله تعالى : ﴿ أُو كسوتهم ﴾                                             | - |
| ٤ | ٤٩  | – قوله تعالى : ﴿ أُو تحرير رقبة ﴾                                         | - |
| ٤ | ٤٩  | - قوله تعالى : ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾                             | - |
| ٤ | ٥٢  | - قوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ كَفَارَةَ أَيْمَانَكُم ﴾                          | - |
| ٤ | ٥٣  | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرِ ﴾         | - |
| ٥ | ٠٨  | - قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنوا ليبلونكم اللَّه بشيء من الصيد ﴾ | - |
| ٥ | ١.  |                                                                           |   |
| ٥ | ٣1  | - قوله تعالى : ﴿أَحَلَ لَكِمِ صَيْدَ البَحْرِ﴾                            |   |
|   |     | - قوله تعالى : ﴿ جعل اللَّه الكِعبة البيت الحرام ﴾                        |   |
| ٥ | ٤٤  | - قوله تعالى : ﴿ اعلموا أن اللَّه شديد العقاب وأن اللَّه غفور رحيم ﴾      |   |
| ٥ | ٤٤  | - قوله تعالى : ﴿قُلُّ لا يُستوى﴾                                          |   |
| ٥ | ٤٥  |                                                                           |   |
| ٥ | ٥٦  |                                                                           |   |
| ٥ | 75  |                                                                           |   |
| ٥ | ٧٤  |                                                                           |   |
| ٥ | ۸۷  |                                                                           |   |
|   | ۹.  |                                                                           |   |
|   | 9 4 |                                                                           |   |
|   |     | - قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِيونَ﴾                                 |   |
| ٦ |     | - قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى﴾                         | - |

| ٦ | ٠ | ٨ | ٠. | <br>٠. | ٠. | ٠. |  | • • | <br>• | <br> | <br> |  |    | <br>      |   | ••• |     | 4   | • 8  | مذب    | บั  | ﴿إِن   | : | تعالى | قوله  | _ |
|---|---|---|----|--------|----|----|--|-----|-------|------|------|--|----|-----------|---|-----|-----|-----|------|--------|-----|--------|---|-------|-------|---|
| ٦ | ١ | ٠ |    | <br>   |    |    |  |     |       | <br> | <br> |  | ٠. | <br>• • • |   |     |     |     | 4    | اللَّه | ر   | ﴿ قَال | : | تعالى | قوله  | - |
| ٦ | ١ | ١ |    | <br>   | ٠. |    |  |     | <br>  | <br> | <br> |  |    | <br>4     | ت | وار | ماو | لسا | ي اا | ىلك    | 4 4 | ﴿لله   | : | تعالى | قو له | _ |

تم بحمد الله ومنّه الجزء الخامس، ويليه الجزء السادس، وأوله: تفسير سورة الأنعام رقسم الإيداع: ٢٠٠٣/٧٠٩٥

I . S . B . N : 977 - 256 - 247 - 2